

الناشر: مؤسسة امير كبير ۲۳۵ شارع سعدی \_ طهران \_ ایران

اسفند...ا

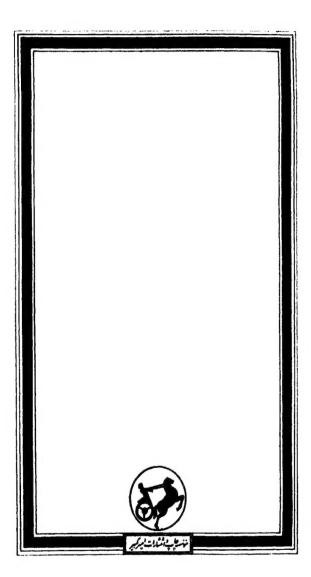

## بسمه تعالي

بعد الحمدو الصلوة \_ قرآن شريفي كه از نظر قاربان كرامي میگذرد نسخه ای است که در حدود هفتاد سال پیش از این بخط مصطفى نظيف مشهور بقدرغهلي نوشته شده و اكنون از روى نسخة چاپ برلین بعد از مقابلهٔ مجدد و شماره گذاری آیات قرآنی بهمت آقاى عبدالرحيم جعفري مدير مؤسسة انتشارات امير كبير مجدداً بچاپ میرسد. در میان چاپهای نفیسی که تاکنون بازها از قرآن مجید شده هنوز این نسخه از قرآن کریم مقام و پایگاه خاص خود را دارد. تلاشى بكار رفت كه تاحد مقدور نفاست و زيبائي آن همچنان محفوظ ماند. در بارهٔ اسلوب خط این مصحف باید گفت در عین حال که رسم الخط اصيل و قديم قرآن در آن رعايت شده هم از نظر صحت و هم از لحاظ دقمت در انطبهاق اعراب بها حروف، كم نظير است. همچنانکه خط بسیار زیبا و قوی و پر مایهٔ آن نیز بیمانند میباشد. قراءت آن از معتبرترین قراهتهائی است که بگرامی ترین یاران پیامبر ارجمند (ص) و از ایشان به شخص نبی اکرم (صلیالله علیه وآله و سلم) میرسد. در شمارش آیات طریقهٔ کوفیان از ابوعبدالرحمن عبدالله بن حبيب السُّلمَّي از امام على بن ابيطالب (ع) پيروى شده كه جمع آن ۶۲۲۶ آیه میشود. همهٔ قرآن چنانکه روش قلماه بوده به سی جزء و هر جزئی به چهار حزب تقسیم شده است. در آغاز هر سوره مکی و مدنی بودن آن مشخص شده و سجدهها نیز بنوبهٔ خود طبق

> **اهدائی گ**روهی از برادران مسلم**ان** منعوق بستی شعاره ۲۲۴۰ ا**یران – کمیان**

کتب معتبر فقهی جابجا تعیین گردیده است. حال پارهای از مشخصان رسمالخط این مصحف را ذکر میکنیم:

۱ - علامت سکون دایرهٔ کوچکی است که بالای حوف گذاشته شده و ترکیب دو حرکت (دو ضعه یا دو فتحه یا دو کسره) میسید. و حرف ن در ذیل بعضی از حروف بسعنی اظهار تنوین است.

 ۲ – علامت (~) نشانة مد بوده و چنانكه در فن تجوید است باید حرف را كشدهتر خواند.

۳ - حروف متحرکه ای که باید بتلفظ در آبند ولی در مصاحف عثمانی متروك مانده در این مصحف به پیروی از علمای ضبط برنگ قرمز نوشته شده، از جمله: وَ اِنْ تَلُووا (۴ :۱۳۵) ، داوُود (۲ :۲۵۱ . . . ) ، ماوُود یک (۲۰: ۷ ) . . . . و در مورد وَ الله یَقْیِضُ وَ یَبَعُسطُ (۲۴۵: ۲۴) و فی الْخُلْقِ بَشْطُ (۲۲: ۷۲) که حرف صاد به

سین تلفظ میشود، اضافه شده است: بفراً السین

۲ حروف علّه ای که نه در وقت وصل و نه بهنگام وقف
بتلفّظ در میآیند هیچگونه اعرابی ندارند. مانند: یَتُلُوا مُحُفّاً

(۲: ۹۸) لاً اذْ بَحْنَه (۲: ۲۱) أُولَئك، أُولوا الْعلْم (۱۸: ۲۱)...)

قالُوا ... ۵ – پارهای از حروف هم که در مصاحف عثمانی نوشته شده ولی بتلفظ در نمیآیند، در این مصحف کوشته نشده است و این کار قراءت قرآنرا بسیار سهل میکند. مثلاً:

ارًا أُعْتَدُنَا لَلِكَافِرِينَ سَلاً سِلًّا (٢٠:٥٦) و يَا بَنَيْنَاهَا بِالْبِيدِ (٢٧:٥١). ع ــ امالة در زيو كلمه مورد نظر نوشته شده، چنانكه در آية

شريفة: بِسْمِأَلَةِ مَجْرَيْهَا وَ مُرْسَيْهَا (١١: ٢١) در ذيل مجريها يادداشت

شده است و منظور اسالهٔ فتحه است بكسره و اسالهٔ الف بـه يله. سَابِهَا نويسندگان مصاحف آنرا با گذاردن دايرهٔ قرمزي نشان ميدادند

۷ - اشمام در زیر حرف میم قبل از نون مشدده نوشته شده مانند:
 مالک لاَتَا مَنَّا عَلَى نُوسُفَ (۱۱: ۱۲)

۸ - ادغام در زیر دو حرف همجنس و یا قریب المخرج که اولی ساکن و دومی متحرك باشد نوشته شده است. از جمله یا بنی آرگب مَمَدًا (۱۱ : ۲۲)

جز اینها، کلمات دیگری هم چون قصر (۲:۱۶۰ ...) و قطع (۲:۱۴:۹)، و تفخیم (۲۴:۹) و مدّ (۹:۱۳)، در ذیل حروف نوشته شده که منظور معلوم است.

## علامات وقف

م - علامت وقف لازم است يعنى بايد بر آن كلمه وقف كرده و وصل موجب فساد معنى ميكددد: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيْوةُ اللَّنْيَا وَ يَسْخَرُونَ مَنَ اللَّذِينَ الْمُتُوا الحَيْوةُ اللَّنْيَا وَ يَسْخَرُونَ مَنَ اللَّذِينَ الْمُتُوا (٢١٢: ٢١٣)

لا ـ علامت منع وقف است. اگر ناچار از وقف بر آن کلمه شدند بیایید کلمه را اعاده کنند. مثل: الَّذِین تَنَوَ فَبْهُمُ الْمَلْئِکَةُ طَیْبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلیْکُمُ اَدْخُلُوا الْجَنَّةُ (۳۲: ۲۶)

ج - علامت وقف جایز است یعنی وقف و یا عدم آن مساوی است مثلاً: آیکُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ اِیماناً ج فَامًا الَّذِینَ اُمْنُوا ... (۱۳۴۹). ر - علامت جواز وقف است ولی وصل کردن آن کلمه بکلمهٔ بعدی در ایس مورد اولیی است. مانند: فَهِانَّ خَیْرَ الَّزَادِ اَلتَّقُوی ر وَ اَلْتُمُونِ یا اُولی الْآلباب (۱۹۷: ۷).

ں۔۔ علامت وقف جایز است ولی بر عکس مورد پیشین با وجود جواز وقف در اینمورد اولی است: قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِمِقْتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلاً قَلِيلٌ سَ فَلاَتُمَّارِ فِيهِمْ (۲۷:۱۸)

س علامت مرخص است. اگر نفس نتگی گرفت میتوان بر آن کلمه وقف کرد: وَ لَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي طَلَيْهِنَّ بِالْمُمُّرُوفِ مِن وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَكَةُ

 ال علامت قلقیل است. گفته شده که بعضی بر آن وقف کردهاند (از جمله در آیا ۱۰۷ سوره بقره)

صــ هم علامت وقف مطلق است و مقيد بلزوم و جواز و رخصت و غير از آن نيست و امثلهاش بسيار.

 علامت تعانق وقف است بدینمعنی که اگر بر یک مورد وقف کردید وقف بر دومی صحیح نیست مانند:

وَلِيهُ الْكِتَابَ لاَرْيُبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ (٢: ٢ ، ١٩٤ و ١٧٢: ١٧٢)

· ـ علامت رکوع است که قاربان قلیم قرآ نوا به ۵۵۸ رکوع تقسیم کرده بودند







نُهُ مُنْدُنَ ۞ حَتَدَا فَهُ عَا فَلُهُ مِنْ وَعَا بِهِ نَصُارِهُ عَنَا أُوَّهُ وَكُمُ وَعَلَاثِ عَمْلِيْهِ ۞ وَمَزَالنَّاسِ مَ تِعَوْلُ أَمَّنَا بَا فَيْهِ وَمِالْيُوَمِ الْأَخِرُ وَكَاكُمْ يُؤْمِنِينَ ﴿ نْعَادِعُونَا مَنْهُ وَالْدَيْزَامَنْ اوْمَاعَنْدَعُونَ الْآ اَهْنُهُ مُ وَمَا يَتُعْرُونَ فَ فِي فَلُوبِهِ مِنْ مُنْ فَرَادُهُمْ أَنَّا وَهُمْ أَنَّا وَهُمْ أَنَّا وَمِنْ وَكُمُ مُعَلَاكُ السُّعِمَاكَ الْوَالِيَكُونُونَ وَوَافِكُونَا لِللَّهُ لَانْفُسْدُوا فِالْاَدْمُنْ قَالْ الْأَلْكَا كَنُ مُعْيِلُ فَ ۞ ٱلْآلِيَّةُ مُ ٱلْمُنْسِدُونَ فَلَكِنْ لَا يَسْتُعُرُونَ ﴿ وَاذَا قِلَكُمُ وَامِنُو كَأَامَزَ إِنَّاصُ عَالَوْا اَنْ مِنْ كَآامَزَ السُّفَقَاءُ الآيافَةُ مُنْ ٱلسُّنَفَّا أُهُ وَكَيِّ لِاَيْعَكُونَ ۞ وَايَا لَعُوا ٱلْذِينَ أَمَنُوا قَالَوْا أمَنَّا وَإِذَا خَلُوْ الإِلْمُنْتَا لِمِنْعُ وَالْوَالِكَا مَعَكُمُ أَكُمُ الْخُلُودُ سُنَهُ وَفُنَ ۞ اللهُ يَسُنَهُ رَئُ يِهِ عِوْ كَيُلاُحُتُ مُسِكِ لمَعْ إِنهِ يُومِنْ مَهُولَا ۞ اُولَيْكِ الْإِنْ أَشْدَوْا العَبْ لَاكَةُ الْمُدُى فَالدَعِتْ فِيَا رَنْهُ وْمَكَاكَا نُوامْهَ تَدِينَ ۞

أؤكصتك والشمآء فسوطلا بعكون أصابعه خيفاذا يعنعم والعشاء ذَرَالَهُ تُتُ وَٱللَّهُ مِجْمُلًا مِالْكَا فِينَ ﴿ يَكَا ذُالْرَقُ يَخِطُهُ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَذَهَتَ بِسَمْعِهُ وَانْصَارِهِ فُوانَا لَهُ عَالِكُمْ بَآيَيْكَ ٱلنَّاسُ لَعْنُدُوادَيُّكُ ٱلْدَى حَكَدَّ وَالدَنَ مَزْ فَيْلِكُ لَعَلَكُمْ نَنَعُونًا ﴿ الذَّيْجَعَلَ لَكُمُ الإنفز في شاوَّالسَّمَاء بَنَا أَوْ لَنْ لَهِزَ لَسَمَّاء مَا \* فَاخْرَة مِزَالَةُ اِن رِدْقَالَكُ مُ فَلا تَجْعَلُوا فِيهِ أَنْفَا فَا أَنْهُمْ تَعَلَوْنَ ﴿ وَانْ كُنْهُ فِي رَيْدٍ ثِمَا لَنَزَّ لِمَا كَا حَسُدَنَا فَأَ يُورَةٍ مِنْ مِثْلَةٍ وَأَدْعُوا نُعْمَلًا أَكُمْ مِنْ دُونِا لَهُ انْ كُنْمُ مَهَادِ قِينَ ﴿ فَإِنْ كُرْتَفُعُ لُوا وَكُنْ فَفَعَ لُوا فَا تَنْعُوا الْكَارَ اَلِيَ وَوَدُ هَا النَّاسُ وَالْجِهَادَةُ أُعِلَتُ لِلْكَافِرِينَ 🕾

وَيَشْدُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَكَمَا لُوا الصَّالِكَا يَتَأَنَّ لَمَنْ مَرْجَتَا يَة بَخَءِينَ تَغِيَعَا الْآنِهَا ذُكُلَّا دُرْقُوا مِنْهَا مِنْ غَرَةِ دُدْقًا فَالْوَاهْنَاٱلَّذِي دُونِفْ كَامِنْ فَبَكُرُواْ تُوابِيرُمُنَشَابِهِ ۖ وَكُمُ مُ فِيكًا أَذُواجُ مُطَلَعُ مُنْ وَهُمْ فِيكَاخَالِدُونَ .) انِّذَاللَّهُ لَا يُسَنَّفَنِّي إِنْ يَضْرِبُ مَنْ لَا مَا بَعُوضَ لَهُ فَمَا فَوْفَتُهُا فَأَمَا ٱلذَيْزِ أَمَنُوا فَيَعَكُمُونَ ٱنَّهُ ٱلْحَيُّ مِنْ رَبِهُ فُو وَا مَا ٱلَّذِينَ كَفِرُ وَا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرَا دَا لَيْهُ بهذا مَثَلًا يْعِيلْ بركِنِيرًا وَيَهُدِي بِرَكِنِيرًا وَمَا يُصَا بِهِ إِلاَّ أَلْمَا يَسِفِينٌ ﴾ الْذِينَ يَنْفُصُهُونَ عَيْدَ اللهِ بن بَعْدِ مِيثَافِلَةِ وَيَقْطِعُونَ مَا آمَرَ إِنْهُ بِيرَازُ نُوصَلَ وَيُفْسِدُ وَنَهِ فِي الْآدَفِينُ إِذِلْنَكَ هُـُواٰ كِمَا الْهَاسِرُونَ كُفُ نَكُفُ وَنَ مَا لِلَّهِ وَكُنْكُهُ آمُواْ يَا فَإَخَاكُمُ زُيْمِينُ كُمُ نُتُوَيِّغِيكُمْ فَرْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ، هُوَالْنَجَ عَلَوَاكَ مُمْ مِلْ فِي الْأَرْضِي جَمِيمًا نُرْأَسْتَوْجَا لِيَا لَتَهَا وَ أَسَوْيُهُنَّ سَبْعَ سَمُوالِتَ وَهُوَ يَكُلُ شَيْ عَلِيدٌ اللهُ

وَإِذِوَالَ رَبُّكَ لِلْكَيْكَةِ إِنْ جَاءِنْكِ فِالْاَرْضَ خَلِفَةً قَالُوا نعكأ فهيام يفسي فيكا وكشفك الذماة وتعزيش عَذِكَ وَنُقَدِسُ إِلَّ قَالَا فِي عَلْمَا لَا نَعْسَلُونَ ﴿ وَعَلَّمُ أَدُّمُ الاسكآة كُلَّقَا أَوْ عَرَضَهُ مُرْعَلِ لِللَّهِ كَانِ فَقَالَ الْبِوْنِ إِسْآءِ هُوْلَاهِ أَنْكُنْنُوْمُهَا دِفِينَ قَالُوا سُنِيَعَا لَكَ لَاعِدُ لَنَا آلَا مَاعَلَنَكَ آنَكَ أَنْكَ لَعَلَّهُ أَلْكَكُمْ مِ وَٱلْكَالَةُ مُ آنَدُهُمُ أَنْسُهُمُ مَا سَانِهُ مُعَلَّا أَنَّا هُوْ مَا سُمَّا تَعِيدُ قَالَ لَا أَفَا كُمُّ أَوْ أَكُوا غَلَا عَنْكُ السَّمْ إِن وَالْأَرضُ وَاغَلِمُ النَّهُ وُونَ وَمَا كُنْتُو تَكُمُّونَ ﴿ وَاذْ قُلْنَا لِلْكَانِكَةَ ٱسْجُدُوا لِأَدْمَ ضَيَحَدُوا لِآلَا أَ بْلِيسَ لِهَ لَـُ وَاسْتَكُمْرُوكَا نَمِنَ الْكَافِرِينِ ﴿ وَقُلْنَا لِآادَمُ اَسْكُنْ آنْتَ وَزُوْجُكَا لِجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَعَلَّا حَنْثَ ثِنْهَ أَوَلَا لَفْتَ كَا مْذِهِ ٱلنَّهَ وَكُونَا مِنَ الظَّالِدِينَ ﴿ فَانَفُكُمَا ٱلشَّيُطَانُ عَنْهَا فَآخُرَجَهُمَا ثَمَا كَأَنَا فِيهٌ وَقُلْنَاآ هُبِطُوُ ايَعْضَكُمُ لَبَعْضٍ عَدُوْ وَلِكُمْ فِياْ لاَ دْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاغُ الْحِينِ ﴿ فَتَكَفَّىٰ مِن رَبْرِكُمْ إِن مَنَا يَعَلَيْهُ إِنَّهُ مُوَالَّتُوانِ الرَّجِيمُ (١٠)

A

فلناأ غيطوا يتهاجميكا فايتأيأ يتنكر يني كحدى فنتيع كملاى فَلاَحْوَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُوْ يُمْ وَنُوْنَ ﴿ وَالْذَّنَ كُمْ وَاكْلَدُوا مَا مَنَا أُولَٰذِكَ مَعَالُ لَنَا رَخُونِهَا خَالِدُونَ \* مَا يَخَانِيَكُواْ ٱ ٱۮۯؙۅٳۑۼؠۜٳڵؿؖٳڵۼؖٲؠۼؠٷڲڮڴۅؘٲۉڡۯٳڡؠڋڲٲۉڣؚؠۼؠڋػ وَايَاىَ فَارْهَبُونِ وَأَمِنُوا بَا أَزْنُكُ مُصَيْفًا لِمَا مَعَكُمُ وَلاَنَكُونُوٓااَوۡلَكَا فِرِيهِ وَلاَنَشۡرَوۡاِما مَا مَنۡعُٱلۡمَلِلاُوۤایّاک فَاقَعُون وَلاَلَلْهِ عُوالْكُنَّ إِلْيَاطِلُ وَكُنُمُوالْكُنَّ وَالْشَكُمْ تَعَكَوْنَ ﴿ وَا فِهُواْ لَصَلَوْهَ وَاٰ وُالْأَلُوْةَ كَاٰ ذَكُوا مُعَ ٱلرَّاكِمةِ مُ اتَّامُرُونَا لِنَاسَ الْبَرِوَيَنْسُونَا نَفْسُكُمْ وَانْتُمْ تَنْلُونَا لَكِنَا بُأَلَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ وَأَسْتَجِينُوا بِٱلْصَبْرَةَ الْعَلْوَةُ وَإِنَّا لَكُيْنُ لِإِنَّا عَاٰلِكَا سِٰعِينٌ ؞؞ٱلَّذِينَ يُطْنُونَا تَعْدُمُلاقُا ىَنهْ وَانَهُ وَالَّهِ وَلَجِعُونَ \* وَآبَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يِعْيَةَ إِلَيَّ الْعُنْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ فَعَنْكُكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ الْكَالِينَ ﴿ وَانْفُوْ إِيُّومَا لَا يَحْرِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ ثَنِياً وَلَا يُفْتِ لُمِنِهَا سَمَاعَةُ وَلاَهُ خَنُدُ مِنْ عَاعَدُ لَ وَلا هُنُونُ عَبُولُ وَلا هُنُونُ عَبُولُونَ ١٠٠



وَكُوْ وَيُسْفُنُّهُ ذَا سَيًّا وَكُوْ وَ فِي ذَلِكُو مَلاَّ وَمِوْ لَدَكُمُ وَاذُوَمُنَاكُ الْمُ أَلْمُ مَا غِنَنَا كُوْ وَآغِرُفَ الْكُ لَنَلَةً أَنْ ٱلْخَذَنُدُ لِلْجِمَا مِنْ يَعَدِهِ وَآنُ يُعْظَالِونَ لَنْعَ عَفُوْنَاعَنُكُ مِنْ بَعِدُ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُوْ تَشْكُرُوْنَ ﴿ وَإِذْ الْمَيْنَا مُوسَى أَلِكُمَاتِ وَالْمُنْ قَانَ لَعَلَكُمْ نَفْسَتَدُونَ ﴿ وَاذْ فَالْهُ وُسَجَ لِغَوْمِهِ مَا قَوْمِ الْتُكُوُّ ظَلَيْتُ وَانْفُسِتُكُو مَا فَعَنَا ذَكُمُ ۗ فَأَفَهُ ثُواالِهَا وَتُكُ فَاقْتُلُواالْفَشْكُ ذَلِكُونَ يُرْكِنُ لِكُونَ لِكُونَ لِكُونَ عُندَمَا دِنْكُمْ فَتَا تَ عَلَيْكُ أَنَّهُ هُوَ اللَّهُ الْأَلْوَالِ الْحَبُّونِ وَاذْ فُكُّ مَا مُوسَيَهِ كَانُهُ مِنَ لَكِ سَحَةٌ زَيَّا لِلْهُ حَفَّهُ وَ فَأَخَذَ نَكُوْ الْفَتَاعِقَةُ وَأَنْتُ نَنْظُرُونَ ﴿ ثُوْ تَعَنَّا كُوهُ وْ تَعْدُمُونَكُونَ مِنْ وَظُلَانَا عَلَيْكُونُ مِنْ وَظُلَانَا عَلَيْكُونُ الغامرة أنزننا عكينكوالمنة والستاذي كلؤا من عليسيات مَادَذُفَّاكُو وَمَاظُلُوا وَلَكِنَكَانُوا انْفُسُمُ مُنظِيلُونَ ﴿

وَاذْ فَكَا ٱذْخُلُوا هٰذِهِ الْفَتْ يَرَّ فَكُلُهُ امْسَاحَتْ شَ رَغَدُ وَأَذُخِذُ الْسَالَ مُعَلِّدًا وَفُولُوا حِمَلُهُ مَعْفَ لَكَ حَطَامَاكُنُهُ وَسَكَرَيْهِ الْحُسْنِينَ ﴿ فَيَذَلَا لَهَ يَرَطُلُوا ة لأغَدُ الذَّي فِيهِ لِمَنْ خُواَنْ أَنَّا عَا الَّذِينَ خَلَكُوا رَجُهُ مَزَ السِّمَاءِ عَمَا كَانُوْ الْفُسْعَوُ نَذَّ ﴿ وَإِذَا سُنِيسُ عَلَى مُوسِمِي لقامه تفكنا أمنرت بعصاك المخريجا نغيت بينية أَنْنَا عَنْدَةَ عَنْ كُالَّا لِمُ اللَّهِ مِنْدَ بَعَنْ كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ دِذْ فِأَ مَنْدَ وَلا تَعْنُوا فِي الاَرْضِ مُفْسِدِينَ . ؟ وَاذْفُلْتُ مَامُوسِيَ كَنْ نَصْبُرَعًا مَلْكَا مِوَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا دَمَكَ يُغِيرُوكَنَا يَمَا تُغَيِّنَا لَا رَصَ مِنْ بَعِثْ لِهَا وَفِيثَا يَسْهَا وَفُوْمِيَا وَعَدَسِهَا وَبِصَلِمًا قَالَ اَنْسَتُنْدُلُونَا لَذَى هُوَ آدُنی بالذی مُوَحَثِرًا خِيطِنُ اِمِضِرَا فَاللَّهُ مُاسَالُتُهُ وَضِرَبْ عَلَيْهُ مُ الذِّلَةُ وَالْمَتَ كَنَةُ وَمَ إَوْ بِعَمَنِ مِنَ اللَّهُ ذٰلِكَ مَا نَهُمُوكَا نُوَا يَكُفُرُونَ بِأَيَا بِنَا قَلْهِ وَيُعَنِّلُونَا لَنِكَ يَنَ اللُّهُ وَلَكُ مَا عَصُوا وَكِيا نُوا مَعْتَدُونَ ١٠٠

آفاَلَذِينَ لَمَنُ إِوَالَذِينَ هَا ذُوا وَالنَّصَةَ الْحُوا وَالضَّابِ ثِينَ مَ الْمَنَ اللهُ وَالْوَمِ الْإِخِرَ عَالِهَا لِكَافَلَهُ وَاجْرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهُ وَلَاحُ فَ عَلَيْهُ وَلاَهُ وَكُوْنَ وَاذْ أَخَذُنَا مِنَافَكُمْ وَدَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلظُودُ خُدُوْامَّا اٰمَّيْنَا كُرُنْفُوٓ وَ وَاذَذُ وامَا فِيهِ كَعَلَّكُمْ نَتَعَوْنَ ۚ ثُوْ تَوَلَّتُهُ مُنْ عَيْدِ ذَٰ لِكَّ فَلَهُ لَا فَصَنَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُمْ وَرُحْمَّتُهُ لَكُنْنُهُ مَزَّ كُنْنُهُ مَزَّ كُنَّا اللَّهِ مَن وَلَقَدْ عَلْتُ الدِّينَ اعْنَدُوا مِنكُمْ فِالسِّينِ فَقُلْنا لَحَهُمْ كُونُوا وَرَدَّ خَاسِيْنَ فَجَعَلْنَا هَا تَكَالَايِلَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفُهَا وَمُوْعَظَلُهُ لِلْتُقِينَ وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِيةٍ إِنَّا لِلْهُ يَأْ مُرَكُرُ أَنَ لَذَ بَعُوا بَعْسَرَةً قَالَوْا اَنْجَيْذُنَا هُزُمًّا فَاكَ آغون إلله أفاكون مِنَ الْجَامِلِينَ قَالُوالْذُعُ لَنَا رَمَكُ يُبِينِ لَنَامَا هِي قَالَايَهُ يَعُولُ إِنَّمَا بِعَكُونُ لَا فَارْضُو وَلاَ بِكُ أُعُوانُ بَيْنَ ذَلِكُ فَافْعَ لُوْ امَا تُوْمُرُونَ ﴿ ) فَالْوَادْ عُ كَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْ يُثَّا فَا لَا يَهُ يَعَولُكُ الْعَابَعَتُوهُ صَغْدًا أَفْ الْفِهُ لَوْنَهُا لَسُؤُالْنَاظِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالُوا وْعُ كَا رَبِّكَ يُبِينِ كَالْمَا مِنَّ كَالْبَعْرَ نَشَابَهُ عَلَيْنَ وَايَّا انْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْكُدُونَ ﴿ قَالَ النَّهُ عِنْوَلَا مِّنا الْعَنَوْةُ لأَوْلُكُ نُنِيرُ الْاَرْضَ وَلَاتَسْفِيا لِحَرَثَ مُسَلَّهُ لَاسِنِيَّةً فِيهَا قَالُوا الْانَ مِنْكَ بِالْحَرِّ فَلْأَجَوْهَا وَمَا كَا دُوا يَفْعَلُونَ \* وَاذْفَنَكُ مُ نَفْ كَا ذَا نُرْفِهَا وَاللَّهُ مُغَيْحٌ مَا كُنْكُ فَيَكُمُونَ \* فَعَنْكَ وُهُ بَعِضَهَا كَذَٰ لِكَ يُحْلَ لَهُ الْوَلَى وَيُرَكِّواْ إِلِيهِ لَعَسَكُمُ ۗ لِذُنَّ ﴿ ثُوْمَتُتُ ثُلُوكُمُ مِنْ يَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِي كَالْحَارَةِ اَوْاَشَدُ فَشُوهٌ قَانَ مِنْ أَيْجِيَا دَوْ لَمُا يَنْفِحُ مُنِهُ الْأَنْهَا ذُ وَإِنَّ مِنْهَالِنَا بَتُكُفُّونُهُ غِنْهُ مِنْهُ ٱلْمَا ۚ وَالِدَّ مِنْهَالُمَا بَهُبُطُ مِنْ خَشَيَةً اللهُ وَمَا اللهُ بِعَافِلِعَتَا تَعُلُونَ ٠ اَ فَعَلْمَهُونَ اَنْ يُوْمِنُوالَكُ مُوَالَكُمُ وَقَلْكُانَ فِرَيْقُ مِنْهُمُ معون كلامًا فلوننز يُعَ فُونَهُ مِنْ يَعْدِمَا عَقَالُوهُ وَهُمْ عَنْكُ فَنْ ﴿ وَإِذَا كَتُوا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا قَالُوا امْنَا وَإِذَا خَلَا بَعَضُهُمُ إِلَى بَعَضَ قَالُوا الْحُدَدُ ثُونَهُ مُرِيّاً فَقُواً الْمُعَكِيمُ المُ الْجُورُ بُدِعِنْ دَرَبِكُ مُا فَلَا تَعْنَفِلُونَ اللهُ



وَلاَ يَعْلَمُ نَ أَنَا لَلْهُ يَعِلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اننؤذ لابعك كالكاتاب لأامان وادمه الإ يَظُنُونَ ﴿ فَوَكُلُ لِلَّذِينَ يَكُنُونَ الْكِكَابِ مِا مَدِيهِ عِنْنَمَ بَعُولُونَ هَ فَا مِنْعِنْ إِلَّهُ لِيَتْ تَرُوابِ ثَمْنًا قَلِيكُ فَوَمُلْ لَمُنْ مِثَاكَتِ يُنِينًا يَدِيهِ عِرَوَوْمُ لَمِنْ عِمَا يَكُسُهُ وَيَ وقالواكن تستناك النالاكا أما معندودة فاز آنخنذ نثغ عنداً للهُ عَهٰ كَا فَلَنْ غِنْ لِنَاكُ اللهُ عَهٰ كَأَ اَمْ تَفُولُونَ عَلَى لِلهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ يَا لَمُ كَلِّكَ سَنَنَّا وآخاطَ ويخطَينُهُ فَاوْلَيْكَ أَصْمَا بُالْنَا يَهُمُ وَلِهَا خَالِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَكِلُوا ٱلْعَالِيانِ اوْلَيْكَ آضحان ألجتنة حنه متعاخالذوتن واذآخذنا مِينَا فَيَخَانِينًا بُلُ لَا تَعَيْثُ ذُونَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمِأْلُوا لِدَيْنِ ايغسكأنا وذي أنشرني واليتنائي والتسككين وفؤلوا لِلنَّاسِجُنسُنَّا وَأَفْهُ الْلَصَّالُ وَ وَأَذُا الْرَكُ وَ وَلَيْ تَوَلَّنَتُ عُلِاً فَلِهِ لَكُ مِنْكُ عُوانْكُ مُغْرِمِنُونَ ﴿

وَإِذَا خَذْنَامِينًا كُكُولًا نَسْفِيكُونَ دِمَّاءً كُوُولًا فَيُرْجُونَ اَهُنُتُكُمُ مِنْ وَمَا دَكُوْلَا اَ فَرَدَنْهُ وَانْتُولَتُنْ مَذُولَ ﴿ نُوْرَانُهُ هُوْ لَآهِ تَقْتُلُهُ نَدَافَفُسَكُ مُوَفِّحُونَ فَهِمَا منتخ من وكاد منْ مَعْلَاهُ مُونَ عَلَيْ هِمْ الْلافْرُوالْعُدُوانِيُّ وَإِنْ يَا نُوْكُ مِالْسَانِي هَادُوهُ وَهُوَيْحَ وَمُوَكِّ وَمُعَالِكُمْ اخراجه وأفنؤ منؤن بهغيز ليكاب وتكفزون بعفين فَاحَآهُ مَزَ مِنْعَلَ ذِلكَ مِنكُمْ إِلَّاحْزَى فِي أَكْمِيوهُ وَالدُّنْكِ أَ وَيُوْمِ الْتِنَهُ: يُرِدُ وْنَ إِلَّا سَنَدِ الْعَلَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَالِهِ إِ عَمَا مَتَنَمَا فِينَ مِن الْوَلْيُكَ ٱلَّذِينَ أَشَارَوُا الْحَيَوْةِ ٱلذُّنْكَ مالاخرة فالانفقة عنف العناب ولأفريض ونأن وَلَقَدُ أَنَيْنَا مُوسَى أَلِكَأَتِ وَقَفَيْنَا مِن يَعَدِهِ مِالِرَسُل وَاتَيْنَاعِيسَكُمْ بِنَ مَرْبَعَ الْكِنَاتِ وَاتَذِنَا مُهِرُوحِ الْفُدُينُ ٱقَكُلَاتًا وَكُورِسُولُ عَالاَ مَهْ وَكَانَفُ كُو ٱسْتَكُرُونُ فَعَ مِناكَدَ نَشَهُ وَوَمِيناً نَفْتُلُونَ ﴿ وَقَالُوا فَاوُلُونِنا غُلَثُ الْمَنْهُ عُالِمَهُ بِكُفُرِهِمُ فَعَلِيكُ مَا يُؤْمِنُونَ 🚳

وَكَاكَا اللَّهُ مُعَكَّاكُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّدٌ فَى لِمَا مَعْفُمُ وَكَانُوا نفضأن عَالَّذِين كَعَرُ وَافْلَاجًا وَهُمُ مَاعَرَ فِي كَنْ وَابُهُ فَلَغَتْ فُمَا لَهُ عَلَى الْكَافِينَ ١٠٠ مُتِكَالَثُورُ وَاللَّهِ ٱلْفُنْسُفُ وَاذْ يَكُونُوا لِمَّآ انْزَكَ اللَّهُ مَنْكَ ٱنْ يُغَرِّلُا فَدُ مِنْ فَصَبْلِهِ عَلَى مَنْ يَنِكُ الْمِنْ عِبَادِ فِي مَيَ إِنْ بِنَصَبَ عَلَى غَصَتُ وَلَلِكَا فِنَ عَذَا نُهُ مُنْ ١٠٠ وَإِذَا فِي كَلِنُ إِينُوا مِمَّا أَنْزَلَ لِلهُ قَالُوا نُؤُونُ مِنْ مِمَّا أُنْكَ عَكِنَا وَيَكُوٰ وَنَ عِمَا وَزَاءَهُ وَهُوَا لِحَيْهُ صَدْدَةً لِكَامَعَهُ لْاَ خِيارَ نَعَنْ الْوُلَا نُبِيًّا ءَاللَّهِ مِنْ فَكِثْلُ الْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَاذَتُمَّاءَكُمُوسَى الْبَيْنَاتِ نْ وَآخَهَ ذِنْ مُنْ أَلِعِنَا مِنْ يَعَدِهِ وَاسْتُهُ طَالِوُنَ ٠٠ وَاذْ آخَذُنَا مِنَا فَكُنْ وَدَفَعَنَا فَوْفَكُمُ ٱلطَّهُ رُّ غُذُوامَا أَنْيَنَا كُرُبُفِقَ إِوَابِسَكُمُوا فَالْوُاسِيَعْتَ وعَصَيْنَا وَانْشِر بُواتِ قُلُوبِهِ وَأَلْجُمَا بِكُنْرِهِمْ بئسكامًا مُركُم نِهِ إِمَا نَكُ انْ كُنْ عُرْمُونِ مِن أَنْ

فُاانْكَانَتْكُمُ الدَّادُ الأخِرُهُ عِنْدَا لِمِيخَالِعِهَ مِنْ دُونِالنَّاسِ فَمَنَّوْ الْلُوَكَانِ كُنْتُ مُسَادِ فِينَ » وَلَنْ مَّنَوْهُ أَبَا كِمَا فَذَ مَتْ لَبْدِيهِ مُوافَهُ عَلِيْمُ الظَّالِينَ ﴿ لِغَدَنَهُ وَاحْرَصُ لِنَاسِ عَلَى حَدْةً وَمِنَ لِلْاَنَ اللَّهُ كَانُهُ كُواْ نَوَذُا تَعَذْهُ مُولُونُهِ مَنْ الْفَ سَنَاذُ وَمَا هُوَيُرَبِّرُنِيهِ مِنَ الْعَلَابِ إِنْ يُعَتَّمُوا لِلهُ بِصِيرٌ عَالِيَكُونَ \* قُلْمَنْ كَانَ عَدُوْلِ كِيرِ مَلَ فَا نَهُ مُزَلَهُ عَلْ قَلْيِكَ مِلْ فِي نِسِلُفِي مُصَدِةً كَالِمَا بَيْنَ مَدَيْدٍ وَهُدَى وَثُبِتُ رَى الْمُؤْمِنِينَ 💮 مَنْكَانَ عَذْفًا يِلْهِ وَمُلِنْكَنِهِ وَدُسُ لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَانَّالُهُ عَدُوْلِكَا فِيَنَ ﴿ وَلَعَدُانَزُكَنَّا اِلَيْكَ أَمَا يِنَ بَنِنَا فِي وَمَا يَكُفُرُهُمَا إِلَاَّ الْعَاسِعُونَ ۞ ٱقَكُلَا عَاحَدُواعَهُ كَانَدَهُ فِرَنَّ مُنْكُمُ كَاكُنَ هُمُ لأيُؤْمِنُونَ ۞ فَكَاخَآءَهُ وَسَوُلُمْ: عِنْداً فَوَمُصَدِّقً لِمَا مَعَهُ مُنْ يَذَوَنْ مِنَ الَّذِينَ اوْتُوا ٱلصِحَابُ كَأَمَا فَهُ وَزَآةَ طَلْهُ وُدِحِهُ كَأَنَّهُ ثُولًا يَعَلَوُنَ ١

وَمَا نُعِيلًا نِ مِنْ لَتَدِيحَةُ نِعَةً لِآا ثَمَا خَذُ فَلَنَهُ فَلَا تَكُفُوا نَسَتَعَلَّهُ أِنْ مِنْفُمَامَا لُفَ قُوْنَ بِهِ فَأَنَاكُ وَ وَذَوْجِ وَمَا هُـُهُ دِينَا إِذِينَ بِهِ مِنْ آحَدِ الْإِبَاذُ نِنَا اللَّهِ وَيَغَمَّلُونَ مَانِصَٰذُ هُمُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ مُ وَلَعَادُ عَلَى الْمِرْأَ الشَّالَةِ مَا السَّارِيةُ نَفْسَهُ لُوكَ الْوَالِمَسْكُونَ ﴿ وَلُوْ أَنَّهُ وَأَمْدُوا أَنَّهُ وَأَمْدُوا وَأَفَعَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عِندا للهُ خَيْزُكُوكَا لُوايَسَلُونَ أَن مآآيتا الذيزامتوا لانكؤلؤا داعنا وقولوا أفظ فوت كاوْرَنَ عَلَانِ ٱلبُّدِ فَ مَايُودُ الذين كفروا مزاحنا إسكتاب ولاالشركين 



مَانَسْتَغُومِنْ إِيَّةٍ إَوْنُعْنِيكَا تَأْنِي بِخَيْرِ مِنْتَكَا ٱوْمِيْثِلِمَا ٱلْمُ تَعُنَا أَنَّا لَهُ عَلِكُلُ شَعْعَ فَدِيرٌ ٱلْمُنْ مُعَلَّا أَنَ اللَّهَ كَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا كَتِ وَٱلارَضُ وَمَالكَ غِيمِنْ دُونِ ٱللَّهُمِنْ وَلِيُ وَلاَ نَصِيرِ الْمَرْبِيدُونَ آنْ نَسْتَلْوا رَسُولُكُمْ كَاسُئِكَ مُوسَى مِنْ فَبَلُ وَمَنْ يَتَدَدُ لِأَلْكُفْرَ مِالْلابِسَانِ فَقَدْصَلَ سَوْاءَ السَّبِيلِ وَذَكَّ بَيْرُمِنَ الْمِلْاكِيَابِ لَوْمَرْدُوْكُمُ مِنْ بِعِنْدِاعِانِكُو كُفْنَادًا حَسَدًا مِنْ عِنْد آنفنسه يمن بَعَدُ مَا تَبَيِّنَ كُمُ ذَاكِيٌّ فَأَعْفُوا وَأَصْفَوُ ا حَتَّى كَا لَلُهُ مِآمَنُ رِمِ أَنَّ لَلْهُ عَلِكُ لَ نَعْ قَدَ يُرْ وَاقِيهُ الصَّلَوْةَ وَالْوُالزَّكُوْةُ وَمَانْقَايَمُوالِا نَفْسُكُمْ مِنْ خَدْتُكُدُوهُ عِنْدَاللّٰهِ إِنَّاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوالَنْ مَذْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمَنِ كَانَ هُودًا أَوْضَمَّا لْ يْلْكَ آمَانِيَهُ مُهُ قُلْهَا نُوابْرُهَا كَكُوْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِفِينَ بَلِيَّنَ اَسَلَمُ وَجُهَهُ لِلْهِ وَهُوَ عُفِتْ إِنَّالَةً ٲڂۯؙؠؙۼڹۮڔۜؠؿؚۊڵٲڂٙۏڬٛعڸۘڣڋۊڵٲۿٚۯؽۼڗۏ<sup>ڹ</sup>

وَقَالَ الْهَوُدُ لَمُسُالِنَصَادَى عَلَيْنَ فَوَالَا الْنَصَادَى لَسْتَ إِلَيْهُ دُعَا لِنَهُ وَهُ وَهُ يَتْلُونَا لِكَارَكَ لِكَ قَالَ اَلَّذِيَ لِا يَعْلَمُ إِنَّ مِنْنَا قُولِهُ فَاللَّهُ عَنْكُمْ يَدُّنَّهُ وَلَوْ مَ الصِّيمَةِ فِياكَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظُلَمْ يُمَّ مُسَعَمَسَاجِلَاللَّهُ اَذْنْذَكُرُ مُنْكَاأُ شَمْهُ وَسَغَيْطِ خَزَايِهَا اَوْلَيْكَ مَ**ا** كَاكَ تَ لَمُنِهَانُ بَدْخُلُوْهَا لِلْآخَائِفِينَ كَمْدُ فَالذُّنْسَا خِزْتُ وَكَمُنَّهُ فِي لَا خِرَةً عَنَاكِ عَظِيْمٌ ۖ وَلِلْهِ لَلَّهُ فَوَالْغَرْكُ فَانِهَا نُوْلُوا فَئَةً وَجُهُ أَنَّهِ إِنَّا لَهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ وَقَالُواا نَحْنَذَا لِلْهُ وَكِاكَا شَبْعَا نَهُ بَلِكَهُ مَا فِي لِسَبْحُوابِت وَٱلاَرْضُ كُلَّهُ قَانِئُونَ ۚ بَدِيْعِ ٱلسَّمْوَاكِ وَٱلاَرْضِ وَإِذَا فَعِنْهِ أَفِرُا فَأَغَا يَقُولُ لَذَكُنْ فَكُونُ ۗ وَقَالَ الْذَينَ لايعنك ذركولا يُحسك كمنا ألله أفقأ بنسكا أمَة كَلَّهُ لكَ قَالَالْاَنَ مِنْ قَسُلِهِ مِنْ أَ قَوْلِمُ مِنْ أَكُونُهُ مُ نيرا وَنَدِيراً وَلَانْتُ أَعَ آضَا مِأْ إَضَا مِأْ لِحِكَ

هُدَى الله هُوالْمُ لَدِّي وَلَهْ أَنَّا مَّعْتَ أَهُوا ءَهُ نَعَدَالْذَي وَ اْكَايِسْ وِنَ ۚ كَابِنَا مِيْرَا قِلَا ذَكُو وَانْعِتُمَا كُنَّا تَعْتُ عَلَيْكُمْ وَانْفَضَلْتُكُوعَا الْعَالِينَ وَانْفَوْا وَمَا لَاغَوْمَا لَاغَوْمَا لَاغَوْمَا لَاغُومَا فَاسْرَعَن وتتناولا يغتيا ونهاعذل ولاننفغها شفاعة ولأهمز وَاذِانِتُلْآبِرْجِيرَدَنْهُ بِكِلَاكِ فَأَنَّمَهُنَّ فَالْآنِ ماعلك للتَاسِ لَمَا مَا قَالَ وَمِنْ دُرِّيِّتِي قَالَ لَا بَنَا لَعَهُ لِيَ كاذبجعكنا أليتت مخابة للتناس وآمنا وَاغَنَدُوامِن مَقَادِارُ لِمِيرَمُصَلَّ وَعَهِ فَالْأَلْمُ فِي وَاسْمِياً اَنْطَعَ ابْغُنَى لِلظَّانْمُنِ مَنْ وَالْعَاكِمُنِينَ وَالْأَكُيْمُ النَّيْرُ و يئردنياجك إخذا بككالمنا وأذذ فاحكه نَ النِّرَائِكُ فَأَمَنُهُمْ إِلَيْهِ وَالْبَوْرِ الْأَخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ مَنْهُ قَلِيلًا ثُوْ أَضْعَلُ وَ إِلَى عَذَا بِإِلْنَا يُوَيِسُ لَلْكِينُ

أمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ وَإَدْنَا مَنَايِسِكُا وَيُ الكَانْتَالَةُ الْمَالِيَكِمْ رَتَنَاوَابِعَتْ فِيهِ رَسُولًا تَلُواعَكُ فِهُ أَمَا لِكَ وَيُعَلِّمُ أَنِي أَلِي أَنَّا رَبُّكُمْ وَرُبِّكُمْ الْآمَنْ سَفَهُ نَفَنْتُ لَهُ وَكَفَدَا صَطَلَفَنَا أُو فَالذِّنْتَ اوَانَهُ فألانجكرة كمؤالضاكحات اذقال كذرتته اسا مَهُ نُهُ مَا مَنَى ٓ إِنَّاللَّهُ ٱصْطَاوْ لِكُمْ ٱلدِّينَ فَالا تَمُو وَأَنْتُ مُسْلِدُنَّ \* أَوَكُنْهُ سَلَّاءَاذِ حَضَّهُ لِعَاوْدُ المؤتِّ إِذْ قَالَ لِينَهِ مَانَعَنُدُونَ مِنْ بَعُدِّي قَالُ اغَيْدُ يَّغُوٰ لَهُ مُسْبِلُوْنَ \* يَلْكُ أُمَّةٌ فَلَاْ خَلَتْ لِمَا مُا كَتَبَتَ وَلَكُوٰ مَا كَتَنْتُ وَلَانْتُ لُونَ عَلَكَا نُوابِعَتْ مَلُونَ ١٠٠

وَقَالَ الْأُونُوا هُو دَا أَوْيَضَارِي مَنْنَدُوا قُلْبَلُومَكَةَ ارْهِيهَ حَيِفًا وَمَاكَانَ مَنْ لَلْمُتَّمَّ كُنَنَ ۚ فُولُوا الْمَثَا بِٱللَّهُ وَمَا أَيْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَيْزُكَ إِلَّا يِرْهِيكُمُ وَالسِّمْعِيلَ وَانْطِقَ وَكَيْتُ قَوْبَ والأنساط ومآا وتيمونى وعيسه ومآا وت التبيوت مْ: رَبِّهُ لَانْفَوْقُ فَى مَنَ كَدِيمِنْهُ عُونَكُوْ لَهُ مُسْبِلُونَ وَدُامَوا بِينَا مِآامَنْتُ مِهِ فَعَدِاً هُلَدَ وَاوَاذِ تَوَلُوا فَإِنَّا فَإِنَّا هُمْ فينقاق فستكنف كأنة وتقوالتميم العليم صنيفكة الله وتمن خسكن مين الله يصبغنة وتمغن كه عَابِدُونَ ۚ فَلَ آغَآ بَحُونَنَا فِأَمَنَّهِ وَهُوَ رَبْيَنَا وَرُبِّكُمْ ۗ وَكَا اعْتَالُنَا وَلِكُمْ اعْتَالُكُمْ وَيُعْ الْمُعْ وَعُولًا لَكُمْ وَكُولُ الْمُعْلِمُ وَكُلُّ آمرتقة لؤذا فأبرهب والشميس وابنية وتعينة وتب وَالاَسْبَاطَكَانُوا هُوكَا وَتَضَارَكُ فَلْ آمَنُهُ آعَكُم آمِرا للهُ وَمَنْ أَظُلَمْ مِنْ كَتَمَ شَهَادَهُ عِنْدُهُ مِنَ اللهُ وَمَا أَفَّهُ بِغَافِلِ عَمَا تَعْلُونَ ﴿ وَلِكَ أَمَةٌ فَلَا خَلَتْ لَمَا مَا كَسَسَتَ وَلَكُونَ فَاكْسَنْ عَوْلاَ الشَّنْ لَوُنَ عَلَا كَا فُوالِمَ عَلَوْنَ أَنَّ }



سَنَهُ لَالشَّعَنَاءُ مِنَاكَ إِسَمَا وَلَيْهُ وْعَنْ فَعِلْنِهِمُ ٱلْحَبَ كانواعَلِيهُ افْلِيلِهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغِينِ بَهَٰدِي مَنْ يَشَاهُ الْحُا صَرَاطِ مُسْتَفِيدٍ وَكَذَٰ إِلَ بَحَلْنَا كُمْ أَنَهُ وَسَطَا لِتَكُوٰ وَ نْعُكِلَّاءَ عَكَالِنَاسِ وَيَهُونَا لِتَكُولَ عَلَيْكُمْ شَهَدًا وَمَاجَعَلْنَا الْفِيْلَةُ ٱلْيَحِكُنْتُ عَلَيْهَ الْآلِيَعْلُمُ مَنْ يَتَغِمُ ٱلْرَسُولَ مِنْ يَّنْفَلْ عَلْيَعْتُ لِمُ وَانْكَانَتْ لَكَيْدَةً لِلْأَعَلَىٰ لَلَّهِ بَنَ هَدَى لَلَّهُ وَمَا كَا نَالِمُهُ لِيضِيعَ إِيمَا تَكُمُ إِنَّا لِللَّهِ بَالِكَايِر لرَّوْنُ رَجِينُهِ وَلْأَنْ لَقَلْتُ وَجُهِكَ فِالسَّكَاءُ فَلَوْ لَيْنَكَ فِبْلَةً نَضْيِهَا فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْ الْسَجِّدِ الْحَسَّامِ وَيَحْتُ مَاكُنُكُ فَوَلُوا وْجُوهَكُ وَمَنْظُمُ وَإِنْالَاَّ مِنْ اوْوْاالْكِ تَابَلِعَ لَمُونَ أَنْهُ الْحَوْمِن رَبْهِيْمُ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِهَ عَمَا يَعْلُونَ ﴿ وَلَذِنَا تَدْنَا لَذِينَا وُنُوا الْكِئَا بَ بكلأبة مانيغوا فبكتك وماائت بستايع فبكتهن وما بَهُ وْبِيَابِعِ فِئِلَةَ بَعَضْ وَلَيْنِ أُنِّعَتَ أَهُوا وَهُدُ نِ عَدِمَا جَاءَ لَذَ مِنَ لَعِنْ لِمَا إِنَّكَ لِذَاكِلَ الْفَالِلِينَ ﴿

لَذَيْنَا نَهُ الكَّارَ عَرِفُ نَهُكَّا يَعْرِفُ أَنَّا مَا عَمْدُو وَ بِقَامِنُهُ لَيَكُمُهُ نَاٰكِمٌ وَهُوْبِعِكُوْنَ فَلاَ تَكُوْنَنَ مِنَ لِلْمُنْدَنَّ وَلِكُمْ وَجُمَّةٌ هُوَيُمُولِكِ فَاسْتَيْقُوْ الْكَنْدَائِتَ إِنْ مَا تَكُوْ بُوْا مَّا بِتِ جُرُّ اللَّهُ جَهِ إِنَّاللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَخْ فَلَدِيزٌ ۚ وَمُنْ حَنَّ ثُوَجُكُ فَوَلَّ وَجُلَّا شَطْ الْسَيْحَ وَالْحَرَامُ وَانَّهُ لَلْحَيَّ مِنْ دَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَا تَعَلَوْنَ ﴿ وَمُرْجَتُ ثُخَرَجْتَ فَالْوَحْمَكُ شُطُّ لسنعدأ كوآء ويحنث ماكننة فوكؤاؤه عكرنتظ لَنَالْأَكُونَ لِكَامِ عَلَيْكُ حَفَدً إِلَّا الَّذِيرَ ظَلَّوْامُنَّا فَلا نَعْنَاهُ هِذَ وَأَخْتُ فِي وَلاَتَ مِعْمَةٍ عَلَىٰكُ وَلَعَلَكُمْ مَنْ تَدُونَ كَالَاسَلْنَا فِكُوْرَسُولُكُمنَكُ خَلُوا عَلَيْكُوْ الْمَايِنَا وَنُوَكِيكُمْ وَنُعِلَكُوْ الْكِكَاتَ وَالْمِكْدُ وَيُعِلِكُمُ مَا لَزَ تَكُونُوا تَعَلَوْنً ﴿ فَاذَكُ وُلَا أَذَكُ وُلَا أَذَكُ كُمُ وَانْكُوْ وَالْ وَلَا مَكُ عُرُونًا \* مَا إِينًا الَّذِينَ أَمَّنُوا مِينُوا بِالصِّبْرِوَالصَّالُوا إِنَّا لَلْهُ مَعَ الصَّارِينَ ﴿

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَا لِهِ فِي سَبِيَ إِلَيْهِ أَمُوَاثُنَ بَالْ حَكَاءٌ وَلِكُونُ لِانْتَشْغُرُونَ ۗ وَلَنْئِلُوٓ نَكُمْ بِشَنْئِ مِنَ لِكُوْفِ وَأَبْحُرْعِ وَنَقَصِمَ ٓ إِلاَ مُوَالِ وَالْإِنْفُيْهِ وَالنُّمُ ٓ ائْ وَيَتْرَالْصَارِينَا · الْذِينَ إِذَا اَصَابَنْهُ مُ مُصِيكَةً قَالُوْا أَيَّا لِنْهِ وَانَّا النِيهِ دَاجِعُونَ ۗ اُولَٰئِكَ عَلِيَهِ مِصَلَوْاتُ مِنْ دَبِهِمْ وَرُحَهُ وَاوْلَئِكَ ثُوْ الْمُنْدُونَ أَنْالِصَهَا وَالْهَ وَوَمْ مِنْ شَعَارُالُهُ فَرْجَ الْبَيْتَ وَاعْتَرُ فَلَاجُنَامَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوْفَ بَهِكُ وَمَنْ تَطُوعَ خَيْرًا فَانَّا مَلْهَ شَاكِرْ عَلِيْهِ الْأَلْدِينَ كُيْمُونَ مآآ نُزَلْنَامِنَ لِلْيَنَايِدُ وَالْمُدْى مِنْ بَعْدِمُ اَبَيْنَا هُ لِلنَّاسِ فِي لَكِنَّا بِيًّا وَلِيْكَ يَلْعَنُهُ وَاللَّهُ وَيَلْعَنُهُ وَاللَّاعِنُونَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَّا بُوا وَٱصْلَوُا وَبَيْنَوُا فَا وُلَيْكَ ٱ تَوْنِي عَلَيْهِ يُرْوَانَا ٱللَّوَالِمُ الرَّحِينُمِ إِنَّا لَذَينَ كَعَرُوا وَمَا تُوا وَهُو مُ كُفًّا لُهُ اُولَيْكَ عَلِيْهِ مِلْغَنُهُ ٱللَّهِ وَالْمَلِّيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعَيَنْ ۗ خَالِدِينَ فِهَا لَا يُعَفِّفُ عَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُّرُونَ وَالْمُنْكُونِ إِنَّهُ وَاجْدُ لَآلِلْهُ إِلَّا لَهُ كِلَّا لَهُ كُلُّوا لَرَّهُمْ ذُا لِنَجْبِيهُ أَ

انَّه فَ خَلْوًا لَسَمُواتِ وَالْاَرْضِ وَأَخِيلُافِيا لَيْلُوا لَهُادِ وَالفُلكِ الْمَا يَخِرَى فِي الْحِرْجَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَأَازَ لَاللَّهُ مِزَالِتُهَا مِنْ مَاءٍ فَآخِيا بِهِ إلا رَضَّ بَعْدَمُونَهَا وَبَنَّ فِهَا مِنْ كُلُوا بَنَةُ وَتَقَبَّرِيفِ الرِّكَاحِ وَالسَّطَابِ السُّخَيَبَ بَنَ أتشكآء والأزين لأباب ليقوم تغيفاؤن ومكالناير مَنْ يَنِّيذُ مِنْ دُونِا مِنْمِ آنْا كَالْحِيْوَ نَهُ مُكَّنِّياً مِنْهُ وَالَّذِينَ امَنْ آاسَتَةُ نُحْتَ لِلْهُ وَلَوْ يَرَى لَلْاَرْ ظَلَوْ آادْ بَرُونَ العَلَاتُ آَنَا لُقُوَّةً يِلْدِجَيِعًا وَآنَا لَلْدَسَّدِيدُ العَلَابِ اِذْ تَبَرَّا ٱلَّذِينَ تُبْعُوا مِنَ لَذِينَ أَبِّعُوا وَدَا وَالْعَلَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْاَسْبَابُ ۚ وَقَالَالَٰذِينَا نَبَعُوا لَوْآَنَاكُنَّا كَرَّةُ فَنَتَدَّا مِنْهُ مُكَا مَبْرَ وَالْمِنَاكَدَ لِلَا يُرِيهِ وُاللهُ آغا كمنزحتراب عليميروما فزيخا يجين مزالنار ْلَا ٱنْهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا يِمَا فِأَلاَ رُضِ جَلاً لاَّطَيْبَا وَلاَ لَنَّبَعُوْا خُطُهَ ابِالشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِينَ إِنَّا يَأْمَرُكُمْ والسنوء والفسكاء وانتفولوا عكالله مالاتفكون

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لِمَا شَعُوا مَا أَنْزَلَ الْمُدْقَا لُوَا بُلِ نَبْيِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَنهِ أَمَاءَ نَا اَ وَلَوْ كِانَا مَا وَكُو نَسَنَّا وَلاَيَهُ تَدُونَ وَمَنَا إِلَّهُ سَكُفَرُ وَاكْمَنَا ٱلْذَيَ يَنِعِقُ بَمَالاَيَسْمَمْ إِلَّا دُعَاءً وَنِيَّاءً صُمُّ بَكُوْعُنُ فَهُمْ لِا يَعْفِلُونَ @ أَيَا نَهَا ٱلذَيْنَ أَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَا بِهِ مَا رَزَفْ كُمُ: وَٱشْكُوْ وَاللَّهِ اِنَّكُنْتُمْ إِلَّاهُ تَعَيُّدُ وَنَ ۚ أَيَّفَا حَرَّمَ عَلَنُكُمْ الْمُنْتَةَ وَالْذَمْ وَكَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَكَمَّا الْحِلِّيهِ لِغَيْرُ للهِ فَنَ أَضْطَرَ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا أَثْرَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْزُرْتَجِينُم أَنَالَّذَيْنَ يَكُمُوْنَ مَا أَنْزَ لَكَ اللَّهُ مِنَ الكاب وكنت تَرون به تَنا قل لا اولَيْكَ مَا يَأْكُونَ في بطومنه والآالناد ولا يُجَلِّفُوا للهُ يَوْمَ الفِّيمَة وَلاَيْزَكُمِهُ وَلَمْنُهُ عَذَائِنَا لِنُعِ الْوَلْنَكَ أَلَهُ يَنَ الشَرَوْاالطَهلاكَةَ بِالْهُدْى وَالْعَنَاتَ بِالْعَنْ فِرْ وَ فَمَااصَٰبَرَهْمِ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بَانَّالُلَّهُ مَنَّ لَٱلْكِكَّابَ بِأَيْحَقَّ وَٱنْأَلَاذَ مَنْ أَخْتَكُفُوا فِالْكِكَابِ لَغِيثِيمًا فِي بَعِيدُ مِن

\*\*\*

لَذَ الدَّانُ ثُوَ لُوا وُجُوعَكُمْ فِيكَ الْشُرِقَ وَالْغَيْرِ وَلِيكُنَّ الترمز أمز كأفيه واليؤم الإخروا كمكنكة والكأب والبين وَاقَالْمَالَ عَلِي مِنْ وَعَالَمُ لِي وَالْيَتَانِي وَالْسَكَ أَكِينَ وَٱبْزَالسَبِيلُ وَالسَّايْلِينَ وَفِي لِرَفَائِ وَا مَا مَالَصَلُوهَ وَأَنَّ ٱلزُّكُوٰةُ وَالْمُوْفُونَ بِعَهُ دِجِوْإِذَا عَاهَدُوا وَالْسَابِرِينَ فِي اليَّاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجِيزالِيَّا مِنْ وَلَيْكَ الدِّينَ صِيَدَوْا واولكك فوالمنقون لآيتكا الذينا منواكت عكناد القصاص في القَيْلَ الْحُرُمُ الْحُرُو الْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْمُ نَعْلَ مِالْانَيْ فَنَ عُفِيَّاهُ مِنْ إَجِيهِ شَيْ فَاتِياعُ مِالْفَرُوفِ وَآفَاهُ إلَيْهِ مِلْخِيسَانٌ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحَهُ ۖ فَزَاعْنَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَلَاكِ آلِينْ وَلَكُمْ نِهِ ٱلْفِصَاصِ عِينَةٍ فَآفُهُ الْأَلْمَابِ لَعَلَّكُمْ نَفَعُونَ كُيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَسَرَ اَعَدُكُوٰ الْوَثَانِ زَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنَ وَالْآفَرْ بَايَ المغروف حفاع المنقبين فتزبذ كه بعدماسهم فَإِنْمَا اغِنْهُ عَلَالَذِينَ يُسِدِّلُونَهُ إِنَّا لَهُ مَهَيَّ عَلِيًّا

فَرْجَافَ مِنْ مُوصِحِيفًا أَوْانِمًا فَاصْلَ بَسْفَهُ فَلا عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ غَعُوْ (رَجِيْهُ ۚ إِلَّا يُهَا ٱلْذِينَ الْمُواكِنِيَ عَلَكُمْ الصَّامُ كَا كُنَّا كَا الدِّينَ مِنْ قِبَلَكُمْ لَعَلَكُ مُعْ نَتَعَوْنَ \* أَنَامًا مَعَذُودَاتِ فَرَكَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا <u>ٱۅ۫ۼٳڛۘڡٚڕڣڡۘڐۜ؞ێڡٚۯٳؿٳ؞ۭٳڂڒۘۅؘۼڸٳڷۜۮؠؘڽؙڟؠۼۅٛؠؘٙۘؠٛ</u> فِذُ أَنَّهُ طَعَامُ مِسْكِنْ فَنْ نَطَوَّعَ حَدًا فَهُوَ حَيْرُكُهُ وَأَنْ تَصُهُو مُواخَنْزُكُمُ ۚ إِنْ كَنْ نَتْمُ تَعْلَوْنَ ۚ شَهْرُ دَمَضَانَا لَذَى أَنْ لَ فِيهِ الْعَسْرَانُ خُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَائِمِنَ الْمُدَّى وَالْفُنْرَقَانِ فَنَسْتُهَدَ مِنْكُرُمُ الشَيْرَ فَلْيَصْهُ وَمَنْ كَانَ مِرَبِضاً وَعَالِسَفِهُ فِيكُ فَيُ مِنْ آثَا مِرْاحَةِ بِرُمِيْدِ ٱللَّهُ بِكُرُ ٱلْكِينَةِ وَلَا يُرِيدُ بِكُرْ العُسْرُولِيُجُكُوا المِينَ وَلِيُتَكَثِّرُوا اللَّهَ عَلَى اهَ ذِيكُمُ وَ وَلَعَنَاكُمُ نَشْئُكُمُ وَنَ وَاذِاسَالَكَ عِبَادِى عَنى فَيَا بِي فَكُربُ الْجِيبُ دَعُوةَ ٱللَّاعِ اِذَا دَعَانِ بستجيك الى وَلْيُؤْمِنُوا بِ كَعَلَهُمْ يَوْسُنُدُونَ

۴.

أحاكك نشاد القسارا ارتثالانستانك فرايات ككز وَٱنْتُوْلِنَاشَ لَهُنَّ عَلَوْٱللَّهُ ٱ نَكُوكُنُنُونَكُنَّانُونَا نَفْسُكُمْ فَنَاتَ عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنْكُمْ فَالْإِنَّ مَاشُمْ وُهُرَّ وَٱنْفَعُوا مَاكَنَاۚ مَنْهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُواحَنَّى يَتَبَيَّنَ كُمُ الْخَيْطُ الأبنض مت الخيط الآسودين الغوثة أغوا العسياء إلَىٰ لَيْنَا وَلانْنَا مِتْرُوهُ مِنَ وَأَنْنُهُ عَاكِمُونَ فِالْمُسَاجِدِ لِلْكَ حُدُودُا لِلْهِ فَلَا تَعْسَرُنُوهَا كَذَٰ لِكَ يُسَبِئُ اللَّهُ أَمَا يَهِ لِلنَّاسِ كَعَلَّهُ مُرَيَّنَا عُونَ ۗ وَلَا زُأُكُو الْمُوالَّكُو ُ بَيْتَكُوْمِ إِلْبَاطِلَ وَنُدْ لُوْابِهَا إِلَىٰ لَكُنَّا مِلْتَأْكُلُوا فَرَيْتًا مِنْ آمُوٰ لِلْ لَتَاسِ بِالْإِنْرُ وَٱشْنُهُ تَعَلُّونَ لَيَسُكُونَكُ عَ الْآهِلَةُ قُوا حِي مَوَاقِبُ لِكَ إِس وَالْجِزُّ وَلَيْنَ ٱلْبِرِيْ بآذنا نؤاالبئؤت منظنهؤ دهاولك أليركن أَنَّوْ وَأُنُّوا الْبُيورَت مِنْ إِذَا بِهَا وَأَنَّقُوا ٱللهُ كَتَلَّكُمُ ۗ تْمَنْيِكُونَ ﴿ وَقَايِنَانُوا مِنْ سَبَيْلًا لِلَّهِ الَّذِينَ نْقَائِلُو كُمْ وَلَا تَعْتَدُوا أَيْا لَهُ لَا يُحِيُّ الْعُنتَدِينَ

اَشَدُّمَ الْقَتْأَ وَلَانْفَا لَهُ فُوعَنْدَاْلْسَيْعِداْ لِحَامِحَةٌ بْقَاتُلُو فَهُ فَانَ قَائِلُوْكُمُ فَاقْتُلُو هُوَكُذَ لِكَجَرًا وُالْكَافِينَ فَإِنَّا لَهُوَا فَانَّا لِلْهَ غَفُوزُ رَحَيُّهُ ۚ وَقَائِلُو هُرَحَتَّىٰ لِأَكُونَ فِنَكَّهُ وَكُونَ ٱلدِّن لله فَانْ آنِهُواْ فَلا عُدُوانَ ٱلْأَعَا ٱلظَّالِمَنَ الشَّهُ الْكَالُمُ بَالِنَهُ إِلْمُ الْمُرَاكُونِهِ الْدُوْسَاصُ فَنَ أَعْدَىٰ كَلِيكُمُ فَاعْدُواعَكُمُهُ عُنْا مَا اَعْدَدْى عَكِثُمُ وَاَنَّقَوْ اللَّهُ وَاعْلُوْاَ أَنَّا لَهُ مَعَ الْمُنْهَينَ وَٱنفِفَوْا فِيسَبَيلَا مَلْهِ وَلا نُلْفُوا بِا يُدِيكُمْ إِلَى ٱلَّهَ لَكُوا وَآخِسنُواْ أَنْ لَلْهُ يُحِنُّ لَلْمُسْنِينَ ۚ وَآعَهُ الْحُرُّ وَالْعُرُّ لَلَّهُ فَالْأَحْصُرُمُ فَأَ سَّيْسَرَيۡنَاٛ لَهَدْيُ وَلاَ تَعْلِقُوا رُوْسَكُمْ حَنَّىٰ يُلۡمَاۤ الْمَدَٰىۚ جَكَلٰهُ فَنَ كَانَمِنْكُمْ مِرَبِضًا وَبِهِ اَذَكُمِنْ رَأْسِهِ فَفَدُتَهُمْ مِسَاءِ اَوْصَدَقًا آؤنشك فإذآ آمِنْنُهُ فَنَقَنَعَ بِالْعُمْرُهُ الْمَالِجَ فَأَاسْتَنِيسَرَ مِزَ الْمَدْى فَنَ كَرْبَعِيدُ فَصِيا مُنَلْنَةِ آيَا مِ فِي أَلِمَ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُهُ لَلْكَ عَشْرُهُ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِنَا لَهُ كَانُ هَلْهُ حَاضِي سَجِدِ الْحَرَامِ وَآنَهُ وَاللَّهُ وَآغَكُوا آنَا للهَ سَدَيْدا لِعِمَّابِ

دَمَثَ وَلَا مُسُوقَ وَلَاجِيكَالَ فِي الْحِزُّ وَمَا تَعْنَسَاوُا نْ خَدْ يَعَنِكُهُ أَمَلُهُ وَتَزَوَّدُ وَآفَا نَّخَبُرَأُ لِزَّا دِ ٱلتَّغُوٰيُ وَٱتَّعَوُٰن يَا الْهُ لِمَا لَاَ لَيَّابِ · لَيَسْرَ عَلَيْكُ مُرْدِنَاخُ آنُ تَبَنْعَوْ الْمَصْلُا مِنْ رَبُّكُمْ فَايَّذَا أفضت من عرفات فاذكر واالله عند المشعر الْحَرَامِ وَأَذَكُونُ وَكُمَّا مَعَالِكُمْ وَانْكُنْتُهُ مِنْ قَبْلُهُ لَمَ الصَّالَانَ النَّهَ آمِيصُوا مِنْ حَيَثُ أَفَاضَ ٱكَ اسُ وَٱسْتَغُيْرُوا اللَّهُ إِنَّا للَّهُ عَفُوزُدَ جَكَّ ا فَاذَا فَضَنْتُ مَنَاسِكَكُ وَاللَّهُ كَذَكُوكُمْ الْمَاءَكُمْ آوَامَنَدَ يِ حُسَرًا فِمَنَّ النَّاسِ مَنْ يَعَوُلُ رَبَيْنَا اٰتِنَا فِأَلِدُنْنَا وَكَالَهُ سِفِ الْأَخِرَةُ مِنْ وَمِنْهُ مُنْ مِيَوْلُ رَبِّنَا الْمِنَا فِي لَذُنْكِ حَسَنَةً وَفَالْأَخِرَة حَسَنَةً وَقِنَاعَنَاتِنَالِدَ اوْلَيْكَ أن نضيب مِمَّا كُتُ بُوا وَأَمَّاهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ



وَآذُكُرُوااللَّهُ فِإِنَّا مِمَعُدُ وِدَايِكُ فَنَ نَعْمَا لِفِيوْ مَنْنِ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ نَأَخَرَ فَلَا إِنْهُ عَكَ وِلِمَا نَتْفَى وَٱنْفُوْااَلِلَّهُ وَأَعْلَمُوا آنَكُمُ النَّهِ نَصْتُهُ وَنَ وَمَزَ لِلنَّاسِ مَنْ يُغِينُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَوْ فِي ٱلذُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ آلَدُ أَلِحُصَامِ وَاذِاً تَوَكَّلُ سَعَى فِي ألآ رُضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَٱلْمَسْلَ وَٱللَّهُ لأبجُنُا لَعْسَادَ وَإِذَا فِيرَاكُهُ أَنَّى ٱللَّهُ آخَذُنُّهُ العزو بالإنوفسنه بمنذوكين المهكاد وَمِنَ لِنَاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْنِغَاءَ مَهْاتِ أَلْهِ وَاللَّهُ رَوْنُ بِالْعِيَادِ لِمَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوااً ذُخُلُوا فِٱلسِّيْلِكَا فَرَّ وَلاَ سَنَبَعُوا خُطُوا بِالشَّيْطَا بِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ۚ فَإِنْ زَلَلْتُ مُرْمِنُ بَعِنْ لِمِ مَاجَآءَ نَكُمُ الْبِيْنَانَ فَاعْلُوااً زَالَا مَرْزَحَكِيمُ هَلْ خَلْوُدَ إِنَّا اَنَ أَلِيهُمُ اللَّهُ فَالْلَهِ مِنْ الْعَمَامِ اِلْمَلْئِكَةُ وَقَضِيَ الْآمْرُوَاِلَىٰالَٰهِ رُجَعُ الْاَمُولُ

سَأَبَيْنَا مِنْ إِنَّا كُواْ مَنَّا هُمْ مِنْ إِيَّةَ مِنْيَةٍ وَمَنْ يُتَّذِيْنَ فِيكُ ٱللَّهِ مُنْ يَعُدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّا لِلْهُ سَنَّدِ لُدَا لِعِقَابِ فَنَ لِلَّذِينَ كَدَوُالْكِوْهُ ٱلدُّنْيَا وَيَنْعَزُونَ مِزَالَّذِيَنِ امَنُوا وَٱلَّذِينَ اَتَعُوا فَوْقَهُ مْ تُوْمَ الْقِيمَة وَاللَّهُ رَزْقَ مَنْ يَكَ أَنْ بَعَيْرِيكَ إِبِ كَانَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً فَعَنَ اللهُ النِّي مَن مُبَيِّرِينَ وَمُنْذِدِينَ وَانْزَلَ مَعَهُ وُالْكِنَابَ بِالْمَقِ لِيَتُكُرَ بَيْزَا لِنَايِرِ فِيَا اَخْتَلَفُوا فِيهُ وَمَا ٱخْلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اوْتُورْ مِنْ مَعْدِ مَاجَّاءَ نَهُمْ البيتنات بغيا بينهنه فهدتما للذا لذين متواليا اختلفوا بيه مِنَا كُنَّ باذِ نِهِ وَاللَّهُ يَعْدِى مَنْ يَنَّا ءُا لَىٰ حَرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ٱمْحَيَنْ بِتُعْآنَ مَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَكُمَا يَأْتِكُمُ ۗ ۗ مَثَلُ لَذَنَ خَلَوْا مِنْ فَعَلِكُمْ مَسَنَعُهُ أَلِيّاً إِسَاءُ وَٱلضَّرَّآهُ وَذُلُونُواحَتْيَ بَعُولَ ٱلْرَسُولُ وَالْذِينَ الْمَوْامَعَهُ مَنْ غَمُرًا لَهُ ٱلْأَاذَ نَضَهُ إِللَّهِ قَرَيْكِ ﴿ وَيُشَافُ يَكَ مَاذَا يُنفِعَوُنَ قُوْمِاً انَّفْقَتُمُ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوالِدَيْنِ وَأَلاَ قَرَبَينَ وَأَلَيْنا هَ وَأَلْسُأَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيِّلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرُ فَا نَا لَلْهُ بِرَعَلِيْهُ ١٠٠ ۰ ۳

كُنَّ عَكَنُكُمْ الْقِنَالُ وَهُو كُونَ لَكُمْ وَعَسْهِ أَنَّ كُمْ هُو شَيْئًا وَهُوَجَنْزُكُمْ وَعَسَمْ إِنْ يُحِيُّوا سَنْئًا وَهُوَشَّرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِعَنَا ۚ وَآنتُهُ لِالْتَعْلَمُونَ ۚ يَبْتَكُونَكَ عَزَالْشَهُ اكزام فنال فيه فأفنان فيه كينزوك تأسيرا لله وَكُفُرْيْهِ وَالْمَنْجِدِ أَكُمُ إِمِ وَانْحِرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُعِنْدً ٱلله وَالْفِئْنَةُ ٱكُثرُمُ ۚ الْقَتْ وَلَا يَزَالُوْ نَ مِقَائِلُو يَكُمُ ۗ حَيْهُ بَرُوۡ وَكُمُ عَنْ دِينَكُمُ الْأَسْتَطَاعُوا وَمَنْ رَفَّدِهُ منْ الْكُنْ عَنْ دِسْهِ فِمَتْ وَهُوكَافٌ فَالْوَلْنُكَ حَطِكُ آغَا كَمُن فِي لَذُنْيَا وَالْإِنْرَةِ وَاوْلَيْكَ آضَعَا كِأَلْنَا ذِهُوْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّا لَذَيْنِ أَمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاعَدُوا فِي سَبِيلُ لَلْهِ الْوَلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْتَ أَلَلْهُ وَاللَّهُ غَنَافُوْزُرِجَيْثُمْ يَشَكُونَكَ عَنَا لَخَزُوالْلِيَسِيرُ قُلْفِهِمَا اِنْتُوكِبِيرٌ وَمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَا يَمْهُمَا ٱكْبَرُ مِنْ نَغِيمَةًا وَتَيْتَ لُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِعَوْنَ قُواْ لِعَفُوكَذَ لِكَ يُبَيِّزُا لَهُ لَكُمُ الْأَيَاكِ لَعَلَّكُ مَنْكُمُ وَنَ ١٠٠

اَلْدُنْهَا وَالْاَحْرَةِ وَتَسْتَلُوْنَكَ عَزَالْتَاعِ فَالْإِسْلاحُ خَهْ وَانْ تُحَالِطُهُ هِهُ فَاخَ الْكُرُو ٱللَّهُ مَا لَلْمُسَدِّهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَا غَنَّكُمْ أَذَا لِمُدْءَ غُرُحُكُمْ لْلَهُ كَالِحَتِي لُوْمِنَّ وَلَاَّمَةٌ مُواْمِكَةٌ خَذُمُو مُنْكَلِّهُ وَلَهُ اَغِيَّنُكُ وَلا نَيْكُ االْمُنْذِكُ نَحَتَى يُؤْمِنُوا وَكَتَبُ لْمُؤْمِنْ مَ مُنْدِكَ وَكُوْآغِتُكُ الْوَكْنَكَ يَدْعُونَا لَيَ لَتَارِ أتله مذعواا كمأكحنكة والمغفرة ماذنه وثبتة إما تدللناس آذكى فاعتزلوا النسكاء فيالمجيص ولانفز بوهن تحتما تَطَلُّهُ إِنْ فَاخَاتِطُهُ وَفَا وَهُوْمِ مِنْ جَنْنَا مَرُّكُ اللَّهُ أَنَّا مِنْهُ يُحِنُّ الَّذِا مِنْ وَيُحِنُّ الْمُطَلَّةِ مِنْ لَلْأَعْلَةُ مِنْ لَا مُنَّا وُكُورُ ءَ نُذَكُمُ كُمُ فَأَنَّهُ أَحَرَّ كُمُ أَنَىٰ شِنْعُةً وَقَدْمُوالِاً وَٱنَّفُواْ اللَّهُ وَإِعْلَوْااً تَكُوْ مُلا قُوْهُ وَلَيْتُم الْمُؤْمَنِينَ ولأقفكأ األله غرضة لآيمانيك زان تستزوا وَتَتَعَوُّا وَتَصْيِلُهُ ابَيْنَ ٰ لِنَاسٍ وَاللَّهُ سَجَيْعُ عَلِيٌّ

لأنواخذكم الله باللغو فاتكايكم ولكن بؤا قُلُونَكُمْ وَاللَّهُ عَنُوزَ كَالْهُ لِللَّهِ لِللَّذِينَ فُولُونَ مِنْ بِنَا يَهُمْ رَبَّهُ زَيَعَةِ أَشْهُرُ فَإِنْ فَأَوْفَا يَنَا لِلْهُ غَـ فُورُ رُجَيِنُهُ ۗ وَانْعَنَ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَا لِلْهَ سَمِيمُ عَلِيهُم ﴿ وَالْمُطَلَّقَاٰكَ يَتَرَّضَنَ أَنْفُيهِمْنَ تَلَنَّهُ وَوْ وَ وَلا يَعُلَكُنَّ أَنْ كُنَّ مَا خَلَةً اللَّهُ فِالْحَامِرَّ الْأَنَّ نُؤْمَنَ اللهِ وَأَلِوَ مِ أَلاْخِرُ وَلَهُ وَلَهُونَ أَخَوْبَرَدِينَ فَ ذَٰلِكَ إِنْ آذا دُوااصٰلاحاً وَلَيْ مَنْ الْآيَعَ عَلَيْهَ وَلِلْعَوْفِ وَلِلرَجَالِ عَلِهٰنَّ وَرَجُهُ وَٱللَّهُ عَرُوْجَكِهُ الطَّلَاقِ مَنْ إِن فَايِسَاكُ بَعْرُوفِيَا وْتَنْبِرِيْجُ بِاخِيسَانِ وَلَا يَحَلُّكُواَ ذَنَّا خُذُوايَّا الْمَيْتُوهُنَّ تَنِيُّا إِلَا انْ يَهَا فَا الْإِنْفِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ ٱلْأَيْفِيمَا حُدُودَا للهِ فَلا جُنَاحَ عَلِيْهَا فِهَا أَفْكَ كُ بِرِيْلِكَ حُدُودَا للهِ فَلا تَعْنَدُوهَا وَمُنْ يَتَعَدَّ حُدُودَا للهِ فَاوْلَنْكَ هُو ٱلظَّا لِوْ نَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا يَعِلْ لَهُ مِن تَعِدُ حَتَى تَنكُمُ زَوْجًا غَيْرَهُ فإن كَلَقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلِهُمَا أَنْ يَرَّاجَعَا إِنْ ظَنَا ٱنْ يُعِيمَا حُذُودَاً مِنْهِ وَبِلْكَ حُذُودُا مِنْهِ يُبَيِّنِهَا لِقَوْرَيَعِكُونَ

وَاذَاطَلُفُتُ ٱلنِّنَاءَ فَكَفَ إَعَلَهُ ۚ فَأَمْسِكُمُ هُ بَعَوُهُ وَيَمْ وَهُوا بَيْعُرُونَ وَلَا تُمْسُكُونُهُ إَضِرًا وَٱلْفَتَلُوا وَمَنْ مَعْمَا ذلكَ فَعَدْظُلَ مَنْسَهُ وَلا تَعَيَّذُوا أَيانِا لَهُ هُزُوا وَأَذَكُوا فتتألله عكنك ومأأ نزل عكنكم من ليكاب واليكنة يعظكم وَٱنَّفُوا ٱللَّهُ وَٱخْلُوا آنَّا للَّهِ بِكُلِّنَيْ عَلِيْمٌ ۗ وَإِذَا طَلَّفَهُ النساء فبلغ أجكف فلانفضاؤه أنتينح أزواجم اِذَا رَاْصَوَا يَنْهَ مُوالِكُرُوفَ ذَلِكَ نُوعَظُ بِرَمَزُكَا نَمِنَكُمْ نُوْيْنُ بألله واليوم الاحرد لكرازي الكواطية والله يعك وآنث لاتَعْلَمُونَ ۗ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُ ۖ أَوْلِادَهُمْ ۖ حَوْلَىٰ كَامِلَيْنَ لِنَّ الْادَانْ بِيْوَالْرَضَاعَةُ وَعَلَىٰ لَمُؤَلِّو دِلَهُ دِزْفُنْ وَكِيْتُونَهُنَّ بالكغروف لأتكلُّف مَفْشَ لأوسْعَهَا الأنْصَارُوالِدُهُ بَوَلَيْهَا وَلاْ مَوْلُوْدُ لَهُ بُولَينِ وَعَكَا لُوا دِبْ مِسْأُ وْلِكُ فَانْأَوْا وَافِيمَالًا عَنْ رَاضِ مَنْهَا وَتَشَاوُرِ فَلاجُنَاحَ عَكَيْهُمَّا وَإِنَّا رَدْ لَوْ أَنَّ تَنتَرْضِغُوا ٱوْلاَدْكُرُ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ اِدَاسَلَمْ مَا الْيَنْهُ الْمُغُ وَفِي وَأَنَّفُوا ٱللَّهُ وَأَعْلَمُ آآنًا لِللَّهُ مَا لَعَمَا وَيَجِبَبُ :



اَ دَيْعَةَ اَسَٰهُ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْزَ إَجَلَهُ فَالْاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا فَعَلْ بَعِفَ اَنْفَيْهِ مِنَ بِالْلَغُ وَفِ وَاللَّهُ عَالَمَهُ وَخَيِرٌ وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا عَرَضْنُهُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسْكَ ا آوَاكُنَنْ دُفِي آفَنْ لِيكُمْ عَلِمُ اللَّهُ آنَكُمْ سَتَذَكُرُ وَلَهَنْ وَلِكِنْ لِانْوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا لِلَّانَ تَعَوْلُوا قَوْلاً مَغْرُفَّا وَلا تَقِرْمُوا عُعَانَ ٱلنِّكاحِ حَنَّى يَنْكُمُ الْكِحَابُ الْجَلَهُ وَأَعْلُوا آنَا لِلَّهُ يَعَكُمُما فِي لَفْنِ كُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلُوا آنَّ أمله عَفُوزٌ جَلِيْهُ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْطَلَفْتُمْ ٱلْسِنَاءَ مَاكُمْ غَنَتُوْهُ ﴿ أَوْتَفُرْمِنُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَيْعُوٰهُنَّ عَلَالُوسِمِ قَدَرُهُ وَعَإِ لِلْفَتْرَقَدَرُهُ مَتَاعًا مِالْغَرُونَ حَقًّا عَلِالْفِينِينَ ؞ۅٳڹٛڟڵٙڡۛؿٚۄۿڹؠۏڣٙؠڵٲڹ<sup>ٛ</sup>ؠۧڛۜۅٛۿڹۜۅؘڡٙۮڣؘ*ۻڎ؞ۿڹ* وَيَضِنَهُ فَيَصْفُ مَا فَرَضَتْ الإَآنَ يَعْفُونَا وَيَعْفُوا الْذَى ببدو غندة آلينكاج وآن مغنوا آفت لينَعَوْ وَلِانَنْسُواالْفَضْلَ بَنْكُمُ الْأَلَّةَ بِمَا تَغَلُونَ بَصِكُرُ

حَافِظُهُ اعَا آلِصَكُوا بِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطُ وَقُومُوا يَّهُ وَايَنِينَ ۚ وَايُخِنْتُهُ وَجَالًا أَوْرُكِمَانًا فَايَا آمنية فاذكر واالله كاعَلَكُ مَالَة تَكُ وُالسَّلُونَ وَالْذِينَ لِيَوَوَ نَ مِنْ كُوهَ وَيَذَرُ وَلَآنَ وَاجًا وَصَلِيَّةً لأذواجه يمرمتا عالكأ كؤل غنيرا فخراج فاين خرجن فَلاجْنَاحَ عَكَنَكُمُ وْ مَا فَعَنَا نَبْنِهِ ٱلْفُلْيِونَ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيْزَ حَكِينُهُ وَلِلْظُلَّقَاتِ مَتَّاعُ بِالْمِحَرُونِ حَقًا عَلِالْنَتِينَ كَذَٰلِكَ بْبَيْنِ آلَهُ لَكِيهُ اْيَانِهِ كَتَلَكُمُ تَعَنِيلُونَ ۚ ٱلْأِزَّالَاَلَٰذَنَّ خَرَجُوا مِنْ دِيَادِهِنِهُ وَهُمْ أَلُوفَ حَذَرَا لُمُونِ فَعَالَ كُمُرْاللَّهُ مُوتِوْانِيْمَ آخِيَاهُمُ إِنَّاللَّهُ لَذُوفَهُ لِمَ كَالْسَاسِ وَلَكُوْ أَكُوْ النَّاسِ لِأَيَثْ كُرُونَ وَقَائِلُوا مِنْ سبيلا فنوقا غكؤاآ فأنة سميع علينع من ذا الذى بغيض كأنه قزكن كتستنا فيضاعت كمه اتنعتافا كَنْيَرَةً وَٱللهُ يَعْبُضُ وَيَبْعُمُ ظُلُ وَإِلَيْ وَرُجْعَوْنَ

الَمُ تَرَاكَ لِللَّهُ مِنْ بَنِي يِسْرَا يُلَمِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ فَالْوَا لِنَوَكُونُوا بَعَتُ لَنَا مَلِكًا نُعَا يَا مِفْ سِيداً مِنْهِ قَالَ مَا عِمَتُ مَنْ إِنْ كُنَّ عَكِيكُمْ الْعِتَالُ الْآنْفَ إِلَا لَا نَفْسًا مِلْوا قَالُوا وَمَالَنَا آمُ مُعَالِمُكِ فَسَالِمُ لَهُ مَالِنَا أَمُ مُعَالِمُ لَهُ وَقَدْ أُخِرْجُنَا مِنْ وَ يَادِنَا وَ إِنْ أَيْنَا فَكَنَا كُتِ عَلِيْهِ مِنْ الْعِتَ الْ تُوَكُّواْ الْأَقَلِكُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهِ بِأَلِظَاكِلِينَ وَقَالَ كمنة نَدِيْهُ وَانَّا مِنْهُ قَدْ بِعَنَ لَكُ مِكَ مَا لَوْيَعَلِيكًا قَالُوا اَذَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَغَوْ إِتَّقَىٰ الْمُلْكِ مِنهُ وَكُونُونَ سَعَةً مِنَ لِمَالِ قَالَ أَنَا لَهُ أَصْطَعَيْهُ عَلَىٰ خُوزَادَ أَ نَسْطَهُ كَيْ أَلِمِا وَأَلِحِسْهِ وَاللَّهُ يُوا فِي مُلَكُهُ مَنْ يَتَ أَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْم وَقَالَ كَمُنُونَهِ يَمِينُهُ وَإِنَّا لِيَهَ مُلَكِهِ أَنْ يَأْتِ كُمُ ٱلنَّا بُوتُ فِيهِ سَكِينَة نُمِنُ رَبَكُمْ وَتَقَتَّةُ نُمَا تَتَكُلُكُ النموسى وَالْ هَارُونَ مَحْسَمِلُهُ الْكَثِّيكَ ا انَ مَنْ ذَلِكَ لَا يَهُ كُوْ إِنْ كُنْتُوْ مُؤْمِنِينَ

فَكَنَا فَصَرَا لِمَا لُوْتَ بِٱلْجُنُودِ قَالَا يُنَالِّهُ مُنتَلِيكُ بنهرَ فَنْ شَرَبَ مِنْ لَهُ فَلَيْسَ مِنْي وَمَنْ كُوْ يَطْعَتُهُ فَانَّهُ مِنْ الْأَمَرُ أَغَدَّوَكُ عُزَّفَةً بِينَ فَسَرَّ بُوامِنْهُ إِلاَ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَكَنَاجًا وَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ فَالْوَالْاطَافَةَ لَنَا ٱلْيُؤْمِرَ بَيَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ إِلَّهُ مِنْ يَظِينُهُ وَا تَنْهُمُ مُلَا فَوُا اللَّهِ كَيْمِنْ فِنَةِ فَلِيلَةِ غَلَيْتُ فِئَةً كُبْيِرَةً بِإِذْ فِأَ لِلَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّايِرِينَ. ، وَلَمَا بَسُورُوا لِمَا لُوتَ وَجُنُودٍ وَ قَالُوا رَبِّنَا آفِرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَنُبَيْتُ آفذامنا وأنضه زماعكا لفؤر ألكا فربن فَهَزَمُوهُمُ بِإِذْ نِلَا لِلْهِ وَقَسَلَ ذَاوُ دُجَالُونَ وَاشِيهُ آلله المنك والمحنكة وعَلَمَهُ عِمَا يَسَنَاءُ وَلَوْلادَفُمُ آلله إلتاس بغضه فربعض كفست دينا لآرض وَلَكِنَ اللَّهُ ذَوْ فَصَنْلَ عَلَى الْعَالَمِينَ يَلْكَ أَيَاكُ اللَّهِ تَنْاوُهِ كَا عَلَيْكَ بِأَلِحَى وَآنِكَ كِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿

---

مَلْكَ ٱلرِّسُ أَ فَصَّلْنَا يَعَضَهُمْ عَالِمَضِ مِنْهُمُ مَ كُلَّالُهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَاكِ وَأَتَيْنَا عِيسَكَانُ مُرْزَالْكِنَاكِ وَآيَدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلقَدْسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْنَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهُ مِنْ يَعْدُ مَا خَآءَ نَهُ مُ الْبَيْنَاكُ وَلَكُنَ أَخُلُقُوا فِينْهُمْ مَنْ إِمَنَ وَمِيْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْسَاءً اللهُ مَا أَفَتَ الْواوَلِكِيَّ اللهُ يَفْعَلُمْ إِرْبِيدُ ۚ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا ٱنْفِيقُوا مِمَّا دَذَقْنَا كُمْ: مِنْ فَهِ إِلَّا ذَيَا يُورُ لا يَعْمُ فِيهِ وَلا خُلَّهُ وَلا سَفَاعَهُ وَالْكَافِرُونَ هُوْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا الْهَ كِلَاهُوَ الْحَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ لأنأخذه سننة ولاتؤثرلة مافالتنوابيومافيا لآرمين مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ أَيْرٌ بِإِذِيهِ يَعِيدُ أَمَا بَيْنَ أَبْدِيهِ مِ وَمَا خَلْفَهُ دُولا يُجِيطُونَ بَنْ فِي مِنْ عِلْهِ ٱلْإِيمَاتَ ا وَسِيعَ كُنْسِيْهُ ٱلسَّمُوابِ وَالأَرْضَ وَلا يَوْدُهْ حِنْظُهُمَا وَهُو ٓ العيانالعظينه لاإكراه فيألذبن قذتبا بأألر شذمين اَلْغَيْ فَنَ كَغُزُ بِٱلِطَاعُونِ وَلَوْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِأُ سُمَّسَكَ بالغزق ألوثق لآآ نفيصا مكأ وألله سجيغ عليكم

اللهُ وَلَيَا لَا مَنْ إِمَّنُهُ ا يُحْرِجُهُ مِنْ إِلظَّلُمَا حَاكَما لَكُور وَٱلَّذِينَ كَفَنَهُ وَالَّوْلِيَّا وَلَهُ مُ ٱلطَّاعُونَ يُغْرُجُونَهُ \* مِزَانَوْدِالْيَالْطَلْمُاتِ وَلَيْكَ آصَابُ النَّادِ مُوْفِيكَا خَالدُونَ ٱلْمُنْتَدَالِكَالْذِي كَمَاتِمَ إِنْ هِيَدِ هِ ذَبِهِ آنانيهُ ٱللهُ ٱلمُلْكَ اذْ قَالَ إِرْجِيْمِ رَبِّكَ لَذَى يُحِنِّي وَيُمِيُّت فَالَ نَا أَخِي وَأُمِيتُ فَالَ إِزْجِيْدُ فَإِنَّا لَهُ يَأْفُ بِأَلِسْمَنُهُ مِزَالمَتَزِقِ وَأَنِ بَهَامِزَالْمَغِرِبِ فَبُهِتَا لَذَى كَفَّتَ وَاللَّهُ لَا يَهُ لِدِي اللَّهُ وَمُ الظَّالِلِينَ ۗ اَوْكَالَّهِ عَمْرَ عَلَىٰ فَرَبِدِ وَهِيَخَاوِيْهُ عَلْيُمْ ويشِهَا فَالَ تَيْ يُغِي هَٰ إِنَّالُهُ بَعَندَ مَوْيَهُ ۚ اقَامَا لَهُ ٱللَّهُ مِا لَهُ كَا مِنْ ثُمَّ بَعَنَهُ قَالَ كَمْ لَنْتَ قَالَ لِينْتُ يَوْمًا أَوْبَعِضَ بَوْمِ قَالَ الْكِيثَ مائة عارفا نفلزالي طعامك وتشزايك كزيتسكنه وَٱنْظُ الْحُجِسَادِكَ وَلَغِيْعَكُكَ أَيَّةً لِلسَّاسِ وَٱنْظُنُ الَّالِعِظَامِ كَنْفَ أَنْشَرُ عَا نُنْهَ نَكَ الْمُعَالِمُ الْمُأْ فَلَنَا نَيَنَنَ لَهُ قَالَ عَنَا أَنَا لَلْهُ عَاجِكَ ابْنِي فَدَيْرٍ ،

وَاذِ قَالَ إِنَّا مِنْ رَبَّ إِنَّ كُنَّتُ ثُخُ الْمُؤَنَّ قَالَ أَوَلَا تُؤْيِّ الَهَا وَلَكَ: لِطَلَّمَةُ نَ قَلْمِ فَالْكَفَذُ أَدُنِعَكُمْ مِنْ الطَّهُمْ مَرْهُنَالَيْكَ لَوْ أَجْعَلْ عَلِى كُلْجِيكِ مِنْهُنَ جُزَّا لُوْ أَدْعُهُنَّ بِنَكَ سَعْمًا وَأَغَلِأَ أَنَّا مِنْهُ عَذِينُ حَكَّ مَثْلُ ٱلْمُنْنَ يَغِنُونَ آمُواَ كَمُنْدُ فِي سِيَلِ اللَّهِ كُنُكُ جَاءً ٱلْمِنْتُ سَبُ سَنَا مِلَافِ كُلِّ السُنْلَةِ ما تَنْ حَنَّةِ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِنَ بَينَآ ا وَاللَّهُ وَاسِيْعَ عَلِيهُ ۗ الَّذِينَ يُنِفِعُونَا مُواكَلُمُ ۗ فيسبيرا كلية ثتر لايشيغون ماآنفقؤا متأولا آذمكم فُرُهُ عِنْدَ رَبِهِ وَلا خَوْنَ عَلَيْهُ وَلا فَيَ يَوْنَ لْمُعْرُونَ وَمُغْفِرَةٌ خَبْرُمْنُ صَدَّقَةٍ يَنْبَعْهُ الَّذِي للَّهُ غَيْخُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مَا الَّهُ مَا الَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَنَ وَالآذَى كَالَذَى يُنفِقُ مَالَهُ رِمَّاءَ السَّاسِ وَلا وْمُنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَكُلُّهُ كَتَنَّا صَفُوانَ عَلَيْهِ ذاكْ فَاصَاتُهُ وَا يُلْ فَتَرَّكَهُ صَلَدًا لَا يَصُهُ رُولَ عَلْ مَّنيع مِّمَا كَسَبُوا وَأَلِدُ لا يَهُدِي الْقُوْمَ الْكَافِرِينَ

مَنَا ٱلَّذَةِ يَنْفَعُهُ زَامُوالَكُ لَيْنِعَآ وَمَرْضَائِنَا لَلَّهِ وَتَثْنِيتًا مِنْ اَفْنُسِهِ وَكُنَّا جَنَّهُ بِرَبْوَةِ اصَابَكَ وإبْلَ فَأَتَّنُ ٱكُلَهَا ضِعْفَيْنَ فَإِنْ كَمَ يُصِّنِهَا وَالْمَلْطَلِّ وَٱللَّهُ عَالَعُلُونَ بَصِيلًا ۚ اَيُودُ ٱحَدُكُمُ ٱنَّكُوٰنَ لَهُ ۗ بَنَهُ يُنْفِجَيا وَآغِنَا مِيْخِي مِنْفَيْمِالُهُ بَهَا لُلَّهُ فِيهَا بْزُكُوْ ٱلنَّكَمْ إِنِ وَآصِاتُ ٱلكَهُ ۚ وَكُهُ ذُنِيَّةٌ صُعَفَىٰ اُو فَاصَابَهَا اغِصَارُ فِيهِ فَازٌ فَاحْتَرَقَتَ كَذَٰ لَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ كُكُو ۗ الأياتِ لَعَتَكُمُ تَنْفَكَّمُ وْنَنَ الْمَاتَهُمَّ ٱلْلَهُ مَنَ أمنواآنف فوامن طيباب مآكسنة وتماآخ يخنآلكم مِزَ لِآرَضِ وَلَا تَيْمَتُهُوا الْخِيدَةُ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَكُنْتُمْ بأخذيراتآ أن تنيضوا فيدوا عكوا آناً لله عَني حيك الشَّنطَانُ مَعِلُهُ كُوْ الْفَيْغُ وَمَا مُرْكُونُا لِغَيْثًا وَوَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسْعَ عَلِيثُر يُؤْ فَالْحِنْكَةَ مَنْ لِيَثَآءُ وَمَنْ نُوهُ مَنَا لِحِنْكَةَ فَعَدَدْ الْوِيْنَ خَيْرًا كَ نِيرًا وَمَا يَدَكَّرُ كُمَّ إِوْلُوا ٱلآنباب • •

وَمَا اَنْفَقَتُ مُ مِنْ نَفَقَهَ إِلَّا لَا ذَكْرُ مِنْ نَدْ ذِ فَإِنَّا لِلْهُ بَعْنَكُهُ وَمَا لِلظَّىٰ لِلْمِنَ مِنْ آنضاً بِهِ أَنْ شُهِدُوا ألضَدَ فان فَغِيمًا عِيَ وَإِنْ تَخْفُوْهَا وَتَوْنُوْهِكَا الْفَعَرَآءَ فَهُوَ حَنْزَكُمْ وَلَيْكَذُ عَنْكُ مِنْ سَيًّا يَكُوْ وَاللَّهُ عَا تَعَنَّمُهُ وَخَيْثُ لَيْهَ عَكَنْكُ هُدُيْهُمْ وَلِكِزَآ اللهُ يَهَدُى مَنْ يَبِثَآ ءُ وَمَا ثُنْفِ قُوا مِنْ خَيْرِ فَلاَ فَنُسكُمْ وَمَا تُنفِ قُونَ إِلاَّ ٱبْلِغَنَّاءَ وَجُهِ ٱللهِ وَمَا ثُنْفِ قُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُ خُوا نَنْهُمْ لأنظكؤن للضَغَرَآءًالَّذِينَا ُحُصِرُوا فيسَبَيْلِ آلله لايسنكطيعون صَرْباً فالأرض يَسْسَبُهُمُ الإملاغناء مزالكعف تغرفه وبسيميهم لأيسنشكؤناً لنكاس إنكافاً وَمَا نُنْفِ عَوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّا لِلهُ بِهِ عَلِيكُ ﴿ \* الَّذِينَ يُنْفِيعُونَا مَوْا لَمُكُمِّ أليثا والنقادس كاعكانية فكفغ آخره نمغند رَبْعِيهُ وَلاَحْ وَنِكَ عَلَيْمُ وَلاَهُمْ وَكُوْنَ رَ

الَّذِينَ فَإِكُلُونَا لِرَبُوا لاَيقَوْمُونَ إِلَا كَا يَعَوْمُ ٱلَّذِي يَخْتَطُهُ ٱلشَّنطَانُ مِنْ إَلِيَّة وْلِكَ مِا نَهُمْ قَالُوْالِغَا الْمِينَهُ مِثْلُ إِرْبُوا وَآحَلُ اللَّهُ الْبُيِّعَ وَحَرَّرَ الرِّيُوا فَنَجْاءَ مُمَوْعَظِ رُّ زَبِّهِ فَانْنَاهِ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُوْ إِلَىٰ لَهُ وَمَنْ عَادَ فَا وَلَنْكَ آخِيا مُلَانَا رِحْمُ فِيكَ اخَالِدُونَ فَهُوَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلرَبُوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّكُمَّا رَأَبْمِ إنَّا لَذَ مَنَا مَنُوا وَعَسَلُوا الصَّاكِمَاتِ وَأَفَامُوا الصَّالُومَةُ وَأَوْاالَ كُوْهُ كُمُوا جُرُهُ مُعِنْدُ دَبِهِ وَلَاخُونُ عَلِيْهِ وَ وَلا هُوْ يَغْزُبُونُ ۚ يَا يَهَا الَّذِينَ إِمَنُوا اللَّهُ وَدَرُوا مَابَقِيَمِزَ لِزِيوا إِنْ كُنْتُ مُوْمِنِينَ ﴿ فَانَكُمْ نَفْعَلُوا فَأَذَ نُوا يَحْبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانِ ثَبُ مُ فَلَكُمُ رْؤُيْرُ إِمْوَالِكُولَا تَطْلُونَ وَلَا تُظْلُونَ ۗ وَانْكَانَ ذُوعُسُهُ وَ فَظُورٌ الْمُنْسَى وَ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خُنْرُكُمْ . نُكُنْتُ تَعْلَمُ نَ ﴿ وَانْقُوْا بَوْمًا رُّجُعُونَ فِيهِ إِلَّى اللَّهِ ك أَنْفِيْرُ مَا كُتُبَتْ وَعُرِلًا يُظْلُونَ

مَا آنُهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُواا ذَا تَمَا يَنْتُعُ بِدَيْنِ الْاَجَلِيْسَنَّعُ فَاكُنُوهُ وَلْكِخُتُ بَنِيَكُمُ كَانِتُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِ كَانِبُ آن يَكُنُ كَا عَلَهُ ٱللهُ فَلْيَكُنُ وَلَيْمُلِ لَلَّهِ مَا يَعْلِيلُ لِلَّذِي عَلَيْهُ لحَقُّ وَلَيْنَوْ اللَّهُ رَبُّهُ وَلا يَضِنَّ مِنْهُ شَيْكًا فَإِنْكَ أَنْ ألذى كمينه ألخ ببنها أفضييفا أؤلا يستطيم أناب ل حُوَفَكُمُ لَمُ إِلَيْهُ بِالْعَدُلِ وَأَسْتَشْهِدُواشَهَدَ مِنْ مِنْ ريجالِكُم فَإِنْ لَوْ يَكُوْمَا رَجْلَيْنَ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَ فَإِنْ مِيِّنْ رَّضَوَنَ مِنَ الشُّهُ كَأَوِ ٱنْ تَصِّلَ إِخِدْ بُهَا فَتُدَّكُرُ اخِدْ بُهَا الأخرى ولايَأْتِ الشُّهَ كَأَ ا إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسَنَّمُوا أَنْ كُنُونُ مَسْفِيرًا أَوْكِيرًا إِلِمَا جَلِهِ ذَٰ لِكُمْ أَ فَسَلْطُ غِندَ ٱلله وَآفُومُ لِلنَّهَا دَوْ وَآدْ نِي ٱلْأَرّْنَا لُو الْإَأَنَّ كُوْنَ يْجَارَةً حَاضِرَةً نَدْيرُونَهُ الْمِيْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آن كَنُنُوهَا وَٱشْهِدُواإِذَا تَبْا يَعْنُدُ وَلَا يَضَاَّ زَ كَايِبُ وَلا شَهِيدُ وَإِنْ تَعْفَى لُوا فَايَنْ فَنْمُوقٌ بِكُو وَاتَّتَهُ اللَّهُ وَلَيْمَلُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ اللَّهُ عَلِيهُ

وَانْ كُنْنُهُ كَالِسَغَرِ وَكُرْتِجِيدُ وَاكَارِبًا فِرَحَانُ مَغْبُوصَهُ فَإِنْ آمِنَ بَعِصْنُكُمْ تِعَضِياً فَلْمُ وَالْذَي فُو تَمْزَا مَا نَتَهُ وَلِيَنَوَ إِلَهُ وَكُلَّ تَكُنُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُهَا فَأَيُّهُ أيثُمُ قَلْمُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَلُّونَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا فِي السَّمَهُ آيِكُ وَمَا فِأَلاَ رَضِ وَانْ تُنْدُوا مَا فِي نَفْسِكُمْ أَوْتُغْفُونُ غَاسِنَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغَنْزِلْمَنْ مَثَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ مَثَّاءُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ إِنَّهُ فِي قَدَيْرِ الْمَوْ ٱلرَّسُولُ مَا أَنْزَلَا لَيْعِهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّ امْنَ بِاللَّهِ وَمَلْكِكِيهِ وَكُنِّهِ وَدْسُلِهِ لانْفَرْقَ بَيْنَ آحَدِ مِنْ دُسْلِهِ وَقَالُواسَمِعْنَا وَاطَعْنَاغُفُرَانَكَ دَتِنَا وَالْنِكَ الْمُصِيرُ لَا يُتَكَلِّفُ اللَّهُ الْمُصِيرُ لَا يُتَكَلِّفُ اللَّهُ نَفْكَ إِلَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَنِيَتَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْلِيَتَتْ رتينا لأنؤاخذ نآإ ذبنستا أؤآخطأنا رتنا ولاتخا عَلَيْنَ أَيْمُ كَأَكُما خَلْلَهُ عَلَى لَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَتَنَا وَلا تَعَلْبَ مَالاطاَ قَدَ لَنابِهِ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفُ لَنَاوَأَنْ حَنَّا آنْكَ مَوْلِئَا فَأَنْضُرُنَا عَلَىٰ لِلْقَوْمِ الْكَاوِينَ

لَّ اللَّهُ لَا الْهَ إِلَا مُعَوالْحَةُ الْقَيَوْمُ كَزَّلَعَلَئَكَ أَلِكًا اْكُوِّهُ صَدْقًا كِمَا يَنْ مَدْيِهِ وَانْزَلَا لَوَّوْلَةٌ وَالْإِنْجَارَ مِنْجًا هُدِّى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْوَانَ إِنَّا لَذَنَّ كُفَرُوا بِإِياتِ أَمَّهُ مُمُّرُ عَنَاكَ شَدَنْدُ وَاللَّهُ عَزِنْوَ ذُو أَنْفَامِ أَنَا لَلُهُ لَا يَخِ عَلَيْهِ شَيْ فِي الأرضِ وَلا فِالسَّهُ و مُوَالَّذَى عُصَوْرُكُمْ فِي الأَرْجَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لا إِلٰهَ إِيَّاهُ وَالْعَرَانُواْ كَكِيمُ مُوَالَّذِي أَنْزَكَ عَلنكَ لِكُا يَكِيانِهِ مِنْ لَمَا أَنْ عَكَما أَنْ هَنَ أَمْ الْكِمَّابِ وَأَخَرُمُ مَسَابَهَ أَتْ فَامَا ٱلْإِينَ فَ قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَا بَرَمِنْهُ ٱبْتِفَاء الفِنْنَة وَابْنِعَآءَ فَأُوبِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ الْوِمَلَالِهَ اللَّهُ وَالْزَاسِخُونَ فِي لِيذِ رَبِّنَا وَمَا يَدِكُلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُّو الْإِ اولؤاا لألياب رتنالا يُزغ قُلُوبَنَا بَعْدَا ذِهَدَ يَتَنَا وَهَبُ لَنَا مِزْ لَذُنْكَ رَحْمَةُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ كَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِ لِأَرْتُ فِهِ أَنَّا لَهُ لَا يُعْلَفُ لَلْهَا وَ

• 4

ٱنۡاٰلَٰذِيَّ كُفِّرُ وَالَّذِينُغُمَّ عَنْفُهُ آمُوالْفُهُ وَلَا ٱوَلاَدُهُ**ۗ** مِزَاللهُ شَنِيكًا وَاوُلَئُكَ حُنِهُ وَقِوْدُ ٱلنَّادِ كَدَأُسِال فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ خِكَذَ بُوا بِأَيَا يَنَا فَٱخَذُ هُوْ ٱللَّهُ بذُنوْبهيرُوا للهُ شَدِيدُ العِقَابِ فَالِلْذَنَّ كُفَرُهُ ا ستغلون وتخشرونا لاجتنو وبشرالهاد قَدْكَانَكُمُ اللهُ فِي فِينَالِنَفْتَا فِيَهُ تَمْتَا بِللهِ سبيلاً للهِ وَأُخْرَى كَا فِرَةٍ بِرَوْنَهُ وْمِثْلَيْهُ وَأَكَّ العَيْنِ وَاللَّهُ يُوْيَدُ بِنَصْرُهِ مَنْ بَيْنَا } إِنَّهِ فَإِلَّ لَعِبْرَةً لِإنْ لِحَالاَ بِضَادِ زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهُوَا بِد مِزَالِيْكَاءِ وَٱلِهَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُفَعَلِّمَ فِيزَا لَذَهِبِ وَالْفِصَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَّوَّمِةِ وَالْاَمْعَا مِرَوَا كُمِّنْ ذَلِكَ مَنَاعُ الْحَدَٰ إِلَا نُبِا وَاللَّهُ عِنْكُ حُسَدُ (كَمَاٰبِ عُلُ ٱۏؙؠۜڹؙڬؙؙڴڔۼؘؽڔؠڹۮ۬ڸڴۯڶڶڋۑۜۯٙٲؿ۫ڡۜۊٚٵۼۣڹۮڒٙۑؚؠٚۿؠ۫ۄ جَنَانُ تَجَرِي مِن تَحِينِهَا الْآنِهَا وُخَالِدِينَ فِهَا وَازْوَاجْ مُطَهَرَة وَرضِوان مِنَ اللهِ وَالْمُدُبِصِيرُ إِلْبِسَادِ



لَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا الْمَثَا فَاغْبِعُ لِنَا ذُنُوْيَنَا وَفِيَا عَلَاكَ لَنَادِ الصَّايِرِينَ وَالصَّادِ فِينَ وَأَلْعَانِبُينَ وَٱلْنُفِعَةِ مِنَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ مِالْاَسْفَارِ شَهِدَاللَّهُ آنَهُ لا الْهَ إِذْ هُوَ وَالْمَلْتُكُدُّ وَا وَلُو االْعِلْوَا أَعْلَاقًا عُمَّا مَا لَعَسْط الاالة إلا مُوَالْعَرْبِ زُالْحَكِيْمِ إِنَّالِدَنَ عِنْدَاللَّهِ الاسلام وتماآ نحنكف الذينا وثؤا البكاب الآدمن بعدِمَاجَاءَ هُذُ الْعِدُ بَغَا بَيْنَهُ وْوَمَنْ كُمُوْفَا النَّالَةِ فَإِنَّا مَنْهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ فَإِنْجَاجُوكَ فَقُلْ السَّكُ وَهِي ا لِلْهِ وَمَنَا تَبَعَنَ وَفُلْ لِلَهَ مِنَا وُتُوا الكِمَّابَ وَالْأَيْسَيْنَ ءَاسُكِنْ فَإِنْ اَسْكُوا فَعَيداً غُنَدُ وَاوَانِ ثَوَلُوا فَا غُنَا عَلَيْكَ الْبَلاْغُ وَاللَّهُ بَصِيُّرُ بِالْعِيادِ لِيَكَ الْبَالَا بَتِ يَكُمْزُونَ بِالْمَاحِلَالَٰهِ وَيَغْتُلُونَاكَتِبَينَ بِعَيْرِيَحِيُّ وَيَغْتُلُونَا لَذِينَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِيسُطِ مِزَلَانَا بِسَ فَبَيَثْرُهُ مُ بعَذَابِيَالِيدِ ﴿ اوُلَيْكَا لَذَينَ عَبِطَتْ آغَسَا لَمُسُوْ فألذنبا والاخرة وماكمن من اصرين

لِتُكُرِّبَيْنَهُ وُنُوَيِّنَ فَلَ فَرَقَى مِنْهُ وَهُدُمُ مُعْمِنُونَ ذٰلِكَ مَا نَهُنْءُ مَا لُوْالَنْ غَسَتَنَا ٱلنَّا ذُاكَا أَمَا مَعَادُوهَا بِيهِ وَغَرَهُ فِي بِنهِيْرِمَا كَانُوايَفْتَرُوْنَ ۖ فَكَيْفَا ذَاجَمُنَا هُمْ ليؤرلاديب فيدوو فيتث كانعنين كاكستبث وهنه لايُطْلَوْنَ فُلِ اللَّهُ مَمَالِكَ الْمُلْكِ ثُوثِ الْمُلْكَ مَنْ لَكَالَّكُ مُنْ لَكَنَّا أَهُ وَمَنْ إِنَّ الْمُلْكَ مِينَ نُسَنًّا } وَنَعِزُ مِنْ مَنْكَا } وَلَيْدَ لَ مُنْ مَنْكَ } بَيدِكَ الْخَبْرُ انِّكَ عَلَى كُلَّ خَيْرَةُ فَوْ يُجُ الْبَالَ فِي ٱلنِّهَادِ وَوْيُهُ النَّهَا دَفِيا لَيْلِ وَنُوْجُ الْحَيْمِنَ الْمَيْتِ وَنَغِيجُ الميَّتَ مِنَ الْحِيَ وَزُدُقُ مَنْ مَنْ لَسَنَّا وَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لاَ بَغَيَدِ اللَّهُ مِنْونَ الكَافِينَ الْوَلِيَّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِبِينَ وَمَنْ يَغْعَلُهٰ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ إِلَّا اَنْ نَلْقَوْ ا مِنْهُمْ نْمَنَّةً وَيُحَذِّزُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَالِمَا لِلْهِ الْمِهَائِرُ ۖ قُلْإِنْ تخفؤا مَا فِي صُدُورِكُمُ اوَنُنْدُوهُ يَعِنكُهُ ٱللهُ وَيَعِنكُمُ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ فَهُ يُنْ `

تَجِدُكُ إِنْفَيْنِ مَا عَلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَاعَلَتْ مُنْ وَ نَوَدُ لَوَانَ بَيْنَا وَبَنْنَهُ امَلًا بَعِيلًا وَيُعَذِّلُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَوُّكَ بِالْعِيَادِ ۚ غُلْمَانَكُنُ الْعَجْوَلَا لَهُ فَاشَّعُونِي مُ مُنْكُمُ اللَّهُ وَتَعْفِرُ لِكُمْ ذَنْوَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَفُوزُ رَجِيتُهُ فُلْ اَطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْوَسَهُ لَ فَانْ تَوَلَّوْا فَأَنَّا لِللَّهُ لَا يُحْسَّا لَكَا فِينَ إنَّاللَّهُ ٱصْطَغُ إِدْمَ وَنَوْجًا وَالْأَبْرُهِي مَوْالَ عِمْ إِنَّ عَلَى العَاكِينَ ﴿ ذُرَّتُدُّ يَعِضُهٰ إِمِ بَعِضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ا دْقَالْنَا مُرَاكُ عِزْانَ رَسُا يْ مَدَرَّتْ لَكَ مَا فِي طَنْيُ مَحَرَّداً نَفَيَّا وْمِنَّا إِنَّكَ أَنْكَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ فَلَا وَضَعَهُ الْقَالَتُ رَبِيانِي وَصَعْفَتُهَا أَنَيْ وَاللَّهُ آعَلَمْ عَا وَصَعَتْ وَكَيْسَ إِلَّذَكُ كَالُانِيٰ وَإِنْ سَمَيْنُهٰ امْرَهَ وَإِنَّا عِيذُهَا مِكَ وَذُرَّيْنَهَا مِنَ الشيطان التجيير فنقبكها رئها بقبول يحسن وانبتها نَى كَاحَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكَرَاكُلَّا دَخَرَ عَلَيْهَا ذَكُرَا إِلْحَابُ وَجَدَعِنْدَ هَارُزُقاً قَالَ إِلَمْ مَرْدُ آنَىٰ لَكُ هُنَّا قَالَتُهُوَ مِنْ عِنْدِ اللهُ إِنَّا لِلهُ يَرْزُقُ مَنْ لِمَنَّا أَنِهُ بِنَيْدِ حِسَابٍ :

حْنَالِكَ دَعَا زَكْرَيَا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِمِنْ كُذُنِّكُ ذِي طَنَـةً انْكَ سَمُمُ الْدُعَآءِ فَنَا دَنُهُ الْكَلْنَكُهُ وَهُوَفَا لِمُرْ نصاب الخاسانا للة يستثرك بيخه مصدقا بحكمة من آمَةُ وَيَسْنِكُما وَحَصْوِرًا وَنَيْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ فَأَلَ رَبِّ آنيكون لي غُلامْ وَقَدْ بَلَغَنَىٰ لِكِيرٌ وَامْرَ إِنْ عَاقِرْ قَالَ كَذِلْكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَنَكَاءُ قَالَ رَبِّ الْجَعَلَالَةُ قَالَ يَتُكَ آلُا يُحَلِّمُ النَّاسَ لَلْغَةَ آيَا مِ الْإِرْضَ وَأَذَكُو ا رَّبَكَ كَبْيُرًا وَسِبْخُرِ الْعَيَثْنِيَ الْإِبْكَارِ وَاذْ قَالَتِ المكيكة فامركه اتحانة أضطفيك وطهرك وأصطفيك عَانِينَآءِ الْعَالَمِينَ إِلَمْ هَوْا قَنْعَ لِرَمَكِ وَاسْعِبْ دِى وَٱزْكُمَى مَمَّ الرَّاكِعِينَ ﴿ ذِلِكَ مِنْ انْبِآءِ ٱلْعَيْتِ نُوْجِيهِ اكنك وَمَاكُنْكَ لَدَيْهُمُ إِذْ مُلْقُوْنَا قَالًا مَهُمُ الْيَهُمُ يَكُفُواْ مُرِيَّمَ وَمَاكُنْكَ لَدَنْهِ وَاذْ يَخْصَمُ وَ اذْ قَالَتَ لِمُلْكِكُا بإمَرَهُ إِنَّا لِلْهَ يَعِيشَ ذِكِ بِجَلِّلَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمِسْيَحُ عِيسَى أنُ مَرْدَوَجِها فِالْدُنيا وَالأخِرَوْ وَمِنَ لَلْعُتَدَبِينَ

أأنكاس فيالمكذ وكملاوم ألضاليين فاكث نَا يَكُونُ لِي وَلَدُ وَكُرْ يَنْكُسُنِي أَبِيرٌ قَالَ كَذَٰ إِلِي اللهُ مُلْوَمَا يَشًا أُواذَا صَلَى مَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُونُ وَيُعَلِّهُ الكَّارَ وَالْحُكَّةَ وَالنَّوَ رَبَّهَ وَالانْجِيلَ رسنولا إلى يَعَالِسُوا بُلُ أَنْ فَلْجُنْكُمْ بِأَيَةٍ مِنْ دَبَكُمْ <u>ێٳۧڂڵۊؙڲۯؙؽڒؘٳڶڟؠڹڪۿٮٮٛٞڎٳڶڟڵڔۿۜٳؽٷڣ</u> بَكُونُ لَمَيْرًا بِإِذْ نِأَنْهِ وَأَجْرَئُ الْآكُمَةُ وَأَلْرُضَ وَأَخِي لَلَوَيْ بِإِذْ يِزَا لِلْهِ وَأَبَيْكُ لِمْ يَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا لَذَخِرُونَ فِينُونِكُمْ إِنَّكَ ذَٰلِكَ لَا يَدُّ لَكُمُ إِنَّ كُنَّهُ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدُقُ لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ الْنُورِبِهِ وَالْمِرَالِكُمْ بَعْضَ لِلْذِي مُعْرَمَ لَكُنْ كُوْ وَجُنْكُ مُ اللَّهُ مِنْ لَكُمْ مِا يَهْ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا أَلَهُ وَالْجِيعُونِ إِنَّا لَلْهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لمذاحراط مشنقتر فكأاتحش ببسي مينهاثر الكُفرَ قَالَ مَنْ الْفِهَارِ عَالِياً للهِ قَالَا لُحَوَّا دِيوْنَ نَعَنْ آنصاداً لله المنا بأيله وَاشْهَدْ مِا فَا مُسْلِوْنَ



دَيِّنَاامَنَا غَااَنْزَلْتَ وَاتَّبَعَنَا الرَّسُولَ فَاكْنُيْنَامَعَ أنشاعدين ومكرؤا ومكدرا لله والله خنر اْلْمَاكِرِينَ ۚ اِذْ قَالَالَهُ أَمَا عِيسَمَ إِنَّ مُوَفِيكَ وَرَافِعْكَ اَلَيُومُطَهُ لَا مَزَ الذَّنَّ كُفِّرُ وَا وَجَاعًا الذِّزَ إِنَّهُ عَوْ كَ فَوْقَالَذَينَ كَفَرُوْا إِلَى تَوْمِ الْقِتْكُمَةِ ثُوْرَاكَيْ مَرْجِعُكُمُ ۗ فَأَغُكُمْ بَيْنَكُمْ فِهَاكُنْهُ فِيهِ تَخْسَلُونَ فَأَمَّا لَذَنَّ كَفَرَوْا فَأُعَذِنْهُ مُ عَذَامًا شَدِيدًا فِالدُّنْيَا وَالْاحَرَةِ وَمَاكُمُهُ مِنْ فَاصِرِينَ ۗ وَأَمَا ٱلْذَينَ الْمَنُوا وَعَيْمَا وُا ٱلصَّاكِمَاكُ اللَّهِ فَيَعِمُ الْجُورَهُ وَٱللَّهُ لَا يَعْتَأَلِظًا لَمِنَ ذلك تشلؤه عكنك مزأ لأماي وألذكر أنجكم إتنكمتك عِيلْهِ عِنْدَا لِلْهِ كَتَلَ إِذَ مَرْخَلَقَهُ مِنْ رَابِ ثُرَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوٰنُ الْكُوَّمُنْ دَبِكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُنْ رَبِنَ فَمَنَ \* حَآخَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا كِمَآءَكَ مِنَ أَلِعِدُ فَفُأْ بَعَا كُوْانَدُعْ أنناءً مَا وَأَنِناً وَكُوْ وَمِنناً وَمَا وَمِنناً وَكُونَا وَكُناءً مُلْكُونًا وَانْفُسَكُونُ مَنْهُ أَفِعَكُ لَعَنْكَ اللهِ عَلَى لَكَادِ بِينَ

إِنَّ هٰ كَالْمُواْلِعَصَهُ إِلْحُ وَمَامِنَ الْهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّا لَلَّهُ مُوا العَرَوُ الْكِيْكُ فِي فَانْ تُولُواْ فَأَنَّا لَلْهُ عَلِيكُ وَالْفُسِدِينَ ﴿ فُلْمَا آهَا لَكِماً بِيَعَالَوْالِكُلَّةِ سَوْآءِ بَنِينَا وَبَيْنَكُمُ ٱلأنعَبْدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلانشُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَعْيَدَ بَعْضُنَا بَعَضًا آزُمَا مَا مِنْ دُوزَا لِلَّهِ فَإِنْ تَوْلُؤا فَعَوْ لِوُا اسْسَهَدُوا بَانَا سُيلُونَ إِلاَ هَلُ إِلِكَابِ إِنَّكَابِ لِمُعَالَجُونَ مِنْ الْمُعِيمُ وَمَا أُنْ لِيَا لِلْوَرْلِهُ وَالْانْجِيا الْآمِنَ مَنِهِ إِهِ الْمَلاْ مَعْفِلُونَ هَا اَنْتُنْ هُوْلاً وِمَا جَنْءُ فِيهَا لَكُوْ نِبِرِعِلاَ فِهَا تُخَاجُونَ فِهَا لَيْسُرُكُونِهِ عِلْمُ وَاللهُ بَعِنَا وْوَانْكُولَا تَعْلَوْنَ مَاكَانَ إزاهي مهوديا ولانضرانيا وليئ كان حبيفا مسيلا وَمَاكُانَ مِنْ لِلنَّشِرِ كُنَّ إِنَّا وَلَكُولَانَا بِسِ الرَّحِيمَ لَلْذَيْنَ سَّعُوهُ وَهَا ٱلبَّيْ وَالدِّينَ السُّواوَ اللهُ وَلَيُ ٱلمُؤْمِنِينَ وَدَّنْ طَآيَفَةُ مِنْ آهُلُ لِكُمَّابِ لَوْيُصْلُونِكُم وَمَا يُضِلُونَ إِنَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا هُلَا لَكِيَّابِ لِرَتَّكُفُرُونَ بِالْمَاطِأَلَلْهِ وَآنَتُ مُنْتُلُهُ مَدُونَ 🔐

يَااهَ إَلِيَّا بِهِ مَلْهِ سُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلُ وَتَكُمُونَ الْحَقَّ وَانْهُوْ مَعْلَهُ نَ وَقَالَتْ كَمَا يُفَدُّ مِنْ إَهْ لِ الْكِيَّابِ الْمِنْوَا بَالْجَابِ أُذِلَكَكَأَ لَذَنَا مَنُوا وَجُهَ النِّيارِ وَاكْفِرُوا اِجْرَهُ لَعَلَّهُمْ رَجِنُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ لِيَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّا لَمُدْى هُدَعَاللهِ آنُ يُؤَفَّ آتَدُ مِنْ لَهَا أُونِينَهُ آ وَيُهَا يَؤُكُمُ عِنْدَ رَبِكُمْ فَوْإِنَّا لَفَعَهٰ كَا سِيكًا لِلَّهِ يُوْنِيهِ مَنْ لِيَكَّاءُ وَاللَّهُ وَالسُّمُ لمنه فيخفش تزخمنه مزاتينآه وآلله ذوالغضا العظيم وَمِزْ اَخِلَالُكُمَّاتِهِ مِنْ اِنْ مَا مَنْهُ يِعِنْطَارِ مُؤَدِّهِ الْيَكَ وَمِنْهُ وَمَنْ إِنْ ثَامَتُهُ مِدِينَا لِلْأَنُودَةِ وِلَائِكَ إِلَا مَادُمْتَ عَلِيْهِ قَائِمًا ذٰلِكَ بِٱنَهُمْ وَالْوَالْيَشْ عَلِيْنَا فِياْلَا مِسْ يَنَ يُنَا وَتَعَوْلُونَ عَا ٱللَّهُ ٱلكُذَبِّ وَهُوْ يَعِنْكُونَ ﴿ بَالْمِنْ وَفَ بِمَنْكَ وَأَنَّوْنَ فَأَنَّا لِلَّهِ يَحْتَا لَمُنْتَكِنَ ۖ أَنَّا لَذَ بِنَ يَنْ تَرُونَ بِعَهُ دِ ٱللَّهِ وَاعْمَانِهِ مَنْ مَنَّا قَلَىلًا اوْلَنْكَ لاخلاقك فنفالأخرة ولا يجكن أينه ولاينفل إنغ يؤم العِيكة ولايزكيه ندوكن عنائا كاليثر

وَإِنَّ مِنْهُ مُ لَغِرَيْنًا كِلُو ۚ وَٱلْسِنَدَهُ مَا لَكَا مِلْحَنْتُ مِزَ الكَمَّابِ وَمَا هُوَمِزَ الكِمَّابِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَيِنْ عِنْداللهِ وَمَا هُوَمِ : عِنْدَا لِلَّهُ وَيَعَوُّ لُوُّ نَ كَلَ لِلْهُ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَاكَانَ لِيَسْرَانَ يُؤْنِنَهُ ٱللَّهُ الكِكَّابَ وَأَنْكُكُمُ وَالْنُهُ وَهُ نُوْ يَعُولَ لِلنَّاسِ كُونُواعِيًا وَإِلَى مِنْ دُونِاللَّهِ وَلِكُوٰ كُونُوا رَيَا سَيْنَ بِمَا كُنُكُمْ نُعَيِّلُونَا لِيكًا بِ وَعِيَا كُنْهُ لِدَرْنُمُونَ وَلاَيَا لُمُرَكُوْ اَنْ تَغَنَّدُ وَالْكَلْتُكُمَّةً وَالنِّينَ اَدْيَا كَا كَاٰمُرُكُمُ بِالكَمْرَيْعِٰ دَاذَانُتُمْ مُسْبِلُونَ واذآخذالله مناقالن تنكاأ مننكم ينركتاب وَحُكُة لَهُ تَكَاءَكُ وَكُولُ لِلْمُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَكُوْمِينَ يه وَكَنَصْهُ نَهُ قَالَ أَ قُرَيْتُ وَآخَذُ مُرْعَلَ إِلَا إِصْرِي فَالْوُاآفَرُهُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآفَا مَعَكُمْ مِزَ الشَّاهِدِينَ فَهُ إِنَّهُ إِلَىٰ مَعْدَ ذَلِكَ فَا وُلِكَكَ هُـُواْ لِعَاسِعَوْنَ آفَعَيْرَدِينَ الله يَبْغُونَ وَكُهُ اَسْكُمَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالاَرْفَ وَلَوْ عَا وَكِيهِ عَا وَكِيهِ مِا وَالَّذِهِ لُوْجِعُونَ

فأرْمَنَا بِأَمَّهُ وَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَّا بْرَاهِبَ وَاشِهٰ بِيلَ وَانِعُونَ وَتَعَنْعُونَ وَالْإَسْبَاطِ وَمَاا وُنْ الوسى وَعِيسَى وَالنِّينُونَ مِن دَنِهِ وَالْمُنْدَقُ مِنَ اَحَدِ نْهُوْوَنِّحُوْ لَهُ مُسْيِيلُونَ وَمَنْ يَبْتَعَ غَيْرَاٰ لايشلامِ ديت كالمَانُ يقنُ لَ مُنْهُ وَهُوَ فَلَاخَرَةِ مِنْ الْحَاسِرَةِ كَفْ بَهْدِي اللهُ فَوْما كُمْ وَاتَعْدَا عَانِهُ وَتَهَدُوااتَ ٱلسَّدُكَةِ وَكَا مَهُ الْكَنْانُ وَاللَّهُ لاَ يَهُ عَلَيْهُ لَا يَهُ عَلَيْهُ لَا يَهُ عَلَى لَقَوْمَ ٱلظالمين اوليكج آؤه مرازعك مكف كغنة آلله وَالْمُلْتُكُمَّةُ وَٱلنَّاسِ إَجْمَعَينَ خَالِدِينَ فِهَا لَايْخَفَفَ عَنْهُ مُ الْعَلَاكُ وَلَا هُوْ يُنْظَرُونَ ﴿ كُوَّا ٱلَّذِينَ لَا بُوامِنْ كَنزَ وابَعْدَا عَانِهِ عِرْثُةَ أَذْ دَادُ وَأَكْثُمُ ٱلْنَقْتُمَا بَوْسَنُهُ مَ وَاوُلَيْكَ مُوالطَّنَالُونَ ﴿ إِنَّا لَذَنَ كَغَرُوا وَمَا وَاوَهُمْ كُفَّا ذُفَلَ أَيْفَ آمِنَ حَدِهِ مِنْ أَالْاَدِضَ مَبَّا وَلُواْفُنَّهُ بدُ اوَلَيْكَ كَمُوْعَلَا ثِهَا إِنْ وَمَاكَمُ وَمِنْ إِصِرِيٌّ مِنْ

---

لَا بَيْنَا لُوا الْوَحَةُ مُنْفِقُوا فَكَافِحُتُونَ وَمَا أَنْفِعُوا مِنْ بَيْنِ فَإِنَّا لَهُ بُوعِلِنُه كُلُ الطَّعَامِكَانَ حِلَّا لِمَا يُرْا بِثُلَاكِمَ مَاحَرُمَ النَّرَا يُلْ عَلَىٰ هَنْسِهِ مِنْ قَبْلَ أَنْ كُزَّ لَا لَتُوذِيدُ قُلْ فَأَنُوا مِالِنَوَ لِيهِ فَاللَّهُ هَا إِنْ كُنْكُ مُسَادِ فِينَ ﴿ فَزَافَرَىٰ عَلَى مَدُ الكَدَبِينِ بَعْدِ ذَلِكَ فَاوْلَئِكَ مُوْ الظَّالِونَ فأصَدَ فَاللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهُ إِرْجِيهِ حَنِيفًا وَمُأَكَا نَهِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ اِنَّا قُلَ بَيْثٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّهُ ى بَسَّكُهُ مُنارَكًا وَهُدِّي لَلْعَالَمَنَ ﴿ فِيهِ أَمَانُ بَيْنَاكُ مَقَامُ ارْفِيمَ وَمَنْ ذَخَلَهُ كَانَا مِنْكُونِيْهِ عَلَى لِنَاسِحَمُ ٱلْبَيْنِ مِنَ لَسْتَطَاعَ لَهُ سِيَكُوْمُ إِلَيْهُ فَأَنَّا لِلْهُ عَنْ عُزَالْكَ الَّمِينَ فُلْمَا اَهَلَا لِيكَا بِهِ مَكْفُرُونَ مِالْمَا بِمَالَمُهُ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَاتَعَكُونَ ۚ فُولِا ٱهْلَالِكِمَا بِيرِيَصُكُونَ عَنْسَبَيلًا مَّهُ مَّ الْمَرَبَّغُودُ مَهَا عِوَجًا وَأَنْ وُشُهَكَا } وَمَا اللهُ بِعَسَافِل عَاَتَهَاوْنَ ﴿ إِلَيْهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فِرَهَا مِنَا لَذِينَ اوْوْاالِكَاْتَ يَرُدُوكُونِينَ الْكَايِكُاكُ كَافِينَ

11

أَرْ أَمَنُواا نَقُواا لَهُ مَنْ يَعْمَا مُرُولا لَهُ فِي آلَا وَآمَتُهُ وأغنصني انحيا أمله بتمعا ولانفركوا وأذكوا هُنَا مِنْهُ عَلَيْكُوْ اذْكُنُنُوا عَلَاتًا وَكَالِمَتَ مَنْ فُلُوكُوْ وَالْمَصَافَةُ نًا وَكُنْهُ عَلَى شَفَا خُغَرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْعَدُهُ مِنهَا كَذَٰ إِلَّ يُبِيِّنُ أَمَّهُ لَكُوْ أَمَّا يَهُ لَكُوْ أَمَّا يَعَلَّكُ مُتَعَدِّونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُواْ مَنَهُ يَدْعُونَ إِلَمَ أَكُمَةً وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُونِ وَمَنْهُونَ عَنَ لَلْنُكُو وَأُولَٰعُكُ مُو الْمُعْلِانَ كالذبر تفرقوا وأخنكف امز بعدماخا وَاوْلَيْكَ كُوْعَلَاكَ عَظَامُ عَظَامُ يُومَ بَيْضٍ وْ وُحُهُ مَا مَا الَّذِيزَ إِنَّهَ ذَتِ وَجُوهُمُ وَوُاالْعَنَاتَ عَاكُنْ يَكُونُونَ مُهُمْ وَفِي رَحْيِاللَّهِ مُرْفِيهَا خَالِدُونَ نَنْلُوْهَا عَلَيْكَ مِأْكُونَ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ فَلِكَا لِلْعَالِمِينَ

وَلِلْهِ مَا فِأَلْسَكُنُوا بِ وَمَا فِي لَا دَضِ وَإِلِكَا لَلْهِ رُجَعُ الأمور كننك خَتَراْمَة أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ مَا مُرُونَ المغروف وأنهون عزالم بكروتؤ مينون بايله وكوامن آخاً (لَكَاْبِ لَكَانَ خَنِرًا كَمُهُ مِنْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكُوَّ هُوْ اْلْعَاسِقُونَ ۚ كَنْ يَضِرُوكُمْ إِنَّا آذِنَّى وَانْ يَقَا يَلْوُكُمْ يُوَلُوكُوْ الأَدْ بِارَّ ثُرَّ لا يُنْصَرُونَ فَرَيْبَ عَلِيهُمَ اللِّهُ آئِنَ مَا ثُفِينِ فُوا لِأَ بِحَبُلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبُلِ مِنَ لِنَاسٍ وَبَآ وُ بغَصَبَ مِنَ اللهِ وَصُرَبَتْ عَلِيهُ مُالْكُنَّةُ وْلِكَ مِالَّهُمُ كانوا يَكْفُرُونَ بِايَاكِ اللَّهِ وَيَقِنْلُونَ الْاَمْبِ ا ءِيغَيْمُ خَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَا نُوْا يَعْتَ ذُونَ ۖ كَيْنُوا سَوَاءً مِنْ آهُلُ أَلِكُمَّا مِياْ مَنَةُ قَالِمُهَةُ يَتُلُونَا مَا يَاللَّهُ الْأَوَّا لَيُل وَهُنْهُ لَيْنِجُدُونَ ﴿ يُوهُ مِنُونَ بِإِنلُهِ وَأَلِيَوَمُ الْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُغُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْنَكُرُ وَتَيْسَارِ عُونَ فِمَاٰكِنَزَاتِ وَاوُلَيْكَ مِنَ الصَّمَالِحِينَ ﴿ وَمَا يَنْعَلُوا مِنْ خَدْرَ فَكُنْ يُكُفُّدُوهُ وَاللهُ عَلِيْهُ مِالْمِتْقَدِينَ ١٠٠

نَالَدَنَّ كَعَرُواكُن تُغِيَّ عَنْهُ مَا مُوالْمُهُ وَلَا اَ وَلا دُهُمُ مِنَ مَدُ شَيئًا وَاوْلَيْكَ مَعَائِلُكَ إِدُونَ مَنْ لَمَا يُنفِينُونَ فِي لِمِنْ الْحَيْوْةِ الدُّنْسَا كَمُنْلِ بِعِ فِهَا مِنْرُ صَابَنْ حَرْثَ فَوَمُ ظَلَوُ الْفَنْسُ فِي فَأَخَلَكُنْهُ وَمَا ظَلَمُهُ مُا فَدُ وَلَكُ أَنْفُسَهُ مُ يُطِلُهُ نَ لَا أَمْنَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا لا تَعْتَدُوا بطَانَةً مِنْ دُو بَكُمْ لِامَانُوْ تَكُمُ خَسَالًا وَدُوا مَاعَنَهُ: فَذَبَدَ يِنَالِبَغُضَّا أَهُ مِنْ اَفْراهِهِمْ وَمَا يَجْفِهُ دُورُهُمْ آكْبَرُ فَدُّنَتَنَاكُكُوْ الْأَمَا حَانَكُنْ مُعَلَّدُونَ مَعَالَنُهُ الْوَلَآءِ يُحْنُونَهُ مُرْ وَلا يُحْنُونَ كُو وَتُؤْمِنُونَ مِلْكِكَابِ كُلَّهُ وَاذَا لَعَوْكُمْ فَالْوَااْمَنَا وَإِذَا خَلُواعَصَهُ وَاعَلَيْكُمُ الْآفَامِ لَهِنَ الغَظ فَلْهُ وَتُوابِعَيْظِكُمُ إِذَا لَهُ كَالْيَدِ مِذَا يَالصُّدُودِ اِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُ وَانْ نَضِيْكُمْ سَيَئَةً بَفْرَءُوابَهَا وَإِنْ تَصَيْبُرُوا وَتَنْقَوُا لَا يَضْنُزُكُ كَيْذُ كُوْشَيْكًا إِنَّا لِلَّهَ يَمَا يُعَمَّلُونَ مِسْطُلًا ﴿ وَاذْ غَدَوْنَ مِنْ إَهْ لِلَّهُ نَبُونُي المؤمين يتن مقاعد للقيتال والله سميغ علي وا

حَتَنْ لِمَا نَفَنَان مِنْكُوْانَ مَنْتَ لا وَاللَّهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَىٰ للَّهِ يَنَوَكُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْنَفَتَرُكُمُ اللهُ بَبَدْدِ وَاسْتُمْ آذِلَةٌ فَانَّفُوْااللَّهُ لَعَلَّكُمْ لَتُنكُرُونَ اذْنَقُوْلَ لِلْوَمْيِنِينَ إَكَنْ كُفْتُكُ أَنْ مُذَكِّرُ رَبُّكُ بِتَلْتَةِ لِلْإِمِينَ لِلَّذِيكَةِ مُنْزَلِينَ مَا إِن تَصَبِرُوا وَتَنْقَوْا وَيَأْنُوكُمْ مِنْ فَوَرِهُمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ ۚ يُكُوْبُمَنِيَةِ الْأَفِيمَ [الْمُلْتَكَدِّة مُسَوِّمِينَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ الآبُشُهُ إِي كُمُ وَلِنطُنِينَ قُلُونِكُونِهِ وَمَا ٱلْفَهُرُ لِآمِنُ غندالله العَرَزِ كَتَكِيمِ لِيَفْطَعَ طَوَّا مِنَّالَةِ يَنَكَفَرُوا وَيُكِنَّهُ وَمُنْقِلُوا خَالِمِينَ لَيْسَالَكُ مِنَالَا مُرْشَيْخٌ وَسَوْكَ عَلَيْهِمُ أَوْنِعَذِ بَهُمْ فَانَّهُمُ ظَالِمُونَ وَلَلْهِ ما في السَّمُواكِ وَمَا فِي الأَرْضَ لَغُيهُ لِمُنْ لِيَثَّا ۚ وَيُعَاذِّبُ مَنْ يَنِيّا وَاللَّهُ عَفُولُ رَجِيتُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ لأفاكلواا لرنوا آصغافا كمضاعفة وآفقوا المه كعسلكر تَمْنِلُونَ وَانْقَوْا النَّارَ أَلْبَمَا عِلَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَٱجْلِيمُوااللَّهُ وَالرَّسَوُلِ لَعَلَّكُمْ نُرْحَوُنَ.

وَسَادِغُواالْمِغُغُ أَوْمِ وَتَكُنُّ وَحَنَّهُ عَصْبَهُ ٱلسَّمُوَاتُ وَالْاَرْضُ إَعِدَ نَ لِلْتَقَينَ الَّذِينَ بَيْفِ عَوْنَ فأنسَراء وَالضَرَّاءِ وَالكَاظِينَ الْعَيْظَ وَالْعَا فِيزَعَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِيُّ الْحُيْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذَيْنَ إِذَا فَعَسَانُوا فاحِشَةً أَوْظَلَوُ الفَنْسَفِيرَ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنوْ بِهُمْ وَمَنْ بَغِيْعُرْ الذِّنوْ سَالِكَا اللَّهُ وَلَهُ نَصَرُ واعَلاَ مَا فَعَلَوْ اوَهُمْ يَعِلُونَ ﴿ اوْلَنْكَ جَرَّآوُ هُو مَعْ هُوَ مزرتهم وَجَنَاكَ بَخْرِي مِن يَخِنها ألاَنها (خَالِدِينَ فِيهَا وَنُعْرَاخِ إِلَمَامِلِينَ ۗ وَلَاخَلَتْهِنَ قَبْلِكُ سُانٌ فيسذوا فحألآ دضن فأنفأ وأكفت كانعَاقية ألمُنككذبات خِذَاسَانُ لِلنَّاسِ وَخُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لَلْتَعْيَنَ عَلَا تَهَذُا وَلاَ قَوْ نَوْا وَأَنْتُواْ الْآغَادُ ذَا ذَكُنْ فَمُوْمِنِ مَنْ ﴿ إِنْ يَسْتُكُمْ قَرْحٌ فَعَدْمُسَ الْعَوْرَ قَرْحٌ مِثْلَهُ وَيَلْكَ الاَتَامُ نُعَا وَلِمُا يَتَوَالِنَا شِي وَلِيَعَكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ اسْتُوا وَيُعِدَ مِنْكُمُ الْمُهَا أَوْلَالْمُ عُنْ الْعَلَالِمِينَ ﴿

ولفحه المذالذينا منواويم كالكافري أمركين آذنك خُلُوالْحِنَةَ وَكَمَا يَعَنَا اللهُ الذِينَجَا هَدُوا مِنْ كُمُ وَيَعْلَمُ ٱلصَّادِينَ ۗ وَلَقَدُكُنْ أُمْ ثَنَّوْ نَالْمُوْكَ مِنْ فَهَالَانُ لَلْقَةُ وْفَقَدُدُا يُتُو وُوَاسْدُونَ ظُرُونَ وَمَا عَدَالِا دَسُهُ لْ قَذْخَلَتْ مِنْ قَسُلِهِ ٱلْمُسُأْ آفَانُ مُاكَا وَفِيلًا انتكئته غااغفا كأوم أبنقك غاعقت فآديقن ألله تَنْنَا وَسَيَغِرِي اللهُ الشَّاكِينَ وَمَاكَا ذَ لِنَعَيْسِ اَنْ نَمُوْكَ إِلَاما ذَنَا لِلْهِ كَامًا مُؤَخِّلًا وَمَنْ يُرِدُ تُوَاتَ ٱلدُّنيانُوْرِيَهِ مِنهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوَّا سَأَ لَاخِرَةِ نُوْنَهُ مِنْهُ ۖ وَسَنَهْ عِكَالَمُنْ الْكُونَ ۗ وَكَايَنْ مِنْ نَيْيَ قَالَاكَ عَهُ رِبَيْوْنَ كَيْرُكُا وَهَنُوا لِمَا اصَابَهُ مُ فِيسَبَيِلُ لِلَّهُ وَمَاضَعُ فُوا وَمَاٱسۡتَكَانُواوَامُّدُ يُحِبُ الصَّابِينَ ۗ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمُ الأآن قالوارتينا أغفركنا ذنؤتينا واشرافنا فجامز اوتبتث آفلامتا وأنفرنا عكالقوم الكافري فالهم الله والله تواب ألذنيا وخسن نوابيا لاخرة واللاغيث الخيبين

يْايَةُ اللَّهِ يَزَا مَسَنُوا إِنْ تُطْبِعُوا لَلْهَ يَنَ كَ غَرُوا رُدُ وكُمْ عَا اعْقَاكُمُ فَنَنْقُلُوا خَاسِرِينَ بَلَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَخَيْرًا لَنَاصِرِيَ سَنَهُون فَقُلُوْسِا لَهَ مِنَ كُفَرَ وَالرُّعْبَ بَيْمَا اَسْتُ رَكُوا بالله مَالَهُ يُسَيِّرُنُ بِهِ سُلُطَانًا وَمَأُوْبِهُمُ ٱلْسَادُ وَيِنْسَ مَنْوَكَا لَظُلَالِمِينَ وَلَقَدْصَدَ فَكُمُ اللهُ وَعَدَهْ إِذْ نَحْسَوْ بَنْهُمْ بِإِذْ يِهِ حَتَّى إِذَا فَيَسْلَتُ مَ وتناذعن فالامروع كنيث دين بحشيه مَا اَدْيِكُمْ مُا يَحْبُونَ مِنْ كُومُ مُنْ يُرِيدُ الدُّنْكِ وَمِنْكُوْمِنْ لِهِذَالْأَخِرَةَ لُنُوَمِيمَ فَكُو عَنْهُم لتتلك وتقدعنا عنك موالله ذوفقنل عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَضْعِيدُ وَذَوَلَا مَنَاوُ ثُنَّعَلَىٰ اتحد والرسول يدغو كرنة اخريخ فاخايتك غَنَّا بِغَيْرِلْكِ لِلْهِ نَحْثَرُ نُوْاعًا مَافَا نَكُمْ وَلا مَّا أَصَمَا يَكُنَّ وَأَلَهُ خَسَانُ عَا تَعَنَّمُ لُو نَ

فتأنزلَ عَلَىٰ مِن مَعَد العَنَّهُ آمَنِيةٌ نُعَاسًا مَعْنَهُ مِلْ الْفَاةُ نَكُ وَطَالُقَةٌ قَذَا هَنَافُ أَنْفُونُ أَنْفُسُهُ وَغُلَوْنَ مَا قَدِعَكُمُ لُحَ أَلَوْ الْمَا عِلْيَةِ بَقُولُونَ هَا إِلَيَا مِنَ الْآمِرِ مِنْ شَعْعُ قُا اذَّ الأمركك يتديغفون فانفيسه مالايبدونكك يتولؤن لَوْكَا ذَلِنَا مِنَ الْآمَرِ مَنْنَى مَا فَيْلُنَا هُمُنَا قُلْ وَكُنْنُونِكُ بُنُونُكُ لَدَّ زَالَّذِ نَكِيكِ عَلَيْهِمُ الْقَنْلُ الْمُصَاحِيمِهِمْ وَلِيَنِيّاً إِنَّهُ مَا فِي صُدُورَكُمْ وَلِيْحَتِي مَا فِي قُلُو بَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ مِلَاتِهَا لَصُّدُودِ ۚ أَنِا لَذِينَ تَوَكَّوْا مِنْكُمْ تَوْمَ النة أيمنعان آغاآن كزكم كالشنيطان بيعض ككشيوا وَلَقَدْعَفَا ٱللهُ عَنْهُمْ إِنَّا لِلْهَ غَنُونُكَلِيمٌ الْإِيُّهَا ٱلْهَابَ النوالانكونواكالدن كقروا وقالوا لانوانهم اذاصربوا فألآبض وكانوانخ تكافكانواع ندنا ماماتوا وماقبتلوا لِيَعَزَ اللهُ ذٰلِكَ حَسَرةً فِي تُلوبهن وَالله يَغِي وَيُميتُ وَأَنَّهُ مِمَا تُعْمَلُونَ بِعَبَيْرٌ ۗ وَكَيْنَ فَيْلُتُمْ فِي سَجَيِلَ لِلَّهِ اَ وَمُتَّذِهُ لَمُعْفِرَةً مِنْ اللهُ وَرَحْمَةُ خَنْ مُمَا يَحْمُونَ اَ وَمُتَّذِهُ لَمُغِفِرَةً مِنْ اللهُ وَرَحْمَةُ خَنْ مُمَا يَحْمُونَ

مُنْ مُتَنْ أَوْفِيلْتُ مُرْكِلًا لِلْهِ تَخْشَرُونَ فَهَا رَحْمَا مِنْ أَلْلُهِ لن كَمْ وَلُوْكُنْ فَطَأَ غَلِيظَ الْعَلْبِ لَا نَعْصَبُوا مِن حَوْلِكَ غف عَهُمْ وَأَسْتَغُعْزِكُمُ وَشَا وِزُهُمْ فِيلُا مَمْ فَإِذَا عَهَنَ فَوَكَّا عَالِينُهُ انَّالِلَّهُ يَحِتُ الْمُتَوِّكُلِينَ انْ يَضِيُّكُ ٱللَّهُ فَلاغَالِسَاكُمْ وَانْ يَعِنْذُنُّكُمْ فَمَ ذَاالَّذَى يَنْضُوكُمْ يُعِنْ بَعْدُهُ وَعَا اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّا الْمُؤْمِنُونَ وَمَاكَانَ لِنَكُمَّ، َنْ يَغُلَ وَمَنْ يَغِنُلُا يَأْتِ بَمَا عَلَ يُوْمَ الْفِيهَ وَثُنَّمَ تُوكِّ فَى كأنِفَيْهِ مَاكَسَيَتْ وَحُنْدُلا يُعْلَمَوُنَ ۖ ٱ فَمَنَا تَبْبَعَ رضواذا لله كرزاآء يتختط متاكليه وماوير بحتث وَبِنْ وَاللَّهُ مِلْ فَهُ وَرَجَاتُ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرِي عِمَا يُتَمَاوْنَ كَقَدْمَنَ كَمَٰذَكَا لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْبِعَتَ فِيهُمْ رَسُولًا مِزْ أَنْفُنْسِهِ وَيَنْلُوا عَلَيْهِ مِالْمَاتِهِ وَثُوَّكُمِهُ مَوَابُعِلَهُمُ أبكابَ وَأَلِيكُمُ وَانْكَا نُوامِنَ فَيْ لِهِ ضَلا لِمُسِين آوَكَنَا آصَالِيَكُمْ مُعْسَدُة وَذَاصَنْتُ مِثْلَثُمَا فُلْتُ وَالْحَالَا فَأَهُوَ مِنْ عِنْدَا نَفْسُكُمْ أَنَا لِلْهُ عَا كُا شَيْءٌ قَدَيْرُ

وَمَا اَصَابُكُمْ تُومُ الْنَوْ إَلِمُعَانِ فَبِإِذْ نِأَ لِلْهِ وَلِيعُلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وليعتكرَ ألَذَ بَنَا فَعُوا وَقِيلَ لَمْ نَعَالُوا فَايْلُوا فِيسِيل ٱللهِ آوَادُ فَعُوا قَالُوالُوْبَعَلَمْ قِنَالاً لاَ نَبَعْنا كُرُهُمْ لِلْكُفْر يؤميني آفرب منهه وللابمان يغولؤن بأفواجه بيماكينس فيفلؤ بعيدوا للذاغا بجا يختون الذين قالوالإخوانهم وَقَعَدُ وَالْوَاطَاعُونَامَا قَيْلُواْ قُلْ فَاذْ رَوُّاعَ ۚ [نَفْ لِكُمْ الْوَيْنَانُكُنْ خُرْصَادِ فِينَ وَلَا تَحْسَانُوا لَذِينَ فَيْلُوا لِف سَسَا اللهَ آمُوا تَا بَالَ خَيَا أَعِنْدَ رَبِهُ وَيُزَوِّنُ فَوْنَ فَمِيرَ تمانته وأنله مزفضله وكتنكشه وتابالدنكم يلحقوابهم مُزَخُلُفِهُ ٱلْآخَ فُ عَلَيْهُ وَلاَهُ آخُونَ سَيْسُكُمْشُرُونَ بنعية مِنَ اللهِ وفصل وَانَ اللهُ لايضيع أَجُوالُؤمنينَ الَّذِينَ أَسَعًا بُواللَّهُ وَالرِّسَوُ لِمِنْ يَعْدَمَا أَصَا بَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ خَسَنُوا مِنْهُمْ وَأَنَّقُوا آخِرْعَظِيمُ الْذَينَ قَالَ كمنزالناس فالناس فذجمعوا كمضنوفا خشوهم فَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواحَتُ بِنَا ٱللَّهُ وَنَعِمَ الْوَكُلُ -



٧į

وَلا يَحْذُنُكَ ٱلَّذِينَ مِسْنادِعُونَ فِي الْكُفُرُ اللَّهُ مُ لَنْ صَرْبُوا ٱللَّهُ نَنْأَ رُيْدَا لَلْهُ ٱلْآيَغِمَا لَمُنْ حَلَّا فِالْآخِرَةُ وَلَهُ وَعَلَاكُ آنالدين أشتروا الكفرمالإيمان كن يغزوا الله مَنَا وَكُمُ مُ مَنَا كِأَلِيثُم وَلا يَعْسَتَنَ الذَنَّ كُمَ وَالْغَا بُلِكُ مُزَمِّرُ لِآنفيسه مِراَغَا غُلِكُوْ لِيَزْدَادُوا أَعَا وَكُمُهُ مَاكَانَا لَلْهُ لِيَذَرَا لُوْمِنِينَ عَلِمَا ٱنْتُمْعَكِ مِنَ الطِّيْبِ وَمَا كَانَا لِللَّهُ لِيظُلِّعَكُمْ عَلَّى الغنب وَلِكِنَ ٱللَّهَ يَغِنِّي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَنْ آءُ فَا مِنُوا مِا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَانْ تَوْمُنُوا وَتَنْقُوا فَلَكُ مُا حُرُعُظُمُ وَلَا يَعْتَ مَنْ لَذَيْنَ يَعْلُونَ مَّا الشَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَصَلَّاهِ هُوَ حَدْرًا لننسي كماق فرن ما يخلواب يؤمرا لفيكة والله يرائنا لشموا ي وألارض والله يما تَعْمَلُونَ خَسَارٌ

٧.

مَّدْسِيمَ أَمَّهُ فَوْلَ لَذِينَ قَالُوا أَيَّا لَهُ مَعْيِرُو عَنْ نتصنت ماقالوا وقنكف الأنساء بعندم وَنَقَوْلُ ذَوْقُوا عَذَاكَ أَكُرَيْقِ لَذَكُ بِمَا فَذَمَّتُ آمُدُكُمْ وَآنَا لَهُ لَيْتُو بِظَلَامِ لِلْعَبِيَدِ الَّذِيزَةَا لُوا تَنَا لِلْهُ عَهِدَ إِلَيْنَا آلَا نُونِينَ لِرَسُولِ حَنَّى أَنْ لِينَا يِقُرُا بِنِ تُأكُلُهُ النَّارُهُ فَا فَدُخَاءِكُ رُسُامٍ فَهَا مِأْلِيَتُنَاكِ وَمَا لَذَى ْ فَلَتُمْ فِلَا فَتَكُمُّو هُمُ وَانْ كُنْنُ وْصَادِ قِينَ فَإِنْكُذَنِّوْكِ فَقَدْكُذِبِّ رُسُكُمْ وَبَلِكَ جَاؤُ مِالْبَيْنَاكِ وَٱلزُّيْرِ وَالْكِنَّابِ الْمُنْبِرِ كُلْ نَفْسِرٍ ذَّاثِقَهُ ٱلْمَوْتِ وَآيْمَا نُوْفُونَ الْجُورَكُ مُرْقِدًا لِفِيكُهُ فَرَايُهُ عَ إِلنَا دِوَا ُ دُخِلَ لِجَنَّهُ فَعَدَ فَا ذَوَ مَا أَكُمَّهُ فَا ألذننيًا إِلاَّمَتَاعُ الْعُنْرُودِ كُنْبَاكُونَ لَكُمْ آمُوا لِكُمْ كُمْ وَكَنَّتَ عُنَّ مِنَ لَذِينَا وُتُوا ٱلكِئَّابَ نَ فَبْلِكُ مُ وَمِنَ لَذَينَ آنْ رَكُوْ الدَّى كُنْدًا نْ تَصَيْرُوا وَتَتَعَوُّا فَإِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَنْهِ أَلَامُود

وَاذْاَخَذَا مَنْهُ مِنَاقًا لَذَهَ (وَيُواْ لِكَاْتَ كُنْتَنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكُنُونَهُ لَهَبَدُوهُ وَزَاءَ ظُهُودِ ﴿ وَاَشْتَوَوٰلِهِ تَسَكُّ عَلَيْكُ فَغُدُ مَا يَشْغَرُونَ \* لِانْخَسْبَ ۚ الْذَيْنِ يَغُرُهُ إِنَّ عَآاِنَوْا وَيُحِيُّهُ نَآ ذَ نُحِيِّكُ وَا يَمَا لَهُ نَفْعَلُوا فَلَا تَخْسَتَنَكُمُ يَمَنَا ذَوْمِينَ الْعَنَا لِ وَلَهُ مُعَلَاكًا لَكُم وَلَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوايْ وَأَلاَرْضٌ وَامَّدْعَ كُلَّ أَشَيْعٌ قَدَرٌ ﴿ انَّكَ خَلْقَ أكتمه آب والأرض وآختلاف كأا والناركامات لأول لألياب الكنينَ مَذَكُونَ لَا مُعَامًا وَقُودُ مَا وَعَلْجُنُوبِهِ يُدُوِّيُّنَّكُرُّونَ فِي خَلْوْالسَّمُوابِ وَأَلاَرْضَ دَنْنَامَا خَلَعْتُ هُذَا مِاطِلاً شُخِيَانَكَ فَقَنَا عَذَا رَأَنْنَادِ رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ نُدُخِوا لِنَا دَفَقَدْ آخَرَنِتُهُ وَمَا لِلظَّالِلِينَ مُزْ اَضِيَادٍ ﴿ رَبِّنَا إِنِّنَا سِمَعَنَا مُنَادِمًا مُنَادِي لِلدِيمَانِ آذان وارتك فامتنآ دتينا فاغيز لناذ وثينا وكيزعت سَيُّأَيْنَا وَنَّوَفُنَامَعَ الْإِزَّارِ ﴿ رَبِّنَا وَأَنِيَا مَا وَعَدْنَنَا عَلْ إسُلِكَ وَلاَ نَغِزَا يَوْمَ الِعَنِهَةُ إِنَّكَ لاَ غُلِفُ الْمِيمَادَ عِنْهِ

فاستفات كمند كبهن أنالا اضيع عَلَ عَلِم مِن كُومِنْ ذَكِرَآ وَا نَنْي بَعْضَ كُرُمِنْ بَعْضِ فَالْذَيّنَ هَاجَرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ إِيهِ وَاوْدُ وَافِسَبَيا وَقَاتَلُوا وَفُيتُكُوا لَا كَفِرَكَ عنه ذستايته وكأ ذخِكنَه وُجنَا يِنْفَرِي مِنْ عَيْلِهَا الأنهاار توا بكم من عينيه الله وَاللهُ عِنْكُ حُسُرُ النَّوَابِ لاَيْغَزَلْكَ تَفَلُّهُ الْهَيْنَ كَفَرُوا فِي البلاية مَتَاعٌ قَلِيلٌ نَرْمَا وْيُهُمْ بَحَنَّهُ وَيِنْسَ لِلْهَادْ... لِكُواْ لَدِينَ الْعَوَّانَهُمْ آئ يحتنان تخرى من تغنكا ألآنسكا دُحَالِدِينَ فِيسَا نُزُلَّامِ: عِنْداَ مِنْدُ وَمَاعِنْدَا مِنْهُ خَنْزُ لِلْاَ يُبْرِانِ إِنَّا قَالَا مِنْ آهْلِلُهِ عِنَامِيكُنَّ وَمُنْ مِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ لَكُمُوْ وَمَا أُنْزِلَالِيَهِ مِنْ الشِّجِينَ لِلْهُ لَا يَسْتُمَرُونَ بَالْمِاتِ اَللهُ ثَمَتُ كَا مُلِكُّ الْوَكْنِكَ كَمُنْ وَاجْرُهُ مُرْعِنْدَ دَبِهِيمُ إِنَّا لِلْهُ سَرِيْعُ أَيْحِسَابِ ·· إِلَّاتُهَا ٱلْذِيَ أَمَنُوا صَرُوا وَكَيَا بُرُوا وَزَا بِطُوا وَأَنْفُوا اللَّهُ لَعَلَكُ مُنْفِلُونَ ﴿



فَادْهُواالِيَهُمُ آمُوالَهُمْ وَلاَ ثَاكُلُوهَا اسْرَافًا وَبَارًا أَنْ يَكْيَرُوا

وَمَنْكَانَ غِنَيْا كَلُيَسُنَعُفِيفَ وَمَنْكَانَ فَعِيرًا قَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ

فاذاد معنم المهم الموالمز فاشهدوا عكير وكفي الله حبيبا



لِلرَّجَالِ نَصِيَكَ مِّمَا تَرَكَ الوَّالِمَا يِن وَالْإَفْرَبُوْنَ وَلِلْمَسْلَ إِ نَصِنَكُ مِّكَاثَرُكَ الوالدَانَ وَالاَ قَرَبُونَ مَا فَامَنِهُ أَوْكُتُ نَجَيبِ مَفْرُوضًا ۗ وَإِذَا حَضَرَ الْقِنْ مَذَا وَلُواالْفُ كَ وَالِيَتَا بِي وَالمَسَاكِينِ فَارُزُقِ هِذِمْنُهُ وَوَ لُوالَكُ فَوَالَّا مَعْرُوفًا وَلِيَحَنَّةُ إِلَّذَ بِرَكُوْرَكُوا مِ بَجَلَفِهِ ذُرُبَّةً صَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِ مُرْفَلَنَقُوْ اللَّهُ وَلْيَقُولُوا فَوْ لِكَسَدِيكًا إَنَّالَذَينَ يَأْكُلُونَامُوٰ الَّالِيَتَا مُخُلِّلًا اِتَمَا يَأْكُلُونَا فِي بُطُونِهُمْ فَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ ٱللهُ فيأولادكم للذكر ميث كتظ الأننية ن فإن كن بيناء فؤك نْنَكِينْ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِلَّهُ فَلَمَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَوْ مُهِ لِكُمِّ وَاحِدِمِنُهُمَا السَّدُسُ مِّمَا تُرَكَ أَنَكَا نَ لَهُ \* وَلَدْ فَانَكُمْ يَكُنُّ لَهُ وَلَدُّ وَ وَرَنَّهُ اَبِوَا هُ فَلِأُمِهِ ٱلثَّلْثُ فَإِنْ كَانَكُهُ اخِرَةٌ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِ كَمَا ٳۏؘڍڹڹٲؠٚٳٷػٛۯۊٲۺ<del>ؖ</del>ٵۧٷڴۯڶٲڹۮۯٷؽٵؘؾۿؙٮٛۯٲۊؠۧڮڰڴۯ نَفْعًا فِرَيضَةً مِنَ اللهِ إِنَا اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

۸.

وَكُمُ نَصْفُ مَا تَرَكَ آ ذُوَا جُكُمُ انْ كَمْ يَكُنْ كُنَّ وَلَذَّ فَانْكَا نَكُوْزٌ وَلَذُ فَلَكُمْ ٱلدُّيْمُ عِنَا تَرْكَ نَ مِنْ بعند وصيئة يوصين يكاآؤد ين وكمن الزبغ مَا رَكَ ذَا اللَّهُ مَا يَكُونُ لِكُونُ وَلَدُ فَإِنْ كَالْمُ اللَّهُ مَا رَكُمُ وَلَا فَلَهُ أَلِثُ مِنْ مَا تَرَكُّ مِنْ مَنْ مَنْ وَصِيَّةٍ تۇسُون بىتكا دەنى وان كان رَجُل بُورْت كلاكة آوأمْرَآةٌ وَلَهْ آخُ آوْاْخَتْ فَلِكُ لَوْاحِدِمِنْهُمَا الشُدُسْ فَإِن كَانَوْ الْكُتَرَيْنِ وَإِلَّ فَهُمْ ئنركآء فحالثكث من بعذد وكصيته يؤضى بهتا آؤدَيْنْ غَيْرَمُ صَاَّدَ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيْدِ حَلِينَةُ يَلْكَ حُدُودُا لِلَّهُ وَمَنْ عَلِيمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُذخِلُهُ جَنَاسِت بَغَرِي مِنْ يَخْتِهَا ٱلأَنْهَا رُ خَالِدِينَ فِيكُا وَذَٰلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴿ وَمَنَّ يَعْضِ اللَّهُ وَرَسَوُلَهُ وَيَنْعَـدَّ خُدُودَ مُ يُدْخِلُهُ مَا رَا خَالِمًا فِيكُمُا وَلَهُ عَلَاكُ مُهِينًا (١)

وَاللَّانِي يَا نِيزَ الْعَاجِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمُ فَاسْتَسْتُهُ دُوا عَلِيْهِۥ ٓ اَدْبَعَهُ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامَنِكُمْ هُۥ ٓ فِي الْكُونِ حَمَّى الْوَالْمُ وَالْمُونِي وَيَحْسَا اللهُ لَمُ البِسَسَالَا وَٱللَّذَا نَ أَيْسَانِهَا مِنْكُوْ فَاذْ وُحْمَا فَإِنْ تَابَا وَٱصْلَمَا فأغرضوا غنهنا إنأمله كادتوا بارجيما إِنَّا النَّوْيَهُ عَلَىٰ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْتَكُونَ النَّوْءِ عِنْهَا لَهُ نُرْ يَنُونُونَ مِنْ وَبِ فَأَوْلِيْكَ يَتُونُ أَلَهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَا لَهُ عَلِيمًا حَكِمًا ۗ وَلَيْسَتَ النَّوْيَةُ لِلدَّينَ يُعِكُونَا لِسَنِيانِ حَتَّا ذِا حَضَرَ آحَدُهُ مِ الْمُؤْنِ قَالَ إِنَّ نُئِتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ عَوْنِوْنَ وَهُوَ كُفَالُ ا وُلَئْكَ آغَنَدُنَا لَمُ عَنَاكًا إِلِيَّا إِلَيْنَا الْدَنَ الْمُوالِيِّعَا أَلَكُو الْمُعَالِّكُو الْمُؤْمِ آن تَرَيْوُا ٱلِمَنْكَاءَ كُرُهُمَا وَلَا تَعَضُلُوهُمْ لِتَذَهَبُوا بَعْضِرَةًا أَيَّنُمُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّئَةٍ وَعَاشِرُو هُنَّ بِالْمِعْرُوفِ فَإِنْ كُرَ هُمُو هُنَّ فَعَسَّى أَنْ تَكُوْ هُواٰ اللَّهُ عُلَّا كَيْهِ عَلَى اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَنَّيْراً \*

وَانِادَهُ نَتُواْسُنِبُكَالَ زَوْجِ مَكَانَ ذَوْجٌ وَاٰمَيْتُهُ اخِدْ بُهِنَ فِيظَادًا فَلا نَأْخُدُ وَا مِنْ لُهُ شَيْكًا ٱتَأْخُدُ وُهُ بُهْنَانًا وَاغِمَامْهِيكَ وَكَيْفَ مَاخُذُ وَيَهْ وَقَادُ أفضي بمضكر إلى بعض وآخذن منكئ ما عَلَيْهَا وَلاَ تَنْكُوا مَا نَكُوا إِلَّا وُكُو مِنَ الْمِنْا وَ الآماقد سكف إنه كان فاحثة ومَقْنا وساء سبيلا خرمك علينكم أمتها أنكم وتبنا ينحث وَآخُواْ بَكُوْ وَعَالَهُ كُوْ وَعَا لاَ نَكُنَّهُ وَبَنَا شَالْاَيْحُ وَيَنَاكُ الْاخْتِ وَاتَهَا نَكُمُ ٱللَّهِ فِارْضَعَنَكُ وآخواتك نمين الرضاعة وأمتاث يسا يكثر وَرَبَا يَنْكُمُ ٱللَّهِ بِي فَحْجُورِكُ مِينَ مِنْ نِسَا يَكُمُ ۗ ٱللاِيدَ دَخَلْتُ مُ مِنَ فَإِنْ لَوْ يَكُوْ مِوْا دَخَلْتُ مُ بِهِ نَ فَلاجْنَاحَ عَلَيْحُ مُوحَلَّا يُلَا مِنَا يُكُو الْلَابِنَ مِنْ اَصَلا بِكُوْ تُوَانْ نَجِكَ مَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَ بْنِ إِلَّا مَاقَدْسَكَفَّانَاللهُ كَانَعْنَوْرًا رَجِيمٌ ﴿ مِ

A۳

وَالْحُمِّنَانُ مِنَ البِناءِ إِلَّا مَا مُلَكِّناً فِيمَ كَأَنَّا لَهُ كُأْتًا لَلْهِ عَلَيْكُ وَابِياً لِكُمْ مُا وَرَّآءَ وَلِكُمْ آنَ تَفِعُوا مَا مُوالكُ نِينَ غَدَّمُسِكَافِينَ فَكَا سُتَمْنَعُتُوْ بِهِ مِنْهُنَ الوهنا بورهن ويصنة ولاجتاع علينكر فيها راضيته برمن تعد الفريضة إنالله كانعليا كيكا وَمَنْ أَنِسْنَطِعْ مِنْكُوْ طَوْلًا أَنْ بَسْكِمُ الْمُصْكَابِية الْمُوْمِيَاكِ فِينْ مَا مَلَكُنَّا نَمَا نُكُو عُنْ مِنَا يَكُوْ الْوْمِيَاتِ وَاللَّهُ آعَكُمْ بِإِيمَا يَكُمْ بِعَصْنَكُمْ مِنْ بِعَصْرَ فَانِكُوٰهُنَّ بِادْ يْنَاهَيْلِهِنَّ وَانْوُهُنَّا أُجُورَهُنَّ بِالْغَرُونِ لمخصنَاكِ غَيْرُمُسَا فِحَاكِ وَلا مُعْيَىٰ لِمَا يِتَ اَخْلَانِ فَإِذَّا الْحُصِينَ فَإِنْ أَنَيْنَ بِفَاحِتُ فِي فَعَلَيْهَنَ بِضِفْ مَاعَ الْحُصَّنَا بِمِنَ الْعَلَابِ ذَالِكَ لِنَجْتِنِي الْعَنَتَ بِنَكُمْ وَأَنْ نَصَبْرُوا خَيْرُكُمُ وَاللَّهُ عَنْ وُرْ رَجِيهُ نُرِيدُ أَمَّةُ لِيُكِنِّنَ لَكُنْ وَكُنْدِيكُمْ مُكَنَّزَ لَذَينَ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱنْ يَتُوْتَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَ إِينَا فَ تِمَيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا مُرِيُوا لِلهُ ٱلْ يُحَيِّفُ عَنْكُ وَخُلُوا لَانْسَانُ صَعَمَا لَا أَمَا ٱلْأَرْسِ أَمَنُوالأَنَاكُ لِمَا مُؤَاكُمُ بَيْنَكُمْ مِلْنَاطِل إِلَّا آنَ تكوْنَ تِبَارَةً عَنْ زَامِ مِنكُمْ وَلاَنَقَتُلُوْ ٱنَفْسُكُوْ إِنَّا لَهُ كَانَ بِكُو رَجِيمًا ﴿ وَمَرْ يَفْعَلُ ذِلِكَ عُدُوانًا وَمُلِكَا فَسَوْفَ نَصْلِيهِ فَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَسَا لَا مُ بسكرا إن تَجْنَنُواكِيَّا رْمَانُنُونَ عَنْهُ نُكَفِرُ عَنْكُ مِنْتُنَا يَكُمْ وَنُدْخِلُكُ مُذْخِلاً كَرَيْكُ وَلاَ تَمَّنَوَ امَّا فَضَلَ اللهُ بِهِ بِعَضَكُمْ عَلَى بَضِ لِلرِّجَالِ نَصِيثُ مَمَا أَكُنتُ وَاوَلِينَا وِيضِيثُ مَمَا أَكُنتَ مِنْ وَ سُئِلُوْااً مِنْهُ مَنْ فَصَبْلَةُ اَنَّا مِنْهَ كَانَ بِكَالَبَيْ عَلِمًا ﴿ وَلِكُلْجَعَلْنَا مَوْالِيَ غِيَاتَ رَكَ ٱلوَّالِدَ الِهِ وَالْا فَرَبُونَ وَالْدَى عَلَىدَتْ آيَا كُلُّ فَالْوُ هُدُ نَصِيبَهُ أَلَا لَهُ كَانَ عَلِكُلُ فَيْ شَهِيلًا ﴿

الرتبال قوامون عَلَ لينساء يَمَا فَصَّلَ للهُ بَعَضَ غلِبَفِن وَكِمَا ٱنفُتوا مِن آمُوا لِمِيْدُ فَالصَّا لِخَاسَتُ مَا يَتَا ثُ حَا فِطَاتُ لِلْغَبِّ بِمَاحَفِظَ اللهُ وَٱللَّافِ تَخَافُ ذَنْتُ زَهْنَ فَعَظُ هُنَّ وَأَهُمُ وَهُرْبَكُ أَلْمَهَاجِي وَأَصْرِيوْهُنَ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوْا عَلِيْهُنَ سَبَيالًا إِنَّا لِلْهُ كَانَ عَلِينًا كِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ رَشِفَا فَبَيْنِهِكُمَّا فانعنوا تكما مزاهبله وحكما مزاهيلاان رتيا اصْلاحًا يُوَفِي اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّا لِلْهُ كَانَ عَلِمًا حَيِيلً وأغبذواآللة ولانششركوا بعرشنيكا وبإلوالدين اخسكأنا وبذي ألف رني وأليتنا لمحوأ لمتساكين وأكيادذ كالقرئى وأثيارا بخث والقباحب الجتث وَانِنَ السَّكِيلُ وَمَا مَلَكُنَا عَا نَكُمْ إِنَّا لَهُ لَا يَحُبُ مَنْكَأَنَّ نَخْنَالًا فَوْرًا ۚ الَّذِينَ يَغِكُ لُوكَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ إلْخُلُ وَيَخْتُونَ مَا أَيْهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَصَدُ لِلْهِ وَآعَتَذَ نَا لِلكَا فِهِنَ عَذَا كَامُهُمِينًا

وَالَّذِينَ يُنِفِعُونَا مُوالَمُهُ رَنَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ مَا لِلَّهُ وَلَا إِلْيَوْمِ لَا خِرُومَنَ كُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ قِرَيًّا فَسَاءَ وَسَكَّ وَمَاذَا عَلِيَهُ مُ لَوَاٰمَنُوا مِا لِلَّهِ وَالْبِوْمِ الْاحِرُ وَاَلْفَقُوا مِنَا رَزَقَهُ ﴿ اللَّهُ وَكَانَا للهُ بِهِمْ عِلِيًّا ۚ إِنَّا لِلٰهَ لَا يَظُلُّم ثُعَيَّالًا ذَزَةِ وَانْ لَكُ حَسَنَةً يُضَاعِنُهَا وَنُوْنِهِ مِنَ لَدُ نُمْ آجُرًا عَظماً مَنكَفَا ذَاجِنَا مِنْكُل أَمَةٍ بِسَهِيدٍ وَجِئنَا إِلَّ عَلْهُ وُلاَّءِ شَهِيداً ۚ يَوْمَيْذِيَوَ ذُالْذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَسَوُلَ لَوْتُسْتَوْى يَهُمُ الآرْضُ وَلا يَكُمُوْنَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا اَيْهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوالِا نَعَتْهِ يَوْا الصَّلَوْةَ وَانْتُوسُكَارَى حَةَ تَعَلَّوُا مَا نَقُولُونَ وَلاَجْنِيا إِلاَّ عَابِرِي سَبَيلِ حَيْل تغنيساؤا واذكننه تمضحا وعلسقرا ونجاء احذينكم مِزَ الغَيَّانِطُ آ وَلِمُتُنْهُ ٱلبِنِينَاءَ فَلَ نَصَدُوا مَاءً فَيَعَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَاسْتَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَآبُدِيكُمْ إِنَّا لَلْهَ كَانَ عَفُواً عَنُولًا ﴿ اَلَهُ ثَرَاكِا لَهُ يَزَا وُتُوانِصِيكًا مِزَالِكَابِ يَثْ تَرُونَا لَضَلَا لَهُ وَيُرِيدُ وَلَا نُصَِّلُوا السَّبِيلُ

وَاللَّهُ آغَالُما عَلَا لِكُمْ وَكُوْ بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكُوْ بِاللَّهِ نَصِيرًا مِزُ الَّذِينَ هَا دُوا يُعَرَّقُ لِأَلْكُمْ عَنْ مَوَاصِعِهِ وَيَقُولُونَ يَيْفُ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُسْمَعِ وَدَاعِنَالَيَّا إِلَيْسَيْنِهِ وَطَعْنَا فِي ألدَنْ وَلَوْاَنَّهُ مُوالُوا سَمْعَنَا وَاطَعْنَا وَأَضَمُّ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَدْراَ كَمُنْهُ وَا فَوَمَرَوَ لِكِنْ لِعَنَهُ وَاللَّهُ كُفُرُهُمْ فَلا يُوْمِنُونَ إِلَّا فكبلأ فاتنا الَّذِينَا وُتُوا الكِّمَا بَامِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَعَكُمْ مِنْ قَيَا إَنْ نَطَمِيدٌ وَحُوهًا فَكُرْدُهَا عَلْ إِذْ مَا رَهَا أؤنكعتن كالقنا أضاما ليتث وكانا فأفرا للهمفعولا اِنَّاللَّهُ لاَيَغُفِراَنْ يُشْرُكَ بِهِ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنَّ سَيَّا ﴿ وَمَنْ مُنْدِيْدُ بِاللَّهِ فَعَدَا فَرَى إِنَّا عَظِيمًا ۖ ٱلْمُرَّا لِكَالَّذِينَ يُرَّكُوْنَا نَفْسَهُ مُرَبِلُ لِللهُ يُرَكِي مَنْ يَيْكَا أُولَا يُظْ لَوْنَ فَتِيلاً ﴿ انْظُرُكُمْ نِي يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَّذَبُ وَكَفَى بِهِ اْغُامُبِينًا ٱلْزَرَالِمَالَدَينَ وْنُوانِصَيكَ مِنَ الْكِتَابِ نونمينونَ بأبجنك وَالطّاعُوبِيت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْ إِهَوْ لِآءِ آهَٰ ذِي مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا سَبَيلًا

اللهُ الذِرَ المُعْتَصِوا لَهُ وَمِنْ الْمُعَدِّ اللهُ فَكُمْ الْحَدَلُهُ نِصِيرًا مَكُنُهُ نَصِيثُ مِنَ الْمُلْكِ فَاذَا لَا ذُوَّدُ زَاكَ أَسَ بَعَتِ مِنَّا مِعَنْدُ وَذَا لِنَاسَ عَا مَا أَنْهُ مُا أَلَهُ مُو فَصَالُهُ فَقَدا لَكُ أَلَيْكُ الأرهد الكائرة الحكرة الناه ملكاعظما فيه مَا أَمَرُ بِهِ وَمُنْهُمُ مِنْ مُلَدَّعَنَهُ وَكُونِيَهُمُ يَعِيدُ لِلْكِيدِ إِنَّالَٰذِينَ كَمْ وْإِنَّا مَا تَنَاسَوْفَ نَصْلَهُ مُ زَادًا كُلَّنَّا بَعْضَا خُلُو ذُهُ \* مَذَلْنَا هُمُ جُلُوداً غَيْرِهَا لِيَذُوقُوا الْعَلَاكِ أَنَّا لِلْهُ كَانَ عَرْبِينًا والذيزامنوا وعلواالمكالخان سندخلغ يخاية وبن غِنا الآنان فالغالدين فيها ابكاكم فيها أرواع مطترة وَنْدَخِلُهُ طِلْاً ظَلِيلًا ۚ أَنَا لَعْهَ مَأْ فَرُكُواۤ أَنْ تُوۡ دَوْا الآمَا فَاتِ الْمَاغِلُهَا وَاذَا حَكَنُهُ مَ مَنَ لَنَاسِ أَنْفَكُوا مِالْعَدُلُ إِنَّا لَلْهُ نِعَايِعِظُكُمْ بُدَانَ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ بِاَلَيْهَا ٱلَّذِينَ أمنوااطبغواالله واكبيعواا لسؤل وافلا لآخرهنك فَإِنْ تَنَازَعْنُهُ فِي ثَنْ فَرُدُ وَهِ إِلَى الْمُدِوَالِيَسُولِ إِنْ كُنْهُ زُمنُونَ بَايْنِهِ وَأَلِوْمِ الْأَخِرُذِ لِكَ خَيْرُوا حَسَنَا **ۚ وِيلا**َّرُ۞



لَازًا لَا لَذَيْنَ يَزْعُمُونَا نَفَهُ وَامْنُوا مِمَا أَنُولَ الْبُكَ وَمَا أيْزِلَ مِنْ فَبُلِكَ يُرِيدُ وَنَ آَنْ يَتَحَاكُمُوْ الْأَلْظَاعُوْت وَقَدْ أَيْرُوا اَنْ يَكُنُّو وَابِهِ وَيْرِيدُ النَّيْطَا ْنَاكَ يُضِلَهُ وَضَلالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِياَ أَكُمُ وَتَعَالُوا إِلَىٰ مَا اَنْ َلَا لَلْهُ وَالِمَا لِرَسُولِ دَايْتَ لَكُنَا فِفِينَ بَصُدُونَ عَنْكَ صِٰذُودًا ۗ مَنكَفَ إِذَا اَصَالَ فَنُومُ مُصِكَنَّهُ بِمَا قَدَّمَنْ أَيْدِيهِ فُرُثَرَجًا وُٰكَ بِحَثْلِفُونَ مِاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَّا المَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا الْوَلَيْكَ لَذِينَ بَعِنَكُمُ اللهُ مَا فِي هَا فِي هِيْرِ فَآغُرِضَ عَنْهُ وَوَعِظْهُ وَ وَأَوْا كَمْتُ فَيَانَفُسُهُ مِنْ فَوْلَا بَلِيعًا وَمَاانُسُلْنَا مِنْ رَسُول إِذَا لِيُطَاعَ بِاذْ نِلَا لَهُ وَلَوْا مَنْهُ وَاذْ ظَلُوْا انْفُسَهُمْ خَاوُكَ فَاسْتَغْفَرُوااللّهُ وَأَسْتَغُفَ كَمُدُ ٱلرَّسُوكُ لَوَعَدُواا مَلْدَ تَوْلِما رَجِيمان مَلاوَزِيلَ لانُوْمِنوُنَ يَّا هُكَتُ مُولًا فِيهَا شَعَرَ يَمِنْهُ مُؤْمُنُونَ لَا يُحِدُوا فَانَفْيسه مُرَجًا مَا فَضَيْتَ وَنُسِلُو السَّلِمَ اللهَ

وَلَوْاَ نَاكُنُنَا عَلَيْهُ إِنَا قُنُلُوْ الْفَشْكُ ۚ أُوۤ الْحُرُحُ امْ دُمَارُكُمْ مَافَعَلُو وُلَاّ قَلْيًا مِنْهُو وَكُوَّانَهُ مُوفَعَلُوامَا يُوعَظُونَ بِهِ لكَانَخَدُ اللَّهُ وَاشَدُ لَنَّيْتًا وَاذَّا لَانَيْنَا هُوْمِنَ لَدُنًّا آخراعظيما وكلذنينا فزيتراطا مستقيما وتمن يطيع آللة وَالرَسُولَ فَا وُكَيْكَ مَعَ الَّذِينَ آنْعُرَا لَهُ عَلَيْهِمْ مَزَالنِكِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهُ مَكَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَيْبَ أُولِيْكَ رَفِقًا ﴿ ذَٰلِكَ ٱلفَصْبُ مِنَ اللَّهِ وَكَهَيٰ بآمله عليما المآتها ألذكز أمنه اخذوا جذركم فأنفروا نْبَادِياً وَآنْفِ رُواجَبِيكُ ۗ وَانْ مِنْكُمْ لَمَنْ أَيْبَطِيعُنَّ فَإِنْ اَصِيابَ اللَّهُ مُصِيدُهُ قَالَ فَذَا نَعْدَا لَلَّهُ عَلَّ إِذَا لَا أَكُنْ مَهْ دُنْهَ سَكًا وَكَثْرَاصَا كَكُوْ فَصَالْهِ كَاللَّهِ كِيَقُوْلَنَّ كَأَنَّهُ ثَكُنْ يَعْنَكُمْ وَيَنَّنَهُ مَوَدَّهُ يَالَئِتُمَ كُنْكُ مَعَهُمُ فَأَوْزُوْزُاعَظِيمًا ﴿ فَلَيْقَائِلُ وَسُبِيَلًا مَٰهُ ٱلَّذِينَ يَنْهُ وَنَالِحَنُوةَ ٱلْذُنْيَا بِأَلِاخِرَةً وَمَنْ يُقَائِلُ فِ سَبَيلِ للهَ وَيُفْتَلُ وَبَيْنِكِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ آجُرًا عَظِيمًا "

وَمَالُكُولاتُفَايِلُونَ فِي سِيَهِ لَا لِلْهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَا لِرَجَاكِ وَالنِّسَآءِ وَالولْمَانَالَدَينَ مَقُولُونَ دَبَنَا آخِرْجَنَا مِنْ هٰ إِنَّ الْقَرَّةِ أفظا لإهلها وأجه لكنا يزكذنك وليا وأجعل كنا من كدنك نَصِيُّلُ الْذَيْنَا مَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَيَلَا لَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بُقَائِلُونَ فِهِ بَيَلُ الطَّاعُونِ فَقَائِلُوا أَوْلَيْاءَ الشَّيْطَانِ ايُّن كُنَّدَ الشَطَانَكُانَ صَعِيفًا الْمُرَّالِكُ لَذَينَ فِي لَكُمْ مُكُنُوا آيْدِيكُمْ وَأَقِيهُ ٱلصَّلَوْءَ وَالَّوْالَذِكُونَ فَلَاكُتَ عَلَيْهُ الْقِيَالِ ذَا فَرَبُونِ نهُ يَغِنُهُ وَكَالِنَاسُ كَنِشَةِ اللهَ آ وَاَشَدَّ خَشَيٌّ وَوَا لَوْ ارْتَيَا يُكَبِّنَ عَلَيْنَا الْقِنَالَ لَوْلِا آخُرْتُنَا إِلِيَّ جَلِّهَ رَبِي فُلْمَتَاعُ الْدُنْيَا عَيْلُ وَالْإِخَرُهُ خَيْزُلِنَ أَنَّى وَلَا تُظْلَمُ نَ فِيْلِكًا ۖ أَيْنَ اتَّكُونُوا يذريكم الوك وكؤكننه فبأروج مشيكة واياه بنفه مستة يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْعِنْدِ ٱللهُ وَانْ تُصِنْهُمْ سَنَكُ يُ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِندِكُ فَلَكُلِ مِنْ عِندِاً مَلَٰهُ فَالِهَ وَلاَّءِ الْعَوْرِلاَيْكَا دُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مُا اصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَزَا لَهُ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِئَةٍ فَنْ فَسِكَ وَآدُسُكُ كَا لِنَاسِ رَسُولًا وَكَفَ إِللَّهِ سَهِيكًا

بطيع الرسول فقذا طاع أملة وكن توك فأارسك ك لَفُ حَسْظًا وَتَقُولُونَ طَاعَتُهُ فَإِذَا بِسَرَزُوامِنَ عندك كتك طآلفة منهوغتر الذي تغول والذايكث مَا يُبَدُونَ فَآغِضَ عَنْهُمْ وَتُوكَكُلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفِي إِللَّهِ وَكِلَّا آفَلا تَنَدَزُونَالُغُوانَّ وَكُوكَانَ مِنْ عَنْدِعَنِلَ للْهِ لَوَجَدُوا فِهِ أَخِيلًا فَأَكْثُرُ ۗ وَإِنَّا جَأَوَ كُوْ أَمْرِمِزَ أَلِأَمْ إَوَالْحَافِ آذَاعُوا بِرِوَكُوٰلَةُ وُهُ إِلَىٰٓ لُوْسُولُ وَإِلَّىٰ أُولِيَا لِإِنْ مِنْهُمْ لَعَلِمُ ٱلذَّنَ يَسْتَنْبِطُوْيَهُ مِنْهُ ءَوَلُولًا فَصْلَ الْمُعَلَيْكُمُ وَدُحَتُهُ لَاَتَّعُهُ ٱلشَّيَطَا لَالْأَظْلِيلًا فَقَالُهِ فُسِيَل الله لالتككف الآنفستك وكرض المؤميب يتن عسما لله آن يَكُفَ مَا مَا لَاذَ مَنْ كَفَ وَاوَا مِلْهُ آشَدُ مَا صَا وَآشَدُ تَنْكِلًا مَنْ يَنْفَعْ شَفَاعَةً خَسَنَةً يَكُنْ لَهُ سَهَيْكُ مِنْهُ وَمَنْ يَنْفَعُ شَفَاعَةً لَيْنَانَةً بَكُنْ لَهُ كِفُلْ مِنْهَا وَكَا رَالِلَهُ لَكُلْ يَعْ مُعِيتًا ﴿ وَإِذَا حُبَيْتُمْ بِغَيْنَةٍ فَحَيَّوْا بَاحْسَنَ نِنَاأَوْدُدُوْمَا إِنَّا لَهُ كَانَ عَلَىٰ لِأَنَّىٰ حَسَبِهَا ۞

94

لله لآالة الأهرَّ لِمُعَمَّدًا إلى توْمُ الْعِيَّةِ لِأَرْبِ فِي وَاللَّهُ ٱزْكَسَهُ مُ يَاكَتُ وَالرُّهُ فِي فَانَ تَهَدُوا مَنْ اَصَكُمْ لَلَّهُ وَمَ بِصِٰلا اللهُ فَكَنْ يَعِدَلَهُ سَبَيلًا ۗ وَدُوالُوَ يَكُمْ رُونَ كَمَا كَهَ وَافَتَكُو نُونَ سَوْاءً فَلاَ يَغَدُوا مِنْهُمَ اوْلَيَاءَ حَيْهُ لِجُروا ﴿ اللَّهُ فَانْ تُولُوا أَخُذُونِهُ وَأَفْنِكُونُهُ مَرْضَتْ وَجَدْ مَوْهُمْ تَغَدُّوامُنْهُمُ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا لِلْآ الْذَيْرَ بَصَالُوْ ذَالِكُ مَنْكُ وَمَنْ يَهُوْمِنَا قُلُوْجًا وَكُوْجَةٍ مُنْصَدُورُهُمْ أَنْ بِقَالِلُوكُ أَوْنِقَالِلُواقَ مَفْءُ وَكَوْسَنَاءَ ٱللهُ لَسَلَطَ فَهُ عَلَيْكُ فَلَقَا لَلْهُ كُوْ فَإِنَّا عَنَّهَ لَوْكُوْ فَلَوْتِهَا لِلْهُ كُوْ وَالْقَدْ االَّهُ كُو السَّا فَاجِعَا اللَّهُ لَكُو عَلَيْهُ مِسَلًّا يُرِمِدُونَ أَنْ فَأَمَنُوكُمْ وَمَأْمَنُوا قَوْمَهُمُ فَكُلَّنَا زُدُو ٱلِكَ الفننية أذكيب افيا فأن لم تعَمَّرُ لؤكُمْ وَتُلْفِهُ الكَثْمُ ٱلسَّكَمَ وَمَاكُانَ لَوْمِ إِنْ نَفَتْنَا مُواْ مِنَا الْإَخَطَأُ وَمَ أَفَتَا مُؤْمِنا خَطَا كُفَوْمُ لِ رَفَّتَةِ مُؤْمِنَةِ وَدَيَةٌ مُسَلِّكَةٌ الَّالَمُنْلُهُ الَّانْ يَعَنَّكُ وَأَفَانُ كَانَ عِنْ قَوْمِ عَدُوْلَكُمْ وَهُوَمُوْمِنْ فَعَبْدِيرُ دَفَيَةِ مُؤْمِنَةٍ وَانْ كَانَ مِنْ قُوْمِ بَنْكَ وْوَبَيْنَهُ وْمِينَا وْكُ فَدَ لَهُ ثُمُسَكَكُةٌ إَلَىٰ احْسُلِهِ وَنَخَدِرُ دَكَيَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَنْ لَهِ يَجَدُ فَصِيكًا مُرْسَهُ مِنْ مُتَنَّا بِكِينَ تُونَهُ مِنَ الله وَكَانَا لِلهُ عَلَيْهَا حَكَمَا ﴿ وَمَرْبَقُنَا مُؤْمِنًا مُتَعَسَّلاً خِيزَا وُهُ بَعَنَهُ خَالِدًا فِهَا وَعَضِياً لَهُ مُ عَلَنهِ وَلَعَنَهُ وَاعَذَكُهُ عَذَا بِأَعْظِيمُ لَيْ إِيَّهَا ٱلْذِينَ أمَنُوااذِا صَرَبُنُغ فِي سَبِيلَا للهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقَوُلُوا لِمُ ٱلْوَ النَّكُ عُوالنَّا لاَمْ لَسُتَكُمُ وُمِنَّا مَنَا مَنْ عُوْنَ عَرَضَ الْحِيَّاهِ وَٱلدُّنْيَا فَعَنْدَا لِلْهِ مَخَايِنُهُ كُنْيَرَةٌ مُ كذلك كننغمز فيتأ فتمز ألله عكنكم نَتَبَيَّنُواإِنَّا لَلْهُ كَانَ عَمَا تَعْمَلُونَ خَيَارًا ﴿

لابَسْنَوعُالْقَاعِدُونَ مِنْ لَفُوْمِينَ غَيْراُهِ لِمَا لَضَهَرِ وَأَلْجَا حِدُونَ فسبتلا غدبا نوالمزوا غثيث غرفضا كثه الخاجدين بآموالجية وَٱنْفِيْهِمْ عَلَالْقاعِدِينَ دَبَجَّةً وَكُلَّا وَعَلَالْذَالْحُسْنَى وَضَلَّالُلْهُ الْجَاعِدِينَ عَالِمَاعِدِينَ الْجُرَاعَظِيما ﴿ دَرَجَادٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَ ۗ وَرَحَةً وَكَانَا لَهُ عَنُورًا رَجِمًا إِنَّا لَذِينَ تَوْفِهُ وَالْمَكْ كُهُ طَالِحَ أغشيغ فالوافي كمنتفوقا لوأككأ مستضعفين فجأ لآرض فالوا الَّهُ تُكُو اَرْضُ الله والسِّعَةَ فَنْهَاجْ وإفِيهَا فَاوْلَيْكَ مَا وَيْهُمْ جَمَّكُمْ وَسَاءَ نُدْمَهِيرًا لِكَاللَّهُ نَصْعَهِ يَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّيكَ ا وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْنَطِيعُونَ جِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبَيلًا فَاوْلَيْكَ عَسَى لِلهُ أَنْ يَعِنْ فُوعَنْهُ وَكَانَا لَهُ عَنْوًا غَنُورًا " وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سِيَلُ لِلْهِ يَعِدُ فِلْلاَرْضِ مُ اعْمَا كَيْدِاً وَسَعَةً وَمَنْ يَغْرُجُ مِنْ بَنْيَاهُ مِهَا حِرًا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَرَيْدُ لِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُوقَعَ آخُرُهُ كَاكُ لِلَّهِ وَكَانَأُ لِللَّهُ غَفُولًا رَجَّا ۗ وَاذِاصَرَبُهُ فيالارض فكنس ككنكم جناخ أن تفضروا مزالصكو وان خفتم ٱنْ يَفْتِئُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّالْكَافِرِينَ كَانُوالَكُمْ عَدُوًّا مُبِيًّا

ا ذَا كُنْتَ مُعِدُ فَا لَتَ كَلِيمُ الْعَبَلُوةَ فَلْنَعْتُمْ ظَا يُعَاثُرُ مُهُ مَعَكَ وَلِمَا خُذُ وَالسَّلِمَ مَنْ فَاذَا سَعَدُوا فَلْكُذُوْا رُورَانُكُمْ وَلْتَأْكُ طَائِفَنَّهُ أَخْرَى لَهُ يُصَلِّهُ ا فَلْمُسَلَّهُ ا بَعَكَ وَلِمَا خُذُوا حِذْرَهُ وَإِسْلِيَانَ وَدَالَّذَيُّ كَذَوْا لَوْ تَغَفُّلُو نَعَوْ أَسْلِمَتُكُو وَأَمْنِعَتُكُ فَمَالُونَ عَلَيْكُ مَيْكَةً وَاحِدًة وَلاجْنَاحَ عَلِيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُنْمُ آذى ومُ وَكَلُّونُ وَكُنْ فُدُمْ مِنْ إِنْ نَصَعُوا ٱسْلِمَا كُنْ وَخُذُواحِدْدُكُمُ اِنَّالَهُ ٱعَدَّ لِلْكَافِينَ عَنَايًا مُهِينًا فَاذَا قَصَنْتُ ذَالْصَلَّوَةَ فَاذَكُ وُالْفَهُ قَكَا مَا وَقَعُهُ دُمَّا وَعَلْحِنُوبِكُمْ فَإِذَا أَظُمَأَ نَنْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُومَ أَنَا لَصَلَّوَةً كاتنا كالمؤمينين كخاما مؤفؤتا ولانهنوا فأبنيآه الْقَوْمُ إِنْ تَكُونُواْ مَا لَكُوْنَ فَإِنَّهُ مُو يَا لَمُونَ كَا مَا لَمُونَ ` وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَا لَنْهُ عَلِما حَجَيَّا إِنَّا أَنْزُلُنَا إِلَىٰكَ الْكُابُ مِلْكُمِّ لِعَنْكُ مَنْ لِلْأَلِيْلِ يَمَا ٱرْبِكَ اللهُ وَلِانَكِ : لِلْمَايْنِ يَنْ حَجَيمًا وَأَسْتَغِيزَ اللَّهُ إِنَّا لَهُ كَانَ غَنُورًا رَجِيمًا ۗ وَلاَنْجَا دِلْ عَنَالْذَينَ يَغِنَا نُونَا نَفْسُهُ إِنَّا لِلهَ لَا يُحِبُّ مَنْكَانَ خَوَانًا أَيْمًا لَيَسْتَغَفُّونَ مِنَ لِنَاسِ وَلاَ يَسْتَغَفُونَ مِنَ ألله وَهُومَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لا يَرْضَى مَا الْعَوْلِ وَكَانَ اَ لَنُهُ عَا يَعْنَمَلُونَ نَحِيطًا كَا اَنْتُعْلُمُ وُلَّاءِ كِنَا دَلْتُهُ عَنْهُ مِنْ فِأَلْحِيَوهُ الدُّنْيَا فَنَ يَخَادِ لَا لِلْهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الِفِيَهُ وَامْمَنْ بَكُونُ عَلِيَهِ وَكِلاً وَمَنْ يَعِلْ سُومً اويطل نفسك تركيسك ففرا للديجد الله عفورا رحما وَمَنْ يَكُسُ فَأَعُمَّا فَأَيَّمَا يَكُسِلُهُ عَلَى تَعْسِيهِ وَكَانَا لَلَّهُ عَلِمًا حَكِمًا وَمَنْ تَكِينُ خَطَيْنَةً اَوَانِمًا نُوْ بَرُهِ بِهِ بَرْنَا فَقَدَا حُنَلَ بُهْنَانًا وَانْفَا مُبِينًا وَكُولًا فَصَلْلُ ٱلله عَكَيْكَ وَرَحْمَتُهُ كَمَتَ ظَافِقَهُ مِنْهُمُ ٱلْيُصِيلُوكُ وَكَمَا نُصْلُهُ نَالَّا اَنَفُ مِنَاهُمُ وَكَمَا يَصِنْ وَ مَكَ مِنْ شَيْحِ فِي وَأَنْزَلَا مَنْهُ عَلَيْكَ أَلْكِ تَابَ وَأَلِيكُمُهُ وَعَلَّكَ مَالَزِ تَكُنُ مِنَا لَا وَكَالَ فَصَلْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ``

اؤاميلاج بنيزا لناس ومن يغفل ذلك بنيغاء ممضاب ألله فكسوف نؤنبيه آجراعظيكا ومنابشاف الرككؤل من تعدماتية فآكه الحدى ويتقبع غير بسكا المؤمنين نؤله مانؤلى وتضيله بجتم وسآءن مصيرا إنالله لايغن فرآن نيشرك بروبغ فيز مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِنَ نَيَثَاءُ وَمَنْ يُشِرِكُ مِا يَلْدِ فَعَدُ صَلَ سَلَالاً بِعَيِكاً إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِيْرِالِاً إِنَاكًا وَانْ يَدْعُونَ الْإِخْدُ عِلَانًا مَهِمًّا ۚ كَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَآغَيِّدُنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَجَيدِيًّا مَفْرُوضًا ۗ وَلَا مِنْكَنَهُمْ وَلَاْمَنِينَهُ وَوَلَاْمُ رَبُّهُ وَقَلَىٰمِنَاكُ أَذَانَا لَاَمْعُنَامِ وَلَامُرَيَّهُمْ فَلَيْغَتَرُنَّ خَلْوَ اللَّهُ وَمَنْ يَغَيْدُ ٱلسَّيْعُلَانَ وَلِينًا مِنْ دُونِا للهِ فَعَنَا خَيْرَ خُسْرَانًا مُبِيبًا تعذفه وتمنيفة وماتعذف الشيطان لآغروران وَلَيْكَ مَا وَيِهِ مُرْجَعَنَا وَلا يَجَدُونَ عَنَا تَجِيمًا ١٠

وَالَّذِينَ امَّنُوا وَعِلُوا الصَّالِخَانِ سَنْدُ خِلْهُمْ جَنَّايِة تَجْرِي مِنْ تَعْيِبُهَا أَلَا نَهَا دْخَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا وَعْدَا لَلْهُ حَقَّكُ وَمَنْ اَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا كَيْسَ مَا مَا يَسْكُمْ وَلَا اَمَا يَتِ آهُ إِلْكِتَا بُيمُنْ يَعِنُكُ لِسَوَّةً نُعُزَّهِمْ وَلَا يَجِيدُكُهُ مُنْ ذُونِ اللَّهِ وَلَيَّا وَلَانَصِيرٌ ۗ وَمَنْ يَعَا مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكِرا وْأَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَا وَلِيْكَ يَدْخُلُونَ أَجِنَنَهُ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيمِ أَ وَمَنْ أَحْسَنُ فِينًا مِثَنَّ أسَا وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ غَنِيكُ وَأُتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَٱنَّحَنَّذَاللهُ إِبْرُاهِ بِمَخْلِيلًا وَللْهِ مَا فِي السَّمُوانِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَا لِلَّهُ بِكُلِّسَيُّ عَجِيطًا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَيَسْكُفُتُونَكَ فِأَلِيَسَاءُ قُلَاللَّهُ يُفْسِكُمْ فِيكِنَّ وَمَا نَتَا عَلَيْكُ ۚ فِالْكَأْبِ فِيتَا مَا لِينَتَّاءِ ٱللَّهِ كِ لانونونهن ماكنت كمئ وَرَغَهُونَا نُ سَيْحُومُنَ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الوَلْدَانِ وَآنَ نَعَوْمُواللِّيتَاعَى والقنسط وكماتفع الوامن فيزفا فالمتكان برعلمان

وَاذَا مُرَادُ خَا فَتْ مِنْ بَعِيْلِهَا نُشُوذًا آوَا غِرَاصًا فَلَا بجناح عكنه كتأآن بضيلا ينتنكاه كما وألف لأخنن وَاحْضِرَبِ الْآنْفَشُ لَلْنُخَ وَانِ حَنْسِنُوا وَتَتَعَوَّا فَانَّ ألله كان بما تعنك لؤن خيارا وكن تشكطيعُ اآن تَعَدُلُوا بَيْنَ لِلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُهُ فَلَا يَمَنَاوُا كَا أَلْتُ فكذروها كالمفتلقة وإن تضيلها وتتقنؤا فإقافانالله كَانَغَـٰفُورًا رَجِيمًا ۗ وَانْ بَيْفَـٰزَقَالِهٰزَا لَٰهُۥكُلاًّ مِن ستعنه وكأنأ للذؤاب كم تتبحيكما وللديما فيألشمواب وَمَا فِأَلاَرْضَ وَكَقَدُ وَضَيْنَا ٱلَّذِينَا وُثُواْ الصِحَتَابَ يِنْ فَبِلِكُمْ وَايَاكُمْ آيَا ثَعَوْااً لِلْهُ وَانْ تَكَفْ رُوا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِيَالسَمْوَاتِ وَمَا فِي لَا رَمِنْ وَكَا زَاللَّهُ غَنيًا حَبِيكًا وَلِلْهِ مَا فِأَ لِيَهُوَاكِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَنْ مَا لِلْهِ وَكِلا إِن بَينَا أَبُذُهِ بَكُمُ آيَهُا ٱلنَّاسُ وَيَأْنِ بِالْجَينَ وَكَا لَأَهُ مُعَلِّ ذْلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ تَوْا بَالْذُنْيَا فَعِنْدَا لَلْهِ تُوابُ الدُنْبَ وَالإِخْرَةِ وَكَانَا لَهُ سَمِيمًا بِعَبِيرً رِنَ

بْاَيَهُا ٱلَّذِينَ ٰ مَنْوَاكُونُوا قَوْامِينَ بِالْقِيسُطِ نُسْهَيَّاءَ يِنْهِ وَكُوعًا آنفست والوالدين والآفر بهزان كي غَنيًّا وَفَتِيرًا فَاللَّهُ آوَلَىٰ بِهَا فَلا تَنتَعِفُوا أَلْمُوٰعِ أَنْ نَعَتَ لِا وَإِنْ لَلُوا ٱ**وْنْعُرِضُوافَٱنْأُللُهُ كَانَ بَمَانَغْلَوْنَ خَيَدِّ** الْإِلَيُّ ٱلَّذِينَ امنوالمينوا بايله وركسوله واليكا ببالذي تزكعل يسوله وَالْكِئَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَنِهُ وَمَنْ تَكُفُرُ مِاللَّهُ وَمَلْكَكَهِ وَكُنْيِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَفَقَدْ صَاَّحَ لَالْأَبِعَيداً أنَّالَا رَأَمَنُهُ أَيْ كُمْ وَانْعَرَامَنُوا لَيْ كَفَرُوا نُسَعَّازُ ذَا دُوا كُفْرًا لَرْتِكُونَا لِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمَّا فَوَلَا لِهَا بَيْهُمْ سَبَيَالًا لِيَعْفِرُ ٱلمُنَا فِعِينَ بَانَ لَمُ عَذَا كَا آلِياً الدِّينَ يَغَيِّذُوْلَأَ لَكَا فِرِينَ اَ وَلِيَاءَ مِنْ ذُونِ الْمُؤْمَنِ مِنَ آيتُ تَعْوِنَ عِنْدُهُمُ الْعِيَّةُ وَ فَأَنْالِعِيزَ ةَ لِلهُ جَمِيعًا ۗ وَقَذَنَزَ لَ عَلَىٰ ذِكْ فِي الكَّابِ ذَا ذَا سَمُعْنُ ذَا مَا لِلَّهِ كُفَّزُ بِهَا وَيُنَا بُزَّا بِهَا فَلَا نَعْعُدُ وا مَهُ زَحَيْ يَوْصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ النَّكُمُ إِذًا مِثْ لَهُ مُو إِنَّا لَلْهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِيِّ فِي جَهَدَ بَهِيمًا ﴿ ﴾

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بَجُرُهَا فِي كَانَ لَكُمْ فَقُمِّنَ لِلْدِقَا لُواۤ الْمُرْتَكُنُ مَعَكُمُ وَانْ كَانَ لِلْكَافِينَ نَصَيِيثُ قَالُواْ ٱلْمُنْسَعَوْدُ عَلَيْكُمْ وَغَنَعَكُمْ مِزَ لِلْوَمِينَ فَاللَّهُ يَعِنْكُمْ بَيْنِكُمْ وَمَوْلِقِيكُمْ وَكُنْ يَغُمَا أِللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى لَلْوْمِنِينَ سَيَكُمُ ﴿ اِنَّا لُنَافِتِينَ نخادعه نَالِللهُ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَاذَا قَامُواالَيْ لَصَلُوهُ قَامُوا كُنانُ مِزَا فَي زَالِنَاسَ وَلا مَذَكُ وَزَا مِذَهُ لَا قَلِيلًا مْذَ بْذَبِينَ بَنْنَ ذَٰ لِكَ لَا إِلَىٰ هُؤُلَّاءٍ وَلَا إِلَىٰ هُؤُلَّاءٍ وَمَنْ يْضِيلا َ لَلهُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ سَبَيَلًا إِنَّا يَهُا الَّذِينَ الْمَنْوُا لاَ يَغِيَّذُوا ٱلكَافِرِينَ ۚ وُلَيَاءً مِنْ أُونِالْوُمْنِينَ إَنْ أُدُونَ آذُ تَحْعَلُوا للهُ عَكَنُكُمْ سُلْطَا فَالْمِيكَا ﴾ إِنَّا لْنُا عِبِينَ ڣٱلدَّنكِ الاَسْفَلِ مَنْ اَلنَارِ وَاَنْ تَجَدَ كَمُنْ ضِيرٌ · إِلَّا ٱلَّذِينَ ثَابُوا وَاَصْلَوْا وَاعْنَصَهُ وَإِبَّالِيهُ وَٱخْلَصُوا دِينهُ وَيَنْهِ وَاوْلَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْمِنَ اللهُ المؤمن وَأَخِرًا عَظِيمًا . مَا يَعْتُ اللَّهُ بِكُنَّا كُمْ: نْ سَنْكُونُهُ وَأُمَنْتُ وَكَا زَالُهُ مِنْ كُواعَلِيمًا ﴿ ثَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْكُواعِلِيمًا ﴿ ثَ



بْعِيَالِمَهُ الْجَهْرَ مَالِسَوْءِ مِنْ الْقُولِ لِإِنَّا مَزْظُلُمْ وَكَا زَأَ لِلْهُ سَمِيعًا عَلَيًا انْشُذُواخَهُ ٱلْوَتَّخِفُهُ وَٱوْتَعَنَّفُواعَوْ نُوْوَفَأَنَّا لِلْهُ كَانَ عَنْفَوَا قَدِيرًا ۚ الْكَالَّذِينَ كَفُنْهُ وُونَ بأينه ورسيله ويربدون آن يفرقوا بأن تنوورسيه وَيَقُوْ لُوْنَ نُوْمِنْ بَبَغِضِ وَ نَكُفُرْ بِبَعِضٍ وَيِرِيدُونَا نَ يَغَنَّدُوْا بَنْنَ ذَلْكَ سَسَلًا ، اُوَلَٰئُكُ فَمُ الْكَا وُونَ حَقًّا وَآعْدُنَا لِلْكَافِرِينِ عَنْاً بَّالْهِيكَ وَالَّذِينَ الْمَنُوا بِأَيْلِهِ وَرْسُيلِهِ وَكَمْ يُفَرِّقُ أَبِّينَ آحَدِمِنْهُمْ اوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْمِّيهِمْ جُورَهٰ وَكَانَا لَهٰ عَعْوٰراً رَجِياً يَنَنْاكَأَهُمْ الْكِمَابِ زُنْهَزُ لَ عَلَيْهِ كُمَّا كَامَ ٱلْتَهَاءِ فَقَدْسَنَانُوامُوسَى أَكُرَّمِنْ ذٰلِكَ فَعَا لُوااً دِنَا ٱللَّهُ جَهُرَةً فَاخَذَهُ مُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْهُمْ نَرَ أَغَذُوا الْفِلَ مِنْ بَعِدُ مَاجًا وَتَهُوْ الْبَيَّاتُ فَعَفُونَا عَنْ دٰلِكَ وَاٰمَنِيٰٓا مُوسَى سُلْطَانًا مِبِينًا . وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطور بيثا فهنرو فلنا كمنواد خلوا الياب نتياكا وفلنا مُ لِالْقَدُوا فِي السَبْتُ وَاخَذُنَا مِنْهُ مُرْمِينًا فَاعْلَىٰ ١٥٠

سناقه مزوكفره بالإينامة وقفيله يألانبياء َفَ وَقُولِمِهِ قُلُوٰمِنَا غُلْفُ بَلْ كَاللَّهُ مَا لَهُ عَلِيْهَا بِكُفِرْهِيهُ فَلا يُؤْمِنُونَ الْأَفَلِيلَا وَيَخْفِرُهِ وَقَوْلِمْ عَلَى مَرْبَيَهُ بُهُنَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِمِيْهِ إِنَّا فَتَلْنَا ٱلْهِيمَ عِيسَىٰ إِنْهَمْهُمَ رَسُولَ ٱلله وَمَاقَتُلُوٰهُ وَمَاصَلُهُ مُ وَلَكِ إِشْتِهَ كَمُنْهُ وَأَنْا لَذَهِزَ آخنكَهُوا فِيهِ لَغِينَهُ مِنْهُ مَاكَمُ وْبِرِمِنْ عِلْمِ إِلَّا اَيْبَاعَ الظَّلَ وَمَاقَنَكُوهُ يَقِينًا بَلْ تَفَعَهُ الله إليهِ وَكَازَاللهُ عَزِيزًا حَبِيكًا ، وَانْهُ نَا هُلُ لِيكًا بِالْإِلَّةِ لَيُؤْمِنَ لَهِ مَنِكَ مَوْتِهِ وَيُوْمِ الْعَيْمَةِ يَكُونْ عَلِيْهِ مِنْهَمِيكًا ﴿ فِيظَلْمِينَ لِلْإِينَ هَادُ وَاحْرَمْنَا عَلَيْهِ طَيِبَا يِنْ حِلْتَ كَمُنْ وَيِصَادِ هِرْعَنْ سِيَلُ اللَّهِ كَاثِيرٌ ﴿ وَٱخْذِهِمْ ألِرَوْا وَقَدْثُهُوا عَنْهُ وَآكِلِهِ لِمُنْوَالُ لِنَاسِ إِلْبَاطِلُ وَاغَدْدُا لِلْكَافِهِنَ مِنْهُمْ عَنَا كَالِيَّا لَكِنَ لِرَاسِوْنَ فِيالْعِلْ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُتِيمِيزَ الصَّلَوْءَ وَالْمُؤْنُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرُ اوْلَيْكَ سَنْوْتِهِ وَاجْرَاعَظِيماً ١

إنَّاآ وْحَيْنَا لِلَّيْكَ كَاا وْحَيْنَا إِلَىٰ وْفِي وَالنَّكِجِيِّنَ بقذه وأؤخناالما برهبه واشلعها وابيعة وتعقود وَالْاَسْبَاطِ وَعِيسَى وَايَوْبَ وَيُونْسَ وَهُو وَ وَلَاسْبَاطِ وَعِيسَى وَايُوْبَ وَيُونِسَ وَأَتَنْنَا ذَاوُ دَزَنُوْ رَا ۗ وَرْسُلَا فَذَفَّصَصَنَا هُمْ عَلَيْكَ مزقبا وكشاكا كمنقضضه عكنك وكآرالله موسى تَكْلِيمًا دُسُلًا مُبَيِّنِهِنَ وَمُنْدِدِينَ لِثَلَا يَكُونَ للنّابِرِعَلَ لِلْهُ حَمَّنُهُ بِعُدَالرُّسُلِ وَكَانَ لِللّهُ عَبِرُزَّا حَكِيمًا لِكُنْ لِلَّهُ مِنْهَادُ بِمَا آنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِيلِهِ وَالْكَثِّيكَ أَنْزَلُهُ بِعِيلِهِ وَالْكَثِّيكَ أُ يَشْهَدُونَ وَكَنِي أِينِهِ سَهَيكًا إِنَّا لَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَ صِبَيَلَا لَلْهِ وَلَهُ صَلَوُا صَلَا لَا بَعِيلًا لَأَنَا لَذَنَّ كَفَرُوا وَظَلَوْ الْوَكِنُ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُ مُولَا لِهَدْ يَهُمُ وَطَرِيقًا لِلَّا طَرِيَقِ جَهَنَّهُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى لَلْهِ يَسِرًا إِلَيْهَا النَّاسُ عَذَبَّاءَكُوْ ٱلرَّسَوُكُ بِأَلْحَقَ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا كُمْ وَانْ تَكْفُ رُوا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّمُواكِ وَالأَرْضِ وَكَا لَا لَذُ عَلِما حَكِماً

ياآخرالك تأب لانف الواحة بينكر ولائفولوا عَاٰلَهُ لِإِذَا لِحَنَّا نِمَا الْمُسَهِيْمِ عِيسَمَا بْنُ مَزْلِيَرَسُولُا لِعْمِ وَكَلِتُهُ ٱلْفَيْهَا إِلَىٰ مُرْبِيِّهِ وَدُوثِهِ مِنْهُ فَا مِنُوا بِيَاللِّهِ وَرْسُلِهِ وَلاَ تَقَوْلُوا نَلْنَهُ النَّهُ وَاخَذًا لَكُمْ اَغَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحْدُ سُنِحًا نَمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَكَذَّلَهُ مَا فِي السَّمَوَاكِ وَمَا فِالْآرْضَ وَكَفَىٰ بَاللَّهِ وَكِلَّا ۚ كَنْيَنَّتَكُيْمَا لَلْسَكِيمُ آنْ كُوْنَ عَنِدُ لِلَّهِ وَلَا الْمَلْئِكَةُ الْلُقَرِّ لَوْنَ وَمَرْنِسَتَنِكُفُ عزعيادنه وتيستكز فسيخن هزاله جميك فآماالذ يزامنوا وعكواالضايحات فوفيغراجو دفمر وَزَيْدُ هُ مِنْ فَصْلِهِ وَامَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَمَنُوا وَاسْتَكْبَرُوا مَنْعَدَ نِهِمْ عَذَا كِمَا آلِيهَا وَلَا يَجِيدُونَ كَلْمُرْمِنْ دُونِا لِلَّهِ وَلِيَّا وَلَانِهَبَالُ ۚ يَا يَهْاالنَّاسُ قَدُجَاءَ كُوٰبُرُهَا ثُنَّ مِنْ دَيْكُمْ وَأَنْزَلْنَا لِلْيَكُمْ نُوْرًا مُبِيكًا ﴿ فَأَمَّا الْهَ بِنَ أمَنْوا بَآيِلَهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْيَ مِنْهُ وفضل ويهديه يغواليه يسراطا مستبقيا

يَسْنَفْنُونَكَ قُلِ لِلَّهُ يَفْتِيكُمْ فَأَلْكَلَا لَدِّ إِنَّا مُرْقًا هَلَكَ لَدْتُ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَوَكَّوُهُ وَرَبُّهَا إِنْ لَمُ يَكُنُ لَمَا وَلَدُ فَإِنْ كَانَتَا أَنْفَتَيْنَ فَلَهُمَا الْفُلْفَانِ مِمَا تَرَكَ وَانْكَانُوااْخُوَةً رِجَالُاوَيَسَاءٌ فَلِلذَّكُمِنُ أَجَظِ الْأَنْفَيَيْن يَتِنْ اللهُ لَكُوْ أَنْ تَصَيِيلُوا وَاللَّهُ بِكُلَّ شَيْحٌ عَلِيكُم المنوع المائلا فلاقلاق عَالَمُ اللَّهُ المراكزالخ يالبَهُا الَّذِينَ امْنُواا وَفُوا مِالْعُقُودِ أَحِلَتُ كُوْ بَهِمُ الْأَنْعَامِ إِلَّامَا يُنْإِعَلَيْكُمْ غَبْرَجِ لِأَلْصَيْدِ وَآنَتُهُ مُوْثَرٌ إِنَّالْلَهُ يَحْنُكُمُ ۗ مَايُرِيْدِ إِنَايَّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوالاثِيْلَةُ اشَعَا رَأَيْلَةِ وَلَا ٱلشَّهُرَ أنح ] مَوَلا الْحَدْى وَلا الْقَلانِدَ وَلا آجَينَ الْبَيْتَ الْحَسَرامَ يَبْغَوْنَ فَصَٰلَامِن رَبِّهِ مِورَضُوا كَأُوا ذَا كَلَتْمُوَا صَادُوا وَلاَ يَغِرَبُنَكُمْ شَنَانُ فَوَمِ آنُ صَدَدُ وَكُمْ عَنَا لَسَعِيدِ الْحَسَوامِ <u>ٱۮ۫ؠٓۼۜۮۮۊٵۅٙؾۜٵۅٙٮۏؗٳۘ؏ۘۘۘڸؙٳڸڔۅٙٳڶڶڠٙۏ۬ؠؗۅڵٳؾۜڝٵۅ؈ٛٳۼڸٙ</u> الإنم وَالْعُلْعَانُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّا للَّهُ تَلَا لَكُ الْعِقَابِ

تتعَلَّكُ الْمُنْتَةُ وَالْذَرْ وَكُوْ الْحِنْزِيرِ وَمَااْهِمَا لِعَا لَهُ بِرِوَالْمُغَنَّمَةُ وَالْمَوْفِرُدَةُ وَالْمُرَّدِّينِ وَالنَّبِلِحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَامَادُكَيْتُ وَمَا ذُبِحَ عَلَ النَّصْبِ وَانْ مَسْكَفْسِمُو اَلاَ ذَلامِ ذَٰ لِكُمْ فِينُوْ إِلَوْ مَ بَيْنِهِ ٱلَّذِينَ كُفَرُ وَامْرُ دِينِكُمْ بحنوا واختوناليوم أكلناكم دينكروأنت عكيكم يَى وَيَضِينُ كُمُ الْاسِنْ لا مَدِينًا فَزَاصُطُهُ فَ عَنْصَهُ بِّرُمْتِهَانِفِ لِانْغِيْفَا لَلْهُ غَفُو رُحِكُم يَسْتُلُونَكُ مَا ذَا مِلَهُ وَفُواْحِلَاكُمُ الطِّيبَاكُ وَمَاعَلَتُ مُواْلِحًا رِحِ مُكِلِبِينَ تُعِلَوْنَهُنَّ مَا عَلَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مَّا أَمْسَكُمْ عَلَكُمْ وَأَذَكُو فَا أسمألله عكيه وأنفوا المه إفاله كتربغ الحسكابين اليؤم أُحِلَّكُمُ الظِّيمَاكُ وَطَعامُ الذِينَاوُ وَالْكِيَّابَ حِلْكُمُ وَطَعَا مُكُمْ خِلْهُ كُوْوَالْحُصْبَائِينَ الْمُؤْمِنَانِ وَأَلْحُصَنَاتُ مَرَ الَّذِينَ وَوَا الْكِيَّاتِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا الْتَهَمُّونُهُمَّ أَجُو رَهُرَ } غيصنان غَيْرَمُسَا فِينَ وَلا مُغِنَّادُ عِاخِلَانِ وَمَنْ يَكُفُرُهُ مِأْلِا عَانَ فَقَدْ حَبِطَ عَلَهُ وَهُو فِي الْإِخْرَةِ مِنَ الْخَاسِينَ ﴿ ﴾ يأأتنها الذيزا منؤالذا فنت الكالعتساؤة فاغيساؤا وُجُومَكُمْ وَآيْدِ يَكُمْ الْكَالْرَافِي وَأَمْسَعُوا بُرُوْسِيكُمْ ا وَا رَجِلَكُمْ الْإِلْلَكَخِيكِن وَانْ كُنْنُ وْجُنْيًّا فَاظَّلَهَرْ وَا وَانْ كُنْنُهُ مَهِنَّا وَعَالِسَنَراً وَبِيَاءً آحَدُ مِنْكُمْ مِنَالُعَمَّا يُطِ أفلسنة النيساء فلأنجيذ واتماء فنيتتموا صعبكا طَيْبًا فَامْسَوْ الوْجُوهِ كُمْ وَآنِدِ كُمُ مِنْهُ مَا لِرِيدُ اللَّهُ إنعك كقليك منترج ولكن لريد ليطفركذ وَالْتُهُ مَٰمُتُهُ عَلَىٰكُ لَعَلَكُ عَلَىٰ وَالْتُهُ مَا مُنْكُوٰ وْنَ وَاذَكُوْ وَانِعَيْمُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينًا فَهُ ٱلَّذِي وَانْفَتَكُمْ يَهِ اذْ قُلْتُهُ سَيْمَنَا وَٱحْلَعْنَا وَاتَّقَوْااَ لِلَّهُ إِنَّا لِلَّهُ عَلِيثُمْ بِنَا بِيَالِمَ دُودِ . إِنَّا يُهَا الْإِينَ مَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ نْهِ شُهَلَّاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخِمَنَّكُمُ شَنَانٌ قَوْمِ عَلَىٰ كالعَشْدِ لُوْا إَعْدِ لُوا هُوّاً قُرَّبْ لِلنَّفُوْي وَاتَّعُوا اللَّهُ إِنَّا لِللهَ حَبِيثُرُ عِمَا تَعَنَّمَا لُونَ · وَعَدَاللَّهُ اللَّهِ يَنَا صَنُوا وَعَهَا إِلَا لَصَالِحًا يُنْ كَمُنْ مَغْفَرَةٌ وَآخِرٌ عَظِيمٌ مِن

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّ نَوُا فِأَيَا يَنَا اوْلَيْكَ آخَعَا بُ أيحك آياتا الذين منوا ذكروا فيستا للوعليكن اذكة فَوْمُّ آن يَسْطُ آالَ كُعُهُ مَا مُدْ مَهُمُ فَكُفّ مَدْ مَهُمْ عَنْ صُحْمُ وَأَتَّقَوْا ٱللَّهُ وَعَلَىٰ لِلَّهِ فَلِيَّتَوَكَّلَ المؤمنون وَلقَدْ آخَذَ اللهُ مِنْ اقَيِّيَ اسْرَا لِلَوَ تَعَنْنَا مِنهُمْ أَنْنَ عَشَرَنَهَيّا وَقَالَ اللّهُ إِنَّى مَعَكُمُّ لَأِنْ أقَنْ المَنْلُوةَ وَالْمَيْتُوالرَّكُوةَ وَالْمَنْكُرُيرُهُلِي وَعَزَدْ نَوْ هُدُوا فَرْضَتُهُ اللّهِ قَصْبًا حَسَنًا لَا كَفِيدُنّ عَنْكُوْسَيْاً يَكُوْ وَلَادُ خِلْنَكُ مُجَنَّا فِي جَحَبِّرى مُ يَحْنَا الْأَمْنا رُفَيّ كَفَرَيْعَدُ دَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدّ صَلَّتُواءَ السَّبِيلِ مَبْكَانَفُضِهِ فِمِنَّا فَهُمْ لَعَنَا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبِهِمْ وَأَسِيَّةً يُعَيِّفُونَالْكَيْلِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَتَسْلُوا حَظَامِنًا ذُكِرُوابِهِ وَلاتَ زَالْ تَطَلِعُ عَلْ خَاتِنَةِ مِنْهُ وَإِنَّا فَلِيلًا مِنْهُ مَ فَاعْثُ عَنْهُنْ وَأُصْنَعْ إِزَّالُهُ يُعِيبُ الْحُنْيِنِينَ

وَمِزَالَّذَنَ قَالُواايَّا نَصَا زَعَا خَذْنَا مِيثَا فَهُ وْمَنَى لُوا حَظًّا عَادْنِكُ وابِهِ فَآغُنَّ نِنَابِينَهُ وَالْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ الْعِنْهَةُ وَسَوْفَ يُنْبَنُّهُ مُاللَّهُ يَمَاكَ انْوَايِكَ نَعَوْنَ الْمَاكُلُ الْكِتَابِ قَدْجَاءَ كُورَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُوْكَ ثِيرًا مِنَا كُنْ تَغْفُوْنَ مِنَ الْهِكِتَابِ وَبَعْفُوا عَنْ كَبْبِ قَدْجَاءَ كُنْ مِنْ اللهِ نؤرُّ وَكِتَا بُ مُبِينٌ يهَدى به ألله مَنِ أَتَبَعَ رَضُوَاتَهُ سُبُلَ السّلام ويُخبِرُجهُ مُن الظّلاست إِلَى النّورِ باذنيه ويقد يهذالي صكاط مُسْتَقِيعِ ، ١ لَعَدْ كَعَرَالِدَينَ قَالُوا أَنَّالُهُ مُواللَّهِ عُرَّا بَنْ الْعَدْ حُكَاللَّهِ عُرَّا بَنْ ا مَنْ يَهُ أُلُ فَنْ يَسْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْكًا إِنْ أَرَادَ آنَ يُمْلِكَ المسكيم أبن مهيدوالمنة ومنف الآدين بجبعكا ويله ملك التك فوايت والأرض وما بنيهما يَفْ لُوْمَا يَثَ آءُ وَأَمَّدُ عَلَى كُلْ فَحُولَ مَعْ فَكِيرٌ لَهُ ا وَفَالَنَا لِهَوْدُ وَالنَّصْهَا رُى فَئِ أَبَيًّا أَوْا لِلَّهِ وَآحِيًّا وَمُو فَلْفَيْلِمَ بْعَدَ بْكُوْ بْذُنُو ْبُكُرْ بَلْ آسَنُهُ بَشَرْ مَنَ خَلَقَ مَيْغِرُ لْنَ بَيَثَا ءُ وُحْدَدُ كُمَنْ لَسَنَآهُ وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمْوَابِ وَالْادْضِ وَمَا بَنَنَهُا وَالَّذِهِ الْمُصِيرُ الْمِالَغُلُولِكُمَّابِ قَدْتَحَاءَكُم وَسُولُنَا لْتَكُنُّ كُوْعًا فَتُرَوْمِ مِنْ الرُّنْسُ إِنْ تَقُوْلُوْا مَا كَمَا وَكَامِنْ نبيرولانذيرفقد تجاءك نيني وتديز وانته علىكل نَنْيُ فَلَذِرُ وَاذِ فَالَهُوسِي لِقَوْمِهِ إِلْفَوْمِ أَذَكُو وَا يَعْتُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ الْمِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُؤِكًا وَالْبَيْحُ مَا لَهُ نُوْسًا حَدًا مِنَ الْعَاكِمِينَ مِا فَوْمِا وْخُلُوا الْإِرْضَ ٱلْمَعَذَسَةَ ٱلَّيْكُذَا لَهُ ٱلْكُرُولا تَرْفَدُواعَلَ إَذَا كَكُمْ فَنُقَلِنُواخَايِبِرِينَ ۖ قَالُوا لِمُوسَٰيَانَ فِهَا قَوْمُأَجَيَّا دِينَ وَايِتَ كَنْ نَدْخُلَهَا حَتَىٰ يَخْرُوا مِنْهَا فَإِنْ يَغَرُّوا مِنْهَا فَإِنَّا ذَاخِلُونَ قَالَ رَجِلانِ مِنْ الَّذِينَ عَافِي زَلْ نَفْسَكُمُ ٱلله عَلَيْهِ عَادُخُلُوا عَلِيهُ مِ الْبَاتِ فَإِذَا دَخَلْمُوْ وَفَايُّكُمْ غَالبُونَ وَعَلَىٰ اللَّهُ فَنُوحَكُلُوا الْأَكُنُ فُوْمِنِينَ



فَالْوَايْامُوسَى إِنَّاكُنْ نَدْ خَلَهُا آبَكُ مَا دَامُوا فِهَا فَا ذَهَبَ آنْتَ وَرَثُكَ فَقَا لِلْا إِنَّا لَهُمُنَا فَآعِدُونَ ﴿ فَٱلْ رَبِّيا يَنِ لأأمّلك إلّانفنسي وَآجي فَافْ رَقْ بَيْنَنَا وَبَهُنَا لَقُوْهِ الفايسفين قال فانها عربة عكفه أذعن سك بَيْهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا نَا سَرَعَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِفِينَ ۖ وَٱلْمُ عَلَيْهِ مِنَّا أَبَيْ لَ دَمَ مِالْحَقَ إِذْ فَرَيَا فُوْيَا فَا فَفْتُهَا مِنَا حَدِيمِا وَلَمْ يُنْفَتِزُ مِنَ الْاَخِرَةُ اللَّهِ فَلْلَّنَّكَ قَالَا يَمَا يَنْفَتِزُ أَلَا مُنْ مِنَ لْمُتَقِينَ كَيْنْ بْسَطْكَ إِلَّا يَدَكَ لِنَقْتُ لَهُ مَا آنَا بِسَاسِطٍ يدكاكنك لآفتاك إناخافا للدركن المساكمين إِنَّا دِيدُ آنَ تَبُوءَ مِا نُمْ وَاغْلِكَ مَتَكُونَ مِنْ آضَعَا بِالنَّادِ وَذَٰ لِكَ جَزَا فِي الظَّالِلِينَ ، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفَسْتُهُ مَنْلَاجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَهُ مِنْ لَكَاسِرِينَ فَبَعَثَ لَلْهُ غُرَامًا يَغِتُ فِي الآرْضِ لِيْ رَبُرُكَيْفَ يُوارِي سَوْاَةً آجية قالَا وَيُلَيْمَ عَرَبْنَا فَأَكُونَ مِثْلَهْ مَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سُوْاةً أَجْي فَأَصَبَعَ مِنَ النَّادِ مِينَ ﴿

مِنْ اَجْلُ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلْيَجَا مِنْكُوٓ الْكُلُّ لَهُ مُنْ هَـُنَكُ نَفْسًا بِعَيْرِنَفْيِسِ آوْمَكَ إِدِ فِي الْأَرْضِ مَنَّكَا غَافَتَكَ الناس بمعاوم أخاها فكأكمأ أخساكا جَبِعاً وَلَقَدُ جَاءَتُهُ وُرُسُكُنَا بِالْبَيْنَ ابِ نُسْمَ إِنَّ كَبْرًا مِنْهُ مُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْآرَضِ لَكُسُرُونَ ۚ إِنَّا حَرَّا وْاالدَىنَ عُسَارِبُونَا مَنْهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الآنض فستاداك بغت لواآؤن كالمواق تفطكم آبُديه مُ وَأَرْجُلُهُ مِي خِلافِ أَوْنَيْ فَوَا مِزَلْلاَ رُضِ ذال كمنغ يزنى في الدُنب وكمنغ في الأخرَ فِ عَذَا بْ عَظِيمُ إِلَا لَذِينَ مَا بُوا مِنْ فَبْلِ أَنْ تَصْدِرُوا عَلَيْهِ فِي فَاغَلُوْاآنَا للهُ عَنْ فُوْرُدِي عِنْهِ ﴿ إِلَّهُمَا ٱلَّذِينَ إِمَّنُوا أتَعُواا للهُ وَابْنَعُوا إِلَيْهِ الْوَسَبِيلَةَ وَجَاهِ ثُولِكُ سَبَيلهِ لَعَلَكُمْ تُعْلِمُ نَ ۚ إِنَّالَانَكُمَرَ وَالْوَانَ لَمَـٰعُمُ مَا فِي الْآرَضِ جَبِيهاً وَمَثِلَهُ مَعَهُ لِيَعْنَدُ وَابِيرِ مِنْ عَلَابِ يَوْمِ الْعَيْمَةِ مَا تُغْيَامِنِهُ مُ وَكَمْنُوعَذَا ثَأَلَتُمْ ﴿ ﴿

يُوبِدُونَانَ يَغْرُجُوا مِنَ النَّا رِوَكَمَا هُوْيَخَارِجِينَ مِنْسَهَا وَكَمُنْ عَنَاكُ مُعِبُ وَالسَّادِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافْطَعُوا أبديها بتزآء بماكستيا تكالأمن للدوأ لله عزيز تحكيم فَزَ فِا رَبِنْ بَعَنْدُ ظُلِمَهِ وَأَصْلَا فَإِنَّا لِلَّهُ يَتُونِ عَلَيْهِ إِنَالِلْهُ عَنْ وُرُدِي الْمُرْتَىٰ إِنَّالِلَّهُ لَهُ مُلْكُ التموات والارض بعية بمن تتشاء وتغ بزلت يَنَّا ۚ وَاللَّهُ عَلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ الرَّسَوُكُ لا يَخْزُمُكَ الْهَ يَن بِيُسْارِعُونَ فِي الْكُفْسُرِ مِنَ الْهَ بِنَ قَالُوا امّنَا يَا فَوَاهِمِيْءَ وَلَمْ تُوْمِينَ قُلُوسُهُمْ وَمَنْ لَذِينَ مَا دُوا سَمَاعُونَ لِلْكَيْدِبِ سَمَاعُونَ لِعَوْمِ أُخَرِينَ لَزَمَا تُوْكَ يُعَرِّفُونَا لَكِلَومِنْ بَعَدُدِ مَوَاصِيعِهِ يَقُولُونَا يَا وُتَبِيتُمُ هٰ مَا كَفُذُوْهُ وَانْ لَمُ نَوْلُوُّهُ فَاحْدُ زُوا وَمَنْ بِيُودِ ٱللهُ فِنْنَتُهُ فَكُنْ تَنَكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَرْئِيرِدِ اللهُ آنْ يُطَهَرَ قُلُوسَهُ مُ لَمَن مُصَافِيرً ٱلذُنْبَاخِرُي وَلَمُنْفِضُ الْإِجْرَةِ عَلَاكِ عَظِيمٌ

سَمَاعُونَ لِلْكُوْمِ الصَّحَالُونَ لِلسُّعْتُ فَانْكُوا لَا فَأَحَكُمُ بنهذا وأغرض عنف وان تعرض عنفه فكن يقنع وك تَنَيَّأُ وَإِنْ حَكَّمْتَ فَاحْكُمْ بَيِّنَهُمْ وَالْعَسْطُ أَنَالُهُ يَحِبُ الْمُتْسِطِينَ ۗ وَكَيْفَ بُعَيِّكُوٰ إِلَى وَعِنْدَ هُـمُ ٱلتَّوْرُينُ فَهَا خُكُوا لِلَّهُ نُتُعَ يَنُولُونَ مِنْ يَعْدِذُ لِكَ وَمَا اوْلَيْكَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَّا أَزَلْنَا ٱلنَّوْرِيَّةِ فِهَا هُدَّى وَنُوزٌ يَخُرُبُهَا ٱلنَّهِيُونَ ٱلَّذِينَ آسَكُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّاٰ بِيُونَ وَالْآخَبَادْ بَمَاأُ سُتَعْفِظُوا مِنْ حِكَمَّا بِإِللَّهِ وَكَافُوا عَلَنهِ شَهِ لَا أَءْ فَلا تَعَنَّوُ اللَّكَاسَ وَاخْتُوْنِ ولانتشتروا باياب تمتا فليلا وممن لايحنك بسما آئزَلَا للهُ فَاوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴿ وَكُنْبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَا أَذَا لِنَفْتُ مِالِنَفْسِ وَالْعَيْنَ الْمُكِينَ وَالْآنْفَ بألانف وَالأدن بالأدن واليتن باليت فوالخورة قِصَاصٌ فَنَ تَصَدَّقَ بِرِفَهُوٓكَ فَارَةُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَخُذُ عِنَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَالْوَلَيْكَ هُمُ الظَّالِوْنَ ﴿ ]

وَقَفَيْنَا عَلَا فَارِهِم بِعِيسَكَى إِنْ مُنْ مَمْ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ بَدَيْدِمِنَ لقوابة كأنتيناه الإنجب كإبيد لهدى ونوز ومصدق لِيَابَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْنَعَيْنَ وَلٰعَكُمْ اَحُلُوا لِإِخْدِا كِمَا اَنْزَلَا لِلَّهُ خِدْ وَمَنْ لَهُ حِنْ كُمْ عَاآنَ كَاللَّهُ فَا وُلَّنْكَ هُـمُ الْعَاسِقُونَ ۗ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ اليكاب الحق مصدة كالمابئ مَد يُدِمِن الحِكَّابِ وَمَهَيْ عَلَىٰهِ فَاحُكُمْ بِينْ فِي عِنْمَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَلَا نَشِّعْ آهُواْ صَهْمُ غَاجَاءَ لاَ مِنَ الْتِقَ لِكُلْ جَعَكْنَا مِنْ كُوْنِيْرُعَةً وَمُنْهَاجًا وَلَوْنَيْٓاءً ٱللهُ لَجِعَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَّةً وَلَكُو لِينَا لِوَكُ فِيمَّ التكؤفانستيقوا الخيزا بداكيا فلوترجه كأجميعا فينتشكر <u>ِ</u> عَاكَنْنُهُ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ وَآنِا حُكُمْ بَنِينَهُمْ عِمَا أَنْزَلَا للهُ وَلاَنَتَبَعْ اَهُوا ثَهُمْ وَاحْدَ زُهْرَانَ يَغْنِينُوكَ عَنْ يَغِضِمَا الزُّلّ اَللهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ تُولُوا فَاعَلْ آغَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُصِينُهُ بِيَعْطِ يَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ حُكَّا لِفَوْمِ نُوفِيونُ



مَا اَتُمَا الَّذِيزَ إِمَنُوا لاَ نَضِدُ وَالْلِيمُ وَوَالنَّصَادِي وَلَيْاء يَعَضُهُ ٱۏڵؽٳ٤ٛؠعَڝؙ۫ۊٙمَن ۗ يُؤكُّهُمْ مِنكُمْ فَانَّهُ مِنهُمْ آنَاللهُ لايمَ دِعالَقُومَ الظَّالِينَ كَتَرَكَأُلَّذِنَ فِيقُلُونِهِمْ مَنْ يُسْادِعُونَ فِيهُمْ يَتُولُونَ تَغَنَّى إَنْ تُصِيِّنَا وَأَرَّهُ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِي الْفَعْ أَوْ أَمْرِينَ عِنْكِ فَصْحِهُ آعَامَا آسَرُوا فَيَانَفْ مِهْ مِنْ الدِّمِينَ وَيَقُولُ لَذَينَ أتنواأهؤ لآوالديناً فسموا بالليجه كأيما نهزانهم كمتكر يجطت أعَاكُمُ وَأَصْعَمُ الْحَالِيهِ بَنَّ لَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ أُمِّنُوا أَمَّ بَرَلَدُ مِنْكُمُ وَ ڊينه فَسَوُّفَ يَأْنَىٰ لِللهُ بِقَوْمِ نِي تَهُمُ وَنِي مَّا أَذَالَٰهُ عَلَى الْوَّمْنِ مَنَّ لَ آغَ وَعَا الْكَافِرِ أَيْمَا هِذُونَ فِي سِيكِ اللَّهُ وَلَا يَعَا فُونَ لَوْمَةً لآنر ذلكَ فَضْلَ لِلَّهُ نُوْتِيهِ مَزْ بَشَّاءُ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلْمُ أَغَاوَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْإِينَ الْمَنُواْ الْدَيْنَ يُصِيمُونَ الصَّالُونَ وَنُوْثُونَا لَزَكُوٰةً وَهُمْ لِأَكِمُونَ ۚ وَمُنْ بَوَلَىٰ لَٰهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ أمَنُوا فَانِ خِرْبَاللَّهُ مُوالْعَالِمُونَ ۚ إِلَيْمَا ٱلْبَيْنِ أَمَنُوا لَا يَغَذَلُوا الَّذِينَا تَغَذُوا دِينَكُمْ مُوا وَلَعِيا مِزَالَدَينَ اوْتُوا الْكِتَابِينَ فَبِلِكُمْ وَالْكُفْنَارَآ وَلَيْآءَ وَآتُعَوْاا للهُ إِنْ كُنْتُهُمُوْمِبِينَ ﴿

وَإِذَا نَا دَسَٰذِ ٱلْمَالِصَلُوهُ ٱتَّخَذُوْ كَاكْزُوا وَلَعَا ذُلِكَ مَا نَهُ مُوْ عُلَالُهُ الْكُلُوكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُونَ مِنْ الْآلَالَةُ الْمُلْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنْ لَا إِينَا وَمَا أَنْ لَمِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكُرُ كُمْ فَاسِعُونَ فَهُوا نَبِينَكُرُ بِشَرِينَ ذِلِكَ مَنُوبَةً عِنْدَا لِلَّهِ مَنْ إَحَنَّهُ اللَّهُ وَعَصَبَ عَلَىٰ وَجَعَلَهِ بِهُ وَالِعَرَدُ وَالْحَنَادِيرُوعَيَدَ الطَّاعُونَا وَلِيْكَ شَرَّ مكانا واَصَاعَ سُواءًا لسَبِيل وَاذَاجَا وُكُوْفًا لَوَالْمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُنْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ آعَمْ يَمَاكُا نُواكِنْهُ لَ وَرَى كَبْرُ كِينَهُ مُنْكَ دِعُونَ فِي لَا يَرُواَ لَعُنُوانِ وَأَكِلُهُ مُلْسَعْتُ لَبِيثُهُ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلِا يَنْعُلْهُ مُالْزَيَّا بِيَوْنَ وَالْآخِيارُ عَنَ وَلِمُ وَالانْ وَآكُلُهُ وَالنَّعْتُ لِبَدُّ مِكَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَكَ الْهَوْ دُمَّا مُّنْهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهُمْ وَلْعِنُوا عِمَاقًا لُوا مَلْ بِكَأَهُ مَبْسُوطَتَانْ نَبْفُقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزَ بِدَنَّا كَبْيْرًا مِنْهُوْمَا أَنْزِلَ النكمن ولك طنيانا وكفرا والقينا بثية والعذاوة والبغضاة الى توفرالفيكة كآمآ أوَقَدُوا نَارًا لِلْمِرْ بِإِطْفَا هَا أَمَّةُ وتسنعة ن في الأرض فيسادًا والله لايف المفسدين

وَلُوَا زَاهَا الْكِتَابِ أَمَنُوا وَانْفَوْ إِلَكُفَرْ يَاعَنْهُ وَسَيْاتِ وَلَادْخَلْنَا هُزَجِنَا بِنَالَنَعَتُ وَلُوْاَنَهُمُواْ فَامُواْ التَّوْرِيرَ وَالْانِحِياَ وَمَا أَنْزَلَالِيَهُ مُنْ دَنَّهُ وَلَأَكَاوُ امِزْ أَوْفِهِ مِ وَمُ يَحَنا وَجُلِهِ مُ مِنْهُ وَأَمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَيْنِهُ مِنْهُ وَسَاءً مَايُعُلُونَ إِلَيْهَا الرَسُولَ بَلَغُ مَا انْزِلَالِيْكَ مِنْ دَيِكَ وَانْكُمْ نَفُعُلْ فَكَايَلُغُثُ رِسَالَتَهُ وَأَمِنَّهُ يَعْضِمُكَ مِزَ لِنَسَاسِنَ أَنَّاللَهُ لَا يَهُدِي العَّوْمَ الكَافِرينَ ۚ ثَوْلِهَ إَهْلَالِكِمَابِ لسنتزع بتنع حتى تبيئوا القواية والإنجيرا وماأنزل إِلَيْكُوٰمِنْ دَبَكُمْ وَلَيْزَيِدَ نَ كَيْرِ مِنْهُ مِمَا أَنْزِ لَالِيَكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَا أَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلِ الْقَوْدِ الْكَافِرِينَ إِنَّالَةَ مَنْ الْمَنْوَا وَالْدَىنَ هَيَادُوا وَٱلْعَيَابِيُونَ وَٱلنَّصِالِي مَزْاَمَنَ مَا لِلْهِ وَالْيُومُ الْأَيْرِ وَعَيْمًا مِمَا كِمَا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهُ مُولَاهُمْ يَعْزَبُونُ لَهَ مُؤَاخَذُنَا مِينًا قَ بَنَّا بِثَرَا بُلَّا وآدسنانا إيمه ورسك ككابآء مخزرسون بما لاَ نَهَ الْفُسُهُ فُهُ وَيَعَا كُذَيُوا وَفَرَيعَا يَقَتْلُونَ ,

الأنكونَ فِنَنَةٌ فَعَوْا وَصَمَوُ النَّهَ ثَاسَالُهُ رنذنك وألله بقريمة أكتنز منف والله بقريما لَقَدُكُفَ رَالْدِينَ فَالْوَاإِنَا لِلْهُ هُوَالْسِيمُوا بْنُ مِّرْبِيَهُ وَقَالُ لِلْسَبِيمُ مَا بَنْجَاسِ ۖ رَائِلَ عُبُدُ واٱللَّهُ ۗ دُبِّ وَرَيِّكُ مُا يَهُ مَنْ يُنْفِرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَا لَلَّهُ عَلَيْهِ أبحتكة ومأونه التكاؤوما للظالمين من كضار لَقَدَكُمُ ۖ ٱلَّذِينَ فَكَالُواا إِنَّا لِللَّهُ فَالِكُ فَلَكُ قَلَتُ وَمَا مِنْ لَهِ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدُ وَإِنْ لَمْ يَنْهُوْا عَنَا يَعُوْلُوْنَ لِمَتَّذَ ٱلدِّينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَلَا شَالِكُم ۖ ٱفَكَلَا بَوْ بُونَاكَا لَلْهُ وَكِينَ نَغِيرُ وَنُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَكِيمٌ لسيئران مُزيء إلاّ رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَالِهِ وسل وآننه فيصديقه كامايًا كلانا لطَعَام أنظر يْفُ نْبَيِّنُ لَهُ مُوالْأِياتِ نُتَوَّا نُظْرُوا يَىٰ يُوا فَكُونَ فْلْ اَعَيْكُ دُونَ مِنْ دُونِا للهِ مَالا بَمْنِلْكُ لَكُمْ مَسَرًا وَلاَ نَعْعًا وَٱللَّهُ هُوَ السَّهِيْمُ الْعَلَيْمِ .

كُلُّ إِلَّهُ هَا لِيكِتَابِ لِانْقَنْلُوا فِي بِيَكُمْ غَيْرًا كُوَّ وَلاتَنْكِغُوٓااَ هُوَّاءَ قُوْمِ لَلْهُ صَكُوا مِنْ قَبْلُ وَاصَلُوا كِنْدًا وَصَكُواعَ بِسُوآءِ ٱلسَّيْلَ ﴿ لَعِنَ ألذين كفروا من تنجاب والبكوا بأعليكان ذاؤرة وَعِيسَهُ إِنْ مَمْ يَدُّ ذَٰ لِكَ يَمَا عَصَوْا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ بَنْنَا هَوْنَ عَنْ مُنْكِرِ مَعَالُوهُ لَبَشْرَهَا كَانُوا يَفْكَ لُونَ ﴿ تَرْى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَوَلُونَا لَذِينَ كَفَرُواْ لِيَنْسَ كَافَدَ مَتْ كَمُنْمَ الْفُسُومُ آن سَخِطَ أَلَهُ عَلِيَهِ عُرَوَ فِي الْعَلَاكِ مِنْ مُحَالِدُونَ ﴿ وَكُوْكَا نُواٰ يُؤْمِنُونَ مِا مَلْهِ وَٱلنَّبَىٰ وَكَمَا أُنْزِ كَالِكِيهِ مَاٱنَّحَٰذُوْهِمْ وَأُولِنَّاءً وَلِكُوَّ كُثَّهُ كُلِّمُنْهُ وَاسِعُونَ ﴿ لْغَدَنَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَسَكَاوَةً لِلَّذِينَ أَمَنُواالِهُو وَ وَالذَينَ اللَّهُ كُوْ اوَ كَتَهَ كَ نَهَا فُوسَاعُهُ مُودَّةً لِلذَّينَ أَمَنُواالْلِذَينَ قَالُواايَّا بَصَانَكُ ذَلِكَ بَاتَىمِنْهُمُ تىسىن وَدُهْكَانًا وَكَنَّهُ مُ لِاَيْتُكُيرُونَ ١٠

174

وَاذِا سَمِعُوامَّا أُنْ لَا لَيْ لَرِسُولَ رَكَاعَيْنَهُ \* تَقَبِّصُرُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَاعَ فَوْامِزَ الْحَقِّ يَقُولُونَ دَبَّنَّا امِّنَا فَأَكُذُبُ ا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَالَنَا لَانُؤْمِنْ بِاللَّهُ وَمَاكِمًا عَامِنَا كُرِّ وَتَطْهَمُ أَنْ يُدْخِلُنا رَبْنَامَعُ الْقُوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَنَا مَهٰمُ اللهُ عَمَا قَالُوا يَحِنَّا بِي تَخِرِي مِنْ تَجِنْهَا أَلاَ نَهٰ إِنْ خَالِدِينِ فِيهُا وَذَٰ لِكَ جَزَّاءُ الْمُعْسِنِينَ ۗ وَالَّذَنَّ كُمْرُوا وَكَذَنُوا بِإِيانِينَا اوْلِيْكَ أَصْعَا بِالْجِيئِرُ ۚ يَا إِنَّهَا ٱلَّذِينَ امنوالانج بمواطنيك مااحك اللذكك ولانعت وا إِنَّا لِلَّهُ لَا يُحِنِّ لِلْغُنَدِينَ ۗ وَكُلُوا غِارَزَقَكُمْ اللَّهُ مَلَاكًّا طَيْئاً وَانَّقُوااللَّهُ ٱلذِّيَانَانُهُ مِهِ مُؤْمِنُونَ لَايُواجِدُكُمُ و الله واللَّهُ فِي عَالِيكُمُ وَلِينَ وَالْجِنْدُو الْمِنْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَّكُفَا زَنْهُ الطَعَا مُعَشَرة مَسَاكِينَ مَزَ أَوْسِطَ مَانْطُعِمُونَ آهليكأ أؤكينونه ذأ وتخرير رقية فتزار يجد فيصيافر نَكْنَةِ آيَا يُرِذٰلِكَ كَمَنَا رَهُ آيَمَا يَكُمُ إِذَا حَكَفُتُهُ وَأَحْفَظُوْآ آيَا كُوْكُ ذَلِكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوْ آلِيةٍ لَعَلَّمُ نَتَنْكُوْ وَنَ

لآتنا ألَذِ وَإِمَّا أَغَالَكَ وَالْمَنْهُ وَالْاَفْسَابُ وَالْآذِلُامُ جْسُمِنْ عَا الشَّيْطَانِ فَاجْمَنْيُو ُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَىٰ نَ إِنَّمَا لُولِدُ التَّيْطِأَ ذَا ذَيْوِقِعَ بَنْيَكُمُ الْعَلَاوَةَ وَالْعَضَاءَ فَالْخَرُوالْلِشَ وَيَصْدَكُمُ عَنْ ذَكُوا لِلْهِ وَعَنْ الصَّالُوةِ لَقَالَ اللَّهُ مُنْهُونَ وَٱجْلِيعُواْ اللَّهَ وَٱجْلِيعُوا ٱلرَّسَوْلَ وَٱحْذَدُواْ فَإِنْ لَوَكَيْنُهُ فَأَغُلُواْ آغاغا دَسُولِنَاالْكِلاغِ الْمُهُنِّ لَيْسَاعِاً لِلْذَيْزَامَنُواوَعَكُو ألصَمَا لِحَائِ جُنَاحٌ فِمَاطَعِمُ الذَا مَا أَنَّفَوْا وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاكِ مَنْ أَنَّفُوا وَأَمَنُوا ثِرَّ أَنَّفُوا وَأَحْسَنُوا وَأَلْلَهُ يُحِبُّ المنسنينَ ﴿ إِلَيْهَا الَّذِينَ إِمْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّلْد تَنَالُهُ آيَدُ بِكُوْ وَرِمَا حُكُولِيتُ لَمَ اللَّهُ مَنْ يَجَافُهُ وَالْعَيْفُ فَا عَلَاكُ ذُلِكَ فَلَهُ عَنَا لِنَا لِينِر ۚ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا لاَ فَعَنْ لُوا الْعَنْيَهِ وَانْدُو ﴿ وُوَمَ وَكُلُومُنَكُ مُنَكُ مُتَعَمِّكًا فَوَ إِنَّ مِنْا مِاقَدُكُ مِنْ لَنَعَمَ يَنُكُرُ بِهِ ذَوْا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِعَ ٱلكَّفَ قِ ٱوَكَفَا اَرَةٌ طَعْامُ سَكِكِنَأُ وْعَدْلُ ذِلْكَ صَسَامًا لَيَذُوقَ وَبَالَكُمْ وَعَفَاٱللَّهُ عَلَّا لَلْهُ عَلَّا لَلْهُ عَلَّا نكت ومنعاد فيننيه والله منه والمدعز بزد وانفام

أُحِلَّا كُوْمَتِيْدُ ٱلِمِرْ وَطَعَامُهُ مَنَا عَاكُمُ وَلِلِسَيَارَةِ وَمُرَّهُ عَلَيْكُمْ صَيْدُالِتِرْمَا دُمْتُ مُرْمِكًا وَأَتَّعَهُ اللَّهُ ٱلَّذِي الَّنهِ تَخْتُهُ وْنَ ﴿ جَعَلَ مِنْهُ الْكَخْيَةَ الْبِيْنَا كُمَّامَ فِيامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُوَ الْحَرَامُ وَالْمَلَدَى وَالْعَلَانُدُ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمُ أَ ٱنَّالْمَتْهُ يَعْكُمُ مَا فِي السَّمْوَ الدِّوْمَا فِي الْأَرْضِ وَٱنَّا مَلْهُ بِكُلِ شَيْعُ عَلَيْهِ ﴿ اعْكُوْ أَأَذًا لِلْهُ مَسْدَدُ لَذَالِعَمَا لِ وَأَنَّا لِللَّهِ مَا غَغُوْرُدِيَكُم ﴿ مَاعَلَ لِيَسُولِ لِإِذَالِيَكُوْعُ وَاللَّهُ يَعَنَكُمُ مَانُنْدُونَ وَمَا تَكُمُونَ ﴿ فَلِلاَيَسْنَوِي الْمَيْنِي وَالطَّيْبُ وَكُوْا غِمَنَكُ كُنْرَهُ أَلْحَبِيَثِ فَانْقَوْا اللَّهَ يَا إِوْ لِيا لَا لِبَا بِ لَعَلَكُمْ ثَعْلِانَ إِلَاتُهَا الَّذِينَ إِمَنُوا لِانْتَنْكُوا عَزَاشَيْاً وَا انْ تُنْدَلَكُ نَسَنُو كُمْ وَانْ تَسْكُواعَنَا حِينَ يُرَزُّ لَالْفُرْأَ لُ فندتكم عَفاالله عَنها وَالله عَعُونِ حَلِيْهِ فَدَسَالْمَا لَكُمْ أَنْ أَضَمَوا بِهَا كَافِينَ مَا جَعَكُ اللَّهُ مِنْ جَيرة وَلاسَائِبة وَلاومسِكة وَلا حامْ وَلَكُنَّ الْهَ يَنَ كَفَرُواْ يَفْنَرَوُنَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ الْابَعْقِلُونَ "

وَاذَا فِيلَ كَمُنْ مَعَاكُوا الْمِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالْدَالُوسَهُ لِعَالُوا وَجَدْنَا عَلِيْهِ أَبَّاءَنَا أَوَكُوكُانَا أَلَا فُهُ لَا يَعْ المُبتَدُونَ ۚ إِلَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَىٰكُمْ أَفُسُكُ يُضُونُ كُومٌ صَمّاً إِذَا هَنْدَيْتُ وَالْحَالَةُ مُرْجِعُكُو جَمَّهِ نَيْنَكُرْعَٱكُنُهُ تَعَلَوْنَ ۚ وَإِنَّهَا ٱلْذَيْزَ الْمَنُواشَوْا وَهُ بَيْنِكُمْ اذاحَفَهُ اَحَدُكُمْ الْمُونِيجِينَ الْوَصِيَةِ الْمُنَانِ ذَوْاعَدُلِينِ اَ وَاخْرَانِ مِنْ غَيْرُكُمُ انْ أَنْ عُرْمَانُ فِي الْأَرْضُ وَأَصْابَتَكُمُ مُصِيكَة المُوَّنُ تَحَيْسُوَنُهُا مِنْ بَعِدا لَصَيلُوة فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهُ انأزَننتُ لأنَفْرَى ﴿ ثَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا فَوْ فَيُ وَلِأَنَّكُمْ شَمَا دَوَّ ٱللهِ الْمَا اِذَا لِمَا لَا يُمِينَ ۚ فَانْ عُيْرَكُمْ ۚ الْأَنَّهُ ۚ ٱسْتَحَقَّا الْمُكَّا فأخران َيقومانِ مَفَامُهُما مِنَ لَدَينَ أَسْفَقَ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ فَغُسَمَانِ مَا مِلْهُ لَشَهَا دَنْنَا آحَيُّ مِنْ أَشْهَا دَيْهَا وَمَا أَعْنَادُنِيّا إِنَّا إِذًا لِظَالِلِينَ ﴿ ذَٰلِكَا ذَٰ فِإِنَّ مَا تُوا مِالشَّهَا وَيَوْ عَلْ وَجَهَمَا أَوْيَخَا فَوْاانُ ثُرَدَا يَمَانُ بَعْدَا يُمَا يُخُوا فَقُوْا ٱللهُ وَٱسْمَعُواوَا لِلهُ لا يَهُ لِي عَلَيْهِ عِلْ لِقَوْمَ الفَاسِقِينَ سَ

---

وَرَيْحِتُمُ ٱللَّهُ ٱلْرُسُلَ فَيقُولُ مَا ذَآ أَجْبُتُمْ قَالُوا لَاعِلَمُكَا أَ إِنَّكَ آنْتَ عَلَاْ مُواْلِعَيْهُ وِ ﴿ إِذْ قَالَا لِلَّهُ يَا عِيسَكَمَ إِنَّ مُ إِرَّا ذَكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلْ وَالِدَ يَكَ أَذْا كَيْدَ ثُلَ بِرُوحٍ الفُذُينْ بَكُمُ النَّاسَ فِي الْمُدِوَكَفَلًا وَإِذْ عَلَيْكَ البكاب واليخكة والتورية والإنجب واذتخاو مِزَالطِينِ كَهِينَةِ ٱلطَّذِيادِ فِي فَنَنْغُ فِيهَافَ كُونِ طَيْرًا ما ذني وُ نَمْرِ كَالْآخِكُمَةُ وَالْآرُصُ مِا ذُنِّي وَاذْ غَوْجُ الوَقَ مِاذِ فِي وَاذِكُفَفْتُ بَيَا مِيرًا مُلَعَنْكَ إِذْ جِيْنَهُمْ لْبَيْنَايِدِ فَقَالُ لَلْاَ يَنَ كَفَرُوا مِنْهُمُ وَإِنْ هِلْ أَلْإِلَّا غُرِيْنِ وَاذَا وَحَيْتُ إِلَىٰ الْحِارِيِّينَ أَنَا مِنْوَا بِي وَبِرَسُولِيٰ قَالُواْ اُمَنَا وَأُشْهَدُ بَانَنَا مُسْلِمُونَ ايْفَالَ التواريون ياعيسكان كركرة وليستطيع دنبك آن يتزك عَكَنَا مَا أَنَا أَمَا إِنَّا لَهُمَّاء ۚ قَالَ أَقَوْ إِلَاللَّهُ إِنْ كُنْ فُومُو مُوسِينَ فَالْوَا بِرُمِدُ آنَ نَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْسَيْنَ فَلُونِنَا وَتَعْلَمُ نْ فَذْصَدَ فَنَا وَنَكُونَ عَلَيْكَا مِنْ الشَّاعِدِينَ ١٠٠

خَالَ عِسَدَ أَنْ ثُمِرَ يَوَالْلُفُنَةِ رَسَاكَ فَلْعَكَنَا مَا لَكُوَّهُ مَ لَلْسَمَا إِ تكون كناعيكا لاقكنا وأخرا وأية منك وأذ وفناوا منك ٱلزَّازِقِينَ ۚ قَالَالِمُهُ إِنَّى مُنَرِّئُهَا عَلَنَكُمْ فَذَا كُخُهُ نُصَّدُ مِنْكُمْ فَأَذِ أَعَذَ يُنْعَنَا مَا لَا أَعَذَ ثُمُ احَمَّا مَ أَلِعَا لَمَنَ وَاذْفَالَا فَهُ ياعِيسَةَ (مُزَمَزِ يَرَءَ أَنْ أَفُكُ لِلنَّاسِ لَيْخَاذُونِي وَأَيِّحَا لِمُكَيْنِ زُدُونِاً مَنْهُ قَالَ سُخِنَانِكَ مَا يَكُونُ لِمَا فَأَوْلُ مَا لَيْسَ لِلِيجَوِّ اذكنت فلنه فقذ عِلْنَهُ مَعَلَهُ مَا فِي هَنْهِى وَلَا اعْلَرُ مَا فِي نَفْنِيكَ أَنْكَ أَنْكَ عَلَا مُ الْغِيُوبِ ، مَا قُلْكُ فُوْ إِيَّا مَا أَخْرَتَخِ بهِ اَنَا عُنُدُوااَمَنُهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهُ شَهِيكاً مَا دُمْتُ فِهِ فَكَاٰتُو فَنَتُهُ كُنُواَنِكُ إِلَّا مَتِ عَلَيْهِ وَانْتَعَا كَا شَيْعُ ان تُعَذِّنفُهُ فَأَنَّهُ وَعَنَادُكَ وَانْ تَغَفِّرُ لَكُ مَا فَلَا نْنَالْعَرِبْزَالْحِيَكُمْ قَالَاللَّهُ هٰذَا يُوْمُ يَنْفُعُ الْصَادِ قَنَصِدْقُهُمْ فَمْرَجَنَاكُ يَجْرِي مِنْ يَحِيْهَا أَلاَ ثَهْا اُدْخَالِدِينَ فِيهَا أَبَلَّا رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَصَنُواعِنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِللَّهُ مُلْكُ لسَّمَهُ الْ وَالْأَرْمِ: وَكَافِيهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كَالْهَٰءُ ۚ قَدِيرٌ

وَمَأَنَاتُهُمُ إِنَّهُ مِنْ إِنَّاكُ مِنْ إِنَّاكُ رَبِّهُمَ إِنَّاكُ مِنْ إِنَّاكُ مِنْ إِنَّاكُ م مَاكَانُوا بِرِينَتُهُ: وَنَ اَلْيَوَوَاكُو اَهُلَكُمُا يَكَامًا فِي قِطَاسٍ فَلَسُوهِ مَا يُدِيهُ مِ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا المِخْرَمُبِينُ وَقَالُوالَوْلَا أَيْزِلَعَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْاَ ذَنَانَا مَلَكًا كَعَيْنَا لَا مُهُنْءَ لَا يُنظَرُونَ

كَنْ يَكُونُ مُنْ مُنْ الْمُنْ ذَينَ سِخُوامِنهُ مُمَاكَانُوا بِدِيَنِهَ مُزَوْنٌ ۚ ۖ فُولِسِيرُوا فَإِلاَ رَصْنُ مُنْعَا نُظُرُ وِاكِيْفَ كَانَ عَاقِيةُ الْكُكَٰذِ بِينَ أيلؤها فألتمه كوالأزمز فالله كتعلى نفيه لِيَعَنَّكُ الْيُوَمُ الْفَكَةِ لاَرْتُ فَهُ الْذِينَ يِ ﴿ النَّفُ اللَّهُ مَا لَكُوا مِنْ اللَّهُ مَا سَكَّمُ السَّكَّمُ السَّكَّمُ السَّكَّمُ السَّكَّمُ وَالْيَا وَالنَّهُ إِرْوَهُوَ السَّهَاءُ الْعَلْمُ فَا آغَمَ اللَّهُ طرألتنهاب وألآرض وكمؤنظعه يُطْعَهُ قُوْلَ فِيامِرُهُ أَنَّا كُونَا وَكُمَّ اسْنَارُ وَلاَّ تَكُونَا وَكُمَّ مَنَّ وَالْمُشْدُكُونَ عُلَادُ لِخَافُ إِنْ عَصَدْتُ دَوْقِي عَلَاكَ

الذيزاننا فوالكاية فوتذكا تغرفو زأتنا عَالَهُ كَذِيكَ أَوْكُذُكَ مَا مَا مِدَا نَهُ لَا يُفْلِدُ ٱلطَّالِمُونَ ۗ وَمَ أَرْ نَقُولُ اللَّذِينَ اللَّهِ كَوْ الْرِيَّةُ كُولُوكُو ٱلَّذِينَ كُنْكُ ثُرَّاتُكُ: فَنْتَنْكُ الْآرَ: قَالَهُ اوَ أَيْدُرَتُنَا مَأْكُ كَ عُلَادِكُ مُلِكِ مَتُهُ لِ لَذِينَ كُونَ مِلْ الْمُعَالِّذِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالِكُ السَّالْمُ وكو ترتحاذ وقعواعاً التارفة ايتغرون

مَا مَكَا كَمُدُمَاكَا نُوالْجُعُونَ مِنْ فَهَا وَلُوْدُدُ وَالْعَادُ وَالْمَاهُوا عَنْهُ وَانَهُ مُذَكِّلُهُ ذِيُونَ وَقَالُواانُ هِيَ لِإَحْيَالُنَا ٱلدُّنْبَا وَمَاغَخُ بَيْعُونَينَ ۗ وَلَوْتَرْعَاذِ وُقِيغُوا عَلَى دَبْهُمَ قَالَاكَيْسَ خلكابالخة قالؤاما وَدَسَّا قَالَ فَدُوْقُوا ٱلْعَذَاتِ عَاكُنْتُهُ تَكُوُ وُنَ ۚ قَدْخِسَرُ الدِّينِّكَذُّ نُوامِلْقَاءً اللَّهِ حَنَّى ذَاهِاءَ تَكُمُ السّاعة بَغْتَة قَالُوا لِاحْتَرَنَاعًا مَا فَظَنَا فِهَا وَهُرَيْعِلُونَ آؤذَا دَخْ غَافُلُهُ ورِخْ الْاسْنَاءَ مَا يَرَدُونَ وَمَا الْحَيْقُ ٱلْذَيْنَا ٱلْأَلَعْتَ وَكُوْهِ وَلَلْعَازُ ٱلْأَحَرُ وَخَذْرِ لِلْذَيْرَ بِيَغَافُونَ لايُكَذِنُونِكَ وَلَكِنَ ٱلظَالِمِينَ إِيْمَاتِياً لِلْهِ يَجَعِدُونَ وَلَقَدُ كُذَّتَ دُسْاً مِنْ فَبِلْكَ فَصَبَرُوا عَلِمَا كُذِّ بُوا وَا وُدُ وُاحَتَىٰ آشه ويَضِرُ فَا وَلا مُسَدِّلُ إِكْلِنا مِنْ اللَّهِ وَلَقَدُ خَاوَكُ مِنْ بَيَاحُهُ المُنسَلِينَ وَاذْكَانَ كُمُ عَلَىٰكَ إِعْلِ مُنْهُ فَاذَا سُلَطَعْكَ اَنْ بَنِيَى نَفَتًا فِي الآرضِ آوسُكَا فِي السَّمَاءِ فَكَالْتِهُ وَا وَلَوْنَيْنَا وَاللَّهُ لِمُعَمِّدُهُ عَلِي الْهُدْي فَلَا تَكُونَنَّ مِنْ إِلْمَا هَلَمْ



الذين تبهمون والوني سعنف وَفَالُوالُولُانِزَلَ عَلَيْهِ أَيَهُ مِنْ رَبِّهِ قَادِ رُعَا إِنْ مُنْزَلَا مَةً وَلَكَ ۚ إِكَٰ أَخُولَا بَعَكُونَ ﴿ وَمَا مِزْ مَا فَهَانَا فِي الْهِكَابِينَ شَيْ نُنْتَ الْ دَنهُ وَيُحْتُمُ وَنَ لَّذِينَ كُذَبُوا مِا مَا يِنَا صُرُونَ كُرُ فِي الظَّلْمَا بِ مَنْ بَيَنَا إِلَّهُ مُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَا يَجَعَلُهُ عَلْمِيرًا لِمِسْنَجَيْمِ ۚ فُلْ إِذَا يُتَكُمُ انَانُكُمْ عَلَاكًا لَهُ مَا وَآتَنَكُمُ السَّاعَةُ آعَيْرًا لَهِ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَمْسَوْنَ مَا شَثْرَكُونَ ۗ وَلَفَدْ أَرْسَكُنَا مِنْ فَبُلِكَ فَأَخَذُنَا فَرَبِالْبَانَاءَ وَالضِّرْآءِ لَعَلَّهُ فكذلااذ خاءكم فأستاقض غوا وليئ عُ قُلُو بُهُ وَ وَيَوْنَ كُو الشَّيْطَانُ مَا كَانُو الْعَلَوْنَ فكنانسوامتاذ كروا برفقنا عكيفيذا بؤاب كابتغ تحتيا إذَا فِهُوا بَا اوْتُواْ احَدُنا هُمْ مَعْنَا لَهُ فَإِذَا هُومُ لِلسُّونَ

فَفُطِعَ دَابُرا لُعَوْ مُ ٱلَّذِينَ ظَكُوا وَأَكُذُ مِنْدِرَتِيا لَعَالِمَينَ فاكرآن فأخذا لله سمعتك وأبصاركي وتحتم عاقل مَنْ إِنْهُ غَيْزًا لِلْهِ يَأْبِيكُمْ بِدِانْظُرُكَيْفَ نَصَرَفْ الْأِيانِ ثُمَّ فالزَانِيُّ إِنَا شَكُمْ عَنَا مُلَا مَنِهُ بَعِنَتُ جَهَرَةً هَلُ مُنَاكُ إِلَا القَوْمُ ٱلظَّا لِمُنَّا فَيَعَالُونَ ۗ وَكَالُونِي لْرُنْسُلِينَ لِإِنَّا مُبَيِّتُهِ بِنَ وَمُنْذِرِينَ فَيَ أَمَا وَأَصْلَ فَالْآخَ فِي عَلَيْهِ وَلِأَهُمْ يَعْزَنُونَ وَالْدَسَّكَذَنُوانَا الْنَاعَتُهُمُ أنعَذَابُ بَيَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ قُولِهِ ٱ فَإِلَّهِ اللَّهِ فِي الْكُمُ عِنْهِكَ خَزَانُ أَمِنٰهُ وَلِا آغَالُ الغَينَ وَلِا اَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُ أنأتيم إلآمانو حجاتى فأجأ بيئتو عالآغه والتصدآفلا وَٱنْدُرْبِهُ الَّذِينَ عَا فَهُ زَاَّنُ غِنْتُمْ وِاللَّهِ رَبِهِ إِيسَ لَهُ مِنْ وُونِ وَكَ وَلا شَعِيْعُ لَعَلَّهُ مِنْعُونَ وَلَانَطُهُ وَالَّذَينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغِنَدُوةِ وَالْعَيْنِي يُرِيدُونَ هُنُوْفَكُونَ مِنَ الظَّالِينَ

وَكَذَ لِكَ فَكَنَا بِعَضَهُ مُرْبِيَعِضِ لِيَعُولُوْلِا هُوْ لَآهِ مَنَ لَمَاتُهُ عَلَيْهِ مِن يَمْنَ الْهَذِي اللَّهُ مَا عَلَمُ بَالشَّا كِدِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ الدَّينَ يُؤمِّنُونَ بِا فِايتِنَا فَعُلْ سَلاهُ عَلَيْكُمُ كَنَبَّ زُنَّكُ عَلَىٰ فَعْسِهِ ٱلدِّحْمَةِ ٱلَّذِي مِنْ عِمَا مِنْكُوسُو وَيَحْمَالَةٍ نْهُ نَاكَمْنُ بَعْدِهِ وَأَصْلَا فَانَهُ عَنْوُزُدِكُمْ ۖ وَكَذَٰلِكَ نْفَصَهُ لِأَلَايَاكِ وَلِمَتَنْتَبِينَ سَبَيْلُ الْخِرْمِينَ. قُلْ نِي نهيتاً فَاعَبُ دَالْهَ بِنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ قُلَا اللَّهِ مُ آخة آءَكُ فَذُ حَسَكُلْتُ اذًا وَمَا آمَا مِنَ لَلْفُنْ دُمِنَ قُلْ نَى عَلَى بَيْنَةِ مِنْ دَنِي وَكَدُّ بْنَتْمُ بِهِمَا عِنْ دِي تَسَنَعْلُونَ بِدِ إِنَّا كُلُمُ الْإِيلَٰدِ يَقْضُ أَلِمَ ۖ وَهُوَخَ ألفاصِلينَ كُوْلُوَآنَ عِنْدِي مَاتَسَتَغِيلُونَ بِلْقَضِيَ الآمرُ بَينِي وَبَيْتُكُمْ وَاللَّهُ آغَامُ بِٱلظَّالِينَ وَغِيْنَهُ مَفَا يَعْ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُ الْأَهْوَ وَبَعْكُمْ افِي الْبَرَوَ الْحَرْ وَمَانَىنَ قُطْ مِنْ وَرَفَهِ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّهِ فِطُلْما بِت ألآدض ولارطب ولايابس لتكث كأبيبين

يَمُنْكُ فِيهِ لِيُفْضِيٰ إِجَا مُسَمِّ لِنَوْ إِلَيْهِ مَرْجُعُكُ لَوْ كَنَتُكُمُ عَاكُنْ فَعُلُونَ ۗ وَهُوَالْقَاهِ فَوَقَ عَبَادٍ • وَنُرْسُكُ عَلَىٰ كُمْ حَفَظَةٌ حَتَّا ذَاجَّاءَا حَدَكُمُ الْهَابُ نُوفَتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لانفِرَطُونَ تُرَدُّ وَالِلَا لِلْهِ مَوْلَيْعُ الْكَوْ آلَوْ الْأَلْهُ الْكُنْكُمُ وَهُوَاسْرَءُ الحاسِبِينَ فَلْمَنْ يُغِيِّكُمْ مِنْ مُلْكَامِنْ الْمِرْ وَالْحُوْمَدُ عُولَهُ نَضَرُعًا وَخَفْلَةً لَمُنْ آخِلْنَا مِرْهِ فِي لَنَكُمْ مَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَاللَّهُ يُغِيِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرَبِيثُمُ ٱسْنُوْ تُنْمُكُونَ فُلْهُوَالِقَادِ رَعَا إِنْ يَنْعَكَ عَلَىٰكُمْ عَذَا مَا مِنْ فَوْ فِيكُمْ اَوْمِنْ نَحَٰئِاً رَجُلِكُمْ اَوْ يَلْدِيكُمْ نِشْيَعًا وَيُذِيَّوَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعِفِوا نَظْرُكَيْفَ نَصَرَفَ الْأَيَابِ كَعَلَّا فُرْيَفْقُونَ وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَمُعَوْالِحَيْ فُلْ اَسْتَعَلِيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّنَا يَأْ مُسْلَقَةُ وَسَوْفَ تَعْلَوْنَ ۗ وَاذَارَا مُنَالَّذَ لَا يَعَوْضُونَ فِي أيالينا فاغ ضعنهم حتى يمؤضوا في حديث غيره واينالينيتينك الشكطان فلاتفغذ بعدالة كرعمع القوم الظاللين

وَمَا عَا الَّذِينَ سَقَوْ ذَمِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَعْ وَلَكُ ۚ ذَكُوعُ لَعَلَفُ يَتَعَوْنَ وَذَرَا لَذَنَ الْخَنَدُوادِ يَنْ مُلَكًّا وَكُنُو وَغَرَفُكُ الْحَدُوْ ٱلدُّنِيا وَدَكُوْيِهِ أَنْ يَغِيَّا لَفَيْدُ عِلَكَمَيَتُ لَيْسَكَمَا مِنْ دُونِاً شَوَوَ لِنَّ وَلَا شَهَيْمُ وَاذِتْعَكِ لَكُلَّ عَدْلِلا يُؤخَّذُ مِنْهَا اوْلَيْكَ الَّذِينَ إِنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا كَمُدْشَرَاكِ مِنْ جَيَهِ وَعَلَاكِ اللَّهِ عَلَانُوا يَكُفُرُ وُ لَ غُلْ نَدْعُوا مِزْدُ وِنِا مَلَّهِ مَا لَا يَنْفَعْنَا وَلَا يَضْرُنَا وُزُدٌّ عَلِيَ غَفَا بِنَا بِعَدُ اِذْ هَدْ يِنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي سُنَفُو بَنْهُ ٱلنَّسْنَا طِيْنِ فِي ٱلْاَرْضِ رَجْيُرَانَ لَهُ الْمَعْنَاكُ يَذْعُونَهُ الَيْ لَهُ دَعَا نُبِيَّنَا قُلْ إِنَّ هُ دَعَا لِلْهِ هُوَالْحُبُ ذَى وَأَمْرُ الِنُسُهِ لِرَبَالِكَ الْمِينَ وَأَناَ فِيمُوااَ لَصَالُواَ وَٱتَّفَوْهُ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تَخْشَرُونَ ۗ وَهُوَالَذِي كَالَّ ٱلسَّمْوَاكِ وَالْاَرْضَ بِالِحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنُ فَيَ كُوْلُ مَسُولُهُ أَكُنُ وَكَهُ الْمُلْكِ يَوْمَ يُسْخَرُ فِي الصُّورَ عَالُمُ الْعَنِيَ وَالشَّهَا دَوْ وَهُوَ الْحَكِيثُ الْحَبَيْنُ "



وَاذِهَالَإِبْرُجِيهُ لِآبِيهِ أَزَرًا تَعَيَّدُ آصَنَامًا لِمُعَ إِنْ آدٰیک وَقَوْمَكَ فِی صَلالِ مُبِینِ ۖ وَكَذٰلِكَ نُرْعَا بِرَٰجِیمَ مَلَكُوْنَالْسَمُوا بِدُوا لاَ رَضِ وَليَكُونَ مِزَ الْمُوفِينِ فَلْمَاجَنَ عَلِيهِ الْيَثْلُ رَاكُونَكِيًّا قَالَ هٰ فَارَنِي فَلْنَا ٱ فَلَ فَالَااْحِبُ لَا فِلِينَ فَكَارَا الْفَرِّ بَاذِعَا فَالَ هَفَارَدِ فَلَمَا ٱ فَلَوْ اَلَ لَيْنُ لَمْ يَهَدِ فِي ذَبِي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الطَّآلِينَ فَكَآرًا الشَّمَدَ كَإِنْ عَنَّةُ قَالَ هَ فَا رَجِ هْذَا أَكُ بَرْفَكَ أَفَلَتْ قَالَ إِلَّهِ وَمِا يُمِّرِينُ مِيَّا أَنْفِرُ كُونَ إِنَّ وَجَهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلتَّهُوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ وَحَاجَٰهُ فَوْمُهُ قَالَ آنخآجُوني فِيأَلِلْهِ وَقَدْ هَذِينِ وَلَا آخَافُ مَا نُشْرِكُونَ بِهِ الإَآذَينَآءَ دَنِي تَنْهُا وَسِعَ دَنِيكُ أَتَكُ تَنَدُّكُونَ وَكَيْفَ لَغَافَهُمَا أَشْرَكُ وَلِأَغَافُونَ أنكز أشركت وأيله ماكز أيزل يبر عكي أشلطانا فَأَيُمْ الْمُسْرِيقِ فِيزَاحَ إِلَّا مِنْ إِنَّ كُنْ ثُمْ نَعَلَوْنَ



بِزَفَعُ دَرُجَاكِمَ نِكَنَّاهُ إِنَّ زَمَّكُ حَكُمُ عَلَمُ اينط وتعفوت كلاهدنناويوم بِنْ فَبِلْ وَمِن ذُرِّ يَبِيهِ ذَا وُ دَوسُكُمْنَ وَآيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِي وَهُ وَنَ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُنْسِنِينَ ۗ وَتُزَكِّرِيّا مِنْ وَعِيسَى وَالْيَاسَ كُلُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَاشِهْبِكَ إَليَسَهُ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَمَكُنَا عَلَالُعَا لَبِينَ وَمِنْ إِنَّا مِنْ مِهُ وَذُرِيَا يَهِمْ وَاخْوا نِهِيْهُ وَاجْنَبَيْنَا هُرُوعَدَيْنَاهُ الميراط مُسْبَقِيمِ ﴿ لِلْكَ هُدَى اللَّهِ بَهُدِى يَرْمَنْ لَيْكَ أُهُ بزعياده وكواشرك الحيط عنه مكاكانوا يعكون اوُلْنِكَ الْذَيْزَاتِينَا هُوُ الِيكَابَ وَالْحُكُمُ وَٱلْنُوْوَ فَإِنْ يَكُوُرُ بِهَاهُؤُلَاهِ فَعَدُوكَلَيْنَابِهَا فَوَمَّا لَيَسُهُ ابَهَا بِكَافِينَ اوْلَيْكَالَدِينَ هَدَى لَهُ فَيِهُ ذِيهُ وَأَفْدَ وَفَالاً أَشَكُمُ عَلَيْهِ آجُرًان مُوَالِآدِ كَرْى الْعَالَمِينَ

وَمَا قَدْدُواا مَنْهُ حَوَّ هَذُرِهِ إِذْ قَالُوا مِمَا آنُوَلَ لَهُ عَلْ يَهَمُ ليكاتبالذي تجآء بوموسى فورا وعدى للناز لِهُ مَنْ وَاطِيدَ مُنذُونَهَا وَيُغِنُّونَ كُنْهِ ] وَعُلَّمُهُمَا لِمُعْلِّمُهُ 'الْمَا وَكُونَ قُا ٱللَّهُ نُشَوَّدُ رُغُمْ فِي خَوْضِهُمَ لَلْحَمُهُ مَنْ وَهٰذَا كَانَا أَنَا أَنَا وُمُنَا دَلْاَمْصَدُقَا لَذَى بَيْنَ مَذَهُ وَلُنَاذَرَ أةَ القَّامِ وَمَنْ حَلَمًا وَالْذَيِّزِيُو مِنْدُنَّ مَالِاحَةِ ثُومْمِنُهُ زَ وَهُ عَاْصَلَاتِهِ مُعَافِظُهُ نَ وَمَزَاظُكُمْ آفَتَرَى عَلَى الله كذمًا أفِقا لَا وْحَيَا لَيْ وَكُرْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَنْ وْمَرْقَالَ سَا بْنَامِاأَنْزَلَالِثَهُ وَلَوْتَرْجَاذَالظَكَالُونَ فِيغَتِّهُ الْمَالُونِ وَالْمُلْكُكُهُ مَا سِطُ الْمَدْ بِعِنْ الْحَجْ الْفَيْسِكُ الْوْمُ نُوْوَدُ عَذَا سَأَكُمُ وَمَا كُنْتُ تَعَوْلُونَ عَلَا اللَّهِ عَلَمُ الْحُوْدَ وَكُنْنُهُ عَزَالِمَا مُرْتَسْنَتُكُمْ وَنَ ۗ وَكَفَدُجْنُهُ فَافَا دِي كُمَّا أَوَّلَهُ وَوَتَوَكُّ مَا خَالِمَا لُوَالَا وَرَآءَ طُلُو وَكُوْ وَمَازَى مَعَكُمُ شُفَعًا وَكُمُ الَّذِينَ زَعْتُ أَنَّهُمُ فِكُمْ شُرَّكُواْ لَقَادُ تَفَطَّعَ بِيْنَكُ وَصَا عَنْكُ مَاكُنْ وَرَعُهُ نَ

اِنَا لَلْهُ فَالْقَالِكِيِّ وَٱلنَّوٰى يُغِيْحُ ٱلْحَيَّ مِنَالِيِّكِ للن مَزَالِمَ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَا نَنْ قُوْفَكُونَ فَالْوَالالِمَ لِبَرِزالْعَلِيدِ وَهُوَالْذَى جَعَلَكُمُ الْفُرُمُ لَلْهُنَدُوا بَهَا للماخالة وأليخ قذفضكنا الأمادلقوم تغبكأن وُحُوَالَذِى أَنْنَا كُرُمِنْ هَيْس وَلِينَ فَمُنسَاعَ بُومُسْتَوْدُ فَدُفَصَلْنَا ٱلأَيَاكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۗ وَهُوَ ٱلْذِي أَنْزَ مِزَالْسَهْ مِ مَا ۚ وَاَخْرَجْنَا بِهِ نَبِاتَ كُلُّ شَيْ فَاخْرَجْنَا خَصَرًا نُخْبُرُ مِنْهُ حَنَّامُعَ إِيَّا وَمَزَ الْفَامِنْ مَلْفِهَا فِوْا دانية وَحِنَايِهِ مَزَاعْنَابِ وَالزَّمُونَ وَالْزُمَّانَهُ شُكَهَا وَغُرَرُ مُتَفَايِدانظُ وَاالْهُمْ وَإِذَا آثَةً وَمَعْدِ إِنَّ فِي ذَكُمْ لَأَمَانِ فَوَمْنُوْمِنُونَ ۗ وَجَعَلُوا لِلْهِ نُشْرِكُا ۗ الْجُنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَهِ ٰ الَّهُ بَسِينَ وَبَنَابِ بِغَيْرِعَلِ سُبِعَانُهُ وَيَعَا لِيْعَيَّا بَدِيْعِ ٱلسَّمْوَاكِ وَالْآرَضِ ۚ إِنَّى كُوْنُ لَهُ وَلَدُّ

وَعَا كُلاَ شِنْعُ وَكِلْ لانْذِرُكُهُ الْآيضِازُ وَهُوَنْدُ لانصادَ وُهُوَ لِلَطِيفُ إِلْحَيْهُ ۚ قَذَ حَا وَكُنْصَا لُهُ مِنْ وَكَدَلْكَ نُصَرَفُ الْأَمَابِ وَلِيَقُوْ لُوْ ا دَرَسَتَ وَلِنْبَيِّنَهُ لِقَوْمِ مَعْكُونَ انَّبِعْ مَّا اوْجِيالِيُكَ مِنْ رَمِّكَ لآالة لِآهُوَوَآغِرِضَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ۖ وَلَوْئَآءَ اللَّهُ ماآشكوا ومايحكنا كأعك حضفا ومآاتك عليهم بِوَكِل وَلانتَسْبُواالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِاللَّهِ فَيَسْبُوا الله عَدُوا بَغَيْرِ عَلَىٰ كَذَلِكَ زَيِّنَا لَكَا أَمَّهُ عَلَيْمُ نُغَمَّ المَا رَيْحِيمَ مَجْعُهُمُ وَنُبَنَّهُمْ يَمَاكُا نُواتِعَتْ مَاوُنَ وَأَقْسَمُوا مَا لِلْهُ جَبِيدًا كِمَا نِهِ مِرْلَةً ﴿ كَاءَ نَهِ إِنَّهُ لَكُوْمِ أَنَّ يَكُمُ أَفَّا [تَمَا ألأمائ غندالله ومَائشُغُ كُوْاَخَاْ اذَا حَاءَتُ لأ ونقليا فيذتغنز وأبصار خنزكا أثوم نوابر

وكواتنا نزلنا النه والملككة وكلمن المؤنى وكنذن عَلَىٰهُ مُكُلَّ شَيْعٌ ثُلُلًا مَاكَا نُوالْيُوْمِنُواالِّ اَنْهَيْنَاءَ اللهُ وَلَكَ:ۚ أَكُنَ هَمْ يَعْمَالُونَ ۗ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَالِكُمَا بَيَ عَدُوّاً شَيَاطِينَ لَانِسُ وَأَبِحَنْ يُوجِيَعْضُهُمْ الْيَابَعِينِ زُخْرُفَ ُلْقَ لُغُ وَرَأُولَوَ شَآءً رَبُكَ مَا فَعَلَوْ وَ فَذَرُهُ وَكُمّا يَفْتَرُونَ وَلِيَصْغَى النَّهِ آفِئْكُ أَالَذَينَ لَانُؤْمِنُونَ لأخِرَهْ وَلِيزَصَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا هُوْمُقْتَرَفُونَ ۗ ٱفَعُنَالَٰتِهِ أَبْغَى حَكَّا وَهُوَالَّذَيْ مَا نُرْلَ لَيْكُمْ الْكِمَّاتِ مُفَعَّدُ وَالَّذِينَ اْتَتُنَا هُوُ الكُلَّاتَ مِعْكُوْنَ ٱنَّهُ مُمَّزَ لَمُوْرَ يَعْكُ بِالْحَقِّ مَلَا نَكُوْنَنَ مِنَ الْمُنْهَزِينَ ۗ وَثَمَتَ كُلِتُ رَبِّكَ مِنْ مَا وَعَلْلاً لامْبَدِلَ لِكِلِمَا يِهِ وَهُوَالنَّهُ مِهُ الْعَلِيهُ ۗ وَايْنَفُهُمَّ أَكُثُرُ نْ فِي ٱلْأَدْمِهِ وَهُمِيلُوْكَ عَنْ سَكِيدًا لِلَّهِ إِنْ يَتَمُّعُونَ إِنَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُــُــٰءُ لِكَا يَحَـٰـُومُهُونَ ۚ ۚ اِنَّارَيَكَ هُوَآعُكُمْ وبضأغ سبيله وهواغك بالمنتدين مخلواتما كذكر أشفرا لله عكيه إن كنف فالا يومؤمن

وَمَالَكُوْ ٱلْأَذَّا كُلُوا مَّا ذَكَرُ ٱسْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدْ فَصَا ٱلْكُوْ مٰاحَ مَعَكَنكُمْ الْأَمَاآضِطُ دُنُهُ اللَّهُ وَاتَّكُثُمُ ٱلْصَاوُدَ مآخوآنه مُربِفَيْرِعُلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عُكُمْ الْمُعْتَدِينَ وَذَرُواظاَ حَ إِلانَ وَبِاطِنَهُ إِنَّالَذَنَّ يَكُسُونَا لانْزَ سَبْغِزَوْنَ يَمَاكُا نُوْايَقْيَرَ فُونَ ۖ وَلَا ثَاكُوْا يَمَاكُ نُذَكِّر نَهْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَانَّهُ لَفَيْنَةٌ وَازَّاكَتَ كَاطِيزَ لَوْحُونَا لَىٰ اَ وَلِنَا نَهِ مُلِغًا دِلُوْكُ وَانَ اَطَعْنُهُ هُوْ اِنَّكُوْ لَمُشْرَكُونَ اَوَمَ: كَانَ مَنْتَا فَأَخِينَاهُ وَيَحَمُلْنَالَهُ نُوْرًا يَمْنِيهِ بِهِ فالناس كمز مَسَّلُهُ فِي الظَّلَايِ لَيْسَ بَجَادِجٍ مِنْهَا كَذَٰ لِكَ ۚ زِينَ لَلْكَاٰ فِي يَنَ مَا كَاٰ فُوا يَعْسَلُونَ ۚ ۗ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِحُ لَوْ يَهِ آكَا بِرَخِوْمِهَا لِمَكُو وَافِهَا وَمَا يَكُرُونَ إِلاَّ بَانْفُنْسِهِ مُومَانِينْفُرُونَ ۖ وَاذَاجَّاءَتُهُمُ امَّةٌ قَالُوالَنْ نُوْمِنَ حَتَىٰ نُوْعَ فِي مِثْلَ مِا اوْتِي رُسُلُ لِلْهِ الله آغلاحت يجنع ليساكته سيصيب لذن أجرموا صَغَاذْعِنْدَاللهِ وَعَذَابُ شَدِيْدِ يَكَاكُانُوا يَنكُرُونَ

أنزره ألله أن يمنديه يشرخ صدَّنهُ لِلايسُلامِ ومَنْ يُرِدُ اَنْ يُضِلَّهُ يَخِيَعُ أَصِدُ زَهُ صَيْقًا حَجًا كَأَكَّا كَا غَايِضَعُهُ فِالسَّمَاءِكَذَٰلِكَ يَغِعُلُ اللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وهناصكاظ وتك مستقبيكا قذفصتكنا الأيات لِغَوْمَ لَذَكَّرُ وْنَ لَكُمْ دَازُا لِسَلَا مِعْنِدُ زَبْيْمُ وَهُوَ وَلِيْعُ عَاكَانُوالِيَعْ عَلُونَ ۗ وَتَوْمَ يَعْشُرُونَ جَبِيمًا يَامَعُتُمْ أَلِحَنْ فَيَاسْتَكُثُرُ ذُيْنَ الإِنْسَ وَقَالَ وَلَيَا وَهُوْمِنَ الْايْسِ رَبَّنَا أستمنع بغضنا ببغيض وَبَلِغْنَا اَجَلَنَا ٱلَّذِي جَلْتَ كَنَا قَالَ ٱلنَّارْمَنُوٰكُمْ خَالِدِينَ فِهَا إِنَّا مَا شَيَّاءَ ٱللهُ إِنَّ رَمَكَ حَكِيْم عَلِيْهِ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِى بَعْضَ الظَّالِلِينَ بَعْضًا يَمَاكَا نُوا يكيسلون المعنشرألجن والاينس كرمأيتك ورسل ينكرنقضون عكنك فالابي وكينيذرو تنخر ليتكأء يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُواسُّهَا ذَمَّا عَلَى أَنْفُسُنَا وَغَرَّتُهُمُ أَكْمَوْتُ ٱلدُّنيَا وَشَهَدُواعَلَ نَفْيُهِ فِمَا نَهُمُ كَانُوٰاكَا فِرْنَ ذَٰلِكَ أَنَّهُ يَكُنْ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرْي فِلْمُ وَاخْلُهُا غَافِلُونَ

وَلِكُمْ لَهُ رَكِاتُ مِمَّا عَكُمَانُوا وَمَا رَثُكَ بِفَافِلْ عَمَا يَعْتُمَاهُ نَ وَرَثُكَ الْعُسَنَىٰ ذُوْاَلِرَّحْتُ إِنْ يَتَا لِذُ عِيْكُمْ وَيَسْتَغَلِفُ مِنْ يَعَدُكُمُ مَا لَسَّاهُ كَمَا ٱنْشَاكُمْ مِنْ ذُرَّتِهَ قُوَمِ أَخِرَنَ انَّمَا تُوعَدُونَ لَاتِ وَمَا اَنْتُ فَرَغِجِهِ زِينَ ۚ قُلَا فَوَ مِ أَعْسَلُوا عَا مِكَانَكُ مُا نَعَا مِنْ فِينَةٍ فَ تَعَلَّمُونَ كُ مَنْ كُوْنُ لَهُ عَامِى أَلِمَا لِمَا إِنَّهُ لَا يُغِيلُ ٱلظَّالِمُونَ وَجَعَكُوا للهِ مِنَاذَرًا مِنَ أَكِيَ ثُنَّ وَأَلاَّ نَعْنَامِ نصيباً فَقَالُوا هٰ ذَا يَدُهِ بِزَعَمْهِ وَهُ ذَا لِنُسْرَكَآيْتَ فَا كَانَ لِنُهُ كَآيَتُهُ مُ فَلَا بِصَارًا لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاكَانَ لِلْهُ فَهُوَ بِهِكُمْ إِلَىٰ شُرَكِكَ إِنَّهُ مُ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَٰلِكَ ذَيِّنَ لِكَ بَيْرٍ مِزَالْمُنْهُ كُنَ قَتْلَا وَلاَدِ هِنْهُ شُرَكَا وُلْهِ مِنْ ليُزدُ وخُدُولِيَنْ بِسُواعَلِيْهِ دِينَهُ ذُولَوْسُاءً آللهُ مَا فَعَكُونُ فَ ذَذِهُ مُعَايِّفُ مَا فَعَكُونُ فَ ذَلَهُ مَا فَعَكُونُ فَ فَ اللَّهُ مَا فَعَكُونُ فَ

Sept.

وَقَالُوا لَمَذِهِ ٱنْعَالُمُ وَحَرَثُ حِنْ لَا يَطْعَمُهُ كَالِاً مَوْ بَسَيَّا مُ بِرَغِهِ مِهُ وَانْعَا وُحْرَمَتْ ظَهُو رُهَا وَانْعَامُ لامذكرونان والله عليهاأ فيزآء عكيه سيمزيه بَمَا كَانُواْ يَفْتَرُوْنَ ۗ وَقَالُوا مَا فِي طُوْنِ هُذِهِ الْآنْعَامِ خَالِصَةُ لَذَكُوْرِهَا وَنُحِبَ مُرْعَا إِذَوْاجِكَا وَانْ يَكُنْ بناة فهذبيه شركاء سيم بهيروصفه إِنَّهُ حَكِيْمَ عَلِيْمُ فَلْخِيسَ إِلَّهُ بِنَ فَتَافِا ٱ وَلَا دَهُمْ هَهَا بِغَيْدِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا دَذَ قَهْ مُوَا مَنْهُ ٱ فَيَتَوْا ءُعَلَ ٱللَّهُ قَدْصَلُوا وَمَاكَا نُوالْمُهْتَدِينَ ۗ وَهُوَالَٰذِيكَ نَشَا يجنّاك مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعَثُوْ وبِشَايِدُ وَالْغَنْأُ وَٱلْزَرْعَ تختلفا أكله وآلة منؤن وآلؤمان منك إسكا وغير مُتَتَا بِهِ كُلُوْامِ ثِبُ واذَاتَتْ مَا تُوْمَ حَكَمَادِ وَوَلاَثُنِهُ فِوْاآنِهُ لا يُحِبُّ الْمُنْهِ فِينَ ۗ وَمَزَ لِلاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًّا كُلُوا مَّا رَدُوكُمُ ٱللَّهُ وَلَا لَنَعُوا خُطُوٰ إِنِا ٱلشَّيُطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِينَ

لأبكة أذفاج مزالف أياثنين ومزالف وأشنين فاالذكي ونرحرتم أما لأنت نزأ مآاث تمك عكنه ارْحَامُ الْأُنْسَيَ بِن نَبَوُّن بِعِيلِ اِنْ كُنْ يُرْصَادِ فِينَ وَمَنَ الإِمِلَا شَيَن وَمِنَ الْمَقَرانَ ثَنَيْن قُلْ آلَّذَ كَوَنْ حَمَّ امرأ لأننك ذا مَا ٱشْتَمَكَ عَلَىٰ و آذِ عَامُ الْأَنْتُ مَنْ أَمُ كُنْتُ شُهَكّاءً إِذْ وَمَهْ كُلُمُ لِلَّهُ بِهِلْمَا فَوْلَطْكَ إِنَّ مِمَوَا فَتَرَىٰعَكَا لِلْهِ كَذِيَّ لِلْهُ خِلْوَالنَّاسَ مِعَكَرُعِلُوا فَاللَّهُ لأيهَ ٰ إِي الْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۚ قُولُ لِا ٱجِدْ فِهِ الْوِجِحَ إِلَىٰ نحزماً عَلَطَاعِدِ يَظْعَهُ لِلْأَانْ يَكُنْ مَيْنَةَ ٱوْدَماً مَسْفِهُ حَالَفِكَ عِنْزِرِ فَانَهُ دِجِثُ لَوْفِسُقَا أَهِا ۗ يُبِيا للهِ بِهِ فَنَ اصْعُلِرَ غَيْرَ بَاغِ وَلاَعَادِ فَإِنَّادَيَّكَ نؤْزُركِكُم وَعَا لَلْأَسَهَادُواحَزَمْنَاكُا ذِي ظئرومن لبقروالغشنير ترتن عليتهيذ شخومه كمكا الأمَاحَكَ فُلُهُ ( هُكَا أَوْلُحُ آمَا أَوْمَا أَخْتَ كُطُ مَظْيِدِذَ لِكَ جَزَيْنَا هُـُمْ بِبَغِيهِمُ وَانَّا كَصَادِ قُوْتَ . . .

فَانُكَذَّ وُكَ فَكُمْ أَرُبُكُمْ ذُوْرَ حَسَدُ وَامِيكَ بَأْسُهُ عَنِ الْعَوْمِ الْحِنْدِ مِينَ ﴿ سَيَعُولُ الَّذِينَ الشَّرِكُو لَهُ شَاءً ٱللهُ مَا ٱللهُ كُلَّا وَلَا أَمَّا فَإِنَّا وَلَا كَا وَلَا أَلَّا فَإِنَّا وَلَا حَرَمُنَا لْإِهِلْ غِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَغُرْجُوهُ لَنَا اِنْ تَنْتَعُونَ إِلَّا ٱلظَّهُ ؟ أن لِعَلِيدًا لَجُنَّا أَلَا لِعَنَّهُ أَلَا لِعَنَّهُ فاعلات تآء كالدين فَأَلَّهُ كَنَةً مَهُ فَأَفَانُ شَهِدُوا فَلَا تَشَيْهُ وَلاَ نَتَبَعْ أَهُواْءَ الَّذِينَ كَذَبُوا مِا مَا يَسَا وَالَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِٱلِاخِكُرَةِ وَهُمْ يَرَبِهِيْمُ يَعَدُّلُونَ ۖ فَلْ نَعَالُوٰ اَنَا مُاحَرُمُ رَبِّكُمْ عَلَيْكُ مُاكَّا نَشْرُكُوا بِيهِ شَنَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِنِّ الْحَكَانَا وَلَا تَعَتْثُ لَوْا ٱوْلَا ذَكُمْ مِنْ إِمْلَا فِي نَحْنُ نَرْزُ وَكُمْ وَايَّا هُوْ وَلِاَ نَقْرَلُوا الْفَوَاحِشَر مَاظَهُرَمُنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَعْنُلُواا لَنَفْسَ ٱلَّهَ بَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِأَلِحَقَ ذَٰلِكُمْ وَصَيْحَهُ مِ لَعَلَكُمْ نَعَفِتِ لُوْنَ

وَلاَ مَثْنَدَ يُوامَالَ الْبَنْبِ إِلَّا مِالَّهُ هِيَا ـ أَشْذُهُ وَأُوفُ اللَّكِمَ وَالْمِسْزَانَ بِالْعِيسُطُ لا فَيَ مَنْكَ الأَوْسُكُهَا وَاذَا فُلْتُمْ وَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا فَرْفِ وَيَعَمَّدُا مِلْهِ أَوْفُوا ذِلْكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ نَدَّكُونَ وَانَ هِنِ أَكُمُ الْمِهُ مُسْنَقِبُهُ أَلَيْعُوا وَلَا نَشَعُوا لنُسْكَ فَكُوزَقَ بِكُرْعَنْ سَبَيلِهِ ذَلِكُمْ وَمَنْكُ سِلَعَلَكُمْ كُنَّ أَتَكُمْ أُمُوسَمَ إِلَكُمَّاتَ ثَمَا مَا عَلَالَّذِي يَّ وَتَعَصْلُالُكَاشَيْ وَهُدَى وَرَحَمَّ لَعَلَهُ مِلْقَاءِ وُفِوْمِنُونَ وَحْذَاكِا ثِيَا نَزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبَعُوهُ وَٱنَّفُوٰ ٱلۡعَلَّكُمُ نُرْحَمُونَ ۚ ٱنْ تَقَوْٰ لُوا إِنَّمَا أَنْزَ لَا لَكُمَّا كِ عَاظَا يْفَكَيْنِ مِنْ قَبِلِنَا وَانْ كُاَّعَنْ دِرَاسَنِهْ لَعَا فِلِينَ آ وْتَقَوْلُوْ الْوَانَّا أَنْزُلَ عَلَيْنَا الْكِيَّا بُ لَكُ خَلَاكُمُ الْحَذَى ننه وفقاذ جَاءَ كُرْبَيَّكُ مِنْ رَبَحُ وَهُدِّي وَرُحَمُّ فَنَ ظَارُعِنَ كَذَبَ بِايا مِنا مَلْهِ وَصَدَفَعَنْهَا سَخِيجَا لَهِ إِ يَصْدِفُونَ عَنْ أَيَاتِنَا سَوَءَ الْعَلَابِ بَأَكَا نُوابَصِدِ فُونَ

بلاتي ونسكي ويمغناي وكماني ليورت كَلَهُ وَمَذَٰ لِكَالُمُ نُدُوا أَنَا أَوْلُ السُّلَانَ فَالْالسُّلُونَ فَالْا

لَيْسَ كَانِيا نُولَا لَئِكَ فَلَا يَكُمُ نِنْدُهُ صَدُدِ لِنَاحَرَجُ مِنْهُ لِنْنَذِرَبِهِ وَذِكُرْى لِلْوُمُونِينَ التَّبَعُوامَا أُنْزَلَا لَيْنَكُمُ مِنْ رَيْكُمْ وَلاَنَتَبَعُوا مِنْ دُونِيراً وَلَيّاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُهُ ذَ وَكَمْ يُنْ أَنِّهِ إِخْلَكُمَا هَا غِنَّا مَكَايَا سُنَابِيًّا لَمَا أَوْمُو فَآيِلُونَ فَلِكَانَ دَعُومِهُ مِلِ ذُجَاءَ هُوْ بَأْسُنَا الِإَ اَنْ قَا لُولِا يَكَتَا ڟٳڸؠڹؘ فَلَنَسَّنَاكَ إِلَّهُ يَنَا رُسِيلَ إِيَّهِ يُدُولَ لَسَنَاكَ فَلَنَفُضَ فَكَيْفِرْ بِعِلْمُ وَكُمَاكُمَّا غَآيْبِ بِنَ ألمرسكان وَالْوَذُنُ تَوْمَتُذِاْئِحُ أَنْ أَخَذُ لَكُ مُوالِينَهُ فَالْوَلَيْكَ هُرُ المنيلون ومنخفت موازبنه فافلفك الدين خيكروا تَفْسُهُ مُرْبَكًا نُوْا بِأَيَا تِنَا يَغْلِوْنَ ۗ وَكَعَدْ مُتَكَّنَّا كُرْفِي ألآدين وتجتكنا كأفيها معايش فليلاماتث كؤن وَلَقَادُ خَلَقَنَا كُنْ خَتْ صَهُ ; فَأَكُنْ نُونَا فَلِكُلْفِكُهُ ٱسْكُو لأدَمَ فَسَعِكُ وَالِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ لَسَاجِدِينَ

فَالْ مَامَنِعُكَ لَا تَعْدَا ذَامَنُكَ قَالَ اَمَا خَدْرُمُنْ خَلَةً وَخَلَفُكُهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل خُرْجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاعِرِينَ ۖ فَالْأَنْظِرُ فِالْيَاوُمِ مُنْعَنَّوُنَّ فَالَأَنَّكَ مَ الْمُنْظِرَنَ قَالَهُمَا آغُونَتَنَى لَأَصْدُنَّ كَمُومَ إِطَكَ كشتقته أذاكا لمكتأؤين ينزأ مديه خوامن خليفه خواعن أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ فَآلِيلِهِ وَلا تَجِيدُ ٱكْنَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۖ قَالَانَهُ ﴿ مُنَامَدُوْ مَامَدُ وَكُلَّ بَيْعَكَ مِنْفُ لَامْكَ بَحَدُّ مِنْكُمْ جَمِيَهُنَ ۚ وَيَاادَهُ آسَكُوٰ إَنْكَ وَزَوْجُكَ أَكِنَّةً فَكُلا مِنْ جَيْثُ شِنْمَا وَلاَ تَقْرَهَا هِن ٱلنَّعَةِ وَفَكُوْنا مِنَ الظَّالِينَ فَيَسُوسَ لَمُ ٱلشَّيْطَانُ لِيبْدِيَ لَهُا مَا وُ رَى عَنْهُا مِنْ سُوْا يَهِمَا وَقَالَ مَّانَهٰكُارُبُكُمَاعَوْ هِٰذِهِ ٱلنَّعَوَ وَإِلَّا اَنْكُوْمَا مَلَكَيْنَا وَتَكُونَا مَزَاكِالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّاكُمْ لِلزَّاكَا مِعِينَ فَدَلِّيمُمَا بغرود فكناذا فاالتنجرة مكث كماسوانها وطفقا يخبسكان عَلِيْهَا مِنْ وَرَقِا لِجَنَّةِ وَمَا ذَيْهَا رَثُّهُمَا ٱلْأَامَٰ ثُكَّاعَ الْكُا لَنْرَة وَإِفْلِكُمَا إِنَالَشْنَدُ طَانَكُمُا عَدُوْمُ بِينَ

قَالِادَ نَنَا ظَلَنَا ٱلْفُرْسِيَا وَانْ لَهُمْ فَإِنَّا وَذََ خَنَا لَكُوْفَةً مِ ذَلِكَا بِهِ ثَنِهِ ۚ قَالَا هُبِطِهُ الْعِصْكُمُ لِيَعْفُ عَكُمُ وَوَكُمُ نِيعُ الآدمِن مُسْنَفَزُ وَمَتَاعٌ النَّجِينِ ۖ قَالَ فِيهَا تَغَيَّونَ وَفِيهَ عَمْ وْنَ وَيْنِمَا نُحْيُونَ ۚ إِلَيْمَا دَرَقَدُا زُلُنَا عَلَيْكُمْ لِيَاكُ نوادى وأيخرو دبيثا ولباس القغيى ذلك خنز دلك مِوْ ْ الْمَاحِكَا لَهُ لِمَنْ لَمُنْ مُذَكِّذُ كُونَ ﴿ يَا بِنَّهَا ذُمَ لَا يَفْتِنَكُمُ ۗ الشَيْطَانُ كَاآخُرَجَ اَبَوَيُكُمْ مِنَ الْجَنَةِ يَنْزِعُ عَنْهَا لِبَاسَهُمَا لِمُرَيَهُ اسَوَاٰتِهَا اِنَّهُ مُرَيِّكُمْ هُوَوَفَهِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَرَّ وَنَهُمْ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَا لِمِينَ أَوْلَيَاءً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فعَلَهُ ا فَاحِتُهُ قَالُهُ اوْكُذُنَّا عَلَيْهَا الْآءَ نَاوَ ٱللَّهُ آمَرُنَا بِهَا فاأذأ للدَلا كَأْمُرُا لِغَيْنَاءا بَقَةً لُونَ عَالَ لِللَّهِ مَا لاَ تَعْكُمْ نَ فلآمَرَدَى بالقيسُطِ وَأَقِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَكُلُ مَسْجِيدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ كَابَدَا كُمْ تَعُودُونٌ ﴿ فَرِيعًا كَثُرُ وَوْبِعَا حَيْ عَلَيْكُ الضَّالِالَةِ انَّهُ ۚ أَغَّذَ وُاٱلشَّبَاطِينَ أَوْلِيَّاءَ مِنْ دُونِاللَّهِ وَيَخْسَبُونَا نَهُوْمُهُ تَدُونَ 🗥

يَايَعَا ٰ دَرَخُذُ وَا دَبِينَكُمْ عِنْدَكُلِ سَجْدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلانُسْرِفُواانَّهُ لاَيْحِبُ الْمُسْرِفِينَ ۚ فَاٰمَنْحَرَّمَ رَبِيَّةَ اَفْهِ إِلَّةٍ آخُرُ بَهِ لِعَبَادِهِ وَٱلطَّيْبَاكِ مِنَ ٱلِرَدْقِ فُلْ هِي لِلَّذِينَ أَمَنُوا فألحته والدُّنيَا خَالِمِيةً وَوَ وَأَلِعَكُمَةً كُذَٰلِكَ نُعْصَهُ الْإِمَاكِ لِعَوْمَ يَعِكُونَ فَالْ يَعَا حَرَّمَ لَكَا لَعَوَاحِتُو مَاظْمَ مَنْهَا وَمَا بكن والاثروالبغي بغيرا لمق وأن تشركوا بالله مآلم أينزل سُلطانًا وَانَ تَقَوْلُوا عَلَىٰ فَهِ مَا لاَ تَعْلَوْنَ ۗ وَلِيُحْلَ أَمَا يَا جَلْ فإذاكما وآيناني فالإيكة أخرون ساعة ولايسكفا مؤن نائغا ْ دَمَا مِا يَا تَيَكُمْ زُسْلُ مِنْكُمْ نِعَصُونَ عَلَيْكُمُ الْإِفْفُنَ انَّهِ وَاصْلِ فَالْاَحُونُ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يُخْرِينُ ، وَالْدِينَ كَذَبُوا بِإِيْنَا وَٱسْتَكُمُ وَاعَنْهَا اوُكَيْنَكَ أَحْكَ بُكُ لِتَا رِهْرُفِهَا خَالِدُونَ ﴿ فَمَرَّا ظُلَمْ بِمِّنَ الْفَرَىٰ عَلَىٰ لِلْهِ كَذِبًا ٱفَّكَذَبَ بِالْمَاتِيرِ وُلِيْكَ بِنَالُمُ وْضِينِهُ فِي مِنْ لِيكِمَّا بِيَحْتَى إِيَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلْنَا يَّوَيُوْنَهُمْ وَالْوُلائِنَ مَا كَنْتُ وَمَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَهِ قَالُوا مَنَكُوْ اعَنَا وَمَنْهَدُواعُلِ نَفْسِ هِرَانَهُمْ كَانُواكَا فِرِيَ

107

فالأذخلوا مقائميرة لأخكت ين فيلكم مِزَالِح والإين فألناً دُكُلًا دَخَلُتْ أُمَةُ لَعَنَنْ الْحَتَاحَةُ إِذَا ذَا ذَا رَكُوا فَعِي جَمِعاً قَالَتْأُخُرِيْهُمْ لِأُولِيْ فُرْدَتِينَا هُؤُلاَّ وِاَمَنَالُوْمَا فَايِقِيمُ عَنَامًا صِنْعُنَا مِنَ النَّارُّ قَالَ لِكُلِّ مِنْ عُنْ وَلَكِنْ لا تَعْلَوْنَ وَمَالَنَا وُلِيهُ وَلِأُخْرِبُهُ مَ فَاكَانَ كُمُ عَكَيْنَا مِنْ فَصَنَا فَدْوَقُواْ الْعَـذَاتِ يَمَا كُنْنُهُ تَكْمِـلُونَ ۚ إِنَّا لَذَنَّ كُذَّهُ مالما تناوا ستككر واغنها لأنفق كمنز يؤاب التهاءولا غُلُونًا لِحَنَّةَ حَتَّى لِمُ أَبْحَتًا مِنْ صَاءَ الْحِنَاطِ وَكُذَلْكَ ونحالخ مين كمنوين تجتنبه مهاد ومن فوقه غواش وَكَذَٰلِكَ ثَغَرَى الظَّالِلِينَ ۗ وَٱلَّذِينَ امْنُوا وَعَلُوا ٱلعَمَا اِيَّاتِ لانتكلف مَفْكَ الأوْسُعَنَا اوْلَيْكَ آصْفالْ الْحِنَّة وْوْسَا خالذون وَزَغْنَامَا فِصُدُودِهُ مِنْ عَلَيْجَ مِنْ عَلَيْجَ مِنْ تَغَيِّمِهُ ٱلآنهٰارُوَقَالُوٰٱلْكُذُ يِنْدِالْذَى هَدْيِنَا لِمُنَاوَمَاكُمَّا لِنَهْنَدِي لَوْلَا أَنْ هَذِيكَ أَلَٰهُ لَتَذَجَّاءَتُ دُسُلُ دَبِّكَ بِأَكِوَ وَيَوْدُ وَالَنْ لِلْكُمْ الْحَيَّةُ الْوِرْثَيُّو هَا يَمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ



وَاٰذَى اَحْوَا مٰا لِمِنَّةِ آحَوَا سَأَلْنَا رَانَ قَذُوتَكُذُنَا مَا وَعَدَنَا رَبْنَا حَقًا فَهُلُ وَجِدُ نُومًا وَعَدَوْتُكُمْ حَقّاً فَالْوَالْعَنْهُ فَاذَّنَّ مُؤَدِّنْ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ أَلِمْهِ عَلَىٰ لِظَالِمِينَ الَّذِينَ صَلَّدُونَ عَ إِسَالُ لِللَّهُ وَيَبُّغُوا نَهَا عِوْجًا وَهُو بِالْإِخِرَةِ كَا فِرُونَ وَمُنِهَا كِيَاثِ وَعَلَىٰ لاَعْرَافِ رَجَالُ يَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيلِهُمْ وَنَادُوْااَصْحَامَا لِجُنَّةِ آنْ سَكِلاً مُعَلِّثُ مُ مَكَ خُلُوْهَا وَكُمْ يَظْعَوْنَ وَإِذَاصُرَفَنَا بُصَارُهُمْ الْمُقَاءَ آصَامِ النَّادِقَالُوا رَبِّنَالاَتَجْعَلْنَامَعُ الْعَوْمِ الظَّالِينَ ۚ وَمَادْىَ اَصْحَابُا لَاغَافِ رَجَالاً يَعْ فِوْنَهَ وْبِهِيمُ فُوقَالُوامَااعَنْيَ عَنَكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَأْكُنَّمُ تَسْتَكُمُ وَنَ ٱلْمُؤْلِاءِ ٱلَّذِينَ أَفْهَتُهُ لِا يَنَاكُمُ وَٱللَّهُ بَرْحَمَةٍ ادْخُلُواالِحِنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱللَّهُ مُعَنَّوْلُ وَمَّا ذَى آصاك لنارآمنا بألجنّة أنأ فيغنوا عكيننا مِنَ لْلَّاءِ ٱوْعِيّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواانَ لَلْهُ حَرَبُهُما عَلَىٰ لَكَافِينَ الَّذِينَ أَغَذُوا دمن كموا وكعبا وغرته فوالحرة الذنبا فالوركسية كأنشه القاء يؤمه يذه فأوماكا فوابا بإينا يجتذون

وَلَعَدْجُنَا لَمْ بَكِاْ مِي فَصَلْنَاهُ عَلْجِلْ هُدَى وَدَحَمَّ لِعَقْ مِ يُؤْمِنُونَ عَلْمُظُلُونَ إِلَاكَاٰ وِمِلَهُ يُوْمَا أِينَا وِسِلُهُ مَعْوْلُ الْذَيْنَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْجَاءَتُ رُسُلُ يَنَايِلُكُوَّ فَكُلُّنَا رْشْفَغَاءَ فَيَشْفَعُوالنَا أَوْنُرَدُ فَغَنْمَ أَغَيْرًا لِذَى كُنَّا نَعَ إِلَا خَيِرُ وِالْنَفْسُ عِرْ وَمَا أَعَنْهُ مَا كَانُوا لَفْ رَوْنَا إِنَّ لَكُمْ أَاللَّهُ ٱلْذَى خَلَقَ ٱلسَّمُوا بِكَاٰ لاَرْضَ دِفِيتَةِ ٱلْمِامِ نْرَأْسْنُوٰى كَالْمُرْشُ يُغْيِنِي آئِكَا لَبَادَيُقِلْلِهُ حَبْيِكًا وَالشَّمْسَ وَالْفَتِرُوَالْنِوْرَمُسَغَّرْكِ بِأَمْرِوَالْأَلْهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْ شِيَادَكَ اللَّهُ دَتْ الْعِكَ الْمِينَ ادْعُوارَ يَكُمُ تَضَرَّعاً وَخَفْيَةً النَّهُ لا يُحِنِّ المُتلكِينَ وَلانْفُنسِدُوا فيألأ ذين بجندا يضلاجها وآذغوه خؤفا وطسمعا اِنَّ رَحْمُنَا لَلْهِ وَرَيْبُ مِنَ الْحُسِنِينَ ۗ وَهُوَالَّذِي رَسِلْ ٱلِرَمَاحَ بْنُرُا مَيْنَ مَدَى رَحَيْهِ حَتَى إِذَا فَلَتَ سَحَا بَايْفَ الْآ سُقْنَاهُ لِيلَدِمَيْتِ فَأَنْزَلْنَا بِرِالْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِيمِنْكُلِ ٱلتَّعَرَاثِكَذَاكِ نَغِيجُ المَوْنِي لَعَلَكُمْ تَدَكَّرُونَ

مَذَلِكُ نَصَمَ فُ الْأَمَا كِلِقَوْ مُرْمَثُكُمُ وُنَّ لَتَذَادَسَلْنَا نُوْحًا لِلْقَوْمِهِ فَعَالَ مَا فَوْمَرَاعُيْدُ وااللَّهَ مَالَكُ مِنْ الْهُ غَيْرُوا ذَ أَجَافُ عَلَىٰ كُمُ عَذَاكَ لَوَ مُعَظِّ قَالَالْمُكُذِّينَ قِرَمِهِ إِنَّا كَذَيكَ فِي صَلَا لِمُبِينِ ﴿ وَالَّ اقَهُ مُلَنَّدَ بِهِ حَمَلًا لَهُ وَلَكِنَّ رَسُولُهُ وَرَيْالْعَالَمِينَ بْنُكُورِ رَسَالَاكِ رَبِّي وَأَنْصَوْ لَكُمْ وَأَعْكُرْ مِنَا لِلَّهِ مَالَا لَوْنَ ﴾ اَوَعَجِبُ أَنْجَا ۚ كَرْدِ ذُرْمُنْ دَبُمُ عَلَى جَلِّهِ إِنَّهِ لَهِ إِنَّهِ لَهِ إِنَّهِ يُنْذِرَكُمْ وَلِنَتَقُواْ وَلَعَلَكُ مُنْ مُؤْنَ فَكُلَّمُونُ فَأَخِينًاهُ وَالْدَينَ مَعَهُ فِي الْفِلْكِ وَآغَةُ فِيا ٱلْدَينَ كَذُنُوا إيابتناانِّهُمْ كَانُواقَوْمًا عَيَنَ ۖ وَالْيَعَادِ آخَاهُمْ هُوْدًا فَالَ يَافَوْذِاغُبُدُواا لِلْهُ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ افَلَا تَتَفَوْنَ قَالَاٰلِمَالُوْ ٱلذَّينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِيدا يَّا لَهَزُ مِكَ فيسقاحة والكاكنظنك مزالكتادبين فالباقوم تَسُهُ حِسَمًا هُذُ وَلِكُنَّ رَسُولُ مُنْ رَسُالُكَ الْمِنْ نَ الْمُعَالَمِينَ نَ

مَلَعْكُ دُسَالاَئِدَدَنِي وَإِنَاكُكُوْنَا مِثْمَامَيْنَ ﴿ اَوْجَنِتُ ٱڹ۫ؖڋٙٳٙڰٛۮۮؚۘۯٛؠڹڗؠڮۯۼڮٳڗڿڷؠؽ۬ڡڂ؞ٳؽڹڍڗڰڗ وَأَذَكُو وَالدِّجَعَكَ كُمُ خُلَفّاً وَمِن يَعَلَد فَوَر نويَّج وَذَادَكُ فِي الْحَلْقِ يَضْعَلُهُ فَاذْكُرُوا الْآوَاللهِ لَعَلَكُمُ تُفيلانَ قَالُوْا آجِيْتَنَا لِنَعَبْ كَٱللَّهُ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعَنْدُاْ أَأَوْنَا فَأَيْنَا عَاتَكِدُ ثَالِنَ كُنْفَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ قَالَ قَدْوَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ رَجِينًا وَغَضَتُ آغِادِ لُوْ نَهَ فَا أَسْمَا وَسَمَيْنُهُ هِمَا آسَعُ وَآمَا وَكُمْ مَا نَزَّكَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ يُرَالْمُنْفَظِينَ فَاغِنَنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَرْحَهُ منا وَقَطَعْنَا ذَابِرَا لَذِينَكَ ذَبُوا بَايَاتِنَا وَمَاكَا نُوَا مؤمنين والخثؤ دآخا لمنه صالحا فالأبتاق يم ٱغْبِدُواٱللَّهُ مَالُكُمْ مِزْ الْدِغَنْرُوْقَدُهٰۤ آءَ ثَكُمْ بِمَتَ يُمِنْ رَيْكُ مْذْهِ مَاقَهُ ٱللهِ كَكُواْيَةً فَذَرُوهَا ثَأَكُمُ إِيهِ ٱرْضِ أننه ولا متسوعا بسووفيا خدكم عناكا آبك

وَأَذَكُ وَالِذَجَعَلَكُ خُلَفّاً مِنْ عَذْعَادٍ وَتَوَاكُ فالأرض بَغَنَدُ ونَ مِنْ سِلْهُ لِمَا فَصُورًا وَتَغِنُّونَ يُكَالُبُونًا فَاذَكُرُ وَالْآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْنُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَالْكَاذُ الَّذَيِّزَ آسْنَكُ بَرُوا مِنْ قَوْمُهِ لِلَّذِينَ سْتُضْعِفُوالمَّأْمَنَ مِنْهُذَا تَعَلَّهُ ثَأَنَّ صَالِحًا مُرْسَلُمِنُ دَنِيهِ فَالْوَالِفَا يَعَاا رُسُيلَ بِهِ مُؤْمِينُونَ فالألذيز إستنكير واايًا بإلذ عامنت نبر كافرونَ فَعَقَرُوا النَّاقَذَ وَعَنَواعَنْ آخِرَتِهِ بِعَيْدُوةَ الْوَامَاصَالِحُ اثنيتا بماتعِدُنا إِنْ كُنْ مِزَالْمُ يُسَلِّمَ ۖ فَاخَذَ نَهُمُ ٱلتَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فَ دَارِهِ مُعَايِّنِينَ ۖ فَفَوَلَىٰعَنْهُمْ وَفَالَ إِفَ مِرَاعَدُا الْمَغَنْ كَعْدُرِكَ اللَّهُ تَدَبِّي وَنَضَعَتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لِانْفُ نُولَاكُ الْمُعِينَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِيهِ إِنَّا أَوْزَا لَفَ احِثَةَ مَاسَكِفَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِزَالْعَنَالِبَينَ ايْكَنْ لَكُانُونَ الرَّيَالَ أَسَهُوا ۗ مِنْ دُونِاللِّكَاءُ بَلَائَتُ مُونَدُونِاللِّكَاءُ بَلَائَتُ مُونَدُ

وَمَاكُا نَهُوَاتِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا آخِرُ وَهِهُ مُرْمِنُ وَيَتُكُوانِهُ وَانَاسٌ يَطَهَرُونَ كَانْجَنَا وُوَاهُلَهُ إِلاَ امْرَانَهُ كَانَتْ مِنَ لِعَسَارِينَ وَامْطُؤَا عَلَيْهُ خِ مَطَدًا فَانْظُرُكَفِ كَانَ عَاقِبُهُ ٱلْجُسُرِمِينَ وَالِي مَذَيَنَ كَاهُمُ مُشْعَيْكِ قَالَ يٰإِفَوْمِ اعْبُدُواا لِلْهُ مَالَكُمْ مِزَالَهِ غَيْرُوْ فَدُجَّاءً مَنْ كَانَكُ مِي رَبِّكُ أَنْ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُوفُوا أَلْكُنا وَأَلِي زَانَ وَلَا يَعْنَكُ النَّاسِ آشيآء خندولانفنسذوا فيالاريز بعندايضلاجها ذلك مَعْدُلُكُمُ إِنْ كُنْ مُؤْمِنِينَ ولانقَعُنْدُوا بِكُلِمِيكَ الإِنْوَعِدُونَ وَتَصَنْدُونَ عَنْسَكِيلِ للهِ مَنْ أَمَّنَ بِهِ وَتَبْغُوْ يَسَاعِوَكُمُ وَأَذَكُرُوُا انِهُ كُنْنُهُ قَلِيلًا مَكَنَّدَكُ مُكنَّد وَأَنْظُرُ وَأَكِيفَ كَانَ عَافِيَةُ ٱلْمُغْسِدِينَ ، وَايْزُكَانَ ظَآيْفَةُ مِنْكُمُ الْمَنُوْا بَالَذِ كَا دُنْسِلْتُ بِهِ وَظَالِقِنَةُ لَرُنُوْمِنُوا فَاصْبُرُوا عَمَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَكُ أُوْمُوَ خَبُرُا كُلُّمُهُ كَ



فَاكَالْلَكُوْ ٱلْذَيْرَ إِنْسَتَكُرُوامِنْ فَوَمِهِ لَغُوْجَنَّكَ فِاشْعَتُ وَالْذَيْزَامَنُوامَعُكَ مِنْ قَرْبَتْنَا ٱوْلَئِعُو دُنْ بِكَفْ مِلْنِنَا قَالَ اوَلُوْكُا كَا رِهِينَ فَهُمَا فَهُرَيْنَا عَلَا لَيْهِ كَذِيمًا انْعُلْنَاكِ يليكم بَعْدَادِ نَجَيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَّا اَنْ نَعُودُ فِيكَا الأَانْ مَشَآءً ٱللهٰ رَبْنَا وَسِعَ رُبِّنَا كُلَّا شَيْءُ عِلْكُ عَا آلِهُ مُوكِكِّلْنَا رَبِّنَا أَفْتَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِينَا بِأَكُوَّ وَأَنْكُ يُزْالْفَالِحِينَ وَفَا لَا لَكُذْ الَّذِينَ كُفِّرُ وْامِنْ قِوْمُهِ لِلْمُنْ أَتَّبِعَنْ مُنْعَيْسًا أَيْكُمْ إذاكنا بسرون فاخذنه فألرتخفذ فأصحوا في داره جَايْمِينَ لَذِينَكَذَبُواشْعِيثًا كَانَهُ يَعْنُوا فِيكَا الْذِينَ كَذَبُواشَعَنِيًّا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ ۖ فَنُوَلِّاعَنُهُ هُ وَقَالَ إقَوْرَلَقَذَا بْلَغْتُكُمْ رُسَالاً بِذِرَبِي وَنَعَعَتْ كُمُ فَكَيْفًا شَي عَلْقَوْمِكَا فِرِينَ وَمَّا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَيْةٍ مِنْ بَيَ إِلَّا ٱخَذْنَّا آخلفا دالثأتياء وألفَمَ آء لَعَلَفْ يَضَمَّ عُونَ ` ثُوَّ مَذَ لَنْا مَكَانَالسَّيَئَةِ الْحَسَّنَةَ حَتَىٰعَفُوا وَقَالُوا فَلَامَتُواْ أَوْا فَالْمَاءَنَا الفتراء والتتراء فاخذنا هرتغت وفرلايشعرا

وَلَوْاَنَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْ مُنْوَا وَأَنَّعُواْ الْفَعْنَا عَلَيْهُمْ رَبَّكَا مَزَ لَنَتَهَا وَالْإَرْضِ وَلَيْكِنَّ كَذَّ وْ اَفَاخَذْنَا هُزِّمَا كَا وْ ا يَكْسِبُونَ أَفَامِنَ آخِلُ الْعُنْ عِلَىٰ ثَانِيَهُ فَوَالْسُنَا بَسِاتًا وَهٰزُنَآيُمُونَ ۚ ٱوَامِزَاهَا لَالْعَادِيَانَ يَأْتِيهَا وَأَلِيكُ الْسَنَا صُعِيَّ وَهُنُهُ لَلْعَبُونَ لَا فَأَمِنُوا مَنْكُرُ ٱللهُ فَلَا سَأُمُورُ مَكْرَاللهِ إِيَّا الْعَوْثُمُ الْحَاسِدُونَ ۖ اَوَلَمْ يَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ أَلاَرْضَ مِنْ بَعَلْدِ أَهْلِهَا أَنْ لُونَتَاءُ أَصَدُكَ أَهُرُ بذُنوْ بِهِيْدُ وَنَطْبَعُ عَلَى لُلُوبِهِ إِمَا فَهُ وَلَا يَسْهَوْنَ يَلْكَ الفرى تفض عكيك من أنيانها وكفنذ جآءتهم دسكه نبر بإلبتكاب فكاكانوالؤ منواعاك ذبوامن فبكل كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى لِلْوَلِيا لِكَافِينَ ۚ وَمَا وَجَادُنَا دُكْرَهُ مِنْ عَنْدِ وَإِنْ وَحَدْنَا اصْحَدَّرُهُ لَفَاسِقِينَ نُرْ بَعَثْنَا مِنْ بَعَٰدِ هِمْرَمُوسَى إِيَّا بِينَا اللَّهِ فِيعَوْنَ وَمَلَاثِيرِ فَظَلَهُ ابِهَا فَانْظُرُ كَيْفُ كَانَ عَاقِيَةُ ٱلمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى بَافِرْعَوْنَا تِيْ رَسُولٌ مِنْ رَبِياً لْعَبَالْمَ بِنَ

حَنِينُ عَا أَنْ لَا أَوْلَ عَلَى للهِ إِلَّا الْحَقَّ فَلَاجِينُ كُمُ بَلَّا مِنْ رَبُّكُمْ فَارْسِلْ مِعِيَ بِهِ السِّرَآ بُلِّ قَالَانِ كُنْ يَجِيْكُ إِلَيْهِ فَأْنِهُ الْأَنْكُمْنُ مَنْ الصَّادِ فِينَ فَالْفَيْ عَمَا وْفَاقِي نْعْبَانْ مُبِينَ وَنَزَعَ بَيْ فَإِذَا هِيَهُ غِينَا اللَّهَ عَلِينَا قَالَالْمُكَاذِينِ فَوَمِ فَرَعُونَ إِنَّ هِ فَكَالْسُكَاحِرْعَلِكُم يزيدان فغرجك ميزار فينكر فاذا كأفرون قَالُواارَجِهُ وَاخَاهُ وَأَرْسِيلِ فِي الْمُكَّايِن حَاشِرِيَ يأنؤك بخاساج عليبه وتجآء السَّعَة وفعَونَ قَالُوْاانَ لَنَالَاَجُوَّا اِنْ كَالْفَغْنِ الْعَالِبِينَ ۚ قَالَغَمْ وَانْكُمْ لْزَالْمُقَرَّبِينَ قَالُواْ مَا مُوسِمَا مَا أَنْ تُلْقِي وَايِّمَا أَنْ كُوْنَ نَحِ: الْمُلْقِينَ وَأَلَا لَقُوا فَكُنَّا ٱلْعَوْاسَمَ وِالْغَيْزَالْنَاسِ وآسترهبوه فركآ وبسرعظيم كأوحيناالي مُوسَى آنَ الْوَعَكَ الْهُ فَاذِا هِيَ الْعَتُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَمَ أَكُونُ وَبَطَلَ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ فَعَيْلِمُوا هُنَا لِكَ وَٱنْعَلَيْوَا مِمَاغِرِينَ وَالْفِي ٱلسَّرَةُ سَاجِدِينَ

عَالْوَا أَمَنَا بِرَيِيا لَعَالِمِينُ رَبِيمُوسَى وَهُرُونَ فِرْعَوْنَا مَنْتُهْ بِهِ قَيْلَ إِنَّا ذَنَكُمُ انَّ هَٰذَا لَكُوْمِكُو ثَمُوهُ فِي المدَنَة لِنُوْجُ امْنَعَا آخِلُهَا فَسَهُ فَيَعَكُونَ لَأَفَطْعَنَ آيْدِيُكُمْ وَآرْجُلِكُمْ مِنْجِلا فِي نُتَمَ لَأُصَلَتَكُمْ أَجْمِيهَنَ فَالْوَا اِنَّا اِلْى رَتَيْنَا مُنْقِلُونَ وَمَا لَنْعَتُمَنَّا الْإِأَنْ الْمِثَا مَا مَا تَ رَبْنَاكُنَاجَّاءَ ثُنَّا رَبَّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَا مَنْكِرُوتُومَّنَا مُسْلِينً وَفَالَالْكُوْ أَمِنْ فَوَهِ فِرْعَوْنَا مَتَذَدُمُ وَسَى وَقَوْمَهُ لينسيذوا فألآدجز وَمَذَ رَكَ وَالْمِتَكَ قَالَ سَنْقَتُ لِ ٱبَنَّآءَ هٰمُونَسَنَعَنِي لِيَسَّاءَ هُمْ وَايَّا فَوْقَهُمْ قَاهِمُونَ فالهوسكافوميه أستجينوا بالله وأضبروا إنا لأرض فلة نورنها من مناء من عباد ووالعاقبة للتنبين قَالُوْاا وَذِينَامِ فَهَا لَانَ ثَانِينَا وَمُنْ بَعَنْدِ مَاجِنْتُكُ فَالْعَسَةَ ذُنَّكُمْ آنَ مُهٰلِكَ عَدُقَكُمْ وَيَسْتَعْلُقَكُمْ فَالْآرْضِ فَيْنُوْكِ نُفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلِقَذْا خَذْمَا الْ فِرْجُونَ بالسنين وتفي مزاكت كايكالم وكالكرك وكالما

فَا ذَكُمًا ۚ تَفُولُ كُنَّانُهُ قَالُواكِنَا هٰذِهِ وَإِنْ نَصْبُهُ مُرْسَتِينًا بَطَّذَوْا يُوسَى وَمَزْ مَعَهُ أَكَّ إِنَّا طَآ زُيْ عَنْدَا لِلْهُ وَلَكُنَّ أكَثَرَعْ لِلْ يَعْلَمُونَ ۗ وَقَالُواْمَهُمَا كَأَيْنَا بِمِنْ الْبَرْلِيَسْخَوْنَا بِهَا فَأَغَوْ لَكَ بُمُوْمِتِ مِنَ فَأَرْسَكُنَا عَلَيْهِمْ ٱلطُّوْفَاكَ وَلَلِمُ اذَ وَالْقُمَا وَٱلصَّفَادِعَ وَالْذَمَ الْإِيهُ مُفَصَّلًا بِ فَاسْنَكُبَرُوْاوَكَانُواْقَوْمًا مُخْرِمِينَ ۚ وَلَمْاْوَقَعَ عَلَيْهِمِهُ ٱلرِّجْدُوْقَا لَوْايَا مُوسَى كَوْخُ لَنَا رَبِّكَ بِكَاعِهَ ذَعِنْدَ كَ مَنْ كَنَفَتْ عَنَا ٱلرِّجْ زَكَوْمِينَ لَكَ وَكُرُسُ لِأَمْعَكَ بجاينرالي مكأكمتفنا عنهزا لزجز الياجل فرفا يغوه اذَا هُنهُ تَنكُنُهُ أِنَّ فَانْفَعَمْنَا مِنْفُهُ فَأَغُومُنَا هُمُهُ فِي لُكِتِهِ إِنَّهُ مُوكَدَّبُوا إِلَا تِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَا فِلِينَ وَاوْ رَثْنَا الْقَوْمَ الْذَيْنِ كَاوْ انْسُنَصْعَفُونَ مَشَارِقَ الآرض وَمَغَارِبَهَا ٱلِنَيْ إِلاَكُمَا فِيهَا وَتَمَنَّ كَلِيْتُ رَبِكَ ألحشنني كآبنج ايشكآ فكأ جاصيرُوا وَدَمَّزُهُا مَا كَاتَ بَنَّمُ وْعُونُ وَقُومُهُ وَمَاكَا نَوْايَعُ مِنْوُنَ



وَجَا وَذَنَا بِبَنِي اِسْراَ فِلَا لِعِنْدُ فَا نَوْا عَلَى فَوَرِيَعِنَكُمُ وَلَعَلَى آخينا وكمنة قالوا ماموست آخيتنا لتكالما كأكما كمن ألمسكة فَالْأَكُوٰ فَا وَتُعْمَلُونَ الَّهُ هُوْلَا وَمُتَهَرُّ مَا هُوْ فَا وَبَاطِلْهَا كَا نُوا يُعْلَوْنَ ۚ فَالَاعَتْ رَاهُ وَانْعِلَهُ مَا الْمَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَمَالَيْنَ وَاذْ ٱلْخِينَ ۖ كُمُ بزأل فرْعُونَ يَسُومُو ۖ كُمُ سُوءَ ٱلْعَسَالَابِ يُقِيِّنَا وُيُ آيَنَاءَ كُرُوكِ كَيَسْتَغَنَّهُ نَا بِنَاءً كُمْ وَفَ ذَلِكُ مُ مَلاً ءُ مِنْ دَبِكُمْ عَظَيْمً ۗ وَوَاعَدْنَا مُوسَهُ بَلْتُ مِنْ لَكُلَّةً وَٱعْمَنَا هَابِعِنْمُ فَتُوَمِقَانُ رَبِّهِ آدْنِعِهُ لَكُو وَقَالَ وَسَهُ لِآخِيهِ هُرُونَ ٱخْلَفْتُهُ بِيفِ قَوْمِي وَآصُلاَ وَلاَئْتُنَّا <u>اَ ٱلْمُنْسِدِينَ ۚ وَلِمَا كِمَاءَ مُوسِحَ لِمِقَاتِنَا وَكُلِّمَهُ</u> نْقَالَ وَيَأْدُ فِي أَنْظُ الْنَاكَ قَالَ كَنْ يَرْبِي وَلَكِي أَنْظُرُ فالشنعانك ننشاليك وأفاأ وللغفينين

قَالَ مَامُوسَىٰ إِذَا صَعَلَقَتُنَكَ عَلَىٰ لَنَاسِ بِرَسَا لَابِي وَبَكَا فَئُذُمَّا أَنَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّكَا كُونَ ۚ وَكُنِّكَ ٱلَّهُ بألأنواج مِنْ كُلِ شَيْعُ مَوْعِظَةً وَتَعَضِيلًا لِكُلِّ شَيْعُ فَكُذْهَابِفُوٓ وَوَامْرَقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِإِحْبَهَاسًا ۗ رَبِكُمُ دَادَاْلفَاسِقِينَ سَامْرِفْعَنْاْيَاتِيَالَذِينَ يَنَكَبَرُّونَ فىألاَدمِن بعَنكِراْلِحَ وَإِنْ يَرَوْاكُلَ إِيَّةٍ لِا يُوْمِنُوا بِهِكَا وَانْ مَرُواْ سَيَهَا إِلْهُ مُنْدُلًا مَغَنَّا ذُوهُ سِيبَكُ وَانْ مَرُواْ سَمَا إِلَغَ بَغَيَٰذُوهُ سَبَيكًا ذَلِكَ مِا نَغُوٰ كَذَبُوا بِإِيَاتِنَا وَكَانُواعَهٰا عَافِلْهَنَ وَالَّذِينَكَذَّبُوا بَا يَاتِنَا وَلَيْتَآءِ لأيح وتحبطك عسكاكما فغا فيخذون الآمساكا نؤا تَعَلَّوْنَ وَاقْتَلَا فَآوُمُ مُوسَى مَرْبَعُنَا مِرْجُلِتِ هُ عِنْكُ كَلَّهُ وَاذْ الْأَنْرُواا لَهُ لَا نَكُلُهُ وَلا يَهُدِيب اِنْخَنَدُوْ، وَكَانُواظالِينَ وَكَاسُقِطَ وَدَا وَاانَّهُ مُو مَدْ مَنَاكُوا فَا لُوا لَيْنَ كُونُهُ مَنَكُ دَنْنَا وَيَعْفِي لِنَا لَنَكُونَنَّ مَنَّ أَلِحُنَّا يِسِرِينَ

وَكَاكِتِكَ مُوسَى إِلْ فَوَيْدِ غَضِيَا نَاسِكًا قَالَ بَنْسَمَا خَلَفَتُهُ فِي مِنْ مَعْدَى أَعَيِلْتُوْ أَمْرَيْكُمْ وَٱلْوَىٰ لَالْوَاحَ وَٱخَذَيِرَاْسِ آجيه يَجُنُوهُ الَّذِهِ قَالَا مُنَا مُرَازًا لَقَامُوا سَتَضَعَفُونِ وَكَا دُواَ يَقْتُلُونَنِي فَلَا ثُنَيْتُ فِي الْاَغَلَاءُ وَلَا يَخِتُ لِنِي مَعَ الفَوْمُ الظَّالِلِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِ وَلِأَجْيُ وَأَدْخِلُتَ فِي ذُمْ مَلِكَ وَأَنْكَ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِينَ ۚ أَيْنَا لَذِينَ أَتَّحَدُ وْالْلِعِلْ سَيَناكُمُ غَضَدُ مِن رَبِيمُ وَذِكَهُ فِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ بَمْزِياْ لَفُنْرَينَ ۗ وَالْذِينَ عِلْواٱلسَّيَّا مِنْ ثَمَّ الْوَامِنْ بَعْلِيهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعِنْدِ هَالْغَنُونُ رُحِيتُمْ ۖ وَلِمَّا سَكَّنَّ عَ مُوسَىٰ لِغَضَكَ خَذَا لَا لُواحَ وَفِننْ غِيْهَا هُدِي وَدُخَهُ للَّذِينَ فَهُ لِرَبِهِ فِي رَفْعَهُ وَنَ ۗ وَاخْتَادِمُولِي فَوْمَهُ سَسُعِينَ رَجُلًا لِيعَايِنَا فَكَا اَخَذَ نَهُ مُوالِحَجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَيثِ ثُتُ آخَلُكُونُهُ مُن فَيْلُ وَايَا يَمَا ثُمْلِكُكَا عَمَا فَعَا ٱلسَّفَقَا أَيْسَ فَقَا أَيْسَكَا انْ هَوَ إِلَّا فَنْمَتُكَ تَصْنِلُ بِمَامَةً نَيْشًاهُ وَنَعَدْى مَنْ تَشَاءُ انْتُ وَلِنُنَا فَاغْفِرْلَنَا وَآذِ مَنَىٰ وَآنْكَ خَيُرُ الْعَسَافِرِينَ ﴿ وَلِينُنَا فَالْفِيلِ فَا إِن

وَأَكُنُ لِنَا فِهُ فِي آلدُ نَنَا حَسَنَةً وَسِفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُذُ آلِالِيْكُ قَالَ عَلَا فِي إُسِيبِ بِهِ مَنْ إَشَاءُ وَرَحْبَةِ وَسَعَتُكُا مِنْنَعُ مُسَاحَتُهُمَا لِلَّذِينَ سَتَعَوُنَ وَيُؤْنُونُ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُمْهُ بِأَيانِيَايُوْ مِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ بَتَّبِعُونَ ٱڶڗڛٙۅ۬ڵٲڬڹؿٙٳ۠ڵٳۼٷٙڶڋؽۼڿڋۅؘؠؗؠٛ۫ۛڡػؙٷ۫ڰٳۼؚٮ۬ۮڡؙۥ۫ فالتؤذية والإغبيل أمنه والمغروب وينهيهم عَنْ لَمُنكِّرُ وَيُعِلُ لَمُنهُ ٱلطَّيْرَاتِ وَنِيرَ مُعَلَيْعُ ٱلْحَيَّاتِينَ ويضغ عنه خراض كمنووا لأغلالا لتحكانت عَلِيَهِ مِنْ أَلَا يَنَ أَمَنُوا بِهِ وَعَكَزُدُوهُ وَيَضَرُوهُ وَأَسْبَعُوا ٱلنَّوْرَالَدَى الشِّرْلَ مَعَهُ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُسْلِمُ إِنَّ فْلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَيَعُكَا ٱلذَّبَى لَهُ مُلْكَ ٱلسَّمُوَابِ وَٱلاَ رْصِيلًا اِلْهَ ٱلِآ هُوَيُغِي وَيُمِيتُ فَامِنُوا بَايِنَّهِ وَرَسَنُولِهِ ٱلنَّبِيِّ الْأَيْحِ ٱلذَّبِي يُؤْمِنُ بايلْهِ وَكِلَايْدِوَانَبِعُوْ لَمَاكُمُ تَنْتَدُونَ ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَّةِ الْمَنْةُ بِهُنَادُونَ بِأَلِيٌّ وَبِرِيعَنَادِ لُونَ

وَفَطَعْنَا هُوَ أَخِنَى عَنْهُ وَٱسْكِا لِمَا أَمَّا وَاوْحَيْنَا إِلَّا مُوسَى إذا سُنَسَعْنُهُ فَوْمُهُ آيِا مَنْرِبُ بِعَصَاكَ أَنْجَرَ فأنيحتك منيه أننئا غيثه وعنبا قذعا كأزناس تذكيبه وظلكنا عكينوالغسكادوا نزليا عكيفه المن وَالسَلُوي كُلُوا مِن لَمَنيا بِ كَادَدَ فَتَاكُمُ وَكَا ظَلُوْنَا وَلَحِينَ كَانُواانَفُنْتُ مُدَّيِّعُكُ لِذَنِ وَاذْفِيلَ كمنرأ سنخؤا لهذ ألمتزية وكث لؤاينها حيثث شِنْتُنْ وَقُولُوا حِطَلَةٌ وَآذَ حُسُلُوا السَاتِ سُحِتَكُا نَعْفُولَكُمْ خُطِّيثًا يَكِعْدُ سَنَزَيْدُ الْحُسْمِينُ وَ فَيَدَلَا لَذَينَ ظَلَوْا مِنْهُ وَقُولًا غَيْرًا لَذَى فِي إَلَمْ نُو فَا ذَسَكُنَا عَلَيْهُ وَجِبُّ أَمِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا بَغْلِلُونَ وَسُئِلُهُ وَعَنْ الْعَنْدِيَةِ ٱلْبَحْكَ انْتُ حَاضِرَةَ الْحَدِ اذْ يَعَدُ ونَ فِي السَّيْنَ إِذْ نَا بِيهِمْ جِيَانَهُ وَيُوْمَرُكُ بِنْهِ وَنُرْزَعًا وَيُؤْمَرُ لَا يَسَتُبِتُونَ لآناً بيه مركذ لك سَلُوهُ عَكَا وَايَفُسُ عَوُنَ

وَاذِ فَالَتَاٰ مَهُ مِنْهُمْ لِرَبَعِظُونَ قَوْمَا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْمَعَ عَنَا كَاشَدُ مِكَا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ تَذِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَشَعُونَ فَكَانَسُوامَا ذِكْرُوا بِهِ آغِتُنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَزَالْتُوهِ وَآخَذُنَا اَلَّذِينَ ظَلُوا بَعِذَا بِيَبْسِ بَاكَانُوا يَفْسُ عَوُنَ ۖ فَكَا عَنُواْ عَنْهَا نَهُواعَنْهُ ثَلْنَاكُمُ لِمُؤْلِواْ قِرَدَةً خَاسِنِينَ ۗ وَاذِنَّا ذَنَ رَبْكَ لَيَعَانَ عَلِيَهُم إِلَى يُومِ الْقِيهَةِ مَنْ سَيُومُهُمْ سُوءً العَذَابِإِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيْعِ العِقَابِ وَانِّهُ لَعَفُوْ (رَجَيْمُ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي لَا دُصْ إُمْسِكَا مِنْفِ أَلْصَالِحُونَ وَمَنْفُهُ دُوزَ ذٰلِكَ وَمَلَوْ يَاهُمْ بِالْحَسَنَايِ وَٱلسَّيْنَابِ لَعَلَّهُمْ ترجعون فحلكت نعده خلث ورثوا الكاب أخذون عَصَ هٰذَا لَا دُنْ وَيَعُولُونَ سَنِغُغُرُكُ اَوَاذِ يَأْتِهُمُ عُصَّ مِتْلُهُ يَأْخُذُوْهُ ٱلَمَرْبُوْخُذُ عَلَيْهِيْمِ مِيثًا قُالِكِتَابِ إِنْلا بَعْوَلُواْ عَلَاللهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَالذَّارُ الْأَخِيرُةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُوْنَ آفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُوْنَ بِأَلِكَّابِ وَاقَامُواالصَّلُوةُ اِنَّالَانْضِيعُ آجْ وَالْمُسْطِينَ

وَاذْ نَلْقَنَا لَكِيَّا فِي قَلْهِ كَانَهُ طَلَّاةً وْظَنَّهُ الَّهُ وَامَّةً خُذُوامَاانَيْنَاكُوْمِهُوٓ وَاذَكُوْ وَامَافِهِ لَعَلَكُمْ سَنَعُونَ وَاذِ اَخَذَرَ بُكَ مِنْ بَيْ اَدُمُ مِنْ ظَهُورِهُ ذِرْبَيَّاهُمْ وَأَشْهَاكُمُ عَا ٱنفُسِمَ ٱلَسَبُ بَرِيكُمْ قَالُوا مِنْ إِسْتُهُ فَالْأَنْ تَعَوْلُوا لَوْمَ الِعَيْهِ إِنَّاكْنَاعَنْ هُلَاعَا فِلِينَ ۚ ٱوْتَعُولُوا الِّمَا ٱشْرَكَ اْ لَاوُ مَا مِرْ قَبِيا ۚ وَكُنَّا ذُرِّيَهُ مِنْ يَعْلِيهِمْ اَفَهُمُلْكُا بِمَا فَعَكَ الْمُطَاوُنَ وَكَذَلِكَ نُفَصَلُ الْآيَابِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَانْ عَلَيْهُ مُرْسَا ٱلَّذِي الْمَيْنَاهُ الْمَاتِينَا فَانْسَكُمْ مِنْكَ فَأَتْبَعَهُ ٱلنَّكَيْطَانُ فَكَانَ مِزَالْغَاوِينَ ۗ وَلَوْشِيْنَا لَا فَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَهُ أَخَلَدَ إِلَىٰ الأَرْضُ وَأَتَّبَعَ هُوٰيِهُ فَنَكُهُ كُمُنَا لِلْكُلْبِ إِنْ تَعْيَمُ لِمَكِنَّهِ يَلْمَنْ أَوْمَادُكُهُ يَلْهَتُ ذَٰلِكَ مَثَ كُلِ لَقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا إِنَا يَأَفَا فَصُصِر الفَصَوَ كَمَا لَهُ مِنْ يَفَكُّرُونَ سَيَّاءَ مَنَكُواْ لَقُوْمُ الْذَينَ كَذَّوُ الْمَالِمَا النَّا وَٱنْفُسَتُ فُهُ كَانُوا يَظْلُونَ ۚ مَرْبَهُ لِدَالَّهُ ۗ لَهُ أَلْنُتَدى وَمَنْ يُعِيلًا فَاوْلِينَكَ هُوْ الْخَاسِرُ و نَ

بهاوكم أغين لايبضرون بهاوكم أذان لايسمون كهااوليك كَالْاَفْكَامِ مُلْهُمْ مَا مَنَا اوْلَيْكَ هُمْ الْعَسَافِلُونَ وَلِيْهِ الأسَّاءُ المُسْنَى الْمُعُونِ بَهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ لَيْحِدُونَ فِي اَسْمَا يْدِ جُوْزُنَ مَاكَانُواْ يُعَلُونَ وَعَرْخِلَقْنَا أُمَةً يُهَدُونَ لَحَ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۗ وَٱلَّذِينَّكَذَّ بُوا إِنَا إِيَّا سَنَسْتَدْ رِجْهُمْ نْ حَنْ لَا يَعْلَوْنُ وَأَمْلِكُمْ فِانْكُدُ كُلُدى مَتِينْ أَوَكُمْ يَنْفَكُرُ وُامَابِصَاحِبِهِ مِنْجِنَّةٍ إِنْ هُوَالَّا بَذَيْرَمُبُيْنَ أوَلَمْ يَنْظُرُوا فِمَلَكُوٰ بِأَلْسَمُوا بِدَوَا لاَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ تَنْعُ وَانْ عَسٰہِ إَنْ يَكُوٰنَ فَدَا فَتَرَسَا كَالْهُ فِيَا يَحَدِيثِ بَفِكُ مْنُونَ مَنْ يُضِيلِلُ مَلْهُ فَلَاهَادِ كَلَاهُ وَمَدَّرُهُمْ فَطْغَيَانِهِمْ يَعْهُونَ يَنْتَلُونَكَ عَنْ لَسَاعَةِ آيَانَ مُرْمَيْهُا قُلْ أَغَاغِلْهَا عِنْدَدَى لِأَبْجَلِيكَ الوَفْنِهَا الْإَهْوَ فَفَنْكَ فَٱلسَّمُوَاتِ وَالاَرْمِنْ لِاتَا بَيكُمْ إِلاَ مَغْتَهُ تَينَتَالُوْمَكَ كَانَكَ ۚ فَإِنَّاكُ مَا لَكُوَ إَعَنَّك قُلْ إِنَّا عِلْهُ اعْنَدَا للَّهِ وَلَكِنَّ أَكُرَّ النَّاسِ لِإِيمَلُونَ

لِاَ أَمْلُكُ لِنَفْسِهِ نَفِعاً وَلَاضَرَا الْإِمَاشَاهَ ٱللهُ وَكُوْكُنْتُ آغَا اُلعَنَت لَاسْتَكُرَّنُ مِنَ الْخَيْرُوكَمَا مَسَيَّحَ الشَّوُء إِذَا مَا يُّا نَذِيْرُ وَكَيْتُ كُرِلِقُوْمِ نُوْمِينُونَ ﴿ هُوَالْذَى خَلَقَ كُمْ: وْنَفْس وَاحِدَهْ وَجَعَلَ مِنهَا ذَوْجَهَالِيَسْنَكُوْ إِيّهَا فَكَمَا مَنْنَيْهَا مَلَتْ مُلاَحَنِيعًا فَرَتْ بِرَفَلَاا ثَفَلَتْ دَعُوا اللهُ رَبُّهُ اللَّهُ إِنَّهُ لِنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مَنَ النَّاكِرِينَ كَلَّا أنيها صايكا يحكلاكه نشركآه فيماا تنهيما فنغالا لأذعنا يُشْرِكُونَ ٱبْشُرُكُونَ مَالاَيَعْلَقُ شَيْكًا وَهُمْ يُخِلَقُونَ وَلاَيَسَنَطِيعُونَ كُوْنَضَرُا وَلا أَنْفُسَ عُزِيَضُرُونَ ۗ وَإِنْ نَّذَعُوهُ إِلَا لَهُ ذِي لاَ يَتَعُوكُ سَوْاءٌ عَلَيْكُمْ آدَعُونُمُوهُمْ هُمْ آمُ آئنُدُ صَامِتُونَ إِنَّا لَذَ مَن مَتَدْعُونَ مِنْ دُونا لَلْهِ عِمَاذًا مَثَالِكُوْ فَادْ عُومِهُ وَفَلِيسَتْ خِسَرُ الكُوْ إِنْ كُنْتُهُ صَادِقِينَ ٱلْمُنْوَانَجُ إِيَنَا وَنَهَا الْمُكُوالَدِيَبُطِينُونَ بهاأمَ كمُوْاعَيْنُ يُغِيرُونَ بِهَا أَمَكُ وْأَذَانْ يَسْتَمَعُونَ بِهَ *ڵؙ*ٳؙۮؙۼۅٳۺٚڲؖٲٷڒؙۻ۫ۄؘۜڮۮۅڹۣڡؘڶٲڵڟۑۮۅڹ

لَّ وَلَيَّ ٱللَّهُ ٱلْذَى ٰ فَلَا الْكَابَ وَهُوَ يَنُو كَالْعَبَالِلِينَ لْذَيْنَ مَدْعُونَ مِرْ دُونِهِ لِانْسَتَطِيعُهِ نَائِضَةً كُو وَلَا آفِيْهِ مُرُونَ ۗ وَانْ لَدْعُوهُ إِلَىٰ أَلْمُدْىٰ لِا يَسْمَعُوا وَ رَّا بُهُ يتظرُهُ ذَاكِنَكَ وَهُـُهُ لا يُنصِرُونَ خِذِ ٱلْعَبُوكَ أَمْرُ لِمُرْفِ وَأَعْضُ عَنْ الِحَاجِلِينَ ۗ وَامَّا يُنْزَعَنَ لَكُ مِنَ لشَيْطاَ ذِنْغُ فَاسْتَعِذْ بَأِيلُهِ الْمُرْسِيَعُ عَلِيْدُ الْ ٱلَّذِيزَ } تَقَوَّاا ذَا مَسَكُ عُمْ طَأَنْفُ مَزَّ لِلشَّكُ عِلَانَ تَذَكُّو وَا فَاذَاهُوْمُنْصُهُ وَنَ ۗ وَاخْوَانُهُوْ كَلْدُونَهُوْ فَالْغَيِّكُ ثُنَّمَ لأيغضِرُونَ ۗ وَاذِاكُمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ فَالْوَالْوْلَا ٱجْنَبَيْتُهَا قُلْ إِغَااَنَةِ مُمَايُو حَمِ إِلَيْمِنْ رَبِي هَذَا بِصَرَائِرْ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدَي وَرَجَةُ لِقُومُ لِوَمِينُونَ ۗ وَاذِكَ فِي كَالْقُوٰ انْ فَاسْتِمُوالَهُ وَٱنْصِتُوالَعَلِكُمُ نُوْحُمُونَ وَٱذْكُوْرَبُّكَ فِي نَفْسِكَ نَصَهُ عَا وَحَفَهُ وَدُونَا لِجَهُرِيمَ الْفَوْلِ بِالْفِ دُونِ وَٱلْاصَالِ وَلَا تُكُنِّ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ ٱلْأَلَٰذَ مَ عَندَرَمَكَ لإنستكه ونء عكادته وليسيخه تذوكه يتنخذون







يُذَدِّ تَكُمُ فَاسْتَفَاتُكُمُ آذَهُ مُذَكُّمُ فَالْعَد وَمَاحَعَكُهُ ٱللَّهُ الْإِنْشَاي لَظُمَةً مَنْ مَنْ فُكُونِكُمُ وَمَا النَّصَرُ الْآمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّا لِلَّهُ زَرْحَكُ اذْنُعَشَكُمْ ٱلنَّمَا الْمَارَكُمُ مُنْ أَلُّوا لِمَا مَنَادُ مُنْهُ وَمُغَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السِّمَاءِ مَاءً لِيطَ فَرَكُوْ بِهِ وَلَيْدُ هِبَعَنْكُمْ رَجْنَ اَلشَيْطَانِ وَلِمَرْبِطُ عَلِي قُلُوْ كُمْ وَمُنْتَكَ بِهِ ٱلْأَفْلَامَ إِذْ يُوحِي زُمُكَ إِلَىٰ لِمُلْكِكُةِ ٱذِهِ عَكُمْ فَكُنَّهُ ۚ الْأَدْمَ الْمَنُوا سَالُوَ مِنْ فُلُوْ مِالَّذِينَ كَنِي وَالَّا يَعْتِ فَاضْهِ نُوافَوْ فَ الأغناق وأضرنوا منهنك كآتينان فالك بآئنم شأفؤا ٱلله وَدَسُولَهُ وَمَنْ لِيسَافِئُ اللهُ وَدَسَوُلِهُ فَإِنَّا لِلْهُ شَدِيدُالِمِقَابِ ﴿ ذِٰكُمُ فَدَوُقُوهُ ۚ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَنَاجَالِنَادِ الْمَاتُكَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا لَهَيْتُ مُ ٱلَّذِينَ كَذَوْانَخَفَا فَلاَ ثُوَلُوهُمْ الْأَذْبَارَ ۚ وَمَ نُوَلَٰ مُرَكِّهِ مُنْكِذًا دُيُرَهُ إِلَّا مُتَدَّةً فَالِعِسَالِ أَوْمُغَسَيْرًا إِلَى فِيكَةٍ فَعَسَادَ إِلَّا بغضب بزألله وكمأ ويدبحت كروبش المجيز

فَإِنْ فَتَنَّالُوهُ هُو وَلَكُونَا مَلَّهُ فَتَلَكُ وَمَارَمُنَّا ذُرَمَتُ وَلِكِنَا لَلْهُ رَمِي وَلِيْبِلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ لِلْأَوْحَسَمُا إِنَّا لَلْهُ ذَلِكُمْ وَآنَا لِلْدَمُوهِنَ كَيْدُالْكَا فِرَيْنِ رَيْنَ عَمْتُ اعْفَادُ عَمَاءَ كُمْ الْفَتْمُ وَانْ نَفْتُهُ اغْبُوجَارُكُمُ وَانْ نَعُو دُوالَغُدُ وَلَنْ نَغُمُ عَنْكُ فَتُكُمُ نَنْنًا وَلَوْكُنْرَتْ وَانَّا لِلَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يٰإِيِّهَا ٱلَّذِينَ اسْتُوا أطيغواالله وركبوكه ولاتوكؤ اعنه وانثوشهور وَلاَ تَكُوْ نُواكَ الَّذِينَ قَالُواسِمْعَنَا وَهُوْ لاَ يَسْمَعُونَ ارَ شَرَالَدَ وَآبِ عِنْدَالله الصِّعْ الْحِيْمِ الَّذِينَ لانعقلون وكوعل الله فبعرخت الأسمعيك وَلَوْاَسْمَعَهُ مُ لَنُوَ لَوْا وَهُمُ مُعْرِضُونَ ۚ إِلَيْهَا ٱلدَّينَ أمنواأ ستجيبوا يلد والرسؤل ذادعاكم ليا يخببكن وَاعْلُوْااَنَالِلَّهُ يَعُولَ بَنْنَالْكُرُو وَقَلْيِهِ وَالَّهُ لِلَّهِ وَالَّهُ لِلَّهِ وَ تُحْسَدُونَ وَاتَّقُوافِئَةً لَانْضِيَّ اللَّهُ يَنْظَلُوا سِنْكُمْ خَأَصَّةً وَأَعْلُوا آنًا للهُ سَنَّدِيدُ العِقَابِ

لَّمَنُكُ ٱلْنَامُ فَاوْكُمُ وَآمَدُكُمْ سِنَصَرِهِ وَرَزَ لأَغَذُنْ اللَّهُ وَالرَّسَوُلُ وَتَعَوْنُوا آمَا نَا تَصَعُدُ مَا وَاعْكُمُ النَّمَا امْوَالْكُمْ وَاوْلاَدُكُمْ فِينَنَّةٌ وَإِنَّاللَّهُ يندَ وَآخُ عَظِيهِ ﴿ إِلَّاتِنَّا ٱلَّذِيزَ [مَنَّهُ الْأَنْتَعَوْ اللَّهُ مُعَنَّالِكُمْ وْ فَإِنَّا وَنَكُواْ عَنَكُمْ اسْتِنَا تِكُمْ وَبَعْتُ وَكُمُّ الْكُلِّ وآملة ذوالفضا العظهم غوك أوبقنالوك أونخ جوك وتيك كُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ كَنْ الْمَاكِرِينَ وَاذِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه المانناقالواقد سمعناكو تنشآء كقلنام شاخمان هانا اسَاطِيْرَالاَوَلِينَ وَاذْفَالُواٱللَّهُمَّالِنْكَانَ هَـكَا من عِندِ لاَ فَأَمْطِ عَلَننا حِسَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ثينا بِعَذَا بِإلِيهِ وَمَاكَانَا لَهُ لِنِعَذَ بِهُمْ وَانْتَ

ألخاره وتماكانوا أوتتاء والآوكتاف إلوالمنقوك عُ يَعَدُ لَا مُعَلَّدُنَّ وَمَا كَانَ مَعَلَا كَيَّاءٌ وَ بَصَّدُهُ مَذُوفُوا الْعَكَا الْأَلْذَةَ كُوكُهُ وَالْنُفُ آمُوالَكُ لِصُلُدُ واعَرْسِكِ اللهُ مُسَلِّنُهُ فَالْمُنْفَقُو كَيْكُ ونيهُ أَنَّهُ تُفْلِكُهُ كَ وَالْدَيْزِكُمْ وَا اوكنك هنه الخاسية وك كَفَرُواانُ مَنْكُوانُفُ وَلَيْ مَا فَلُهُ مَا فَلُهُ سَكَفَ وَ مَهُ دُوا فَعَدُ مَعَنَتُ سُنَتُ الْآوَ لِينَ ﴿ وَقَا لِلْوَهِ مُ يَّهُ لِأَنَّكُ أَنَّ فَكُنَّةً وَيَكُو زَالِدَ مِنْ كُلُّهُ مِنْهُ فَإِنَا نَهُوْا مَاوْنَ بِصَبُرُ وَانْ تُوَكُّواْ فَاعْكُوْا فأذأهد ي بغيرًا لمؤلى وَنفَ وَالنَّصِيرُ

----

وَأَعْكُواْ آغَاغَمْتُ وَمِنْ مَنْعُ فَأَنَّ فِذُخْمُكُ وَلِلرَسُولِ ولذعالف في والتسكالي والمسكاكين وآيز الشبيب انكننه أمَنتُ والله وَمَا آنَزَلناعَ عَبْدِ ذَا يَوْمَ ٱلْفُرْهَانِ يُورَالْنَوَالْجُعُانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ اذْ آنْتُمُ مألهُ ذوَةَ ٱلدُّنْسَا وَهُمُهُ مألهُ ذُوهُ ألعَهُ إِي وَأَلْتَكُ آنىفامنك وكؤنواعند نزلاخسنكفث فالبيعاد وَلِينَ لِيَعْضِي اللَّهُ آمْرُ كَانَهُ عُمُولًا لِيهُ لِلَّ مَنْ هَكُكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعِينِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّا لِلْهُ لَتَهِيمُ عَلِكُم اذْيُرِبِكُهُ وَاللَّهُ فِي مَنَامِكَ فَلِيلًا وَكُوْاَ دُكُفُ كُنُرُ لَفَسَنْكُ وَكُتَنَا ذَعْتُ فَالْآمُ وَلِيْحَ؟ أللهُ سَكُمَا يَهُ عَلِكُ مِنِا مِنَا لَصَلَا وَدِي وَاذِيرُ بِكُوفُ اذالْكَةَ نُنْ مِنْ أَعُنِيكُمْ فَلَسِلَّا وَنُقَلَلُكُ مِهُ فَأَعَنُهُمْ ليقفي ألمذ آخرك ان مَفْعُولاً وَالْحَالَةُ وَسُرْجَعُ الأمورُ إِلَيْهَا الذِينَ أَمَنُوا إِذَا لَقِتُ مُفَاقًا فَاثَبُوا وَآذَكُ وَاللَّهُ كُنَّهِ كُنَّا لِكُنَّا تُعْسُلُ لَتُ

واَطِيعُوااللهُ وَرَسُولُهُ وَلَانْنَا زَعُوا فَفُنْشَالُوا وَيَذْهِدُ بيحكم واصروا إلى المدمع العسابرين ولاتكونوا كالذيز خَرُوامِنْ دَ كَارِهِ بَطِرًا وَرَثَاءَ النَّاسِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبَيْلَاللَّهِ وَاللَّهُ بَمَا يَعَنَّمَلُونَ عُجِيُّطٌ وَاذِ زَيَّنَ لَمَكُمُّ النَّهُ مِلَا نَاعَبُ الْمُعْرَوَقَالَ لَا غَالِتَ لَكُو أَلِهُ مَ مَزُ لِنَاسِ وَانْ جَازُكُمْ فَكَاٰ سَكَرّاءَ بِنَا لِينَيَانَ كَحَرَ عَلْ عَفِينُهُ وَقَالَ إِنْ مَرَىٰ مِنْكُمْ إِنَّ آرَىٰ كَمَا لَاَ سَرُوْنَ إِنَّا خَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيْدُ العِقَابِ الْذِيَعُولُ الْمُنَا فِعَوْنَ وَالْدَيْنَ فَ قُلُوبِهِ غِرْمَ حَرَّهُ عَرَّهُ وَلَآءِ دِينَ هُرُ وَمَنْ يَنُوكُواْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّا اللَّهُ عَنْهُمَ كُنَّهِ ۗ وَلَوْ تَرْحَى إِذْ بَنَوَفَىٰ لَهُ بِينَ كَفَ رُوا الْمُكَافِيكُهُ بِصَرْبُونَ وْجُومَهُمْ وَآدْبَارَهُمْ وَدُوْقُواعَذَابَ أَنْجَرِيقٍ ۚ ذَٰلِكَ بَمَاقَدَّمَتُ آيديخر وآنا لله كيش بظلام ليعببيد كذاب الي فِرْعَوْنَ وَٱلْهَٰ بِنَ مِنْ قَبْلِهِ بِهِ كَفَرَوُا بِا يَاسِتِ ٱللَّهِ فَأَخَذُهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ عُرازًا لِلْهَ قُونَى شَكَهُ مَدْ الْعَصَابِ

ذلك مِإِنَّا لِلْهَ لَوْمُكُ مُغَيِّرًا نِعَمَّ ٱنْعَبَا عَلْحَوْمِ حَيْنَ غِيَرُهُ مَامَانُفْسِهُ وَأَنَا لِلْهُ سَمَيْهُ عَلَيْهُ كَدَاْبِإِلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِ كَذَبُوا بَا يَاكِ رَبِّهِ مِ فَا هَلَكُنا هُمْ بذنؤبه بنرواغ قياال فرغون وكافخا نواظالمين انَّ شَزَالدَوْآبِعِينَدَا للهِ الدَّينَ كَفَرُوْا فَذَلا نَوْمِينُونَ ٱلْذَينَ عَاهَدُكَ مِنْهُمُ ثُرَّاتُنْفَصْوْ ذَعَهُ دَهُمِنِهُ كُلِّ مِنَّ مِنْ وَهُ لَا يَنْقُونَ فَامَّا تَثْقَفَنَهُمْ فَأَلَّكُمْ فَشَرَّدُ بِهِمْ مَ خَلْفَهُ ۚ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ۗ وَايَمَا تَحَا فَنَهِنْ فَوْمِ حَمَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمَ عَلِي عَلْ إِنَّا لِلهُ لَا يُصِيَّ الْخَائِنِينَ وَلاَ يَعْسَانَ الدِّن كَنَّ واسْبَقُوا اللَّهُ مُولاً نَعِمْ ونَ وَآعِدُوا َكُمُوْمَا أَسْتَطَعْتُهُ مِنْ فَوَوْ وَمَنْ رَبَاطِ ٱلْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّا لِلَّهِ وَعَدْ وَكُهْ وَاجْرِينَ مِن ﴿ وَبِهِمْ لأتغكؤ نقانه ألله يغكهذ وكمائنفي تنوامن شيخ في سببيل ٱللهُ بِوَقَالِكُ كُمْ وَٱنْتُ لَا تَعْلَكُونَ ﴿ وَإِنْ جَعُوا لِلسِّكُ لِمُ فَاجْخُوْكُمَا وَتَوْكَلُ عَلَى اللهِ ايَّهُ هُوَ السَّمَيْعُ الْعَلِيمُ

وَإِنْ رُمِدُوا آنْ يَغِنْدُعُولَ فَانَّ حَسْكَا لِلَّهُ هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بنَصْرُ وَوَالْمُؤْمِينَ وَالْعَكَ مِينَ فُلُوبُهِ مُلَوَا فَعَتَ مَا فِياْ لَا دَصْ جَمِيكَ مَا ٱلْعَنْةِ بَنْنَ قُلُوْ بِهِنْهِ وَلَاكِمَ ۗ ٱللَّهُ ٱلْفَنَ يَعِنْهُ مُنَا أَنُهُ عَزَيْزَ عَكِيْدٌ الْمَا يَا أَيُّنَا ٱلفَّيْحَ حَسَدُ بِكَ ٱللهٰ وَمَنْ إَنَّبَعَكَ مِنْ لِلُوْمِينِينَ ﴿ إِلَيْهُا ٱلنَّبِيُّ يَرْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ عَا الْعَسَالِانْ كَنْ مُنكُمْ عِشْرُونَ صَارُونَ يَغْلُوامَا فَأَنْ وَانْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاثَةً تَغَلُّمُ ٱلْفَاكِمَ ۚ إِلَّهُ مِنَ كَفَوْوَا بَالنَّهُ مُوْتُوكُمُ لَا يَفْعُهُونَ الْأَنْخَفَّفَ أَلَّهُ ۗ عَنَكُمْ وَعَلِيَانَ فِيكُ صَغِفًا فَانْكُرُ مِنْكُ مِانَدُ صَالِرَةٌ بَغِلْهُ اماً نَهَن وَان يَكُونُ مِنكُوْاً لَعَتْ يَعَنْ لِهُ ااَ لَعْتَ مُنْ بإذْ فِأَلَيْهِ وَأَلِيْهُ مَعَ ٱلْحَيَارِينَ مَاكَانَ لِنَحَى فَيَكُونَ لَهُ سَرْيَحَتَّى مُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ بَرُيدُونَ عَرَهَزَ لِذُنْتَا وَأَمَّلُهُ يْرِيدْ ٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيْزِ حَكِيْدٌ ۚ لَوْلَا كِمَّا فِيهِمَ اللَّهِ سَيَوَ لِمَنَكُمُ فِيهَا اَخَذُنُهُ عَلَاكِ عَظِيثُهِ كَكُلُوا مِنَا مت ركلا كالمتيا والقنواالله إنا للاغ فورد

وَانْ بُرِمِدُ وَإِخْمَا نَنَكَ فَعَ لَهُ أَا مْ وَاللَّهُ عَلْكَ حَكَّ امَنُواوَا نِهَا جُرُوامَالَكُ مِنْ وَلاَ يَنَعْمِ مِنْ تَبَيْعُ حَيْنَ مُهَاجُرُوا سُنَفُهُ وَكُونِ الدِينَ فَعَكَنِكُمُ ٱلنَّصَرُ الآ يَّاقُ وَاللهُ بَمَاتَعُكُونَ بِصِينَ الأزمز وفيئيا فأكبن والذبزامنواوهاء واوتعاهدوا اللهُ وَوَلَاقَاكُوكُونُ وَالْدَيْزِ أَمَنُوامُ بَعَدُ وَهَاجِرُوا بف كأماً فله إنَّا فله بكانية وعلكُ



رْآءَ أَيْ مِزَ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ الْحَالَدَ مَنَ عَاهَدُ يُرْمِنَ لَلْتُمْ فبكيدا فالارض إزبكة آشهر وأغكواا نكرغيرمعوي آمَّهُ وَأَنَّا لِمُهُ عَمْمُ لِكَا فِينَ ۚ وَآذَانْ مِنَ لِلَهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ لَنَاسِ وَمُوْمُ الْجُوالَا كَبِيراً نَا لِلَّهُ تَبَرَيْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَدَكُولُهُ فَانَ نَيْتُمُ فَهُوَحَنَازُكُمْ وَانْ تُوَلَّكُمْ فَاعْلُوا ٱنَكُمْ غَيْزُ مُعْجِ يَ لِلَّهِ وَمَيْنَهِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَلَا بِإِلِيهِ الأالَّذِينَ عَامَدْتُمْ مِنَ المنهُ كِينَ نِنْهَ لَمُ يَنْفُصُو كُونَتُ كَا وَلَمْ يَفِكَا هِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوا النَّهُرْعَهٰ دَهُمْ الْيِهْ مَدَّيِّهِ مِدالَّ أَلِمَا يُحْتَ لِلَّهُ مِنْ أَنْ الْمُنْكِذُ الْأَرْشِيلُ لَكُ مِنْ فَاغْتِلُوا المنه كانتحث وكذنمون وخذوهن وأحضروهن وَأَقَعْدُ وُالْمُهُ مُكَامِّرُهُ لِهِ فَإِنْ سَيَا بُوا وَآقَامُواٱلصَّلُوةُ وَاتُّواالَّاكُوٰءَ غَلُواسِبَيَكُوْ إِنَّا لِلْهُ عَنُوْدُدِ بَيْهُ ۗ وَانِّ اَحَدُّمِنَ اللَّشْرِكِينَ اُسْتِهَا دَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَالْا مَرَا اللهِ مُ أَبِلِغِهُ مَا مَنَهُ ذَٰلِكَ مِا سَنَهُ وَقُورٌ لَا يَعَنَكُونَ

يُفَكُونَ لِلْنَهْ كِينَ عَمَدُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ الآالَّذَينَ عَاهَدُتْهُ عَنْدَاْلْسَعِدالْحَرَامِ فَمَا اَسْتَهَامُوالْكُمْ ﴿ فاستقيلوا كمشذا فأللة نجث المنقان كيف واب يَظْهَرُ وَاعَلَىٰ لاَيرَ قَنُوا فِي لَمْ إِلَّا وَلاَ ذِمَةً يَرْضِنُو كُمْ " مَا فَوَاهِمِنْ وَتَأْنِي قُلُونِهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِفُونَ الشتروا بأياك ألله غَنا قليلاً فصَدْواعن سبيله انَّهْ وَسَاءَمَا كَانُوا يَعْتَمَالُونَ لَا يَرَقَبُونَ فَكُمُوْمِن الآولادمَة وَاوْلَيْكَ هُـمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُول وَآقَامُواۤالۡضَلُومۡ وَاٰتَوٰاۤالَّ كُوٰمۡ فَانْخُوا لَكُمْ فِي ٱلدِّين وَنُفْضَ لِأَلَا يَا يِدَلِيَوْمِ يَعْلَوْنَ ۗ وَأَنْكُمُوا أَيْمَا نَهْمُ مِنْ بَعْدِعَهْدِهِ مِهْ وَطَعَنُوا فِي بِينِكُمْ فَقَا لِلْوَالَيْتَ الك فرانَهُ وُلاَ أَيْمَانَ كَمُ وُلَعَلَهُ وُ يَنْسَهُ وَنَ ٱلاَّنْقَانِلُوْنَ قَوْمًا نَكُوْاً يْمَانَهُمْ وَهَمَوُا بِالْحِرَاجِ ٱلرَسُول وَهُمُ مَدَوَفُ عُمْ الرَّسُول وَهُمُ مَا تَعَنَّمُ المُعَالِمُ الْمُؤْمِ فَا مِنْهُ أَحَ إِلَنْ تَحِنْتُهُ وَانْكُنْتُ مُؤْمِنِانَ

وهنه يُعَذِّنهُ مُا لَهُ مَا مُدَكِّمُ وَنُوْحَتُ وَسَعْدًا عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ صَدُورَ فَوْ مِمُومِنِينَ لوبهنه وَسَوْساً مِنْهُ عَامَزٍ رَسَيْكَا وُوَامِنْهُ عَكَ حَكَمُ اَ مُحَسَنُةُ أَنْ نُنْزَكُوْ اوَكَنَا بِعَلْمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوامِنَّ وَكُمْ يَتَغِذُوا مِنْ ﴿ وَنَا مِنْهُ وَلَا رَسَبُولِهِ وَلِآلُهُ مِن مَنْ وَلِيَا وَاللَّهُ خَيِكْرُ عَاتَعَنَّمَا وُن مَا كَانَ لِلْنَشْرَكَيْزَ آنَ يَغِمُووا مَسَاجِدَاللهِ شَاهِدِينَ عَلَى الفُيسِ فِرِ فِالكُفْرِ اوْلَيْكَ جَطَنَا غَالَمُنهُ وَفِي النَّارِ وُمْ خَالِدُونَ أَغَالِيمُ مُسَاجِدَ ٱلله مَنْ أَمَنَ بَالِيْهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرُواَ فَامَرُ الْسَلُوَةَ وَالْحَ ٱلْذِّكُوٰ وَ وَلَا يَضِتُهُ إِلاَ اللَّهُ فَعَسَهُ (وُلْفِكَ أَنْكُوْ بُوْ امِنَ النتدين أبحك لندسقانة أكمآخ ويجازة المنجدا كخرام كَنَ اٰ مَنَ اَ مِنْهِ وَالْيُومِ الْأَخِرُ وَجَاعَدَ فِي سَبِيلَ فَيْهِ لايسَّتُهُ إِذَ غِنَدَا للهُ وَاللهُ لا يَهُدِي العَوْمَ الظَّالِلِينَ الْمَيْزَامَنُوا وكاجزوا فكجا حذوالف سبيا الله بإفوالم نووا فنسيغ آغظهُ دَدَّكَ يُحدُّعِنْ كَاللهُ وَاوْلَيْكَ هُوْ الْعَبَايْرُونَ

دتهنؤ بزخمة منيه ورضوان وكحتان خَالِدِينَ فِهِيَاأَ مِكَاانًا مِلْأَعَادُهُ أَجْرُ اللَّهُ عَالَلَهُ يَنَا مِنُوالاَ تَغَنَّدُوا أَلَا وَكُوْ آؤلتاءً اذا سُتَعَتُهُ الْكُفِرَ كَا لَا يَكُانِ وَمَنَ تَنْوَلُّكُ مَنْكُمْ فَاوْلَىٰكَ هُـُوالظَّالِمُونَ ۚ فَالْإِنْ كَا كَ ابًا وْكُرُواَبْنَا وْكُرُوانِوَانْكُمْ وَادْوَاجِكُمْ وَعَسْدَكُمْ وَآمُوا لْأَفْتَ فَهُ هَا وَحِيَا رَهُ فَعَنْشُونَ كَسَاءَ هَسَا اد في سَبِيلِهِ فَتَرْبَصُواحَتَّى أَلَيْهُ مِأْمُرِهِ وَإِللَّهُ لَا يَهُدِي الْعَوْمُ الْفَاسِقِينَ كَتَدْنَضَمَّ كُو اللَّهُ كَنِيرَةٍ وَيَوْمَرُحُنَيْنِ إِذَا عِيَنَكُ كُتُ زُكُمُ نْغُ بَعَنْكُ مَنْنَا وَصَافَنْ عَلَيْكُوا لَا رَضْ فارْتَحْبَتْ نُنْةً وَلَيْتُهُ مُذِيرِينَ ۚ ثُوًّا أَنْزَلَ اللهُ سَكِنَتَهُ عَلَىٰ دكنوله وعكاللؤمين ينكآنزك لجنوماك وككار وكعكا لَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَافِرِيَ

نَهُ يَوْنَ اللَّهُ مِنْ بِعِنْدِ ذَلِكَ عَلْى مَنْ يَيْنَكُمَا ءُ وَٱللَّهُ هُوْدُوكُ اللَّهُ اللَّهُ يَزَامُنُوا إِنَّمَا الْمُشْكِرُكُونَ غَيَرْ فِلاَ يَقْكُرُنُوااْلْمَتَجِدَاْكُرَا مَرَبَعُنْدُعَامِهِمُوهُانَا وَانْ خِفْتُ مُ عَيْكُاةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُ أَلَهُ مِنْفَضَلِهِ اِنْ شَكَاءَ اِنَّا لَلْهُ عَلَيْ مُحَكِيْمٍ عَمَا يُلُوا ٱلْهَ يَنَ لآيؤمينون بإبله ولأباليوم الاخرولا يحكرمون مَاحَدَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّمِنَ الَّذِينَا وَتُوااُلكِ تَابَحَنَّى مُعْطُوا الْحِرْبَيَةِ عَنْكِدٍ وَهُنُوْ مِنْ أَنَّ اللَّهِ وَهُ الْمِنَّا لِيهُوْدُ عُنَا زُنَّا بِنَا لِلَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى السِّيخِ ابْنَ اللهِ ذَلِكَ قَوْ لَمُنْعُ بَافُوٰاهِهِ مُدْبِضَاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْقَبْلُ قَالَلَهُ ﴿ اللَّهُ الَّهُ إِنَّ فَكُونَ الْخَذُوااَخِبَارَهُمْ وَرْهُكَا نَهُ مُزَا زَبَا كَامِنْ دُونِا للهُ وَأَلْسَبَهُمَ ابْنَ مَنْ يَهُ وَمَّا أُمِدُوا الَّالِيَعَنُ دُوا الْمُكَا وَاحِمًا لأَالَة إِلاَهُ وَسُبْهَا نَهُ عَسَايُسْتُ رِكُونَ

بدُوزَان يُطْفؤُانوُ رَأَهُهِ بَأَفُوا هِمِنِهُ وَيَأْزَلُكُ لاً أَنْ سُنَدُنُورُهُ وَلَوْكُرُهُ أَلْكَا فِرُونَ فَوَالَّذِي دَنْسَاً دِسُولَهُ بِالْمُصْدِي وَدِينَ لِكُوَّ لِنُظْبِهِ وَعَ الذين كلهِ وَلَوْكُر هَ الْمُنْسُرِكُونَ اللَّهُ إِنَّا الَّذِينَ أمَنْ الذَّكُتُرامِ وَالإَخْسَارِ وَالرُّخْسَانَ لَتَأْكُلُونَ آمُواَلَانْتَاسِ الْبَاطِلِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبَيَالَ لَلَّهِ وَٱلَّذِينَ كُنْ وَنَ ٱلدَّهَكَ وَالْفِضَّةَ وَلاَنْفِعُوْمَهَ فيستيال لله فَبَسْتُرُهُ مُرْبَعُ نَابِياً لِينِهِ يَوْمَ يَخْبُ عَلَيْهَا فِي اَرِجَتَ مَا فَتَكُوٰى كَالِجِيا هُهُمْ وَجُوْلِهِ وَظُهُ رَهُمُ هُا مَاكَنَ ثَرُ لاَنْفِيكُ وَلَا فَإِلَى الْمُنْكُ تَكْنِيزُونَ انَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنِدَٱللَّهِ انْنَاعَشَرَ شَهُماً في كِتَاماً مِنْهِ يَوْمَ خَلَةِ ٱلسِّمْوَانِ وَالْأَرْضَ يُنهَا اَدُبَعَة حُمُومُ وَلِكَ الدِّينَ الْقَيْمُ فَلَا تَطْلُوا فِيهِينَ ٱنْفْنْتُكُمْ وَقَا لِلْوَالْلَسْتُ كِينَ كُمَّا فَدَ كُمْ لِيقًا تِلْوْتَكُمْ: عَافَةً وَأَعْلَمُ أَأَنَالُلَهُ مَعَ الْمُتَعَيِنَ ،

أَغَااللُّهُ أَزِيادَهُ فِالكَفْرِيْعِينَ لِهِ الذِّينَ كَفَرُوا يْهِلُوْيَهُ عَامًا وَيُحِرَّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِؤُا عِذَهَ مَاحَرَمَالِهُ ۚ غَلْهُ أَمَا حَيْرًا لِلْهُ نُهُ مَنْ لَكُ وَسَوْءً أَعْسَا لَمُ وَأَلِيُّهُ لأيهند عالغوترا لكايزن الأيتها الديزامنوا مَاكُكُمْ إِذَا فِي لَكُمُ ٱلْفِرُوا فِي سَبِيلًا للَّهِ ٱ فَأَقَلْتُ الَيْ لِلاَرْضِ كَنْ رَضِينَ عَمْ مَا لِحَتْمُ وَ الدُّنْسَامِ وَ الْإِحْسَامِ وَ الْأَخْسَامِ وَ الْأَخْسَامِ فَأَمَنَا عُالِمُتُوا وَالدُّنْسَا فِي الْأَخِرَةِ الْأَفْلِكِ إِنْ الآننف وائع ذبك زعذا باليما ويستندل وَمَا غَرَكُ وَلَا تَعَنُّ وَلَا تَعَنُّ وَوْ شَنَّا وَٱلْمُهُ عَلَّا كُلْ الشُّنْحُ قَدَيْرٌ الْأَنْفُ وْوْفَتَدْ نَصُرُهُ ٱللَّهُ إذاً خَرَكُ الذِّن كُنِّ وَانَا فَإِنْ الْمُنْ يَزِاذُ هُكَمّا فِي ألغتاداذ كغؤل لصكاحيه لأتحتزن أذأ فأوكمعتنا فَأَنْ ذَلَا مِنْهُ سَحِكَمَنَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّدُهُ بِغِيهُ و لَهُ رَوْمَا وَجَمَاكُكُلَةً الْدَين كَعَمَ وُاالسُّفْلِ وَكِلِمَةُ اللهِ مِمَالُفُ لِمَا وَاللَّهُ مَنْ يُرْجَكِفُ ...

افنزواخِناَفاوَثِيَالاً وَجَاهِدُوا ِالْمُوالِكُمُ وَاَنْسُكُمُ فسبيلانه ذلأخركم إنكنة تغتكون كؤكات عَرَضًا فِرَيبًا وَسَغَرًا قَامِسِكًا لاَ شَعَوٰكِ وَلَكِئ بَعِلْدَتْ عَلَيْهِ مُ الشُّفَّةُ وَسَيَعُلِفُونَ بِأَيلُهِ لَوَاسْلَطَعْنَا كَخَبَّخَنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ ٱنْفْسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلُمُ الَّهُمْ كَكَاذِبُون عَفَاٱللَّهُ عَنْكَ لِمَا وَنْتَكُمُ مُرِّحَتَّى بَيِّسَيِّنَ لَكَ ٱلْهَ يِنَ صَدَقُوا وَتَعَنَكُمُ الْكَادِبِينَ لَانَيْتُنَادِ الْكَالَدُينَ يؤمنون بأيله واليؤم الإجران يجاهيذوا بإموالهية وَٱنفُسِيغِ وَٱللهُ عَلِيمُ مِالْمُتَعَينَ أَغَايَسَتَأَذُ نَكَ لَلاَينَ يؤميؤن بإينه كاليؤم الايزوا ذاات تلوثيه هُ مُنْ فَكُنِّهِ مِنْ مَنْ تُكُدُّ وَنَ وَلَوْ أَزَادُ وَأَنْ فُوْجَ لَاعَدُوْالَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُيرِهَ اللهُ ٱنبِعَا أَنْهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَجِيلُ فَعُدُوامَعَ الْعَاعِدِينَ ۚ لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ مَا ذَا ذُوكُمُ الآخَبَالاَ وَلاَ أَوْصَعُوا خِلا لَكُمْ يَبَغُونكُ مُأْلِفِكُ وَفِيكُ سَمَاعُونَ لَمُ مُواَ اللهُ عَلِيْ مِأْلِظًا لِينَ

لَقَدَ ٱبْنَغَوْ االْفِنْتُ لَهُ مِنْ فَكُلُ وَصَلَّمُوا لَكَ الْأَمُورَ تَمَةً إِمَّاءَ أَلَيْ وَظَهُرَ آمُرْ إِللَّهِ وَهُمُ كَارِهُونَ وَمُنْفُذُمَّزُ يَقُولُ أَنْذَ نُهِ لَ وَلا لَغَبْنَى ٱلْأَسِفِ الْفِسْكَةِ يقطوا والأجحك كمجيظة بالكافرن ان تصنك حسكة تشؤ خدر وان تضبك مجيكة يَعَوْلُوا قَدْ اَخَذْ مَّا اَمْرَاهَ مِنْ قَبُ الْ وَيَنْوَلُوا وَلَمْ فَرَجُونَ فَا لَهُ: يُصِيِّنَ الإَمَاكُنَتَا لِلهُ كَنَا هُوَمَوْلُكَ وَعَلَى أَلَّهُ فَالِيَّوَكَ لِلْوَامِنُونَ ۖ فَلَهَـُ لِكَرَّبَصُونَ بِكَ الآاخذي أنحنت نبكان وتخ فكريض بكم الناصيد آلله بكناب من عِنده وأؤماً بديكا فَكَرْبَصُوااتًا مَعَكُمْ مُدَّرَبِهِمُونَ فَلْإَنْفِغُواطُوْعًا ٱوْكَرْهُمُ لَنْ يَفَتَا مِنْكُوا لَكُمْ كُنْتُمْ فَوْمًا فَاسِقِانَ وكما منعهذا ذفت آمنا في نفك الله الآانية كَنَرُوا بِإَنْهِ وَيَرَسُولِهِ وَلاَ يَأْنُونَا لَصَالُوةَ إِلَّا وَهُمَّ كُسُالْ وَلا بُنْفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْرُكَادِهُونَ ...

فَلا نَعْنِكَ أَمُوا كُمُنْ وَلَآ أَوْلا دُخْرًا غَالِمِ لِمُأَالِثُهُ لُعُدَدِيَهُ بها في الحموة الذنبيا وَتَرْهُوَ انفُولُهُ هُمُ وَهُمْ كَا فِرُونَ وَصَلْفُهُ نَ مَا لِلَّهِ النَّهُ لِيَكُمْ وَمَا هُوْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُ مُعْلِمُ يَفْرَوْنُ لَوْيَحِدُونَ مَلْحِنَّ أَوْمَعَنَا ذَايِناً وْمُذَخَـاكُ لَوَلُوْاالِيَهِ وَهُن بِجَنعَوْنَ وَمُنْهُ وَمَن كَلُمْ لِكَسِيفًا الصَّدَ قَايِدَ فَإِنَّا عُطُوا مِنْهَا بَصُوْا وَانَّهُ يُعْطُوا مِنْهُ اذا في وتبغيظهُ نَ وَكُوْ أَنْهُ فِي وَكُوْ اللَّهُ مُا أَسْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواحَتْنَاٱللَّهُ سَيُونِيكَاٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَىٰ لِلَّهِ رَاغِبُونَ ۚ يَغَا ٱلصَّدَةَ الْتُ لِلْفَقَ آءِ وَالْمُسَاكِنِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْوَلْفَةِ قُلُونِهُمُ وَفِيَ لَرْقَابِ وَالْعَنَارِمِينَ وَفِيسِيكَ لَلْهُ وَأَبْنَالْسَبَيلَ وَيَضِكَةُ مِنَ اللَّهِ وَأَلِنَّهُ عَلَيْهِ حَكِيْهِ ۗ وَمِنْهُ وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَاٰذُنْ قُلْ أُذُنْ خَكِيرًاكُمْ يُومِنُ مَا يَلَهُ وَيُومِنُ لِلْوُمِبِ إِنَّ وَيَحَمُّ لِلْأَيْنَ الْمَنُوامِينَكُمْ وَالْذِينَ نُوْدُونَ رَسُولًا لِلْهُ كُمْ عَنَا ثِنَاكِمُ



يَعْلَمُ ذَيَا لَهُ لَكُوْلِكُ مِنْ ذُوكُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَةً اَنْ يُرْصَنُوهُ إِنْ كَانُوامُوْ مِينِينَ ۚ اَلَّهِ مِنْكُواا لَّهُ مَنْ يُحِيَّاد دَا لِلْهُ وَدَكُ وَ لَهُ فَأَنَّ لَهُ فَا تَرْجَبَنَ مَعَالِكًا فِيسًا ذَلِكَ أَلِحَ عُمَالُعَظَيْمُ فَيَحَذَذُ الْمُنَافِعَةُ وَأَنْ تُنْكَ إِلَّا عَلِنَهُ مُسُودَةٌ نُنَسَئُهُ عَا فِي فَلُوبِهِ مِنْ فُلَ سَسَهُرُ وُا إِنَّا هَهُ مَغِيْرِجُ مَا تَحَدُّ دُونَ ﴿ وَكِنْ سَأَلْتُهُ وَلَيَتُولُنَّ ۗ آغاكتنا تخوص وتلعث فالمالله والإيتور تسولع كُنْنُهُ تَنْسَتَهُ: فَأَنَّ لِأَمُّنَهُ رُوا قَدْ كُوَا ثُخَّ كُمُّهُ اعَانِكُ إِنْ نَعْفُ عَزُ ظَامُعَةً مِنْكُمُ نَعُتَذَتْ ظَآيِعْنَةً بَانَهُ مُكَانُوا جُحُدِمِينَ الْمُنَافِعَةُ ذَوَالْمُنَافِحَتَاتُ مضنف من بعض مَا مُرُونَ بِالْمُنْكُو وَيَنْهُونَ عَنْ لَلَعُرُونِ وَيَعْبِضُونَ اَيْدَيْهُمْ نَسُوااً عُنْهُ تَعْشِيعَهُ إِنَّالْمُنَافِمِينَ مُوُالْعَاسِمُونَ ۗ وَعَدَاللَّهُ الْمُعَافِمِينَ وَالْمُنَا فِعَابِ وَأَلَكُمُنَا رَأًا رَجَعَنَ وَكَالِدِينَ فِيهَا مِي رُبْ وَكُورَتُ أَوْدُو وَكُمْ يُعْرَاكُونُ مُعْتُدُ مِنْ اللَّهِ مُعْتَدِيرٍ مِن

كَالَّذِينَ مِنْ فَعَلَكُمُ كَانُوا آسَٰلَةً مِنْ كُونُ وَكُنَّةً آموالاً وَاوَلاداً فَاسْتَمْنَعُوا بِحَالاً فَهُوفَاسْتَمْنَعُنَّا عكلا فكأكماأ ستمنك ألذين مزة بالمرجكلا فيع وَخُصْتُ كَالْدَى خَاصُواْ اوْلَنْكَ حَطَتَ عَالَهُ فآلدُنْيَا وَالْأَخِيرَةِ وَاذْلَيْكَ هُدُانْكَايِرُونَ آلُ كَأْتِهِ مُنَاكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ يُوقُورِ نُوجٍ وَعَادٍ وَنُودَ وَقُ مِا يُرْهِبُ وَأَحْمَا لِ مَذْبَنُ وَالْمُؤْنِفَكُمَا مِأْتَنَكُهُمْ رُسُلِهُمْ بِالْكِتِنَاتِ فَمَاكَا زَأَيْتُهُ لِيَظْلِيهُ مُوَلِّكِمْ كَانُوا أنفيته فه يُظلون وألمؤمنا والمؤمنان والمؤمسكاك بعضاه ٱۅ۫ڸێؖٳ؞ٛؠۼڝ۬ٳؙؙؙٚ۫ۯۅڗؠٳڵۼۧۄؙۅڣۅٙؠڹۿۅ۬ڹۘػڶؙڵڬػؘ وَيْصِيْهِ زَالْصَلُوءَ وَنُوْ تَوْ زَأَلَا بَكُوهَ وَيُطِيعُونَا لِلْهَ وَرَسُولُهُ اوْلَيْكَ سَيَرَحُهُ فَاللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَزِيْرُهَ كِكُ وعَدَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِيَاكِ جَنَايِةَ بَرُى مِنْ خَتْ الأنها دُخَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّيةً كَلْفَجَنَّا كِعَدْنِ وَيَضِهِ آنُهُ مَ ٓ اللَّهُ ٱكْتُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيْمِ

كاأتُماالنَّةُ حَاهِدِ الكُفْتَارَوَ المُنافِقةَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِ وَمَاوَيْهُمْ حَكَنَهُ وَمَثْشَ أَلْصَيْرٌ لَيُعْلِعُونَ بَأِيلُهِ مَا فَالُوا وَلَقَذَةَ الْوَاكُلَةَ الْكُفْرُ وَكَفَرْ وَابَعُدَا بِسُلاَ مِنْمِ وَحَمَوْا عَلَمْ بِنَالُوا وَمَانَعَكُوا إِلَّا أَنَا غَنْكُ آللَهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فصله فان يتونوا مك خداكف وان يكولوا معتذ بهم الله عَنَابًا آلِمًا فِالْذُنْيَا وَالْإِخِرَةِ وَمَا لَمُنْهُ فِالْاَرْضِ وَكِلِّ ولأنضير ومنهنة منعاعدالله كثالانينا منقصله لَنَصَدَّقَنَ وَلَنَكُوْ نَنَ مِزَالصَّالِحِينَ ﴿ وَلِمَا اللَّهُ وَمِنْ فصنيله بجنلوابه وتوكؤا ومنترمني وننون كاغقكم نِفَاقًا فِي ثُلُوبِهِ إِلَى يُومِ لِلْمَقَوْلَهُ بِمَا اَحْتُكُفُوا اللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَيَمَاكَا مُوا يَكُذِ بُونَ ۗ ٱلَهُ يُعِنَّكُواۤ أَنَّالَٰهُ ۗ بِعُلَمْ لِسَرَهُ مُ وَنَجَوْلُهُ مُ وَأَنَّا لَهُ كَلَّاهُ ٱلْعَلَيْوب الَّذِينَ بَلِرْ وَنَ الْمُطَلِّوَ عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَابِ وَالَّذِينَ لَا يَجِيدُ وَنَ اِلْآجَهُ دَهُمْ فَيَسَفِّرُ وَنَ مِنْهُمُ سخ آلله منه و وَكُمُهُ عَلَاثُ اللهُ اللهُ

۲-۱

لَنْ يَغِيرَا لَلَّهُ لَمُدُ ذَٰ لِكَ بِمَا نَهُ مُرْكَفَ رُوْا بِٱللَّهِ وَرَسُولُهُ وَا لأيَهْ دِي الْقُوْمُ الْفَاسِمِينَ فَرَحَ الْخَلَفُونَ نِيَفْعَدِ خلافَ رَسُولًا مِنْدُوكُ هِو النَّا الْحَدُوامَا مُوالِمُ وَالْفُسِيعِمُ فيسبيلاً مله وَقَا لَوْالاَنْفِرُوا فِيالْحَرَّةُ وْأَوْادْحَكَمْ ٱلسَّلُمُ مَنَّ فَلْصَعَكُوا فَلِيلاً وَلْيَكُوا كَيْرا جَزاءً كؤكانوا بفقيهون يَمَاكَا نُوْاتِكُيسِيُونَ ۚ فَإِنْ دَجَعَكَ اللَّهُ الْمُطَّاثِفَةِ مِسْهُمُ فَاسْتَأْذَنُولَ لِلْأُوجِ فَعُنْ لَأَنْ تَغَيْرُ وَاللَّهُ كَا لَكُنْ تُعَالِلُوا مَعَى عَدُ وَكَا يَكُمُ دُجَنيتُ مِا لِفَ عُوداً وَلَ مَرَّةٍ فَا فَعَدُوا مَعَ اكالفين ولانقراع إحدميه وماكا بكاولاتقتما فبرواتنه وكقروا بأبله ودشوله وكانوا وخرفا يتفوت وَلاَ تَعِينُكَ آمُواَ لُمْ وَآوُلا دُمْ أَغَالِي لِمَا لَهُ أَنْ يُعَذِّبُهُمْ يَهُ فألذنا وتزهوا أنفشه لمؤوه كافرون واذاأنزك سُورَة ٱنْأُمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوامَعَ دَسَوُلِهِ أَسْتَأَذَ مَكَ اولوا الظؤل مينهنروقا لؤاذرنا تكن مع القاعدين

رصو ابان يكونوا متم الخوالي وطبتم غلقلوبه يوف م لاَيَفْقَهُونَ لَيُحَالِرَسُولَ وَٱلَّذِينَ الْمَنْوَامَعَهُ جَاحَدُوا بآموا لميندوآ فنسبه خروا وكذك كمئوا كخنزان واوكذك خُه المفليٰ لَا اعَدَا لِلهُ لَمُهُ عَجَنَا بِهِ تَعْرِي مِنْ تَحْيَلُهَا الآنبا يُخالدين في أذلك العَوْ ذالعَظيهُ وَحَاءَ المنكذراون ميزا لأغراب ليؤذن كمنه وقعكذا لذين كَذَبَوُا اللهُ وَدَكُولِهُ سَيْصِيبُ لَذَينَ كَفَ وَالمِنْ فَمْ عَلَائِلَاتُ لِيَهُ كَيْدُ عَلَى لِعَنْ عَفَآهِ وَلاَ عَلَى لَمُضَى وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِيدُ وَنَ مَا يُنْفِ قُونَ كَرُخُ إِذَا تَصْمُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَكِيا لَمُنِهِ بِينَ مِن سِيلِ وَٱللَّهُ عَنُوزُ رَجِيهُ وَلاَعَا الَّذِينَ إِذَا مَا آنَوْ لَا لِعَنْمِلُهُ فَوْلُكَ لَا آجِيهُ مَا اَحْلَكُ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَآغَيْنُهُ مُو تَعْبِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنُا ٱلْأَيِحَادُ وَامَا يُنْفِعُونَ أَيْمَا ٱلسَّسَيَا إِسْعَكُمْ ٱلَّذَنَّ يَسْتَأُذِ نُونَكَ وَحَهُ أَغِينَكَاءُ رَحَهُوا مَانَّكُونُواْ مَعَ الْخُوالِينِ وَطَبِيعً اللهُ عَلَى اللهُ عِلْ اللهِ عَلَوْدِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٠٣

مُعَدُدُ وَلَا لَيْفُ إِذَا رَجِعَتُ وَالَهُمْ قُلُ لِا تُعْتَدِرُوا مِزَكُمُ فَلَدُنَتًا مَا أَمَادُ مِنْ أَحْبَادُكُمْ وَسَهَرِيكَ أَمَاهُ عَلَكُ وَرَسُهُ لَهُ نُنَّهُ أَرَّدُوْ زَالْهَ عَالَمُ الْعَسُدُ وَالشَّيَادَةِ فِيْنَةُ كُونَ مِنَاكُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ لَكُرُ ذاأنفكت وإكب لغرانغ واعنه فرفآغ صواعته م رجي وَمَاوْلِهُ وَمِنْ عَنْ مُرَاءُ عَاكَا لُوْ الْيَكْسِبُونَ تفلغهُ نَ لَكُ لِرَّضَوْا عَنْهُوْ فَأَنْ يَرْضُوا عَنْهُوْ فَإِنَّا لَلْهُ لَا يَرْضَىٰ عَنَ لَقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ آشَة كُنُو ۗ وَنِيَاقًا وَآجِٰدُ زُالاً يَعُلُوْاحُدُودَ مَا أَنْزَلُ أَوْنُهُ عَا رَسُهُ لِهِ وَأَوْنُهُ عَلَيْهِ حَكَثُم وَمَ الْاعْرَابِ مَا يَعْدُ مَا يِنْهُ مِنْ مَعْمًا وَيَرْبُصُ كُمُ ٱلدُّ وَآيْرِ عَلَيْهِمْ دَّأَرُهُ ٱلسَّوْءِ وَٱللهُ سَجَيْعَ عَلِيْهِ وَمِنَ لَا غَرَابِ مَنْ نُوْمِنْ بِأَيْدٍ وَالْيُومُ الْأَخِرُ وَيَغَنَّذُ مَا يَنْفُونُ وَ ۖ فَاتِ عِنْدَاللهِ وَصَلَوٰا إِنَّالْ سَوْلَ ٱلْآاِنِسَا أُوْلَةٌ لَمُتُ

وَٱلْتَ ابِعُونَا لَا وَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَفْسَارِ وَٱلَّهِ بِنَ هُنُهُ بِإِجْكَانِ رَضِيَ لِلْهُ عَنْهُ لِمُورَضُواعَنْهُ وَاعَدَّ سْمُ جَنَا بِنَجْرِي تَحْتَهَا الْآنْها رُخَالِد مَنْ فِيهَا اَمَداً وْلِكَ الْعَوْزَالْعَظِيْم وَمِّنَ حُولَكُمْ مِنَ الْإَعْرَابِ مِنَافِقُوْنَ وَمُوْ اَهُوالُكِ يَنَةِ مَرَدُوا عَلَى لَيْفَا قَ لِأَتَعَلَّهُ نِفَ فَعَلَى كَعُلُهُ مُو نَدْ بَهُمْ مَنَ مَيْنُ لُوَّيْرَةً وْنَ إِلْيَ عَلَابِ عَظِيمِ وَأَخَرُوْنَ عَنَرَفُوا بِذُنُوبِهِ مِرْحَكُطُوا عَكَرْصَا لِكَا وَأَخَرَسَيًّا عَسَى اللَّهُ نُوْتَ عَلَيْهُمُ أَنَّا لِلْهُ عَنْ فُوْرُدِكُ فُولُهُمْ أَمُوالْحُمَّ بَدَةً تُعْلَمُهُمْ وَنُزَّكُمِيْمِ بَهَا وَصَاعَلَيْهُمُ إِنَّ صَلَالُكَ سَكُنْ لَمُنهُ وَاللَّهُ سَجَيْعُ عَلِيُّهُ ۖ ٱلْمُعَتِّلُمُوْالْنَّالَلْهُ هُوَ يَّفِيَلُ النَّوْتِيةَ عَنْ عِبَادِ وِ وَيَأْخُذُ الصِّدَةَ الدِي وَأَنَّا لَلْهَ هُوَ اَلَتُوَابِ ٱلرَّجِينُم وَقُلَاعَكُوا فَسَيْرِكَا لَلْهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْ مِنُونَ وَسَنْرَهُ وُنَ الْعَالِمِ الْعَبْبُ وَالنَّبُاهُ وَ فَنَنَكُمْ عَاكُنْنُهُ تَعَلَوْنَ وَأَخَرُونَ مُزْجُونَ لِإَمْرِ إَلَّهُ المّانِعَذِ بِهُ وَالْمَالِيُّونِ عَلَيْهُ مِواللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُمْ عَلَيْهُ مِنْ وَالْمَالِيُّونِ عَلَيْهُ مِواللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَالْمَالِيُّونِ عَلَيْهُ مِواللَّهُ مَا يُعْمِدُ ٧٠.

وَٱلَّذِينَ الْتَغَنَّذُ وَامْسِيكًا صِنسَوَارًا وَكُفُرًا وَتَغَرُّ مِنَّا بَيْنَ المؤمنين وادصادكم لمؤكحا دتيا لله وركم وكذم فضب وَلِعَلِفَزَ إِنَا دَدْنَا إِلَّا أَكْسُدَىٰ وَٱللَّهُ يَسَسُهَ لَ اينَهُمُ لَكَا ذِبُونَ لَاتَقَتْمُ فِيهِ آمَكًا لَسَيْحِيَّا أَيْسَهُ عَا ٱلنَّقَوْيُ مِنْ وَلِيوَ مِرَاحَقَ أَنْ تَقَوْءَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ عِيْ بَوْنَ ٱنْ يَطَهَّرُ وَاوَٱمَّذُ يُحِبُّ لِلْطَهَرِينَ ۗ ٱهَٰٓزَ إِسَّسَ بِمَايَّذً عَا بَقُوْى مِنْ اللَّهِ وَرَضُوان حَنْزًا مُرْمٌ أَسْسَهُ مِنْكُ أَمَّهُ عَا شَفَاجُرُف كَارِفَانَهٰا رَبِهِ فِي نَارِيَحَتَ مُواَلِّلُهُ لَا يَهُدِي الْعَوْمَ الظَّالِمِينَ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا دِيكَةً فى قلۇبھىدالاً أَنْ تَقَطَّعُ قُلُوبْهُمْ وَأَمَّلُهُ عَلِيْمُ حَكِيْم اذَّا مِنْ أَشْارَى مَ إِلْهُ مِنْ مَنْ أَنْفُسُهُ وَ أَمُوا كُمُ بَانَ كَمُنْمُ أَنْجَنَهُ يَعْانِلُونَ فَسَيَدِلَ اللَّهِ فَيَعْتُ لُوْنَ وُنفسَاوُنَ وَعَلَّاعَلَنهِ حَفَّا فِٱلْتَوْرُيةِ وَالإغِيبِ ل وَالْفُرْإِنِ وَمَنْ أَوْفِي بِعَنِيهِ مِنَ لِلَّهِ فَاسْتَنْبِيثِرُوا بِبَيْغِيكُمُ ۗ ٱلَّذِي بَايَعَتُ مِبِّهِ وَذَٰلِكَ هُوَاٰلِفَوْزُاٰلُعَظِيهِ

آَنَانُهُ ذَالْعَامِدُونَ الْحَامِدُونَاكَ الْعَالِمُ وَذَالِتَآيِمُ ذَا لَاَكُهُ رَ التكاحدُ ونَا لَا مُونَ مَالِعَ وَفِ وَالتَاهُونَ عَنَ ألمنككم وأكافظه نكي دودا فله وكنش الكؤمنان ماكانَ لِلنَّبِي وَالَّذَينَ امَّنُواانَ بِيَكَ تَغَفِرُوالْلُينَةِ كِينَ وَكُوكَا نُواا وُلِي فُرِنِي مِنْ بَعَلِهِ مَا تَبَانَ كُوْاَ فَهُمْ آصْابُ ومكاكانأ ستغفاذا بزجي كالأبيدا والمواعدة وعدكاامًا ومكانت تناكدا تدعد ولل سُرًا مِنهُ إِنَّ الرَّاجِكَ وَانَّ حَلِيمٌ وَمَاكُا لَا لَهُ يْضِاً فِهَ مَا يَعُدَا ذُ هَذَ بِهُ وَحَيْمٌ يُسَارَ كُمُهُ مَا سَلَّمَهُ لَدُ إِنَّا مَلْهُ بِكُلِّ شِيغٌ عَلِيْهِ إِنَّا لِللَّهُ مُلَكُ سَمُوَابِ وَالْاَرْضِ مِنْ عَى وَيُمنُ وَكَالُكُمْ مِنْ وُونِاللَّهُ بن وَلِيَ وَلانْضِيرِ كُنَّذُ نَاسِبًا لَهُ عَلَى النَّهَ وألمهاجرين والانفهارا لكذيزا تتبغوه سفستاعكة الْمُسْرَةِ مِنْ بَعَنْدِ مَاكَا دَيْزَ يُعْ قُلُوبُ فَرَيْنِي مِنْهُمْ نَتْمَ مَا لَهُ عَلَيْهُمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ وَكُنَّهُ

وَعَا ٱلشَّلْتَةِ ٱلْأَدْنَ جُلَفُ احَةً إِذَا صَافَنَ عَلَى هُمُ ٱلْاَيْ عَادَجُتُ وَصَافَتْ عَلِيْهِ مِ آفَنْ مِنْ فَوْطَنُوا ٱنْ لاَمَلِيّاً مِنَ آلِهِ إِذَا لِنَهِ نِنْدَ فَابَ عَلِينَهِ وَلِينُونُوا إِنَّا لِلْهُ هُوَ النَّوَا لِالرَّحِيمُ إِلَّهُمَا ٱلَّذِينَ أَمَنُواا تَعْوُاا لَلْهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِ فِينَ مَاكَانَ لِإَهُ لِأَلْهَ بَنَهِ وَمَنْ خُولَمُ مُ يزأ لأغرابيان يتخلفوا عن دسولا لله ولايزعكوا بأنفيسه برغن نغيسه ذلك باتفنولا يصيب فمظمأ ولآ نَصَكُ وَلاَ يَعْمُدُهُ فِي سَبِيلِ للْهِ وَلا يَطَوُّنِ مَوْطِأً بِعَيْظُ ٱلكُفَّارُولَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا لِأَكْلِيَ كُمْ بِعَكُلْ صَايِحُ إِنَّا لِلْهُ لَايُهُهُ يُعَاجُرُا لَمُسْبِنِينَ ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةُ مَهَ عَبَرَةً وَلَاكُمْرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيكُاكُا كُتُ كُمُهُ لِيَخِرِبُهُ مُ اللّهُ أَحْسَرُ مِلْكَا نُوايَعَلُونَ وَمَاكًا زَالْمُوْمِنُهُ نَ لِيَنْفِرُواكَا فَهُ قَلُولًا نَصْرَ مَنْ كُلِّ ةَ مِنْهُ مُ ظَآيِفَةُ لِيَنْفَقَهُوا فِأَلَدِينَ وَلِيُنْ إِي رُوا مُكْنُوإِذَا رَجِعُواالنَّهُ مُركَعَلَّهُ مُعَنَّذُونَ ()

- K- (-)

يَا أَيْمًا الَّذِينَ أَمَنُوا قَا يْلُوا الَّذِينَ مَلُو بَكُمْ مِنَ الْكُمْنَادِ وَلْعَدُوا فِيكُمْ عِلْظَةٌ وَأَعْلُواا ذَا لَهُ مَكَ الْنَعْبِينَ وَاذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَينَهُ مُرَمَنَ يَعِوْلُ الْكُرْزَادَتُهُ حذوا يكأنا فأمكا ألذين أمنوا فزادنه فرايكا فاوحد تشكشة وتذر وآمّا الدّين هف فلوبه ومكومني فأذنه وبنجسالي وجيع وكمات اوه كافرون اَوَلَا بَرَوْنَاكُنَّهُ مُنْ يُفْتَنُونَ فَكُلِّ عَامِرِمَ زَدَّ ٱوْمَرَبَ يَنِ نُتَوَلَا يَتُوْهُونَ وَلَاحْمُهُ مَذَكُرُونَ ۗ وَاذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ نَظَرَ بَعِضُهُمْ إِلَىٰ بَعِفْ مِهَا يَرَاحِكُ مِينَ اَحَدُنْنَةَ أَنْصَهُ فُرَاصَهُ وَكَ أَمَّاهُ ثُلَابِينًا مَاللَّهُ ثُلَابِينًا مَا نَعْهُمْ قَوْمُ لاَ مَنْ قَدُونَ لَقَدْهَاءَ كُذِيبُ إِنَّهُ لَهُ أَلَفْنِكُمُ ۗ عَ نِزِعَلَنِهِ مَاعَنِتُهُ حَرِيثٌ عَلَيْكُمُ مِالْأُوْمِنِ اَنَ رَوْفُ رَجِيتُم فَإِنْ تُولُوا فَفُ لَحَسْبِكَ لَلَّهُ لَا إِلْهُ إلأهوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ دَنْ الْعَرْشِ الْعَظْهِ



لملة الأغز النجي لَا بَلْكَ أَيَا ثُنَّا بِيأَكُمُ بِأَكْبَكِيهِ أَكَانَ لِكَ السَّجَيِّكُ نْ لُوْحَنَا الْي رَجُهُ مِنْ فُوْاَنَّا مُذِراً لِنَاسَ وَكَيْمُ الْذَيْنَ مَنْوُا آنَّ كُمُنُو قَدَّمَ مِيدُقِ عِنْدُرَ بِهِيْمِ قَالَالْكَا فِي أَنْ فَالَا إِخْرِمْيِنُ ۚ إِنَّارَتِكُمُ اللَّهُ الَّذِيكَ لَلَّهُ اللَّهِ عَلَقَ السَّمُوانِ وَالْآرَمْنَ فيستنة آماً مِنْ خَوَاسْتَوْيَ كَلِ الْعَرْشُ بْدَبْرِ الْأَمْرُ كَامِنْ مِنْ بَعْدِ إِذْ نِبِرِ ذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ زَنِّكُمْ فَأَعْبِدُوْ ۗ ٱلْمَالَا الَيْدِ مُرْجُعُكُمْ مِيعًا وَعُدَا لَلْهِ حَقًّا اِنَّهُ إِسْدَوْا فَلْقَ نُتَوْنُعِيدُهُ لِيَعِنِي كَالَّذِينَ الْمَنُواوَ عَلْوااً لِصَالِحًا بِهِ المقيسط والذين كقرواكم سرائين مبيروعذا كالبيث عَاكَانُواْ لَيُكُفُرُونَ فُوَالْذَيَّ بِحَكَالَ لِنَّكُمَةِ وَلَيَّاءً وَالْعَمَّرَ نۇداً وَقَلَدُرَهُ مَنَا ذِلَ لِيَعَلَوْا عَدُدَا لِيَسِبِنَ وَأَلِحِسَا بُدُ مَاحَكُوَّا لِلَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِأَكُوَّ يُفْصِهُ ۚ لَمَ لَا يَا بِ لِعَسَوْمِ يعنكون إذكي أخيتلاف كأكوا لنهار وماحكوكلة فِيَ السَّمُوا بِ وَالأَرْضِ لأَيَا بِتِ لِقُوْمِ بَيَّتَ تُوْنَ

انَّالَذَنَ لَا يَرْجُونَ لِنَّاءً نَاوَدَمَهُوا بِأَلِمَتِهُ ﴿ ٱلْذَّنْسَا وَأَخْلَا نَوْابِهَا وَالْذَينَ فَرَعَنْ إِيْنِياعًا غِلُونَ اوْلَيْكَ مَا وْمِهُمْ ٱلنَّا دُمِّا كَا نُوَا يَكْسِبُونَ ﴿ إِذَا لَهُ يَرَأَ كَسَنُوا وَعَيَىٰلُوْاالْحَسَائِيٰايِن بَهَٰذِيهِنِردَبَهُ ثُرُما ِغَانِهُمْ جَرَىٰ مِنْ غَيْهِ ذَالاَ نَهَا زُلِفَ جَنَا بِإِلَائِهِ . وَعَوْلِهُمْ فِيهَا شعانك الملفة وقيحنن فيكاستؤثروا يزدعويه آنْ لَكُذُ يِنْدِ رَبِيالْ عَالَمِينَ وَلَوْ يُعَبِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ أستغاكمنه بالكيز كغفيتي ليتهذا جالهن فنذر الذيت لْأَيْحُونَ لِقُنّاءَ مَا فِي كُلْغَيْا بِهِيْرَ يَعْبَهُونَ ۗ وَافَّا مَسَلَ الإينك آذا لفنزد عاما يحنبه افقاعكا أوقا فكاكتفنا عَنْهُ خَرَهُ مَرَكَ كَانُ لَمُ مَذَعُنَا إِلَى خُرَمَتُهُ كُذَلِكَ ذُيْنَ لِلْمُهُ فِينَ مَا كَا نُوْا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْاَ هَلَكُمَا الْفُوْلَ مِنْ قَيْلِكُمْ لَيَا ظَلَوْا وَيَعَآءَ تَفُوْ دُسُلُهُ وَبِالْبِيَنَانِ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُواكَذَٰ لِكَ نَجَرَى الْعَوْمُ الْجُرْمِينَ ﴿ وَبَحَمَلُنَا كُوْ عَلَاَّ بِنَكُ فِي الْآرَضِ مِنْ بِعَدِهِ لِيَنْ غُلَّكُ فِي تَعَلَوْنَ

وافائننا عليمنا فاثنا بميت الدقالا أذن لارتجون لِتَآءَ نَااَئِك بُعُرَاْنِ غَيْرِهُ لَاا وَبَدِلُهُ فُلْمَا يَكُونِ لُلَا ٱنْأَبَدَكَهُ مِنْ لِلْعَاِّيْ نَعْسِما ذِا تَيْعُ إِلَّا مَا يُوحِي لِكَ إفي المناف المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وال الْ وَشَاءَا مَا مُالَاوِنَهُ عَلَيْكُ مُوكِلًا وَ رَكُمُ بِيهِ فَقَذَلَبَثْتُ فِيكُمْ عُنْمًا مِنْ قَبِلِهُ ٱفَلا تَعَفِيلُونَ لَهُ أَظْلَاٰمُ مَنَا فَتَرَىٰ عَلَمُ لِلَّهِ كَذِ بَا أَوْكَذَبَ إِا إِلِيهِ مَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُؤُلًّا وَشَفَعًا فَيْنَا عِنْدَا للهِ فَلْ تُنْبَؤُنَ اللَّهَ بَمَا لا يَعِنُكُ لِيهِ ٱلسَّمُوابِ وَلا فِأَلا رَضِ سُنِيانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنَايُشُرُو ٰ نَ وَكُمَّا كَانَالْنَاسُ إِذَا أَمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَكُفُوا وَلَوْلاَ كِلْتُ سَبَفَتْ مِنْ رَبِكَ لَمَيْنِي يَنْهُنُوْ فِيهَ إِفِيهِ يَخْتَ لِفُونَ وكيقولؤن كؤلاائنزل عكينه أيتزين رتبه فقتلافيا الغنث بله فانتظرواإني معتكم ميز المننظرين

وَاذِادَ فَنَا النَّاسَ دُعَةً مِنْ جَلْدِ صَرَّاءً مَسَنْهُمْ اذِ الْمُرْ مَكْوْمِهُ أَيْا تِنَا قُلِلَ مِنْ أَسْرَعُ مَكُرُا إِذَ وْسُلْنَا يَكُنُونَ مَاتَكُوٰونَ ۚ هُوَالَذَىٰ بَيَرَكُمْ فِالْبَرُواْ لِعُرْجَعًٰ إِذَاكُنْكُمْ فيألفلك وكبرتن ينيم يويي مليكية وفرخوا يماتجاء تهاديخ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُوالْمَوْجُ مِنْ كُلِيكَا زِ وَظَنَّوْا أَنَّهُمُ الْحِيطَ بِعِيمً دَعَوْااَ شَهُ غُلْصِينَ لَهُ الدِّينَ لِكُنْ آَغِيَّتُنَا مِنْ فِينِ لَتَكُونَنَ مِزَالنَّاكِرَىٰ ۖ فَكَا ٱنْجَيْعُ إِذَا هُرْيَيْغِوْنَ فِي الْأَرْضِ بَجَيْدٍ أُخَيْ مِا أَيْنُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلِ إَفَنْسِكُمْ مَتَكَاعَ الْحَيْوَة لْدَنْيَا مُزَالِيْنَا مَرْجِيعُكُمْ فَنْنَيِّتُكُمْ بِيَكُنْ لَهُ تَعْمَلُونَ ۚ أَيَّمَا مَثَلُ اْعَهُ وَالدُّنْ الْمَايَةِ أَنْزُلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْلُطَ بِرَسَّاتُ الأرض غَايَاكُمْ إَلِنَاسُ وَالاَغَامُ حَيَّا فِالْخَدْيَالْارَضْ ذُخْرُفَهَا وَازَّ بَيْتَ وَظُنَّ اَهُلْهَا الَّهُوْفَادِ دُونَعَكُمُ الَّهُا الَّهُا آمر فَالْنِلْا أَوْ نَهٰارُ فَجَعَلْنا هَا حَصَيدًا كَأَنْ لَوْ تَغْنَ مَالْاَمَنِيو كَذٰلَكَ نُفَصَا الْإِيَا بِدِلِعَوْمَ بَيَّنَكُرُونَ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوا اِلْيَ دارالسّلاء وَهُدّ بَيْنَ اللّهُ الْمُعِرَاطِ مُسْلَعَتِيمِ

لَهُ رَا حَسَنُ الْمُسَدِّ وَزَمَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وَجُومَهُ كمكثمة آلتستاك كآء سنشكة عفلفا وتزعفه فخرذلة ماكمن مِنَاللَّهُ مِنْ عَاصِيمُ كَأَنَّا اغْسِنْتُ وْجُولُهُ فَوْقِلُهُ أَيْنَا لَيْكِ مظلكا أولفك آضكا فيألنا دخنه فيسكاخا لدون وكؤأ رُهُوْجَهِ عَالَمْ لَقَوْلُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوا مَنَّكًا تَكُرْ ٱسْتُو وَنُنْهِ كَأَوْكُمْ فَوْ تَلْنَا يَنْفُهُ وَقَالَ نُشَرِّكًا وُهُ مُمَاكُنُهُ امَّانَا تعدون وَكُوْنِا لَلْهُ شِيدًا يَعْنَا وَيَعْنَكُوا انْكُاعَ عَاجَادَيْكُمُ لَغَافِلِينَ فَمَالِكَ مَنْكُواكُما يَفْنُهُ مَا اَسْلَفَتْ وَزُدُّوا إِلَىٰ اللَّهِ مَوْلَيْهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّعَتْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ ۖ فُلْمِنْ يَرْدُ فَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِمِّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَفْصَارَ وَمَنْ يَغِيجُ الْحَيْمَ إِلَيْتِ وَيُغِيجُ الْمَيْتَ مِنْ الْحِيْ وَمَنْ يُدَبُّو الأمرُّ فَسَيَعُولُونَا لِلهُ فَقُوْ إِفَلاَ مَتَّعُونَ ۖ فَذَٰكُمُ اللَّهُ وَيُرَكُمُ لْكُنُّ فَاٰذَا مِتْدَاْكُوَّ إِلَّا الصَّيَلالْ فَا يَنْضَرَفُونَ كَذَٰلِكَ حَقَّنْ كَلَتْ دَمْكَ عَلَى الْذِينَ فَسَتَقُوا أَنَهُمْ لِأَيْوْمِنُونَ



أَهَأُمِنُ مُثَرِكًا يَكُمْ مَنْ يَبُدُ وَالْكُنُو َ ثُرَمُهُ يِنَ قُلْ الْمُدْيَةَ كَنْلُوَّ لَهُ مِيْكُوهُ فَاكْنُواْ فَكُوْنَ فَالْكُواْمِ لِنَدِيرٌ كَانَكُوْمَ لِيَكُ الكاثتى فلأهذ كبنج عاليخآ فتزيكه بحاليا كتؤاتن كأنيتك أمَنْ لايكِدَى لاَ أَنْ يُهْدَى فَالْكُوْكِفَ خَكُوْنَ وَمَا يَكِيْهُ ٱكْتَرْهُ لِلْآطَكَ ٱنْالظَنَ لايْعِنى مِنْ لِحَقَّ شَيًّا إِنَّا لَهُ مَهِا عَمِيمَا يَنْعَلُونَ وَمَاكَا رَهْنَا الْفُرْ إِنْ آنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِا لِلَّهِ وَلَكُنْ نَصَّدِيقَا لَذَى بْنِ يَدِيْرُونَ مَصْلِ لَا لِكِيَّا بِالْأَرْتِينِ فِيهِ مِنْ رَبِيَّ الْعَالِمِينَ الْمُ يَعُولُونَا فَتَرَيْهُ فَلَهُ أَنَّوا بِسُورَةٍ مِسْلِهِ وَآدْعُوامَنَ آسْتَطَعْتُهُ مِنْ دُونَا مِلْهِ انْكُنْهُ صَادِ قِينَ كَاكِذَ نُوا يَالَهُ يَعِيطُوا بِعِيلُهِ وَكِتَا مَا يَعْمَا وْلَلْأَكَذَ لِكَ كَذَاتَ ٱلدَّرَمَٰ وَبِلِمُ وَأَنْظُرُ كِيْفَ كَانَعَاقِهُ الظَّالِلِينَ ومنه ومن ومن برومي فرمن لا يؤمن بروك بكاعكم لِمُسْدِينَ وَانِكَذَبُولَافَقُولِ عَلَى الْمُعْرَافِهُمُ عَسُلُكُوا سَفُو بَرَنُوْنَ مِّمَا أَعُلُ وَامَا بَرَيْ مِمَا تَعْلُونَ ۗ وَمُنِغُومَنَ سَنِيَعُونَ إِلَيْكُ أَفَانَتَ نُسْبِيعُ ٱلصُّهَ وَكَوْكَا نُوالاً يَعْقِلُونَ

مَ تَنْفُلُ الْدَايَا فَانْدَ تَعْدَى أَلْحُهُ وَكُوكُو أَنَا لَهُ لَا يَظُلُمُ النَّاسَ فَيَنَّا وَلَيْكِنَّ النَّاسَ لَفُنَّ لِ أِنَّ ۞ وَبُوْمَ كَعُنْهُ هُ كَأَنَّ لَا مُلْكَهُ الْكَاسَاعَةُ مَا أَلَيَّ رَهُ نَ بَنَهُ مُ قَدْحَسِرَ إِلَّا مَنْ كُذَّ بُوا مِلْقًا وَٱللَّهِ وَمَاكًا وَامِّنَا نُرِيَنَكَ بِعَضَ الذَّى نَعِلْ فَرَاوُنَوَ فَتَكَ لَنَا مَحْمُهُ ثُنَّا لِللَّهُ شَكِدُ عَلَمَا لَمُعَلَّهُ نَ وَلِكُلَّا لانظكُدُنَ وَبَعُولُونَ مَنْ هِٰ فَالْوَعِٰدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ فِينَ قَالِا آمْلِكُ لِنَفْسِهِ مَنْزًا وَلاَ نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءًا للهُ لِكُا أَمَّدا أَبُّوا ا ذَايِّنَاءً أَيِّلُهُ مُ فَلاَ يَسْتَأْخُ وِنَ سَاعَةً وَلاَيْسَتَفْدِمُونَ لَدَانِهُ اذْلَتُكُمْ عَلَائِدُسَا قَالَوْنَهَا وَأَمَا ذَا يَئِسَتَعَامِنُهُ انغذاذا مَاوَمَ أَمَنْتُوبِ إَلَانَ وَقَذَكُنْ فُوبِهِ كُرُّ مِيكُ لِلْدُن َطَلَمُ ادْوُفُواعَلَاكَ الْمُخْلُدُ النِمْزَوْنَ إِلاَ بِمَاكُنْتُ وَتَكْفِيهُونَ وَكَيْمُتَنْمُو أَنْكَ قُ هُوَفُل ي وَرَبِي إِنَّهُ كُنَّ وَكَا النَّهُ مُغُمِّر بِنَ

وكؤا فككل فيش كظلت مافئ لأرض لأفئذت ببزواسروا ٱلنَّذَا مَهُ لَمَنَا رَآ وُااْلِعَهُ ذَاتِ وَقَصْرَ هَيْنَ فِي الْعَسْطِ وَهُمْ لْأَيْظُكُونَ اللاِنَ يِنْهِ مَا فِأَلْسَمُوا يِ وَالْاَرْضِ اللَّالِّنَ وَعَٰدَاشَيۡحَٰ وَلَاكِنَ ٱكۡخَرَهُۥ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿ هُوَيۡفِي وَكُمْتُ وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ ﴿ مَا آيَّهَا ٱلنَّاسُ قَذَيِّيَاءَ تَكُمْ مُوَعِظَةٌ نْ دَبَكُمْ وَشِفَا ۚ لِمَا فِي اَلْصُدُودِ وَخُدِّى وَدُحَدَّ لِلْهُ مِن مِنَ فَلْ بِفَصْلًا لِلَّهِ وَبِرَحْتَهِ فَيَذَٰلِكَ فَلْيَغُرَحُوا هُوَخَنْرُ مَا يَغِنَمُونَ مُؤَارَانِتُهُ مَا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ دُرْق لَِّعَلْتُهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالاً قُلْ لَهُ آيِذِنَ كَكُمُ آذَعَلَ لَهُ تَفْتَرُوْنَ وَمَاطَلُوْ الْذَيْنَ مَفْتَرُوْنَ عَلَى الله ٱلكَدْتَ وَمُ الِقِيَةُ إِنَّا لِلهُ لَذُ وَفَصَالِ عَلَ لِنَاسِ وَلَحِينَ كُنْرَهُمْ لايستنكرون ومَا تكون في شَاذِ وَمَا سَلُوا مِنْ فَمِنْ قُرْأَنِ وَلاَ تَعْلُونَ مِنْ عَسَل إِ كُنَا عَلَيْكُمْ شَهْوُدًا اذِ تَفْهِ عِنُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ دَبِّكَ مِنْ مِنْفَا لِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَالسَّاءِ وَلاَ اَصْعَرَمُنْ ذَٰ إِلَّ وَلَا ٱكْبَرَا يَوْمِكُمَّا مِنْ بِينِ

لَا إِنَّا وَلَيَّا مَا لِلْهِ لِآخِونُ عَلَيْهِ وَلَاهِ وَيَوْ زَوْنَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا مَنَا قُولَ لَمُ لَمُ الْمِنْثُ إِي فالحيوة الذنكا وفالاخرة لاتندر كاكما بالله ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيهُ وَلاَيْحَنَّ ذَلَكَ فَوَلْمُسْمُ إِنَّالْمِيزَةَ يَلْدِجَيَكُ هُوَالْسَجَمِيمُ الْعَلَيْدِ ۖ كَآيَانٌ يَلْهِ مَنْ فِي السَّمَوٰ إِن وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَهَا يَنْبَعُ الْذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونَا لِلهِ شَـُرَكَّاءَ إِنْ يَتَّكِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَانْ هُنُو إِلَّا يَعْرُمُهُونَ ﴿ هُوَالْذَى جَعَكَ لَكُمْ الْكِيلَ لتشخفوا فيه وآلتَعارَمْتُ كَانَعُفُ ذَلكَ لَأَمَاتِ لِعَوْمُ لِيَكُمُ عُونَ قَالُوا أَنْحَنَذَا لَهُ وَلَكًا سُبِيحًا لَهُ هُوَالْغَيْنَ لَهُ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْاَدْضِ إِذْ عِنْدَكُمُ مِنْ سُلْطاً إِنْ بَهٰ ذَا اَتَقَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا الْاَتَعَلَوْنَ قُلْ زَالَّذِينَ يَفِئَرُ وُنَ عَكَىٰ مِنْدِ الْكَذِبَ لَا يُفْيِلُونَ أَ مَتَاغٌ فِي لَذُ نُبِيانُتُ الِّيْنَا مُرْجِعُهُ وَنُتَوَّ نُذِيفُ العَذَابَ الشَّهِ يدَبِمَ كَانُوا يَكُفُرُونَ `



وَٱلْمُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَجِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُرْعَكَ فِكُمْ مَعَا بِي وَنَذَ كِيرِي إِنَّا لِيا لَهُ مِعْكَ إِلَٰهُ وَتَكُلُتُ فَاجْمِعُوا اَمْرُهُ وَسُرِيّاً ۚ كُوٰنُوٓ لَا يُكُنِّ اَمْرُكُوْ عَلَىٰكُمْ غَيَّةٌ كُوَّا فَصَوْا إِلَىّ وَلانُنْظِرُودِ ۚ وَإِنْ تَوَلَيْتُهُ فَكَاسَانُتُكُمْ مِنْ آجُرا ذِاْجُرِي الاّعَالَمَٰهُ وَأَمْرُنَا فَأَكُونَ مِنَ السَّيْلِينَ فَكَذَّبُوهُ بَنَيْنَا أُومَنْ مَعَهُ فِي الفُلْكِ وَجَعَلْنَا فَمْ خَلَا فِكَ وَأَغْفُ لَذِينَ كَذَبُوا مِا مَا تِنَا فَانْغُلْرَكُفْ كَانَ عَاقِيْهُ ٱلْمُنْذَدِينَ أرَّبَعَنْنَا مِنْ يَعْنِكُ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِمْ فَإِلَّوْهُمْ مِالْبَيْنَا لِيفَا كَانُوالِيُوْمِنُوا عَاكَذَ بُوابِهِ مِنْ فَبِلِكَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ لُوبِ الْمُعْتَدَنَ 'ثْرَبَعَنْنَامِنْ بَعَدِهِ مُوسَى وَهُرُونَا لِلْفِهُونَ وَمَلَا مِيْرِهُ إِنَّا إِنَّا فَأَسْتَكُمَّرُوا وَكَانُوا قُومًا مُخْرِمِينَ فآءَ ﴿ أَكُورَ مُنْ عُنِدُ فَاقَالُوا انَّ هَلَا كَيْنَةُ مُسِنْنَ ۖ فَالْهُوسَى تَعَوْلُونَ لِلْوَّ لَكَاجَاءً كُوامِنْ هِذَا وَلَا يَغِيلُ السَّاحِ وَلَ قَالُوٰا آجُنْنَا لِنَافِئَنَا عَا وَجَذَنَا عَلَيْهِ آَبَاءَ فَا وَبَكُوْنَ كُمَّا الْكِبْرَاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا غَنْ لِكُمَّا بِمُؤْمِنِ بِنَ

عَالَكُ مُدلِد لَفَتُهُ إِمَا أَنْتُ مُلْعَدُنَ فَكَ الْعَدَاقَا جنشز برالينؤ إنامة كشيفلة إنألة لايضلا وَيُعِوُّ ٱللهُ الْتُوَّ يَكُلَّمَا مُوكُوكُو ٱلْمُؤْمُونَ المُزَلِوْسَى إِلَا ذُرْبَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَجُوْفِ مِنْ فِرْعُونَ آن مَنْ مُنْ فَعُ وَانَّ فِرْعُونَ لَعَالَ فِي الْأَرْضَ لِمَنَالْسُرِفِينَ ۗ وَقَالَمُوسَى مَا قَوْمِ انْ كُنْهُ أَمَنْتُهُ مَا لَلَّهُ فعكينه توكك لواان كنناه مسلمن فقالواعك ألله تَوَكَّلُنَادَيْنَا لاَتَعْعَلُنَا مِنْنَةً لِلْعَوْمِ الظَّالِلِينَ زَالْعَوْمِ الْكَافِرِينِ وَاوْحَيْنَا الْمُوْسَى وَاجْدِهِ اَنْ نَبِوَا لِقَوْمِكُما بِمِنْهُ مِنْ وَأَجْعَلُوا لِمُونَكُمْ فَلَهُ وَأَفِهُ ا لَعَمَالُوهُ وَكِيَثِمُ الْوُفِينِينَ وَفَالَمُوسَى رَبَنَا إِنَكَأَنَيْتُ وْعَوْنَ وَمَلاَ مَهُ دَسَاةً وَآمُوا لَا فِالْحِيُوةِ ٱلْذَنْبِ ادْبَنَا يُضِلُواعَ: سِسَلكَ دَتَنَاٱطْمِدْ عَا امْهَا لَمُعْ وَأَشْدُدُ بنرفكا يُومِنُواحَتْ يَرُواالْعَكَابَ الْآلِيدِ

لَ قَدْ أَجِدَتْ دَعُونُنْكُما فَاسْتَغِيما وَلَا لَنَبِعَا إِنْسَبِيلَ لَّذِينَ لَا يَعْلُونُ وَجَاوَذُنَا بَنِهَا مِثْوَا بُلَ الْخَوْاَ تَبْعَهُمْ عَوْنُ وَجُوْدُ وَ بَغِيا وَعَدُوا حَيَّ إِذَا أَذِيكُهُ الْعَنَّرُقِ قَالَ التنكأيُّهُ لا آلهُ إِلَّا أَلَّهُ عَلَّمَتُ بِهِ يَنُوا النِّمَ أَيْلَ وَأَفَا مِنَ المُسْلِينَ أَلَانَ وَقَدْعَصَيْتَ قَنْ أَكُنْنَهُ الْمُسْدِينَ فَالْيُوْرُنْفِينَكَ بِيدَيْكَ لِيَكُونَ لِنَ خَلْفَكَ أَيَّ وَإِنَّ كُنْدِكُ مِنَ لِنَايِرِ عَنْ إِينَ الْمُسَاغِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بُوَّأُنَا بَهَا مِنْ آلِكُ إِ ثتوآميذة وَدَدَفْنَاهُ وْمِزَلْظَيَادِ فَالْخَتَكُفُواحَىٰ بَجَاءَ هُدُ الْعِيلُ إِنَّ دَبِّكَ يَعْضَى يُنِكُمْ يَوْمَ الْعِنْكَةِ فِمَا كَا نُوْا فِهِ يَغْتَلِغُونَ فَانَكُنْ فِيشَكِ مِثَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُنكَلِ لَذِينَ يَعْدَوْنَ الصيحتابَ مَنْ مَبْلِكَ لَعَدْجَاءَكَ كُوَّيُّ مِنْ دَبَكَ فَلَا تَكُوُنَنَّ مِنَ الْمُسْتَرَبِنَ \* وَلاَ تَكُوْنَنَ مِنَ لَذِينَ كَذَبُوا مِا يَامِتِ اللَّهُ فَتَكُونِيَهِ أَنْ كَاسِرِينَ اَذَالَذَىنَ حَقَتْ عَلَيْهِ مُرَكِّلَتُ دَبِّكَ لِأَيُوْمِنُونَ ۗ لَوْجَآءَ تَهُنُوكُلُ لِيَدِيحَنَّى مُؤْالُعَنَّا بِأَلَّا لِيحَدِينَ

فَأَذَلَاكَانَتْ قَوْمَةُ أَمَنَتْ فَفَعَمَا إِعَانُهَا إِلَّا قَوَمٌ يُولُسُ كَمَّا امَنُهُ اكْشَفْنَا عَنْهُ عَذَا بِأَلِنِي فِي الْحَيْوِهِ إِلْدَنْيَا وَمَنْفَأَ ا اليجين وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَامَنَهَنْ فِي ٱلْاَرْضِكُافُوْجَبِيكُ آفَانَتُ كُورُ النَّاسَ حَتَى كُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لِنَفْسِو إَنْ نُوْمِنَ إِلَا مِا ذِنَا لَمَهُ وَيَجِيمُ لُمَ الرَّجْسَ عَكِلُ لَلْأَيْنَ لايَعْقِلُونَ فُلْ نُظْرُوامًا ذَا فِي السَّمْوَاتِ وَأَلاَّ رَضِ ا وَمَانَتُواْ لِايَاكُ وَالنَّذُوْعَنْ قَوْمِ لِايُؤْمِنُونَ ۖ فَهَكُلُّ فَظُورَ إِلَّا مِثْلَا يَا مِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ فَبْلِهِ مِنْ فَافَا نُنْظِرُهِ ا اِنْهَ مَا كُرُمِنَ الْنُنْظِينَ أَنْزَنْجَى دُسُكُنَا وَالَّذِينَ الْمَنْوَا كَذَٰ لِكَ حَقًّا عَلَيْنَ أَنِعُ الْمُؤْمِنِينَ مُنْ فَالْمَا أَيْهُا الْنَاسُ إِنَّ كُنْنُه فِي اللَّهِ مِنْ دِينِي فَلَا اعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله وَلِكِزْ إَعَيْدًا للهُ الدِّي يَوْفَكُمْ وَأَمْرُ فَا ذَاكُونَ مِزَالُوْمنينَ وَانْ أَفْرُوجُهَكَ لِلدِينَ جَنِفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْيَرِكِينَ وَلَا نَدْعُ مِنْ دُونِا لَهُ مِمَا لَا يَفْعُلُكَ وَلاَيضَهُ لَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّاكَ إِذًا مِنَ الظَّالِينَ

سَنَكَ اللهُ بِضُرَفَادَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَوَا إِنْ يُرِهُ لَـ لفَصْلُه بُصِيبُ بِهِ مَ إِنْشَاءُ مِ أَعَادُ وَوَ مَعَوْزَالِيَحِينُدِ فَإِنَا يُتَالِكُ الْكَانُو مَذَكَا وَكُوالِكُونَ . َ رَبُكُ فَرَ الْعُتَدَى فَا غَلَا يَفْتَدَى لِنَفْسِيهِ وَمَرْضَ وخذي كأفذ وهوخارا ياذ كفتك وكذن تك مُنْ أُواالاً آفْدَ اللَّهُ إِلَا مُنْهُ فَلَا رُوكِيتُ إِنَّ وُ أَنْ وَهُ اللَّهُ مِنْغُنَّكُمْ مَنَاعًا حَسُنًا إِلَيْاجُلُ كأ ذى فَصْا فَصْلَهُ وَانْ تَوَكُوا فَا ذَلْحًا فَ عَلَىٰ كُمُ عَلَىٰ كُمُ عَذَاكِهُ بَّنْهُ نَ صُدُولَهُمْ لِيَسْتَعْفُوا مِنْهُ ٱلْاجِينَ لِيَسْغُفُونَ شَا لَهُمْ مُكُرُمَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ايَّنْهَا لِيُم يَدُولِ

وَمَامِنْ أَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَإِ عَلَى لِلَّهِ رِذْ فَهَا وَيَعِكُمْ مُسْلَقَرَهُ تَنْوْدَعَهَا كُلْ فَكِيَّا بِيُهِينِ ۖ وَهُوَالْذِي َحَلَقَالْتَهُ لَوْدِ وَالْاَدْضَ عِنْ مِنْ اللَّهِ وَكَانَ عَنْ مُنْ لِمَ كَالْلَّاءِلِسُلُوَّكُمُ وَ يُكُمُ اَحْسُنَ عَلَا وَلَئَنْ فَلْتَا يَكُمُ مُبِعُونُونَ مَنْ عَذَا لُوَتِ لَيَقُولُوَا لَذِينَ كَفَ وَالْإِهِ هَذَا الْإِسْفُرْمُ بِينُ وَلَيْنُ آخُ فَاعَنْ فَمُ الْعَذَا بَالِنَا مُنَةٍ مَعَدُودَ وَلَيْفُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ الأيؤمر فأبته فيدكيس مضروفا عنهنه وكحاق فيغ ماكانوا يسنتهزؤن وكإفاد فنكالانسكان مينار مكأ نَزَعَناهَا مِنْهُ أَنْهُ لَوْنُوكُورٌ ۗ وَكُثْنَا وَنَاهُ مَّآءَ يَعْدَضَرَّآءَ مَسَنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبُ لَسَيًّا نُعَجَّى لَفِيَ ﴿ فَوْنَ لِيَّالَّذِينَ صَبَّرُوا وَعَلَوْا ٱلصَّاكِا إِنَّ وَلَيْكَ لَمُنْهُمَغْ فِرَةٌ وَآخِرُ كِبَيْرٌ لَلْعَلَكُ ثَارِكُ بَعْضَ مَا يُوخِ إِلَيْكَ وَصَالَيْنَ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا اُنْدِزُلَ عَلَيْهِ كُنْ ۚ أَوْجَاءَ مَعَهُ مُلَكِّبُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرُ وَأَمِنَّهُ عَلْكُلِّ مِنْ وَكِيلًا

آءُ تَقُولُونَا فَتُرَبِّدُ قُلْهَا تُوابِعَشْرِسُورِمِثْ لِهِ مُفْتَرَبَاتٍ أذغوا مَنَ اسْتَطَعْتُ مِينَ ﴿ وَنَا لِلَّهُ إِنَّ كُنْ يُوسَادِ قِينَ أيستنجينه آلكم فأعكواآغا انزل بين لمراتله وأن لأالة هُوْفَهَا لَانْدُومُسْيِلُونَ مَنْكَانَ بُرِيْدِ الْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا (زئنهَا نُوفِ إِلَيْهِ مَاعَا كَمُ فِهَا وَهُمْ فِيهَا الْمُعِسَوُنَ ُولَٰنِكَ ٱلَّذِينَ كَيْسَ كَمُسُرُفُ لَا يُرَهِ إِلَّا ٱلنَا ( وَحَبَيطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلْ مَاكَا نُوابِعِنَ مَلُونَ ۗ ٱفْرَبُكَانَ يَيْنَةٍ مِنْ دَبِهِ وَيَتْلُوْهُ شَاهِٰذُ مِنْهُ وَمُزْقَبِلُهُ كَانُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحَمَةُ اولَتُكَ يُومِنُونَ ، وَمَنْ يَكُفُنْ مَ ﴿ لَاحْزَابِ فَأَلْنَا دُمَوْعِنْ فَلَا لَكُ فِي مِرْبَةٍ مِنْ لَهُ أَيْهُ لَةَ مِنْ زَمَكَ وَلَكِنَ أَكْثَرَالنَا سِلاَ يُوْمِنُونَ وَمُزَا مِمَّزَاً فَلَرَّىٰعَكِياً لِلْهِ كَلِدْ مِا اوْلَيْكَ بْعُرَجْنُونَ عَلَى رَكِ وَيَقُولُ لِاَ شُهَا لُهُ هُؤُلاًّءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواعَلَى رَبِّعِ لألَّعُنَادُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينُ الَّذِينَ بَصُدُونَ عَنْ سِبَهِ لُهُ وَيَهُوْ مَا عِوَمًا وَهُو بِالْاخِرَةِ هُو كَافِرُونَ

وَلِنْكَ لَوْ يَكُونُوا مَعْ بِنَ فِي الأَدْضِ وَمَا كَانَكُ مُونِ وَيِ َللهُ مِنْ أَوْلِيّاءَ يُضاعَفُ كُمْ الْعَلَابُ مَا كَانُوابَ سُطِيعُولَ لسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُضِرُونَ الْوَلِنَكَ لَدِينَ خَيَهُ وَا يَهُمْ وَصَاعَتُهُمُ كَانُوابَفِيرُونَ لَاجَ مَ اَنَّاهُمُ الأخِرَة فَمُ الْآخُسَرُونَ أَنَالَذِينَامَنُوا وَعَلَوْ الْعَبَاكِاتُ وَأَخْبَنُوا إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَلْئِكَ اَصْالِنَا مُعَنَّدِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَنْ أَلْفِرِيقَيْن كَالْاعَني وَالاَصَيْرُواْلِجِيرُوَالْبَهِيعِ عَلْيَتْ تَوَمَانِ مَنْكُوا فَلَا تَدَكَى رُونَ وَلَقَذَا دَسَكُنَا نُوكَالِمْ قَوْمِهِ إِنَّ كُمُ نَدِّيرٌ مُبِينٌ ٱذْ لاَ تَعَيُّدُوا الإَاللهُ الْحَافَ عَلَيْكُمْ عَنَاكِ يَوْمِ البِيهِ فَقَالَ الْمَلَاثُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قِوَمْهِ مَا زَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِنْكَ مَا وَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا زَيْكَ أتَّتَعَكَ لِلَّا الْذِينَ مُنْوَا رَاذِ كُنَا بَادِيَ لُوَا مِي كُورُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلَ مِنْ نَظْنَكُمُ كَا دِبِينَ ۚ قَالَ بِا قَوْمِ الدَّانِيْتُ اِنْ كُنْ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبِّي وَأَتَّمِنِي دَحَمَّةً مِنْ عِنْدِيًّا فَعُمِّيتُ عَلَىٰ اللهِ مُكُوفِكا وَانْتُولَمُا كَارِهُونَ

وَمَا فَوْمِلَا اَسْتَلَكُمْ تَعَلَيْهِ مَا لَا إِنْ آجْرِيَ الْإِعَلَ اللَّهِ وَمَا آنَا بطارد ِ ٱلَّذِينَ لِمَنُواا بَنَهْ رَمُلا قُوادَتِهِ وَلَكِنَ آرَكُمْ قُومًا يَخْهَلُونَ وَمَا قُوْمِ مَنْ يَنْصُرُني مَنْ كَلْمُوانَ طَرَّهُ تُهُمُ افَلَا تَدَكُ وَنَ وَلَا أَوْلَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنَ اللَّهِ وَلا عُلْمُ الْعَنَتَ وَلَا أَفُولُ إِنَّ مَلَكُ وَلَا أَفُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرَي عُنِيكُ كَنْ نُوْسَهُ مُ ٱللَّهُ خَلِكًا اللَّهُ أَعَلَمُ عَا فِي أَمْسُ عِمْ إِنِّهِ إِذَّا لِمَنَا لِظَالِلِينَ ۚ قَالُوا مَا نُوْحٌ قَدْجَا دَّلْتَ ۖ أَكْتُ رَبَّ مِدَالَنَافَايِنَا عَانِيَهُ نَا إِنْ كُنْنَ مِنَ الْصَادِقِينَ فَالَأَهُ يَّابِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شَاءَ وَمَا اَسْنُهْ نِكْفِرْ بَنَ ۗ وَلَا يَنْفَعُهُ مُعْوِ إِنَّادَهُ نُكَانًا نَعْتُمَ لَكُمْ إِنْ كَانَا لِللَّهُ يُرِيدُ إِنَّ بَعْوِيكُمْ وَرَيَاكُ مُ وَالِّذِهِ تُرْجَعُونَ ۚ ۚ اَمْ يَقُولُونَا فَارَّلُهُ لَانَا فَتَرَيْنُهُ فَعَسَلَمَا جُرَائِي وَأَنَا بَرَيْ ثِمَا تَخْهُونَ وَاوْجِهَا لِيُوْجِ ٱنَّهُ إِنَّ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ الْمَنَّ فَلاَ تَبْنَيْتُوْ كِيَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَأَصْنِعَ الْفُلْكَ بَاغَيْنِيَا مِنا وَلا تَفَاطِبْ فِي الْدِينَ ظَلَوْالِيَّهُ مُمْ فَوْنَ رَا



وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّا مَرْعَكِنَّهِ مَلَا مِنْ فَوْمِيهِ سَخِرُوا مِنْ فُ قَالَانِ نَتَخَرُوا مِنَا فَا يَا نَتَخَرُمِنِكُمْ كَا تَتَخَرُونَ فَسَوْفَ تعكران من أبيه عَذَا بِيغِنُ دِيهِ وَيَحْ أَعَلَيْهِ عَذَا بُ مُقِيْرِ حَتَىٰ إِذَاجًاءًا مُرْهَا وَفَارًا لَتَهُ وَقُلْنَا ٱخِياْ فِهَا مِنْ كُلْ زَوْجَيْنِ آشْنَيْنُ وَآهُلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَوَّعَكِيْهِ القُولُ وَمَنْ مَنَ وَمَا امْنَ مَكُهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَا ذُكُوا فِهَا وَهَى تَغِرِي بِهِ مِنْ مُوجِ كَأَيْجَالِ وَنَادَى نُوثُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ مِا لِنَيَّ أَذَكَ مَعَنَا وَلَا نَكُنْ مَعَ ٱلكَافِرِينَ قَالَ سَأْوِي إِلْ جَبَلِ يَعْضِهُنِي مِنَ لَلَّاءِ قَالَ لِأَعَاصِمُ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ألله الآمن رَجِرَوَكُ الْ بَيْنَهَا الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ الْغُرَقِينَ وَقِيلَ مَا ارْضُلُ بُلِعِي مَمَّاءَ لِيهُ وَمَا سَمَّاءُ ٱقْلِعِي وَغِيضَ أَلْنَاءُ وَقَضِيَ لِآمَرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَا لِجُودِي وَقِيلَ فِيهَا لِلْعَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوخٌ رَبَّهُ فَعَالَ رَبِّإِيَّا أَبْنِينَ الملي وَانَّ وَعُدُلُ الْحَيْ وَأَنْتَأَخُكُمْ الْكَاكِينَ

عَالَ إِنْ حُ إِنَّهُ لِيَسْ مِنْ أَهْلِكَ الَّهُ عَتَلْغَيْنُهَمَا لِمِ فَلاَ نَسْلُنِ مَالَينُولَكَ بِرِعِلُمُ إِنَّا عِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ لِيَا هِلِينَ فَاكَدَبِإِنْاعُودُ مِكَانَا مَنْكَلَكُ مَالَمَةَ بِلِي بِرِعِيلٌ وَإِلَّا تَعَفِرُكُ وَتَرْجَبُنَا كُنْ مَنْ لِخَاسِبِرِينَ فِيلَانُوجُ أَهْبِيطُ نلامِ مِينَا وَرَكَا بِ عَلِنكَ وَعَلِي اُمِّيهِ مَيْنِ مُعَكِّ وَالْمَسَدُ مَيَعْهُ ذُنَّةً يَسَنْهُ وَمِنَا عَلَا ثِلَاثُ لِللَّهُ مَا لَنَاهِ الغنك نؤحيكا إلكات ماكنت تغيانما انث ولأقومك بِنْ فَبَلِ حُذَا فَاصْبِرا يَالْعُكَافِيهَ لِلْتُعَيِّدَ كَالْمِعَادِ آخَاهُمُهُ مُودًا قَالَ فِإِ قُوْمِ آعْبُ دُوااً لِلَّهُ مَالَكُمُ فِينُ اللَّهِ عَيْرُهُ إِنْاَ نَشْخُوا لِإَمْفَ تَرُودَ ۚ يَا قَوْمُولَا اَسْتَكُمُ كُلُّونَا لِهِ آجُرًا إِنْ أَجْرِيَ إِنَّا عَلَى لَذَى فَطَرَىٰ فَلَا تَعْقَلُونَ وَمَا قَوْمُ ٱسْتَغْفِرُ وَارَّتُكُمْ نُثَةً وَيُوْاالُنُهُ مُرْسِا ٱلتَّاآةَ عَلَيْكُمْ مِذْ ذَارًا وَبَرَهُ كُمْ فَوْءً إِلَىٰ فُوْ مَتِكُمْ وَلا تَنْوَلُواَ عَادِكَ الْمِنَيَاعَ فَوَالِكَ وَكَالَحُولِكَ بِمُؤْمِدِينَ

مِيَ عَالَيْتُهُ كُونَ مِنْ دُونِهِ فَكُدُونِي حَمِيهُ نَظِوُدِ إِنْ يَوْكُلُتُ عَكَالَيْهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَامِنَّةَ آبَةٍ ؟ هُوَ أَخُذُ بِنَامِهِ مَنْهَا إِنَّ دَبِي كَلْهِمُ الطِيمُ سُتَقِيعِ فَإِنْ ثَهَ لَهُ افَعَدُا لَلغُ ثُكُمُ مَا ادُسلتْ ؞ الَكُمْ وَيَسْخَلُفُ رَبِّي فَوْمِكُ غَنَّكُ وَلا يَعْنَهُ وَنَهُ نَنْكًا اذَ رَبِّي عَلِيكُا لِنَيْعُ حَفَيْظٍ وَكَلَامَا وَ أفرنائجتنا فودا والذينامنوامكه برتمة مينا وتنجينا هزمن عَذَابِغَكِظ وَيَلْكَ عَا ذُبِحَكُ وَابَّا يَادِدَيْهِ عُوعَصَوًّا رُسُكَهُ وَالنَّبَعُوااَ مُزُكِلَجَنَا دِعَنِيدٍ ۚ وَأَنْبَعُوا فِي هِ إِنَّا لَهُ نُيَّا لَغَنَّةً وَتَوْمَ الْعِنَهُ آلَا إِنَّ عَادًا كُفَرُوا رَتَهُ وَٱلْأَنْفُكَا لِمَا وِ وَمُوهُودٍ ۗ وَالْحَثُودَآخَاهُمُ صَالِحًا فَالَامَا فَوَوَاعْدُوااللَّهَ مَالَكُمْ فِيهُ الدُعَيْرُ هُوَانْكَاكُمْ فِيزَ لِارْضَ وَأَسْتَعْمَرُ كُمْ فِيكَا فَاسْنَغُفُهُ وَهُ نُرْمَتُونُو اللَّهِ اذَّ دَنِي قَلْمُ عِنْ عَلَا اللَّهِ اذَّ دَنِي قَلْمُ عِنْ ىا كَالْحُ قَدْكُنْ فَ فَامْ **حُوَّا قَنْ أَج**ْذَا اَتَنْفُ كَا أَنْ نَعَنْ لَهُ مَاتَعَنْدُ أَمَا وْفَا وَابِّنَا لَهِي مَلَى مُمَالَدُ عُونا اللَّهِ مُهِبِ

قَالَ مَا قَوْ مِرَا زَائِتُهُ الْكُنْتُ عَلَى بَنَنَةٍ مِنْ دَنِي وَأَ مَةَ فَنَ يَفُولُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَأَلَّ ذِيدُوبَى غَيْرً وَيَا قُوْمُرِ هٰذِهِ نَا قَدْ أَهِدُ لَكُمُ أَيَدُ فَدَرُوهَا تَأْكُلُكِ فَا رَضِلُ لِلْهِ وَلِا عَسَنَوْ هَا بِسَوْءِ فَيَأْخُدَكُمُ عَلَاكُ فَهَيْ اللَّهُ مَا مَرُوهَا فَعَالَ ثَمَّتَعُوا مِنْ ذَارِكُمْ ثَلْتُ مَا آيًا مِر ذلكَ وَعَذْ عَيْرُ مِكُذُوبِ ﴿ فَلَاجَاءَ أَمْرُهَا جَعَيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ الْمَنُوامَكُ فِي رَحْمَةُ مِنَا وَمِن خِرْي يَوْمِينِ إِلَّا رَبِّكَ هُوَالْقُونِي الْعَبَهُ بْنِ وَاخِذَا الَّذَيَّ ظِلَوْا الصَّغِيلَةُ ا فأضخرا في يَارِهِ عُهِ جَايِمْينَ كَأَنْ لَمُنْفِّنَوْا فِيكَ الَا إِنَّ نَمُو دَكُفَرُ وَادَتَهِ مُ الْانْعَكُ لِنَامُودَ ۖ وَلَقَدُ حَآَّ أَنَّ دْسُلْنَا ابْرْهِكُ مَالْمُنْتُ يَ قَالُواسَكُ مَا قَالَ سَلَاتُمُ فَالَبَنَ أَذَكُمَا وَبِعِمْ لِحَبَيْدِ ۚ فَكَنَارَا الرَّدِيَهُ وَلَاتَصِلُ إلَيْهِ يَكِرَهُمُ وَأَوْجَهَ مِنْهُ مِنْهُ وَكُوالْا تَحَنَّ فَالْوَالْا تَحْنَفُ انَاادْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوْطِ وَأَمْرًا لَهُ فَآيْمَةُ فَضَعِكَتْ نَبَتَ زَنَاهَا باينِعَ وَمِنْ وَرَآءِ انِعْقَ بَعِثْ قُوْبَ ، ¿

فَالَتْ يَاوَيْكُونَ ٱلْدُوَانَاتِيُ ثُرُوحُ لِمَا يَعْاشَيْنِكَا إِنَّاهِ لِمَا كَنَّوْمُ مُ قَالُوا تَعْبَ إِنَّ مِنْ أَمْرِ اللَّهُ رَحْمَتُ اللَّهُ وَمَرَكَا يُهُ ٱلرَّوْءُ وَيَجَاءَتُهُ الْمِنشَرِي بِمَا دِلْنَا فِي قُوْمِ لِوْطِ ابْزَ إِلْمُ هِيمُ لِمَاكِمُ لِ رَبِّكَ وَانِّهُ ۚ أَبْسِهِمْ عَلَاثِ غَيْرُمَرْهُ وْدِ ۗ كَلَمَاجَٓاءَتُ دْسْلْنَالْوْطَالِبِيَ بِهِيْدُ وَصَاقَ بِهِيْدَذَ زُعَاوَقَالَ هَذَا يَوْثُرُ عَصَنْكَ وَكَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُوعُونَا لَنَهُ وَمُ فَكُلُ كَا نُوا مَلُونَا لِسَيْنَاتِ قَالَ إِنْ فَوْمِرْهُ وْلَآءَ بَنَا يَهُنَا طُهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوْ إِلَّهُ وَلَا تَحْزُونِ فَضَيْوَ الْنِيرَمْنَكُمْ زَجُواْ رَسْيِدٌ فَانُوالْقَدْعِلْتَ مَالِنَا فِيبَائِكُ مِنْحَقِّ وَاتِّكَ لَنْغَكُمْ مَا بُرْيِدْ عَالَ لَوْاَنَ لِي كُمْ فَوَرَّةً ٱوْاوِي إِلَىٰ زَكِن سَدِيدٍ عَالُوا فالوُطُ إِنَّا دْسُلْ دَمِّكَ كَنْ يُصِلُوْا الَّيْكَ فَاسْرِياْ هِٰلِكَ بِقِطْعِ مِزَالِنَا وَلَا يَلْنَفِتْ مِنِكُمْ اَعَذَالَاۤ اَمْرَا لَكَ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابِهَ وَانِّ مَوْعِكُ فُمْ الصِّبْحُ الدِّسُ الصِّبْحُ بِقُمْ اللِّي

مَزَالظَلِلِينَ بِيَكِنَدُ ﴿ وَالْمَدْمَزَآ خَاهُ شَعْمَتُ كَأَوْا مَا هَ مَاعْدُوااً مِنْهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْدَعَنُرُ وَلَا نَعْصُوا الْكُالَ وَالْدَادُ الْمَارُكُمْ بِعَنْرُ وَإِنَّا لَنَا فُ عَلَيْكُمْ عَذَاتِ بِوَمْ محيط وَمَا قَهُ مُرَاوُفُ اللَّكُالَ وَأَلْبِيزَانَ مَا لِعَسْبِيطٍ ولأتغنث األئكامة كشتآء فمنوولا تغنؤا فالارخز تقتيناً للدخاريكم ان كنيه مؤمنان كُنْ بِحَبِيغِلِي ، قَالُوا مَا شُعَبُ إَصَالُو مُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَنْزُكَ مَا يَعْبُدُ أَلَّا فُونَا أَوْاَنْ فَفَعَا لِكَ أَمْوَ كَنَا مَا نَنْ أَامَّكَ لَانْكَ أَكُلُ لُكِلُ الرَّضْدُ ، قَالَ مَا فَرْمِ اَ رَأَنْهُ وَاذْ كُنْتُ عَلْ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَ بَّنِي مِنْ أَ رِزُقَاحَتُمُنَا وَمَآانُ بُدِانَا خَالِفَكُوْ إِلِيْ مَآانَمْ يُحِكُمُ عَنْدُ إِذَا دِيدُ لِإَ الإصِيلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَنَا تَوْنِينَوْ إِلاَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ تَوْكُلُكُ وَالَّذِيهِ أَنْهِي ١٠٠

777

فَهُ مُلَاكُهُ مَنْكُ نَسْعًا وَإِنْ يُصِيدُكُمُ مِثْمًا مَآاهَات وَرُونِ اوْقُ رَهُودًا وْقُورُكُما لِمُ وَمَا قَوْرُ لُومُ إِمِنْكُمْ عَيدِ ﴿ وَأَسْكَغُغِرُوا رَبُّكُونُتُو تُونُوْ اللَّهُ إِنَّا دَبِّ حَدُ وَدُودٌ وَ كَالُوا اللَّهُ عَنْ مَا لَعُنْدُ كُنْيِرًا مِمَا تَعَوْكُ وَانَالُهُ لِلهَ مُنَاصِّعُهُ أُولَا لِارْحُمُلِكَ لِيَحْتَ الْأُولِيَ نْدَعَلِنَا بِعِزِينَ قَالَ مِا فَوْمِ ٱرَهُ فَلَى إِكْرَاكُمُ فَا عَزْعَلَيْكُمُ مِزَاللَّهُ وَأَغَذَنُّوهُ وَدَآءَ فَي ظِهْرِيَّ إِنَّ دَبِّي كَاتَعْمَلُونَ مُحِيْلٍ ﴾ وَمَا قَوْمِ أَعْلَوْا عَلْمَ إِلَيْكُ إِنَّ عَامِياً سِيوفَ فَكُوْنُ مِنْ أَنِيهِ عَذَاكُ فَيْنِيهِ وَمَنْ هُوَكَادِ ثِبُّ لِفِينَوْ إِنْ مَعَكُمُ رُفِي ﴿ وَلَكَاجَاءَ أَمْرُوا لَغِينَا شَعَيْكُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَكُهُ يَرَحْكَةٍ مِنَا وَآخَذَ بِنَا لَذِينَ لَكُوا نِيعَةُ فَأَصْبَعُوا لِفِيرِ كِيادِ هِيْرِجَا نِمْ يَنْ فَأَنَّا لَهُ يَعْنُواْ بَهَا ٱلْإِفِعْدَا لِلَّذِينَ كَمَا بِعَدَتْ ثُمُو دُنَّ وَلَقَدْ أَرْسَكُ لَكُ مُوسَى أِا إِنِنَا وَسُلْطَا إِنْ مُبِينٌ ﴿ وَإِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَلَاثِمِ اَتَعُوْ الرَّرِ وَعُوْنَ وَكَا الرَّفِرِعُونَ بِرَكْبِيدِ

قَ مَهُ لَوْ مَ الْعَنْمَةِ فَأُوْلَدُهُ النَّارُوبِيْسَ لُوَدُودُ » وَأُنْبِعُوا حَفْظِيهِ لَعُنَدٌ وَيُوْرَالْيَكِيرَ بِشُرَ لِرَّفُذُ الْمُرْفُو دُ ، وَذَلِكَ مَزَ إِنْهَا وِالْفَرِي نَقَضُهُ عَكَنْكُ مِنَّ فَآنُ وَحَسَنُد ، وَمَا ظَلَنَ الْمُهُ وَلَكُمْ ظِلَهُ الْفُرْسَةُ فَااغْنَا عَنْهُمْ الْمِنَّهُمْ الَّهَ بَدْعُهُ زَامٌ ذُونَا لِلْهُ مِنْ أَنَّعُ لَمُأْجَآءَ ٱمْزُدَمَكَ وَمَا نَا ذُوهِ عَنْرَبَنْسِ ﴾ وَكُذْ لَكَ آخَذُ رَمُكَ إِذَا آخَذَ الْقُرْي وَحِي ظَاكَةُ أَنَّ آخَذَنُ ٱلَّهُ شَكَدُلْدُ انَهُ فَ فَالْكَ لَا يَدُّلُهُ خَافَ عَلَا بِيَا لَا خِرَةٍ وَلِكَ يَوْهِ مُحُوْعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وَدَلْكَ يَوْمُ مَتَسْفُودٌ وَمَأْنُوَمَ الإَجَالِمَعُنْدُودِي ﴿ يَوْمَ يَأْكِ لِأَنَّكُمْ لِمَنْدُو إِلَّا الدِّبِيرُ حَوْثُ وَسَعَدُ لَانَ مَا الَّذِينَ شَعَهُ ا فَوَ إِلِنَا رَكُمُ ا ئازَفِيرٌ وَشَهَيْقٌ ﴾ خَالِدِينَ فِهَامَا دَامَتِيَا لَسَمُواكُ وَالْآرَصْ الْآمَاسُآةَ رَمُكَ انَّ رَمَّكَ مَسَالٌ لَمَا مُرِدُن وَامَا الَّذَينَ سُعِدُوا فَوْ الْحَنَّةَ خَالِدِينَ فِيَامَا دَامَتُ السَّمُواكُ وَالْاَرْمُنُ إِلَّامَا سَأَءَ رَبُّكَ عَكَا أَعَيْرَ كَبَعَدُودِ ۞

الآؤهدم قنا واناكه فاهمه بصدة غتمنقه ، وَإِنَّ كُلَّا كُنَّا لِيُوْ فَسَنَّهُ: دَنَّكَ اعْاَكُمْ أَيَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خييزان فاسنقيغ كآافرت ومناب متعك ولاتقلعوا نَهُ عَانَعَتَ كُونَ بِصِيرٌ إِن وَلاَ تَرْكُوْلِالْكَالَّذِ مَنْظَلُوا ا عُمُ النَّا ذُوْكَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِاً ملَّهِ مِنْ اوْلِيّاءَ مُمْ مُنْفِهَ وُنَانَ وَإِوْ الصَّلُوةَ كُلُوا لَنَهَا بِوَزُلُفا مِنْ إِنَّا إَنَّا كُتِسَنَا بِي بِذِ خِبْزَالْتَدِيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْ كُولُالْدَاكِدِينَ وَ وَاصْبُرُوانَ اللَّهُ لَا يُصِينُمُ آجُرَا لَمُنْسِبِينَ رَ ، فَلَوْلِا كَانَ مِنَالْقُدُونِ مِنْ قِبَلِكُمْ اوْلُوا بَقِيبَةٍ يَسْهَوْنَ عَن ألفسكاد فيألامض للأفلي لأيتزأ خبيننا من عزوا تنبغ الَّذِينَ ظَلَوْا مَا أَزِ فُوا فِيهِ وَكَا نُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رُبِكِ لِيُعْلِكَ الشُّرِي بِغُلِيْرُوا عَلْهَا مُضْلِمُ نَ ۞

نَآءً وَمُكَ يَعِمَا لَلَنَاسَ (مَدُّ وَاحِدُهُ وَلَا مَزَا لُونَ عُمَالُهُ مَا رُّ وَ رُنِكَ وَلِذُ لِكَ خَلِقَهُ فَ وَنَمْتُ كُلِيلُةٌ زَمَكَ لَا مَلَاثَكَ نَنَهُ مِنَ الْمُجَنَّةِ وَالنَّاسِ الْجُمِينَ وَكُلَّا نَفْطُ عَلَىٰكَ مِنَ أَنِياءَ الرُّسُلِمَ انْتَكُ بِهِ فَوَادَلَا وَجَاءَكَ فِ هٰذِهِ الْحَرُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكُوْعُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَقُوْلِلَّهَ بِنَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱغُلواعَلِمَكَا نَيَكُمُ النَّا عَامِلُونَ ۖ وَٱنْفَطِرُوا لِيَامُنْفَطِرُونَ وَللْهِ غَيْبُ السَّمُوابِ وَالْاَرْضِ وَالِّذِهِ يُرْجُعُ ٱلْاَمْ كُلُهُ فَاعْدُهُ وَيَوْكُا عَلَيْهُ وَكَارُنُكَ بِغَافِا كَأَنَّعُكُونَ

يْلُكَا يَا مُنَا لِكِكَا بِالْبُينَ لَيْلَا أَزُلُنَا أُوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَكُوالَا عَلَيْكِ لَعَلَكُمْ نَفْقِلُونَ ﴿ نَحْ يُفَضِّ عَلَيْكَ أَحْسَى ﴿ لَقَصْهُ عَااوَحَيْنَالِيَكَ هِنَاالْتُواْنُ وَانْكُنْكُونَ خَسُلِهِ لَينَ ألغافلين أذقال نوشف لأبيد كآاتنا في رَايَتُ اتعدَعَنْدَكُوكِكُا وَالسَّمَدَ وَالْعَسَرَ وَآيُنْهُمْ لِيسَاجِدِينَ قَالَ مِا بَنِّي لَا تَقَصْصْ رْءُ مَاكَ عَلَى إِخْوَيَكَ فَيَكِيدُواَلِكَ كَيْكًا انَّالْشَنْطَانَ الْانْسَانِ عَدْوُمْبِينْ ۚ وَكَدْلِكَ يَجْلَبِيكَ رَبُّكَ وَنْعِلْكَ مِنْ أَوْمِلْ لاَحَادِيثِ وَيْتِيرُ مَعْتَهُ عَلَيْكَ وَعَلْ إِلَى يَصْفُوبَ كَا أَمُّهَا عَلَى إِنَّوْ يُكَ مِنْ قَبْلِ إِرْهِيمُ وَاشِعَى انَّدَمَكَ عَلْ حَكْمُ لَقَذَكَانَ فَيْوسُفَ وَاغِيَهُ أَمَاتُهُ للشَّاثلينَ اذْقَالُوالَّيُوسُفُ وَاخُوْمُ آَحَنَّا لِأَبْكَا مِنَا وَنَعُنُ عُصُنَّةً إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ مُسَادًا لِمُبِينِ ۗ الْفُتُلُوا يُوسُفَ أواطريخوه أدضا يخل المؤوكجه أبييك وتكونوا يزيعبا في عَيَابِ الْجُبِي لِلْقِطْلُهُ بَعْضُ السِّيَّادَةِ إِنْ كُنْنُوفَا عِلِينَ قَالْوَانَا آمَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَتُ عَلَى فُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ كنَامِعُ نَ ارْسِلْهُ مَعَنَاعَكَا يَرْغَعُ وَيَلِعِتْ وَايَّالُهُ كَافِظُونَ قَالَانَكِيَ نُنْخَانُ نَدُهُ كَبُوابِهِ وَاخَافُ آنْ يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَآنْتُ دَعَنْهُ عَافِلُونَ ۖ كَالُوالَيْنُ أَكُلُهُ ٱلذِّنْ وَتَغَيْ عُصِينَة إِنَّا إِذًا كَنَاسِرُونَ

اكُهُ لَنْدَتُ نَمْهُ وَأَمْرُهُمْ هِنَا وَهُ لَا يَسْغُرُونَ ۗ وَحَافُ أَبَا هُرْعِثَنَّاءً يَنِكُونُ قَالُوا بِأَأْفِا فَالْأَلَا فَا ذَهَنَا نَسْتَنَهُ \* وَ رَحَكَ نَا يُوسُفَ عِنْدُ مَنَا عِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّنْ وُمَّا آنَ يِنُوْمِنِ كِنَا وَلَوْكَا صَادِ فِينَ ۗ وَجَاوْعَلَ فَهِيهِ بِدَمِ كَذِيهُ قَالَ مُلْسَوَلَتُ لَكُوْا مَفْنَ كُوْا مُرْفَصَيْنَ جَيَا ۚ وَاللَّهُ المنتعان عام القيفان وكتاءت كتارة فأزسادا وٰارِدَهُمْ وَاَدْ لِي دَلْوَهُ فَالْ مَا نُسْتُهُ مِي هِلْمَاغُلاَمُ وَاَسَهُ وَهُ بضاعة والله عكيه عايعتملون وشروه بنن دَرَا مِمَمُعُدُودَةٍ وَكَا نُوافِيهِ مِنَالِزَاهِدِينَ ۖ وَقَالَ الَّذِي كَانْ تَرْايُهُ مِنْ مِصْرَ لِإِ مْرَّا يَدِ ٱكْرُى مَنْولَيْ عَسَاهِ اَدُسُنَعَتَا اَوْتَغَنَذَهُ وَلَلَّا وَكَذَٰ لِكَ مَحْتَنَا لِيُومِفَ اَدُسُنَعَتَا اَوْتَغَنَذَهُ وَلَلَّا وَكَذَٰ لِكَ مَحْتَنَا لِيُومِفَ فِياْ لاَرْضِ وَلِيُعِيلُهُ إِمِنْ مَأْوِ بِلِأَ لِاَحَادِ بِينِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عُ أَمْرِهِ وَلَكِنَ آكُ ثُرَّالنَّاسِ لا يَعْلَوْنَ وَكَتَا بَلَغَ آئنذَه اليِّنَا وْ حُكَّا وَعِلْما وَكَذَٰ إِلَى جَنِهَا لَحُيْسِنِينَ

وَزَا وَدَنَّهُ ٱلَّهَ هُوَهِ غِنْهَاءَزُنُهَ نَبِيهِ وَعَلَّتَ الْإَنْوَاتِ وَ قَالَتْ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَاً مِنْهِ الْنُرْدَ فَيَأَحْتُ مَنْوا يَّيْ إِنَّ لَا يُغِلِهُ آلظًا لِمُونَ ﴿ وَلَقَدَ مَتَ إِبِهِ وَعَرَّبِهَا لَوْلَا آنُ زَا بُرْحَانَ دَبَرِكَذَ لِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّةِ وَٱلْغَنِشَاءُ اللَّهُ مزعيادناالخلصين وآستيقااليات وَقَتَتْ فَيصِهُ مِنْ دُبْرِ وَالْفِيَ اسْتِدَ هَالْدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَّاءُ مَنْ آزادَ بِآخِلِكَ سُوءً لِلْأَآنَ شِنْعِيَ ۖ أَوْعَلَا ثِنَّا لِيكُ قَالَ هِيَ ﴿ ا وَ دَنَّهِ عَنْ نَفَسِّي وَشَهَدَ شَاهِ ثُومُوْ آخِيلُهَا إِنْ كَانَ قِيَصِهُ قُذَ مِنْ فَبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ لَكَاذِ بِيَن وَانِ كَانَ فَهِيصُهُ فَلاَ مِنْ دُبْرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصّادِفِينَ ﴿ فَكَارَا فَيَصِيهُ قُدْيَمِنْ ذِبْرِقَالَانِهُ مِنْ كَدُوْزُ إِنَّ كُنْدَكُنَّ عَظِئْم يُوسُفْ أَعْضِءَ فِمالًا وَٱسْتَغْفِرِي لِدَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْئِينَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ ينتوة فيألمدَينة امْرَانْألْعَرِمِ بْرَاوْدْ فَيْهَا عَنْ فَيْبِ فَدْشَغَفَهَا حُتَّا إِنَّا لَسَرْيَهَا فَيْصَلَا لِمُهِينِ ﴿

العَرِّوْ اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِي مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا حِدَةِ مِنْ فَنَ سِيكُنا وَقَالَتَأْخُرُجُ عَلَيْهِ أَفِكَا رَأَ شَهُ أَكُونَا مِكَةُ آمُدُمُونَ وَعُذِبِهَا مَنْ مِلْهُ مَا هُذَا يَشَرُأُ انْ هُذَا الْآمَلُكُ قَالَتْ فَذَٰ لِكُنَّ الْذَى لِمُنْفَى خَهِ وَلِقَدْدًا وَدُنَّهُ عَنْفَيْسِهِ فَاسْتَعْصَدُ وَكِيْنَ لَرَعْيْعَاْ مَاالْمُرْهُ لَيْسْعَكَنَ وَكَيْكُونًا مِزَالِعَيَاءِ بِنَ ۚ وَإِلَٰ دِينَا لِيَعَهُ ۚ إِحِنَّا لِيَا كَا مَدْعُونَهَا لَيْهِ وَالْأَتَّصِهُ فِي عَنَّى كَذُهُ ۚ أَصَبْ إِلَيْهِ أَوْكُونَ وَأَكُونُ مِنْ أَلِمَا هِلِهِ زَ فرَيَداكُ ومِن بَعَدِ مَارًا وُاالْإِيكِ لِسَيْءِ نَنْ الْأَوْلِ لِسَيْءِ نَنْ الْأَوْلِ لِسَيْءِ نَنْ الْأَوْلِ وَدُخَامِكُهُ آلِسَغَ كَفْتَانَ قَالَ حَدُهُمَا إِنَّ دىنجاغفِئرَ خَرَاوَفَالَالْاَخُرَانِيَادَىٰبِهَا عِثْلُوْقُونَ وَأَسِي ُخَبْرًا ثَاكُمْ الطَّيْرُمِينَهُ نَبَنْ ) لِتَأْوِيلِهِ إِنَّا زَلْكِ مِنَ الْحُيْسِبِينَ قَالَ لَا يَأْشِكُمَا طَعَا مُرْزُزَقَا بِدِ إِلَّا نَشَا لُكُمَا بِسَا وِمِلْدَ قَبْلَ آنُ يَأْنِيَكُمَا ذَيُكُما يَمَا عَلَمَنِي رَفّا فِي زَكِفُ مِلَّهَ قَوْمِ لأيؤمينون بإلله وكهنه بإلاخ وهندكا فرون

اتتغت ملة أبآ في أبرهي والنعق ويعنون ماكان آنا ٱنْ نَسْتُ رِكَ بَاللَّهِ مِنْ شَيْحُ ذَلِكَ مِنْ فَصَلَّا لِلْهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اَنَ اللهِ وَلَكُمَّ اَكْتُ اَلْنَالِهِ لِاَسْتُكُمُ وُنَ الْمَاجِي لِيَغِيَ وَازْبَاكُ مُنَفَرَقُونَ كَيْزَامُوا لَهُ ٱلْوَاحِدُالْفَقَالُ مَا نَعَنِٰ دُولَا مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسُمَّا ۗ مُنْكُنَّهُ مُكَّا أَنْكُ وَالْإِوْكُوْمَا آنزَلَ لَهُ بَهَا مِنْ لُطَانِ إِنَّا كُنْكُو الْإِلَامَةُ اَمَرَ كَا لَهَنُهُ ﴿ وَالِيَّا إِمَّا مُ ذَلِكَ ٱلَّذِينَ لَقَيْمُ وَلَيْكُنَّ آكُنَّ ٱلنَّاسِ لِا يَعْلَوْنُ الْمِاجِيَ لِلْيَغِيْ مَثَّا اَعَدُكُمْ فَيَسْفِي رَيْهُ خَوْاً وَآمَا الْآخَرُ فَصْلَكَ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ رَأْسِيهُ ِهِيَ الْإِذْ الذَّى فِيهِ نَسْنَفْتَنَانِ وَقَالَ الْذَي َ فَلَى الْذَي َ فَلَى اَفَهُ مَاجٍ مِنهُمَا اَذُكُرُ فِي عِنْدَرَبَكَ فَانْسُيْهُ ٱلشَّيْطَاكُ كُرَبِهِ فَلَبَتَ فِي النِينِ بَضِيمَ سِنِينٌ ۚ وَقَالَ لَلَكُ إِنَّا دَى سَبْعَ بَعَرَادٍ سِمَانِ فَأَكُلُهُنَّ سَبُعُمْ عِجَافَ سِّعَ سُنْبِلا يِنْحُمْرِ وَأَخَرَا بِسَانُ مَا آيَهُا الْسَلَادُ فين وُوْ الْمُحَادِّ مُنْ الْمُؤْمُّ الْمُحَارِّ وَالْمُحَارُونَ

قالوا آضفا ثنآخلا يرومانغ نبتأويل لأخلا يمجاليين وَقَالَ الذِّي يَهِا مِنْهَا وَا ذَكَرَ يَعِنْدَاْ مَهِ آنَا اْ بَنْكُمْ رَبَّنَّا وِيلِهِ فادُسِلُونِ يُوسُمْ أَيُّهَا ٱلِصَدِيْقَا فَيْنَا فِسَبْعَ بَقَرَاتِيكِمانِ يَّاكُلُهُنَّ سَبْغُ عِمَا فْ وَسَبِعُ سُنْبِلَا يِنْخُفِيرُ أَخَرَا بِسَايَاتُهَلَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ لِنَا سِ كِعَلَّهُ مُنَعِلِّونَ ۚ قَالَ تَرْدُعُونَ سَبَعَ سِبِينَ مَا يَا فَاحَصِدُ مِّرْفَدَرُومُ فِي شَيْلِهِ إِلاَّ ظَلِيلًا مَا فَأَكُلُونَ لْزَيَا فِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْغُ شِكَا ذَيَا كُلُنَّ مَا فَدَمَنْ مَلْ لَا قَلَىلَا يَمْنِينُونَ لَهُ كَأَيْنِ ثَنْعَدِ ذَٰلِكَ عَامَ فِيهِ نِهَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ بَعِضِرُونَ وَقَالَ لَلْكَ أُنْوُنِي بِرِقَكَا جَاءَ وُ ٱكرتَسُولُ قَالَا دُجِعُ إِلَى دَبِكَ فَنَسَلُهُ مَا بِالْالِيسَوَةِ ٱللَّهِ بِي فَطْغَزَا يْدِيَهُ زَآنَ دَنِي كِيْدِهِنَ عَلَيْهِ ۖ فَٱلْعَاخَطْبُكُنَّ إذْ ذَا وَ ذُنْنَ نُوسُفَ عَزْ يَفْسِهُ قُلْرَبَعَانُ لَلْهُ مَاعَكُ عَكُنه يْن سُووة كَالَيْ أَمْرَا نَالُعَ بِإِي لِأَنْ تَصْعَيْهُمْ أَكُوًّا فَا وَاوَدْ نُمُّ عَنْ نَفْسِهِ وَانِّهُ لِمَنَ الْعَمَادِ فِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِمِعَنَا كَا إِنَّ لْزَاخُنْهُ بِالْعَنِيُ وَأَنَا لَهُ لَا يَهُدِي كَنْدَاكُما فَنِينَ

وَ كُلُا كُلُّهُ فَالَائِكَ الْيُؤْمِ لَدَيْنَا مَكِيْنَ آمِيْنَ فَال جُعَلَنِيَ كَا خَزَا ثُواْ لِاَ رَضِ إِنَّ حَفِيظٌ عَلْمُ ۗ وَكَذَٰ لِكَ ليؤسف فيألارض يتتؤ أينها حنث يتآه ضدك مُنَامَ نَشَآءُ وَلَا نَضْهُ اَجْ ٱلْحُسْنِينَ ۖ وَلِكُولَا خِنْ للَّذِيرَ الْمَنْدَاوَكَا وَ السَّتَقَوْنَ مَرَّاءَ اخْرَةُ وَسُفَ فَدَخَلُهُ اعَلَىٰ فَعَرَفَهُ وَهُمْ لَهُ مُنْكُونَ بَهَازِهِمْ قَالَانُونَ بِالْحَكُمْ مِنْ إَسِكُمْ ٱلْاَتَّرُ فِنَا فَا وُفِ ۚ كَيْلَ وَانَاكِهُ الْمُذِالِينَ فَانِذَا وَأَنْهِ فَلا كَاٰلِكُمُ ۖ عِنْدِي وَلاَ نَفْ رَنُونِ ۚ قَالُواسَ فُرَا وِهُ عَنْهُ آبَا هُ وَايِّنَا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْنَا نِيرَاجُعَلُوا بِصَاعَنُهُمْ فِي رَحَ لَقَلَهُ يَعْفُونَهَ أَلِذَا أَنْفَلَوُ اللَّا غَلِيمٌ لَعَلَهُمْ يَجِعُونَ فكأرّجَعُواالْ ابَدِيمُ صَالُوا مَا آبَانَا مُنِعَمِنَا الْكَيْلُ أمَعَتَ اخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَا فِعْلُونَ

فَا أَمِنَا أَمِّنَكُ عَلَنْهِ الْأَكَالَمَنْتُكُ عَلَّالَحْهِ مِنْ فَكُلُّ المنحدك فطأ وهوارك الزاجين إعهنه وَحَذُوابِصَاعَنَعُ ذُودَتُ النِّهُ مُ قَالُوامَّا أَمَا فَا مَاسَعَ خِده بِصَاعَنَا دُدِّنْ الْنَا وَيَمْراَ هَلَنَا وَيَخْفَظْ اَحَ نَاوَزُ دَاذُكُا بِعَارُ ذَٰ لِكَكُا بِسَيْرٌ مَا لَكُا إِنْسِكُهُ مَعَكُزْحَتْهُ بُونُوْنِ مَوْنِفُكُا مِزَاللهُ لَتَأْنُغُنِّي بَهِ إِلَّا ٱنْجِمَاطَ بُرْ فَكَنَا الوَّهُ مَوْنِفَهُ مُواَلَّا للهُ عَلَى مَانَقُول وَكِلَّ وَقَالَ مَا بَنَى لَا نَدُخُلُوا مِنْ إِبِ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَنُوا بِ سَنَدَقَة وَمَااعْنهَ عَنْكُمُ مَا أَقْدُمْ أَنَّهُمْ الْأَكْكُمُ الآللهُ عَلَىٰهُ تُوكَٰلُتْ وَعَلَىٰهِ فَلْسَوْكُمْ الْمُتَوَكُلُولَ وَكَا دَخِلُوا مِنْ جَنْنَا مَرْخُنُا لُوهُمَّ مَا كَانَ نَغُهُ عَ مِزَالَهُ مِزْشَعُ إِيَّا حَاجَةٌ مِنْ نَفْيِهُ بَعِيْ قُوْرَ تَصَالُهُ أَوْ لَذُوعِلْ لِمَا عَلَنَنا أَ وَلَكِنَ آكُنَ النَّاسِ لا يَعَلَهُ نَ وَكَا دَحَكُوا عَلِيهُ مُعَنَّا وَتَحَالَكُهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ آفا آخُوكَ فَلا تَبْتَدِينُ عِلَى الْوُالِيَّ مَالُوك

فكأجف هذبجكا دخرجكا ألنيقا تدبي دخاكج نُغَاَذَنَهُ وَذِنْ ٱمِّينِهَا ٱلمبدُرايَكُمُ لِسَارِفُونَ ، قَالُوا وَٱفْيَـٰلُوْاعَلِيْغِرِمَاذَاتَفَنْقِدُونَ ۚ وَٱلْوَانَفَيْذُفُواعَ الْكِلِكِ وَلِنَّ جَاءَيِهِ خِلْ جَبِيرِ وَانَا بِهِ زَجَيْدٌ ۚ قَالُوانَا مَنْهِ لقذ عِلْنُهُ مَاجِئِنَا لِنُعْيِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِفِينَ قَالُواْ فَاجْزَا وْمُ آنْ كُنْتُ مْرَكَا دِينَ ۚ قَالُواجَزَّ وْمُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَرَا وَمُ كَذَلِكَ بَخِرِيَ لَظَالِلِينَ فَسَدَا مَا وْعُسَدِهِ فَسَارُ وَعَاءِ آخِيهِ مُنْغَرَانُ سَنْحِيَّكُهَا يْ وَعَآءِ آخِيهُ كَذَٰ لِكَ كِذَ نَا لِيُوسُفِّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ آخَاهُ مِنْ دِينَ لَمَاكِ إِلاَّ أَنْ بِيَنَّآءَ ٱللَّهُ مُنْزُفَعُ وَرَجَايِهُ مَنْ يَنَكُنَّا ۚ وُقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِينُهِ ۚ قَالُوۤا أَن بَسَيْرِقَ فَعَدُ سَرَقَ آخَ لَهُ مِنْ فَبُ إِنَّا سَرَّهَا يُوسُفَ فَ نَعَيْبِ وَلَوْنُنْدِ كَالْمَنْ فِي الْآنِنْ فِي مَنْ أَمَّا كَالْوَالَٰهُ آغَالُهُ عَالَيْكِا تَصِفُونَ ,..، قَالُوْا يَآيَٰتُهَا ٱلْعِبَذِيْزِ اِنَّ لَذُا مَّا شَيْخَا ٢ فَذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا زَيْكِ مِنَ الْحِيْدِينَ

قَالَمَعَاذَا لِلهُ أَنْ نَا خُذَ إِلاَّ مَنْ وَيَحَذُ نَامَتَا عَنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذَا كُلِّكُ لِمُن مَنْ كُلَّا آسْتُنْفُ النَّهُ خَلَصُوا لَجُمَا قَالَ كِيرُهِ عَمَا لَمْ مَعَنَلُوْ الْنَا أَلَا فَذَا كَذَا كَذَا عَلَىٰ مُوفِياً مِنَ أمنه ومن قبنا ما فرطت وطف يوسك فكذا برئح الارض حَنَّ أَذَ نَا لِمَا فَا فَيَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِينَ ارْجِعُواالِيٰ اَبِكُمْ فَعُوْلُواْ مَا آيَانَا إِنَّا بِنَكَ مَسَرَقً وَمَا شَهَدُ مَا إِنَّهُ عَاجَلُنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَبُ حَافِظِينَ وَسُكَا الْعَبُورَةُ الْبَرَجُ خِينًا فِيكَا وَالْعِيرَالَةِ آفْتُكُنَّا فِهَا وَانَّا لَصَادِ فُونُ ۚ قَالَ بَلُوسَوَكَ لَكُوا اَنْفُلْ كُو أخرًا فَصَيْرُ مِيكُ عَسَمَ إِلَيْهُ أَنْ يَأْتِينَى بِهِمْ جَمِيكًا إِنَّهُ هُوَالْعَلَىٰ الْحَكَمُ وَتَوَكَّلُ عَنْعُ وَقَالَ مَا اسْتَعَىٰ عَانُوسُفَ وَٱبْتَضَتُ عَنَاهُمَ الْخُذِنَ فَهُو كُطُلُهُ قَالُوانَا لِلَّهِ لَفُتَوْا لَذَكُرْ يُوسْفَحَتْيَ كَكُونَ حَرَضًا آؤتكوٰنَ مِنَ الْمُسَالِكِينَ ۚ قَالَا يَمَنَا ٱلشُّكُوٰ اَ يَغِّي وكخذنا كيأ مله وأعنكم فيزا للهيما لاتعنكون

ياتني أذهبوا فتقسسه امز فوسف وأجيه ولا فأيشواين رَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّ لَا يَائِشُ مِنْ رَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا الْعَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ فكنا دخلوا عك وقالوا ياأتها العزيز متسنا واخكنا الضن وَجْنَابِصَاعَةِ مُرْجِبَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلكَنَا وَتَصَدَّوْ عَلَيْنَا أِنَالِللَّهَ يَجُدُرَى لَلْصَدِقِينَ ۚ قَالَ هَلَ عَلِمَتُ مَافَعَلْتُ بِيُوسُفَ وَآجِيهِ إِذْ أَنْ مُجَاهِلُونَ ۖ كَالُوا ءَإِنَكَ لَانْتَ يُوسُفْ قَالَ مَا يُوسُفْ وَهُذَا آخِب قَدْمَزَاللهُ عَلَيْنَاايَهُ مَنْ يَتَق وَيَصُهُ وْفَإِنَّا للْهُ لايُضِيهُ أجَرَالْمُنْهِ بِينَ قَالُواتَا لِلْهِ لَقَدُّ اَتَ كَاللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَا غَاطِئِنَ ۖ وَٱللَّا نَذُرِبَ عَلَيْكُمُ اليؤمريف فزامله لكخنروهوا دحكم الزاجان اذْ هَبُوابِعَمْيِصِي هِ مَا فَالْفُوهُ عَلَى وَجُهِ إِلَى يَأْكِ بِصَيرًا وَأُتُونِ بِإَهْلِكُمْ آجْمَعِينَ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ فَالَ <u>ٱڹۅؙۿؙ؞ٞٳؠٚٙڰؘڔڋڿؠۏڛ۫ڡؘۘٷڰٲڽؙؙؙؙٚڡٚڹٙۮۅڹ</u> قَالُواتَا لَهُ إِنَّاكَ إِنْ صَكَلَا إِلَى الْفَدِيمِ

فأأدزهاء الك رالف عا وحمله فارتذ بصب قَالَالَةِ ٱقُلْكُمُ ۚ إِنَّا عَنَا رُبِنَا مَنْهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ ۖ قَالُوا اَتَتَغَفَّا لَكُوْ رَقَالَتُهُ هُوَالْفَعُوْ رَالِحَكُمُ لَعَلَا دَخَلُوا عَ ابُوسُفَ أَوْ كَالِّيهُ آبِوَ نُهُ وَقَالَا دُخُلُوا مِصْرَانُ شَآءًا لِلَّهُ مِنينَ ۚ وَرَفَعَ ٱبَوْنِهِ عَلَىٰلُكُ رَشَوَتُرُوالَهُ سُجَكُما وَقَالَ مَا أَيْنِ هُلَآنًا وَمِلْ دُهُ يَائَي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا دَبْ حَقَّا وَقَدْ اَخْسَنَ إِذِ اَخْرَجَنِينَ النِّغِرِ وَكِمَّاءَ بَكُرْمِنَ الدُّومِنْ بَعْدِ أَنْ رَعَ الشَّيطَانْ بَيْنَ وَبَيْنَ إِخْوَيِّ إِنَّ دَبِّ لَطَيْفُ لِمَاسِّنَا اللَّهُ هُوَالْعَلْ وَالْعَلِيْدِ وَبِعَدَّا نَيْتِيَ مِنَالْلُكُ وَعَلَيْهَ مِنْ مَأْوِ مِا إِلاَحَادِيثَ فَاطِرُ السَّمُوايِهِ والأرض آنك ولتي في الذنبا والأخرة توقفي وسل وَٱلْحِقْنِي الْصَالِحِينَ ﴿ لَكَ مِنْ الْنِيْآءِ ٱلْعَيْبُ نُوجِيهِ النك ومَاكُنك لَديَهِ فِي إِذَا جَعُوااً مَعْ وَهُمْ يَكُمُونَ وَمَا أَكُنَّوْ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِينِ



وتمايؤمن كنؤنز بالله ايآونومشركون آفاَمِنْ الْأِنْ قَالْسَهُ مُعَاسِّمَةٌ مَنْ عَذَاكِ مِلْهِ أَوْ قَالْسَكُمْ وَ إلىاً للدعلى بجبيرة إفا ومَن أَبَعِبَى وَسُبِعاَنَ اللهِ وَمَاانَا مَ الْمُنْرُكِينَ وتماازك أيانا من فنلك إلايجالانور غذمزا خلالفركا فأنبكروا فيالآدفين فينظروا ان كادَعافَهُ الَّذِينَ مِن قَسَلِهِ وَكَالْ الْأَوْرَةِ خَ تُعَوَّا فَالْا تَعَلِقُونَ . تَحَمَّ إِذَا الْتَسَاسُةُ إنْ أَوَظَنُوْ إِلَيْهُ مُوقَدُ كُذُ يُواكِيّاءَ هُونَضُرُنّا فَنُجِيّ مَزَنِثَا وُولا بَرَهُ وَأَسْنَاعَ الْعَوْرِ الْمُجْمِينَ لَعَنَد مصدنوا لذي بان مديروتفصه

ٱُكْثَرَا لِنَاسِلَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْذَى كَفَعَ ٱلسَّمُوَاكِ بِغَـكَيْرِ عَدَ زَوْنَهَا نَدُّ آسُتُوٰی عَلِي المسرَسُ وَسَخُوْالسَّمْسَ وَالْعَسَرَ كُأْ يَعِزِي لِإَجَامُ سَنِّي بَدِيزًا لِآمَ مِنْ عَسَا ٱلأماك لَعَـالَكُوْ بلِمَا ٓءَ رَبِكُمْ نُوقِيْوْنَ ۚ وَهُوَ ٱلذِّي مَذَا الأَرْضَ وَجَعَلَهُمَا دَوَاسِىَ وَانْهَا رُأُ وَمِنْ كُلِ الْفُرَّابِ يَجْعَلُ فِهَا زَوْجَيْنَا شُنَيْن يْغَيْنَىٰ كَيْلَالَهُا رَايِنَكَ فَالِكَ لَايَاكِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّونَ وَفِيْ لِا زَضِ فَطِكُمْ مُعَمَّا وِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ اَعْنَابِ وَ زَدْعْ وَيَجْيِا بْصِنُوا نُ وَغَرُصْنُوا نِ نُبِينَةٍ بِمَآءِ وَاجِيدٍ وَنَفْعِنَا لِ بَعْضَهَا عَلَى بَعِضْ فِي الْأَكْلُ إِنَّ فَاللَّهَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ۗ وَانِ تَغِتُ فَجَابٌ قَوْلُمْ آفِنَا كُمَّا تُزَاكًا آيَنَا لِوَجَلُق جَدَبِيدٌ الْوَلْيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا بَرَبِهْ يُوالْوَلْنِكَ الْاعْلاك فاعناقه والألك اضاب النادم فيها خالدون

متفلأنك الستنكة قبنا الحسنة وقلاحك كَنْلَاثُ وَانَ رَبِّكَ لَذُومِ عَنْ فَرَةِ النَّاسِ كَالْمِلْفِ فَوَانَ رَبِّكَ كَنْكُ يُدُالِعِهَابِ وَيَقُولُ لَذِينَكُمْزُوا لَوْلَّا أَيْرُكَ عَلَيْهِ أَيَدُمْنُ رَبِيهِ إِنَّمَا آئِكُ مُنْذِذُو آئِكُمْ أَوْمُ حَاذِّ اللَّهُ إِمْ الْمُحْيِدُ أَكُلُ أَنْنَى وَمَا تَعْبَصُ لِلْأَرْجَا لَمْ وَمَا تَعْزُدُ أَدُ وَكُلُّ نَهُ عِنْدَ فَيَعْدُادِ عَالِمُ الْعَنِي وَالنَّهَادَةِ لكيذا كُنْعَال سَوَّاءُ مِنْكُمْ مَنْ اَسَوَّا لَعَوْلَ وَمَنْ بَهُ رَدُومَ : هُوَمُسْتَخِف إِلَيْ إِيسَارِتِ بِالنِّهَارِ لَهُ مُعَقِّمًا ثُنْ مِنْ بَيْنَ بَدَيْهِ وَمِنْ خَلِفِهِ يَحِفَظُونَهُ مِنْ أَمَرُ ٱللهُ إَذَا لِلهُ لاَيُغَيْرُمَا بِقَوْمِ حَتَىٰ يُغَيِّرُوا مَا إِلَا نَفُيسُهُمْ وَاذِا اَرَا دَاللَّهُ بِعُونِي سُوءً فَلا مَرَةَ لَهُ وَمَا كَمُنْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْ هُوَالْذَى مِنْ كُواْلِيرُ فَخَوْفاً وَطَعَاً وُبُنْتُهُ ۚ ٱلسَّعَارِيَا لِفَتَالَ ۗ وَيُسَبِّمُ ٱلرِّعَدُ بِحَسَدِهِ وَالْمَلْئِكَةُ مِنْجِيفَيْهِ وَيْرْسِلْالْصَواعِقْ فَصَيْبُ بِهَا مَنْ يَنَآ وُوُهُ يُهادِلُونَ فِي اللَّهُ وَهُوسَكِ بُدُ اَلْحِيالُ

لَآكَا سِطِكَفَ وَالْمَالَآءِ لِيَسْلِغَ فَأَهُ وَمَا هُوَيَبَا لِغِيُهُ وَمَا دُمَّا أَ طَهُ عَا وَكُنْ هَا وَظِلا لَمُنْ مِالْغُذُ وَوَالْأَمْهَالِ اَلْسَمُوايَ وَالْاَدْضُ فِلْ الْمُدْ قُلْ فَا تَعْنَدُنْمٌ مِنْ دُونِيهِ اَوْلِيّاً وَ ذَيَّلِكُونَ لَآفَهُ مِنْ فَعُلَّا وَلَا مَثَرًا فَلْعَلْ لِيَسُنَوَى لَا عَنْهُ وَالْمِسْرَا مُعَالِسَنُ وَعَالِظُلُمَاتُ وَالنَّوْلَ اَرْجَعَلُوا فِي شَرِّكَا وَ صَلَقُوالْكَنَائِيهِ مَعَنَا بَهُ أَكُنُونَ عَلَيْهِمُ وَلَ الْذُخَالِقُ كُلْتَ فِي وَهُوَ الواجِدُ الْفَتَادُ الْزُلِينَ لِلسَّا أَمِنَا أَمُنَا أَخْسَالُنَا وُدَيْدُ بِفَدَرِهَ فاختراً لِنَسُمُ إِنَّهَا ذَاكِياً فَهَا فِي عَدُونَ عَلَيْهِ فَإِلْنَارَ ابْتَعَنَّاءَ يَةِ آوْمَنَاعِ ذُكِدُ مِنْكُهُ كَذَلِكَ يَعْرُبُ أَمَّهُ الْحَقَّوَا لِبَاطِلُ فَأَمَا لَهُ فِيذُهُ عَنْ مُعِنَّا وَامَّا مَا يَنْعُمُ النَّاسَ فَيَكُنْ فِي الآدمِنْ ذلك بَصْرُكُما فَذُ الْإَحْنَالُ لِلْذَوْ إِنْتَعَانُوا لِيَهُوا كُمُنَاءُ وَالْدَوْرَ ستنجيئوا للألؤان كمنوكا فالارمز يحيكا وميثله متعه لأخنذوا المسوه الحساب وكاويا بمشته وببرالماد



أَفِي مُعَا أَغَا أَوْلَ لَكُ مِن مَا لَكُ مُ أَكُونُهُ وَمُواعِدًا غَالَتُكُوذُ أُولُوا الْكَلْيَابِ الْذِينَ وَفِي بَعِمُداً مَدُولاً يَغْضُهُ ذَا لُسْاَقٌ ۗ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ صَبْرُوا أَبْنِيَّاءَ وَجُهِ رَبِّهُمْ وَأَفَامُوا الصَّلُوةَ وأنفقوا غالذفا فريترا وعلانية وتذوف بالحشنه التث اوْلَيْكَ كَامْ عُفْهِيَ لِلْأَدِّ جَنَاكُ عَذْنِ كَيْخُلُوْ نَهْ اوْمَوْصَا الآهيدواذواجهم وذريا تهيه والمكيكة يدخلون عكهم كأ بَابِ سَلَامْرَعَلِنَكُمْ عَاصَبْنَ مَغِمَعْتِمَ لَلْتَارِّ وَالْهَابِ صُهُ وَنَعْمُ لَا لَيْهِ مِنْ بَعِدْ مِيتًا فِي وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرُ ٱللَّهُ مِرْ اَنْ يُوصَكَ وَيْفِيدُ وَنَهِ فِي الْأَرْضِ الْاَلْكَ كُمُ ٱلْعَنْدُ وَكَمْتُ سَوْءُ الذَّادِ ﴿ اللَّهُ يَنِينُ طُالِّزُ زَقَ لِمَا يَتَنَّاءُ وَيَقْدِرُو فَرَخُوا بأكيوة الذنيأ ومَا الحيوة الدُنيا في الأخِرة إلاَمتَاعُ وَيَعَوْلَ لَذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا انْزِلَ عَلَيْهِ أَيَدُ مِنْ رَبُّهِ فُلْ أَنْأَلُهُ صِلْ مَنْ بَيْنَا } وَيَهُدِّى آلِيهِ مَنْ أَنَاتُ الَّذِينَ الْمَوْاوَتَعْلَانًا لُونهُ مْرِبِدُ كُمْ اللَّهِ الْإِيدِ كُرِاللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقُ الْعَلَوْبُ \* ﴿

لَدِينَا مَنُوا وَعَلُوا العَبَايُحابِ طُولِي لَمَهُ وَحُسُنُ مَا أَبِ كذلك ذسكناك فأمكة مذخكت وكشاما أتم لتناداء ٱلَّذَى اَوْجَيْنَا اِلۡيُكَ وَمُوۡرَكِمُنُوُونَ بِالرَّمْنِ قُلْمُورَ بَالْاَمْنِ ايَّا هُوَعَكَنْ وَكُلْتْ وَالَيْهِ مَسَابِ ﴿ وَلَوْآنُ فَرَانًا سُارَتُ بهِ آلِحَـاْلاَ وْفَطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَفُكِلاَّ هِ الْهَ فَي مَلْ فِهِ الْاَرْجَيْعَا فَأَمَانَ ٱلَّذِرَ إِمَنْهِ ٱلدُّلَوْمَتُ أَوْاللَّهُ لَمَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيكًا وَلَا زَالَ لَذَينَ كَفَدُوا صِّيدُ فِي عَاصَيْعُوا قَارِعَهُ ٱ وَيَحْلُ أَ قِرِبِيكَ مِنْ كَارِهِ عِرْحَتْى ثَانَى وَعَذَا لِلْهِ أَنَّا لِلَّهُ لَا يُخِلِفُ لْمِيكَادَ وَلَقَدَانُ مُهْزِئَ بْرُسُلِمِنْ قَبْلُكَ فَامْلَتُ لِلَّذِينَ لَهُ وَالْمُ أَخَذُنَّهُ مُونَكُفُ كَانَعِقَابِ ۖ أَفَيْ هُوَقَالَمُ ۗ الكانفير كماكسك وجعكوا يثوشركآء فاستوهم زننونه كالايعاك في الأدن أربطا جري القول لْأُذِينَ الِذَينَ كَفَنَهُ وَامَّكُمْ هُمُ وَصَدْواعَنَ السَّيَلِ وَمَنْ يْضِلِا لِلهُ فَالَهُ مِنْ كُمَادٍ كُمُنْ عَنَاكُ فِأَلْحَوْمِ ٱلدُّنْكَا وَلَعَنَّا الْأَخِرَةِ أَشَقٌّ وَكَالَمْ عُرِنَا لِلْهِ مِنْ وَآقِ



شَالْإِيَنَةِ الِّينُ وْعِدَالْمُتَعَوْلٌ بْغُرِي مْزْغَمْ الْإِنْهَا ٱلْأَمْهَا لَأَمْهَا لَأَمْهَا دَآهُ وَطِلْهَا بِلْكَ عَنْهَ كَلَّذِ مَا نَعْوَا وَعُقْهَ إِلْكَا فِرَيْلَ لِنَكَا<sup>ل</sup>ُ وَالَّذِينَ الْفِئَا هُوْ الْهِي تَابَيْفِهُوْنَ مِمَا أَنْزَلَا لَيْكَ وَمِنَ الآخراب من في كُرْمَعِتْ فَالْ غَالْمِنْ أَنْ اعْنُ لَا اللَّهُ وَلَا اْنَمْرُكَ بِبِالَيْهِ اَدْعُوا وَالَيْهِ مَاٰبِ ۖ وَكَذَٰلِكَا نُزُلْنَا وَمُحْكًا عَهَبًا وَلِينَ نَبَعْتَ أَخُوا مَهُ مُرْبَعُ دَمَاجًا وَلَهُ مِنَ لِعِلْمِ مَالَكَ مِزَافِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا وَا فِي وَلَقَدْ أَرْسُكُنَا رُسُلَكِمِنْ قِيْلِكَ وَجَعَكْنَاكُمْ وَأَذُواجًا وَذُرْيَةً وَمَاكَانَ لِرسَوْلِ آذْيَانِيَ بِاللَّهِ لِلَّا بِاذْنِيا لِلْمُولِكُلِّ الْجَلِّكَابُ لَكُواللَّهُ مَا يَنَآ ا وَانْشِنُ وَعِنْدَ الْمَالِكَابِ وَإِنْ مَازُينَكَ بَعْضَ لَذَى نَعِيدُهُ مُ أَوْنَنُوَفَيْنَكَ فَايَمَا عَكِيْكَ البَلاغُ وَعَكَنِنَا أَلِيكِنَاكُ ۚ أَوَكُمْ رَوْا أَنَّا نَأْتِيا لَا رَضَ نَنْعُهُ ﴾ مِنْ آطا فياوآ للايخكر لانمعقب يخينه وهوسريغ ألحساب وَقَدْمَكُزُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ نِهِ فَاللَّهِ الْمَكُرُ جَبَيَكُمُ عِنْكُمْ مَا تَكُسُ كُونِهَ فِي وَسَيَعُمُ الْكُفَّادُ لِنَ عُعْبِي لِلَّادِ

107

تُذُالَذَ مِرَكُمُ أَو السّنتَ مُرْسَلًا فَلَ كَعَيْ مِلْ لِلَّهِ الزكتاب نزننا وإينك لغزج الناس والظلاد إِلَىٰ لَنُودِ بِاذِ بِي رَبِتِهِ مِرالي مِيرَاطِ ٱلْعَزِيزُ الْعِيدِ الله آلَدَى لَهُ مَا فِي السَّمُوابِ وَمَا فِي الأَرْمِن وَ وَيُلُّ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَكِيدُ الذَّينَ بِيَتُنْ يَتَنْ عِنْ اللهِ مِنْ لِيَتْ يَعْنُونَ كحَمَّاةً ٱلدُّنْكَ عَلَىٰ الأَخِرَةِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَجَيَلَ لِلَّهِ وَيَغُونُهُا عِوْجًا اوْلَيْكَ فِي مَنْكَا لِبَهِيَدِ ۗ وَمَنَا دْسُلْنَا مِنْ دَسُولِ إِلَّا بِلِيسَانِ قَوْمِهِ لِيْبَيِّنَ لَمُسُمَّا فيضا أفذ من بينياً ، ويهذ ي من بسناً ، وهو ألع من المحكيم وكفذاذ سنكاموسي بالإيتاان آخِرَجَ فَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَانِ إِلَىٰ النَّوْدُ وَدَكِرُ هُنْمُ مَا يَامٍ اللهُ انته في في الكالمات الكل مستاد سنكور

ذِفَالَهُ وَسَمَ لِغَوْمِهِ أَذَكُو وَانِعَكَةَ أَمَّلُهُ عَلَيَكُ خِيكُ مِنْ الْفِرْعُونَ يَسُوْمُوتَكُمْ سُوَّءَ الْعَمَالَ وَاذَنَا ذُّنَّ زُنَّكُ لَهُ شَكَّمُ وَلَهْ ۚ كَهَ نَتُ انَّهُ عَلَا بِي لَيْنَدُولُهُ ۖ وَقَالَ ٱلْهَاٰبِكُوْ مَنْوُاالْدَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُورُج وَقَالُواانَإِكُفَ زَمَا عِمَا اُدُسِيلَتُ مُ بِهِ وَالَّا كَوْشُكِ مِ و قَالَتَ رُسُلُهُ مُ الْحَالَةِ مِسْلَكُ كُرْوَيُوْجَرِكُمْ إِلَى آجَا مِسَنَّى قَالُوْانِ اَنْتُهُ الْإَبْسَتُ زُمِیْلُناً مَسُرُ یهُ وَنَ آَنْ نَصُدُوْلَا عَسَا كَانَ يَعْنُهُ الْإِذْ فَا فَأَنُونَا بِيسُلْطَانِ مُبِينِ

قَاكَ لَمُنْ دُسُلُمُنُهُ انْ نَحْ الْأَسَنَهُ مِثْلِكُمْ وَلَكِرَ أَلَهُ يَمْ: عَاٰمَ بِنَيَّا وُمِ عِمَادِهِ وَمَاكَانَ لِنَاانَ فَا يَتَكُمُ \* بشكطان الإباذ فأمنه وعكامة فليتوكل لمؤمنوت وَمَالَنَا ٱلْأَنْوَكَ لَكَالُهُ وَقَدْ هَدْيِنَا سُهُكَا وَلَنَصْبُرِنَ عَلَى مَا اذَّ يُمْوُنُا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْنَوَكُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كُنَّرُ وَالرُّسْلِعِمْ لَغُزِّينَكُمْ مزآ رضكا أفكنكوذ نؤخ ميلتنا فأوخى لنجر ركبه لَنْهُكُوْ ٱلْفَالِمِينَ وَلَنْنِكُنَكَ عُنْهِ الْأَرْضُ مَنْ تَعْدِيمُ ذلك لمزِّخاف مَقَكابى وَخَافَ وَعَدِ وَاسْتَغَفُّ وَخَابَكُلُ تِجِنَا رِعَنِيدِ مِنْ وَزَآنَهُ جَعَنَهُ وَنُسِنَعَىٰ مِنْ مَآدِصَهُ بِدِي تَغَرَّعُهُ وَلا يَكَا دُيْسِيعُهُ وَيَأْبَيهِ اْلوَّنْ مِنْ كُلْ مِتْكَانِ وَمَاهُوبِمَتِكِ وَمِنْ وَرَآيْدِ عَلَابٌ عَلَيْظُ مَنْ لَالَّذِينَ كَفَتْرُوا بَرْتِهِيْوَا عَالْمُنْ ذُكْمَادٍ أشتذت برألزنج سف يؤم عاصيف لايقشد رُوت مَاكَتُهُواعَا سَعْنُ ذَلِكَ هُوَالْعَنَادُ لُأَلِعَتُ ١

وَرَانَا لِلْهُ خَلَةَ ٱلسَّهُ وَابِ وَالْاَرْضَ فَأَلِحَ إِنْ يَينَا ْ مُعَلَّةِ حَدَيدِ وَمَاذَلِكَ عَلَىٰ لَلْهُ بِعَر وَبَرَدُوا لِلْهِ جَمِيعًا فَعَا لَ الصَّيْعَ فَوْاُ لِلَّذِينَ إِسْتَكُمْرَوْ افَاكُنُ الْكُرْنَيْعَا فَهَالْ الْتُوْمُغُنُونَ عَنَا مِنْ عَلَاكِ لِلَّهِ مِنْ أَثَيْءٌ قَالُوا لَوْ هَذِينَا ٱللَّهُ لَمَدَنْنَاكُمْ سَنَّوا أَنْ عَلَيْكَ جَزْعَنَا ٱمْصَيْزِنَا مَالَنَا مِنْ عَيْصِ وَقَالَ النَّنْيَطَانُ لَنَّا قَضِيَىٰ لِاَ مُرْإِنَّا مِّنَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّاكُحَ وَوَعَدُ نَكُمُ فأخلفنكم ومكاكان لي عَلِين في شلطاً بِ الإَانَ وَعَوْتُمُ سَتَجَنَتْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوااً فَفُنْ يَكُمُ مَا اَنَا رخِكُمْ وَمَا آنتُهُ بِمُصْرِخِيَ إِنَّ كَ مُرْتُ بِمَا نْرَكْمُوْن مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ كُمُوْعَلَاكًا لَهِ مُ وأدخآ الذكرامنوا وعكاؤاا لصالحان تخزع وْقَحُنْهَا الْإَنْهَا دُخَالِدِينَ فَيَا مَا ذُنْ رَبِّعُهُ تَحِيُّنُهُ ۖ اسَلادُ ، ٱلْ زَكِفَ مَهْرِيَا لَهُ مَثَلًا كِلَهُ طَيَ وَ وَكُلِيهُ وَاصْلُهَا فَابِثُ وَوَعُهَا فِأَلْسَمَاءِ

نَّيَا ْكُلُهَا كُلَّجِينِ إِذْ نِدَبَهُ الْوَبَعِيْرِيْ اللَّهُ الْأَمْنَالَ سِ كَتِلْهُ مُ يَتَذَكَرُونَ وَمَثَا كُلَةٍ خَدَكَ فَيَ وَحَيِثَةِ ٱخِنْفُ مِنْ فَوْقِ الْارْمِزْ مَا كَمَا مِنْ فِرَادٍ فَيْنَا لِلَّهُ ٱلدِّينَ أَمَّنُوا بِإِلْعَوْلِ أَنْا بِنِ فِي الْحَيَاوِةِ ٱلذُّنْنَا وَفِي لَا خِرَةً وَيُصِيلًا لِمَهُ ٱلطَّالِلِينَ وَيَفْعَكُمُ اللَّهُ مَاتَثَاهُ أَدُرُّالَالَانَ مَنَ مَذَلُوا مُمَتَا فَدُكُوْمُ وَاحَلُوْا ومهنودا والواد بحت يضكونها وبنيو القاك وجعكوالله أنكأ والضلوا عنسبيلة فلتستعوا فَاذَمَصَيَّكُمْ الْمَالْنَادِ فَلْلِيكَ وَكَالَّذِينَ الْمَنُوا يُعْبِيمُوا ألصَّلْهُ ءَوَكُنْفِ فُوامَا دَزَفْنَا هُوْسِيًّا وَعَلاَئِيةً مِنْ قِسَلِ آنَ يَأْنِيَ يَوْثُرُلاَ بَيْعُ فِيهِ وَلاَخِلالٌ اللَّهُ ٱلذِّيَحَكُوَ ٱلسَهُواكِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَّاءِ مَا ۗ فَأَخْرَجَ بِيرِ مَ إِنْ َ مَا مِنْ قَالِكُمْ وَسَعَفَ لَكُمْ الْفُلْكَ لَعَرْ يَكُ يْ الْحَدِيَامْ وْوَسَخَالِكُمْ الْآنْكَارِ ۚ ﴿ وَسَخَالَكُمْ الْآنِكُمْ النَّهُ وَالْعَكُرُ ذَا فِينَ وَمَعْزَاكُوا النَّا وَالنَّارَ ٥

كُرِين كُلُ مَاسًا لَتُمُوهُ وَانِ نَعُدُ وَانِيمَا لَا لَهُ اَدَاْلاَنْسَانَ لَظَلُوْ ثُمَكُنَّاكُمْ ۖ وَاذْ قَالَ . رَيَاجُعَا هِذَا اليَّلَةُ أَمِنًا وَآجُنِيهُ وَيَنِيَّانُ نَعْبُكُ دتيانه فأمثلن كثيرا مناكناس فننتيج مَّهُ مِنْ وَمُنْ عُصَالِي فَالَّلُ عَنُورُ رِحَتُ ڲۜٺٛؠڹۮؙڗۑؖؾؠٙۅؘٳڍۼؘ*ؽ*؋ؠۮٙۮۼٷؚ۫ڹۮۘؠۜؿؽڮ رَتَنَا لَيْقِيمُهِ ٱلصَّالَهِ ةَ فَاجْعَا ٱفْئِدَةً مِنْ لَكَ أَسِ أَوْعِ الْيَعْزُواْ ذُوْفُهُ مُنَا لِنَعْرَاكِ اللَّهُ لَا يَشَكُرُونَ رَتَنَا الْكَ تَعَا مُا نَغُو وَكَمَا نُعْيِلُ وَكَمَا يَعْفُي كَلَ لَهُ مِنْ ثَنْيُ فألآرض ولافألتكآء أكيذ ينوالذى وكهبط تكح الكِبَرِاشِمْهِيلَوَاشِعْقَ إِنَّ كَبْهِ لَسَجَيْمُ ٱلذَّعْآءِ كَبَ أخِعَلِنِهُ مَنِي ٱلعَسَلُوةِ وَمِنْ ذُرْنَتَى دَنَنَا وَتَعَتَا ْ دُعَآءِ ۚ رَبِّنَا ٱغْفُرُ لِي وَلُوالدِّيَّ وَلَوْمُ بِنِينَ يَوْمُ يَعَوْمُ وَلاَ يَعْنِكُونَ أَمْهُ عَامَلًا عَامِيعًا أَلْظًا لِمُونَ الْمَا يُوْمَةُ هِلْهُ لِيُؤْمِ مَنْغُنِكُمْ فِيهِ الْأَبْضَالُ الْمُكَالُ

طعين مُفْيني دُ وْيُسِهِيْرِلاَيْرَةِدُ إِلَيْعِرْطَ وَهُمُ وَأَفِيْدَ نُهُ مُوَاءٌ وَآمُذِ دِالنَّاسَ كِفِرَ بَأَبَيْعُ العَلَابُ فَمَتُوْلُ الْذَينَ طَكُوارَتُنَا آخِرْنَا إِلَى اَجُلْ قِرَالِكِ غِيْبُ دَعْوَلَكَ وَسَيَهِمِ ٱلرُّسُلَا وَكَرْسَتُكُونُواا مَسْمَتُ مُ مِن قِنْ مَالَكُمْ مِنْ ذَوَالَ وَسَكَنْتُمْ مِنْ مُنْكَاكِمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ النَّفُسُكُ مُ وَنَيْنَنَّ كُلُّ كَيْفَ فَسَكْنَا بِهِيهِ وَمَنْهَ يُنَالَحُهُ أَلَا مُنَالَ وَقَدْمَكُ وَامْكُوهُ مُ وَغِندَاللهِ مَكُوْهُمْ وَانْ كَانَ مَكُوْهُ التَوْولَ مِنْ أَ الِحَالَ فَلَا تَحْسَانَ لَلْهُ نَعْلَفَ وَعُده رُسُكُهُ أَنَّا لِللَّهُ عَ إِنْهِ وَانْفِعَامِ يَوْمَ تُسَدِّلُ لَا رَضُ عَنْمَ الْآرض وَٱلسَّمْهَ أَنْ وَرَزُواللَّهِ ٱلوَّاحِدَ الْقَيَّارِ وَرَيَالْمُحْمِينَ يُوْمَنِيذُ مُغَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرًا نِ وتَعْنَتُهُ وْجُوهَهُ مُالنَّا لَا لِيَعْزَذُ لِللَّهُ كُلُّونِهُ مَا كَسَّبَتُ إِنَّا لِلهَ سَرِنْعِ أَيْحِسَابِ فَعَالَمَلا غُلِنَّا سِ وَلَيْنَاذُ وَا بِهِ ولتعكوا أغاف واله واحدولية كراولواا لأأباب



## ڷڗ**ؠ**ؙڮٵ۠ؽٵ۫ڶڮۧٲۘڔؚۅؘۊ۬ٵڹٟؠ۫ڹڽڹ۩ۯؠؘٵؽۅؘڎٵڶڋؽڗ كَدَرُوْالُوْكَا نُوْامْسُهِ لِمِنَ ﴿ ذَرُهُ مُوْلُوْلُوا وَيَمَنَّعُوا وَيْلِمِهِ ۚ إِلاَمَا فِسَوْفَ مَعِلُونَ ۗ وَمَا ٱهْلَكُامِنْ فَرْيَةٍ يَّ وَكَمَا كِنَاكِ مَعُلُومٌ مَا تَسَنِيْنِ ثُلَمَةِ اَجَلَهَا وَمَا مَنْتَأْ يُحِرُونَ وَقَالُوا مَا أَيْهَا الْذَى نُزَلَ عَلِيْهِ الذِكْ أَلَىٰ كَغَنُهُ ثُنَّ لَوْ مَا تَأْمَنَا مِالْكُلِكَةِ إِنْ كُنْكُ مِنْ ٱلصَّادِقِينَ مَانْهَزَّ لَالْكَلِّيكَةَ لِلَّا مِلْكِنَّ وَمَاكَانُوااذًا مُنظَرِنَ إِنَّا غَوْ بَرَّ لَنَا ٱلذِّكْرَ وَايَّا لَهُ كُمَّا فِعْلُونَ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مِنْ فَبِلِكَ فِي شِيعِ الْآوَلِينَ وَمَا كَأْبِيهِ نْ رَسُولِ الْإِكَا نُوا بِهِ مَيْنَهَ زُوْنَ كَذَاكَ نَسُلُكُهُ فَعُلُوْكِ لْخُ مِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِيرُ وَقَدْخَكَ مُنَّنَةُ ٱلْأَوَلِينَ وَلَوْ فَعَنَا عَلَيْهِمْ فَأَمَّا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلَوْا فِيهِ يَعِيْرُجُونَ لَمَا لَوْاا يَمَا سُكِرَنَا بَصَارُهَا بَا أَخُرُ وَوَمُ مَسَعُهُ دُو

وَلَقَدْ يَحَكُلُنَا فِأَلْتَكَآءِ رُوحِكُ وَذَيْنَا كَمَا لِكَا يَظِرِكُ وكحيفلناها ين كماشينطا يربجينيه الإمراسترقالسة عَاتَبُعَهُ يَنِهَا ثِنْهُ بِينَ وَالْآرِضَ مَدَّدُنَا هَا وَٱلْعَنِيٰ فِيكَ رَوَاسِتَى وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْعُ مُؤْذُونِ ﴿ وَتَجَعُلْنَاكُمُ فيامتكاية وَمَزْلَتْ نُرلَهُ بُرَازِفِينَ وَازْمِنَ شَعْهَا يَا عِندَنَا خَنَ مِنْ فَمَا نَنَزَلُهُ لِكَامِقَدُ يِمَعُلُومِ كَارْسُكَنَا ٱلزَاحَ لَوَا فِي فَأَنْزُلْنَا مِنَ السِّمَاءِ مَا يَ فَأَنسَقُنَنَا كُوهُ وَكُمَا اَنْفُولُهُ بِخَادِنِينَ وَانَاكُونِ فِي وَغُنْ وَغُنْ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْعَلْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْعِلْنَا الْمُسْتَأْخِرِنَ وَانَ رَمَكَ هُوَ يَعِنْهُ هُوْ أَنْهُ مَكُ مُعَلِثُهِ ۗ وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسان من صلصال من تمامسنون والجان كلقناء يِنَ قِبُ لُمِنْ إِذَا لِسَمُومِ ۗ وَأَذِهَا لَ رَبُكَ لِللَّائِكَةِ إِنْ حَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْحَتَالِ مِنْ مَزْ مِسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوْمِيْهُ وَنَعَنُ يدِين ُ وجِي فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَتَبَدَّ الْكُنِّكُهُ كُلُّهُمْ آجْمَعُونَ الْآاِبْلِيشُ إَلِيَانَ بَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ

وَالْ إِلَا لِلِينُ مِالْكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ... وَالْفُرَاكُنْ لأشخذ ليشر حكفته يمز وبكصال وبخامستنون وقال فَاخْرْجْ مِنْهَا فَا نَّكَ رَجَيْدُونَ وَانَّ عَلَيْكَ لَلْعَنَّةَ إِلَى يُؤْمِ ٱلَّذِينَ ۚ قَالَ رَبِّيَّ فَانْظِرْ فِي إِلَىٰ يُومِّيْنِهَ عَنْوَنَ ۚ قَالَ فَا يَكَ مِزَالْمُنْظُرَنُ إِلْ يَوْمِ الْوَقْ الْمُصَالُومِ فَالَ رَبِّيكُما غُونِينَ لَازَنْ إِنَّ لَمُنْ فِي الْأَرْضِ وَلَاغُونِيُّهُمْ الْمُعَالَ الأعكادك منث الخلصين قال خذاص ألماعك خَفِيْهُ إِذَّ عِبَادِيَ لِيَسْرَاكَ عَلَيْغِرْسُلْطَانُ الْإِمْنَ أَتَّعَكَ مَنْ لِغَاوِينَ وَانَّ حَتَ كَوْعِدُهُ أَجْعَكُ مَنْ لَمَاسَنِعَهُ أَبُوكِ لِيكُلُ إلى مِنْهُ وَجُزُوْ مَفْسُوكُمْ ۗ إِنَّ اْلْنَعْيَنَ فِيجَنَّاكِ وَعُيُونِ الْمُخُلُومُابِيَكُ مِأْمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِ فِرِينْ عَلَا خِوَانًا عَلِي شُرْدِمُ نَقَا بِلِينَ لأيَستُهُ وَبِهَا نَصَبُ وَمَا هُوْمِنِهَا يُمُوْجِينَ سَبَيَّ عِبَادِيَا نِمَا نِهَا الْعُسَافُولُ الرَّجِيهُ ﴿ وَانَ عَنَا بِي هُوَ العَذَابُ الآلِيْهِ وَبَيْنُهُمْ عَنْ مَيْفِا بُرْهِبِيمَ

اذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَالُواسَلاَما قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ فَالْوَالْاَتَوْجُوْلَا يَانُبَيْنُرُكَ بِعْلَا مِعَلِيهِ ۖ قَالَا بَتَنْمُ نُوُفِ عَآنَهُ مَسَهُ أَلِكُهُ فَتَهُ تَبَسُّهُ وَنَ ۚ قَالُوالْبَثَ زَنَاكَ بْأِنْحَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَسَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَفْنَظُ مِنْ رَحَمَةِ رَبِهِ الْإِذَالِمَاكِمَا لَوْنَ ۚ قَالَ فَالْخَطْلِكُمْ ٱلْمُهَا الْمُرْسَلُونَ وَالْوَالِيَّا ارْسِلْنَا الْيُوْمَرِ عِجْرِمِينَ الْجَ اللوط إِنَّالْغَوْهُمَ أَجْمِيلِنَ الْإِامْرَ يَهُ فَلَدُرْهُ الْمُتَ لِمَنْ الْعَسَارِيِّنِ كَلَمَاجًاءُ الْ لَوْطِ الْمُرْسَلُونَ قَالَا يَكُمُ فَوْمْ مُنْكُرُونَ ۖ قَالُوا مَلْحِثْنَاكَ بَمَاكَا ثُوامِيهِ يَمْتَرُونَ وَاتَيْنَاكَ بِأَيْعَ وَانَا لَصَادِ قُونَ فَاسْرِهَ الْمِلْكَ بِقِطْعِ مِنَ لَيْلُ وَأَنَّبِعُ أَدْ بِارَهُمْ وَلا يَلْنَفْتُ مِنْكُمُ أَكَدُ وَأَمْضُوا مَنْ نَوْمَرُولَ وَفَصَيْنَا الَّذِيهِ ذَٰلِكَ لَامَ الدَّرَارَهُ وُلاَّهِ مَفْطُوعُ مَضِبِعِينَ وَجَاءً آخُلُ لَلْدِينَةِ لِيَسْنَدَبْنِرُونَ وَالَّانِ هُوْلاً وَمَنْ بِي فَلا تَفْضُونِ وَاتَّقُوا اللهُ وَلاَ يَخْذُونِ قَالُواا وَلَرْمَنْهَكَ عَزَالْكَ الْكِينَ

هُوْلاَءِ بِنَا فِي ذِكْنُهُ وَاعِلَىٰ لَمُرْلُوا أَنْهُمْ لَوْبَ<sup>ا</sup> كَاخَذَتْهُمُ ٱلْعَبِينَةُ مُشْرِفِينٌ فَعَتَكُنَا عَالِيَةً سَافِلَهَا وَامْطُرُا عَلَيْغِرْجِارَةً مِنْ سِعِيلَ الْأَنْفُ ذَٰلِكَ لأياب لِلنَّوَيْتِينَ وَإِنَهٰ الْبِسِبَيلُ مِتِيرِ انَّ فَذَٰ لِلَّالَايَّةُ لْوْمِنِينَ وَانْكَانَا مُعَالِمُا لَا يَكُودَ لَطَالِلِينَ فَانْتَقَنْنَا ينهنه وانتها كباما مبين وكفذكذ تباضا بألجز المرتبلين وانتيالمزاياينا فكافواعنها معيضين وكانؤا بنوزَ مِنَ الجِيَالِ بُنُوتًا أَمِبِ مِنَ ۖ فَأَخَذَ نُهُ كُوْ لَضَيْحَاةُ ببيتن فنااغناع نهنزماكا نواتكيسون وماخكفنا ٱلسَّمٰ كَا يُوالاً دُضَ وَكَابَيْنَهُ كَالاَّ وَأَلَىٰ وَالَّالَا عَلَا الْعَالِكُ وَالْأَلْسَاعَة لَائِيَةِ فَاصْغِ الْمَتَوْ الْجِيلَ الْذَرَبِكُ مُوَالْكَلَا فَالْمَلِيمُ وَلَعَذَ الْمَيْنَ الْ سَنِعَا مِنَ الْمُنَّانِ وَالْعُزْ إِنَا لُعَظِيمَ لأتمذنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِيرَاذُوا كِمَا مِنْفُمُ وَلا تَحْزَرُ عَلَيْهِ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْوُمِبِينَ ۖ وَقُلْ إِنِّ آيَا اللَّذِيرُ اللُّهُ أَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

الَّذِينَجُكَ لُواالْقُرْإِنَ عِصْبِينَ ۚ فَوَرَّيْكَ لَسَّنَكَ لَكُ آخَعِينَ عَاكَانُوايُعَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَانُوْمٌ وَآغِرِ فَر عَ إِلَيْ مُركِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَغَرِّثُمِنَّ الَّذِينَ يْعَلُونَ مَعَالِثُهِ إِلْمًا أُخَرَفَتَوْفَ يَعِكُونَ ۗ وَلَقَدُهُ كُلُّ فَكَ يَجِبُنُ فِي مُذَرِّكَ بِمَا يَعُولُونَ \* فَيَخْرِبُمُ دُرِيْكَ وَكُنْ مُزْآِلَهِ فَلَا نَسْتَعِلُوهُ شَعِكَالُهُ وَتَعَالَيْنَا لِيَعَالِينَا كُوْنَ بْبَزْلْلْكَيْنْكَةَ بْلِارُوج مِنْ كَمِيرِ عَلْ مَنْ يَبْنَا فَ مِنْ عَادِهِ أَنَا نَذِرُوا أَمَّا لَآلِلَةً إِلَّا أَمَّا فَأَتَعُونِ خَلَوَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْآرَمْنَ إِلْحَقَّ مِنَا لِمُعَمَّا يِنْ وَوَلَا تَحَلَّقُ الانسكان مِنْ فَطْفَة فَإِذَا هُوَجَهِي يُرْمُه يْنَ وَالْأَمْعَامَ خَلَفَهَا لَكُوْ فِيهَادِ فَيْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا مَاكُونَ وَكُوْ فِيهَا بَمَالُ جِينَ تُرْيِخُونَ وَجِينَ تَسُرَحُونَ



وَتَعَمَّا إَثْمَالُكُمْ الْيَهَادِكُوْ تَكُونُواْ بِالْغِيهِ لِلَّا بِشِقَ الأنفش انَ رَبُّمُ لَرَوْنُ دُجَتُهُ ۗ وَالْحَيْا وَالْبِعَالَ والحكير ليركبوها وزيئة وتغلقها لاتغكان وَعَلَىٰ لِلْهِ قَصَلْداً لِسَكِيا وَمِنْهَا جَآلِهُ وَلَوْشَآءَ لَمَا ذَكُرُ أَجْعَانَ . هُوَالَّذَى أَنَّ لَهِ زَالْتَكَاءِ مَا اللَّهُ مُنْهُ شَرَائُ وَمَنْهُ شَرَّنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ لَا مِنْفُ لَكُوْنِيهِ لأذع والأنيون والغيكا والاغناب ومزكل لَكْ مَرَاكُ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَا مَهُ لِلْقَوْمُ مَتَعَكَّمُ وْ كَ وَسَغَاكُمُ الْبَنَا وَالنَّهَا رُوَالنَّهُ ﴿ وَالْعَسَارُ وَٱلْخِوْرُ سَخَاتُ المَرِوانَ فَ ذَٰ لِكَ لَا مَا يِهِ لِقَوْمُ بِعِسْ قِلُولُ أُ وَكَمَا ذَرَأُ لِكُنْهُ فَالْإِرْضُ مِخْتَ لِفَا ٱلْوَانُوانَهُ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذْلِكَ لَايَةً لِقُوْمُرَيِّذَكَذُونَ ۗ وَهُوَٱلَّذَبِّي يَدُ الْوَكَانَا كُلُوا مِنْهُ لَحَدُمُ الْمِرَمُ وَنَسَنَعْ جُوا منه حلية لكسنه تنسآ وتزياله لك مُواخرفيه وَلِيَهِ نَعُوا مِنْ فَصَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَشَنْكُمْ وَكَ ٢

لله في الأدمن دَوَاسِمَ إِنْ تَبْسِدَ بِكُرُوَا نَهٰ إِذَا وَسُبِهُ لَعَلَّكُمْ تَمُنَدُونَ وَعَلامَانِ وَمَالِغَهُمْ يَهْمَدُونَ نَّ عَنْكُوْ كُنُّ لَا يَعَنْكُوْ أَفَلَا نَدَكَ عَنْ وَانْ تَعْلَقُوا نِعَةَ اللهِ لانتُضُوكِا إِنَّا لَلْهُ لَغَنُوكُ رَجِيكُم ۗ وَاللَّهُ يَعَالُمُ مَانُسَةُ وَنَ وَكَمَانُعُلِنُونَ ۗ وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ وُفِاللَّهُ لايَخَلْقُهُ نَ شَنْنَا وَهُمْ يُحِنْكُ قُونَ كَامُوا نُنَعَيْرُ إَخْسَاهِ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ لِلْكُذُ الْهُ وَالْمِدُونَا لَذَنَ لاَيْوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُو مُسْتَكُيرُونَ : الأَجْرَةَ أَنَّا لَلْهُ يَعِنَّا لُمَا يُنْسِرُونَ وَمَا يُعْسَلِنُونَ إِنَّهُ لايُحنْ لَلْنُسْتَكُمْ بَنَ وَإِذَا فِيهَا لَمُهُمُ مَا ذَا آنُزُلَ رَبُتِكُوْ فالؤاتسًا لمِيْرُأُ لَأُوَلِهَ لِيُعْجَدِلُوْا أَوْزَارَهُ مُرَكَامِلَةً تؤمَّا لِفَنَهُ وَمِنْ أَوْزَا رَالَّذِينَ يُصِيلُونَهُ مُومِعَا مُوعِلًا الأسّاء هَايِزَدُونَ ، وَدُمَّكُواْ لَذِينَ مِنْ فَيُبَلِهِ مِهِ فَأَقَّا لَهُ بُنْيَا نَهُ وَيَنَ الْعَوَاعِدِ فَخَرَّ عَكِيمُ ٱلسَّفَعْتُ نَ فَوْقِيْرُوا يَهُمُ الْعَنَائِمِينَ عَيْثُ لَايَشَعُرُونَ

فَلَدْ مِنْ وَ الْمُتَّكِّرُينَ إِذَا أَذَ ۚ أَرَّ ثُكُّ قَالُهُ الْحَارُ اللَّهُ مِنْ أَحْسَنُهُ الْحَافُ هَا الْدَنْبُ يَعْوَلُونَ سَلامُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوااْ كِيَّنَّةَ يَمَّاكُنْهُ تَعْلُونَ لْوَاوْحَاقَ بِهِيْمُ كَانُوْلِبِرِيَكُ مِّرُوْنُ ﴿ لَا

وَهَا لَأَلَٰذَ مَنَ آسَتُ وَكُوْ الْوَسُمَآءَ أَمَلَٰهُ مَاعَسَدُفَا مِزْدُونِهِ مِنْ يُعْ نَعَرُ ۚ وَلِاٰ أَمَا وُمٰا وَلاَ حَرَمَنَا مِن ﴿ وَنِيمِنَ شُغْيَ كَذَٰ لِكَ فعَكَ ٱلذَنَ مِنْ قَبِلِهِ وَ فَهَلَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاعُ الْبِينِ وَلَفَذَ بَعَنْنَا فِحِصْلَ مَّا ذِرَسُوْلِا أَيْأَ عَيْدُوااً لِلْهُ وآجتيبوا الطاغوك فينغ من هدىكالله ومينه نمت حَقَتْ عَلِيْهِ ٱلصَّلَا لَهُ فَبِيرُوا فِي لِاَرْضُ فَانْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَهُ الْكَذِبِينَ إِنْ تَغِضِ عَلِهُ لَا يُمْ فَالِنَا لَلْهُ لأبهُدى كَنْ بْصِيراً وَمَا لَكُ مِنْ فَاصِرِينَ ۗ وَأَفْتِهُوا مِا لِلَّهِ جَعْدًا يُمَا يِنهِ ولا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُونُ مَا وَعُمَّا عَكِيهِ حَقًّا وَلَكَ زَاكَ فَإِلنَّا مِنْ إِيعَلَمْ نَا لِيْتِ ذَكُمُ مُ ٱلْذَى يَغِنَّلُفُونَ فِيهِ وَلَيَعَنَّا الَّذِينَ كُفَ وَالْتَنْهُمُ كَا نُوا كَادِ بِينَ ۚ أَيْمَا قُونُنَا لِيَنْهُ إِذِا أَرَدْ مَا هُ أَنْ تَعَوَّلَ لَهُ ۚ كُنُ فِيكُوْنٌ ۗ وَٱلَّذِينَ هَمَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ يَعِيدُ مَا ظُلُوْ إِ لَنَوَنَنَهُمْ فِالدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَجْزَالانِحَ وَأَكْثِرُ كُوكَانُوا يَمُنكُونَ أَلَادُينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِيغِيرَ يَوْكُلُونَ (١)

لاَتَّعَالُونَ الذُّكُ الْمُتِينَ لِلنَّاسِ مَا مَزْلَاكُ فِي وَلَعَلَّمُ مُنْفَكِّكُ وُ دَ فَأَمِ ۚ لَلْذَبِّ مِكَّ ۚ وَالْلِيَّاءَ أَنَّ كُنِّهِ مِنْ لَهُ بِعِنْ الْأَرْضُ أومأخذه عاج فأفأن وْفُ رَجِيْهُ ۗ ٱوَكُرْيَرُوْاإِلَى مَاخَلُقُ اللَّهُ مِنْ ثَنَّى مَكْنَوُا لألدع ألمين والتنمآ فانتجدا ينه وهدواخرون بلدين ذما فألسَّهَ إِن وَمَا فِأَلَارَ ضِ مُزَدًّا يَّهُ وَالْمَكْ كُذُ تخافون دتهدم فوفهم ويفعلون لاَسَنتكُمْ وَزَ مَا وَمُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا يَشَدُ وَالْلِمَةُ أَنْنَهُ ﴿ إِنَّا هُمَا لَهُ والحدقاياك فأزهبون وَلَهُ الدِّينِ وَاصِياً اَفَعَارًا للهِ نَتَوَوْنَ فِزَ اللهُ ثُوْ أَذَا مَسَكُمُ ٱلصَّرُ فَإِلَيْهِ يَجُثُمُ وُنَّ لَعُمَّا إِذَا كَتَفَالْفُمْ عَنْكُمُ اذَا فَرِيْوْمِنَ



لتُكُفُرُوا مِمَّا أَنْهَنَا هُمْ فَمُنْعُوا مَسَوْفَ فَكُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَيَعَلَوْنَ نَصِيبًا مِمَّا وَذَفْنَا هُوْنَا لَهُ كُنْتُكُنَّ عَمَّا كُنْتُهُ تَفْتَرُونَ وَيَخْعَلُونَ فِيهِ الْمِنَا مِنْ مُعَانُدُوكُومَا يَشْبَهُونَ وَاذَا بُنِيْرًا حَدُمُ إِلْانَخَ ظَلَّ وَجُهُ لُهُ مُسْوِدًا وَفُوكَظِيرٌ بيتوادي وألفؤه من سوء كالبشر برائيت كاعون اَ مَدُسُهُ فِالْتُوالِ الْاسَّاءَ مَا يَعَكُمُ وَ لِلَّهُ وَلِا يُؤْمِنُونَ الاخرة متنالستوء وليوالمناك لأعلق فوالعرزاليكم وكؤنؤ اخذا ملة الناية بظلف مادّ كعكمام واتروكي يؤخ فرالا تجل مستعى فاذابجآه ابتلغ لايستأخروت سَاعَةٌ وَلانسَنْقَدْمُونَ وَيَغِمُكُونَ اللَّهُ مَا يُكُمُّونَ وتصف ليستنغوانكيذيا فكنوالخت الإبرَوان كمنو ٱلنَّادَوَانَهُ وْمُغْرَطُونَ ﴿ تَأْشُولَعَدُا زَسُلْنَا الْإِلْمُ مِنْ مَبْلِكَ وَيَنَ كَمُنْ السَّيْعَا فَأَعَ كَلَهُ وَفَهُ وَوَلِيمُ الْيَوْمَ وَكُمْ عَلَاكَالِيدٌ وَمَاآنُولَنَا عَلَىٰكُ لِكَامَاتِكَ لِنُسَتِنَ كَمُنْهُ ٱلْذِي أَخْتَكُفُوا فِيهُ وَهُدُكِي وَرُحُدٌ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ نَ

أَيِّازُانَ أَمِّا لِلنِّهِ لَا يَعَلَى إِلَّهِ الْمُؤْمِّلُ فِي الْعُدَمُومُ لْهُ نِهِ مِنْ مَكُونَ وَ وَوَكُنَّا خَالِمَا مَنَّاتُنَا لِلنَّا وَمِنْ وَمَنْ لَمْ اللَّهُ الْمُؤَالِكُ عَنَاكَ نَتَخَلَا وُنَ مِنْ لُم سَكَّمُ الْوَرْنَفَا حَسَنَا ايَّدُ لِيُوَمِيعُنِيلُونَ وَأُولِى كُلُكَاكَمُ القندى وألحال بنوتا وموالنو ويمايغ بنوت وكالتأت فاسلكيسا رمك ذلانجرخ مزنو غُتَالْفَ ۚ لَوَا نَهُ فِيهِ شَفَّاهُ لِلنَّاسِ إِنَّكِفُ ذَلِكَ لَا مَهُ لِقَهُ فَ وَاللَّهُ خَالِمَكُ لَا تَنْهُ فَكُ وَمِنْكُ مِنْكُ مِنْ أَرِدُو اَذَذَ لِأَلْمُ لِكُنْ لِاَتَعْلَا بَعْدَ عِلْ أَنْ أَنَّا لَالْهُ عَلَيْهِ فَلَا بِي وَآ : زفيغ كَا مَامَلُكُتُ غَانِهُ وَفَهُ فِيهِ سَوَّاءُ آفَينَعَادَ اللَّهِ يَحْمَدُونَ ، وَانْهُ حِجَعَالُكُ مِنْ اَنْهُ كُذَازُ وَاحَاوَجَعَالُا مِنْ آذُوا جِكُرْبَنِينَ وَكَعَنَدَةً وَدُودَ فَكُرْمِنَ لَطَيْبَ أَمَالِهَا مِلْ فِرْمِنُونَ وَيَغِمُتَ اللَّهِ فَمْ يَكُفُ وُونَ مِنْ

دُ وَنَ مِنْ دُوذَا مِنْهِ مَا لَا يَمُلُكُ لَمُدُدُدُوًّا مِنَ لِسَمُواتِ لآرضَ تَنْهَا ۚ وَلَابِكَ غَطِيعُونَ ۚ فَلَا تَضْرُوا لِلْهِ ٱلْاَشْأَلَ ۚ إِنَّاللَّهُ بَعِنَكُمْ وَانْتُهُ لَانْعَنَكُونَ صَرَبَّا لَلَهُ مَنَكُلَّا عَبَناكًا عَلُوْكًا لَا يَعَنَّدِ دْعَلِ شَيْعُ وَكَنْ دَرَّفْنَا مْ مِنَا دِزْ قُكَا حَسَناكَ فَهُونِينَفَى مِنْهُ مِنْهُ مِنْ أَوْجَهُمُ كُمَّا لِيَسَتُو أَنَّا كُمُدُ نْلُهُ مَا أَكُنَ 'هُوْ لَا يَعْلَمُ نَ وَعَهِ كَمَا لِلْهُ مَنَاكًا وَجُلَانِ اَعَدُهُمَا آبُكُمْ لاَيقَدُرْعَا بِنَهُ ﴿ وَهُوَكَا عَا مِوْلَكُ آيتماً يُوحِفُهُ لأمَانِ بحَنْدِهَا بِسُنَّةَى هُوَوَمَنْ مَأْمُمُ ألعذل وهوعلى صراط منسنقت كتنهاب والآدض وكماآخ إلتتاعة الآكك ككؤ البقكر آؤهْوَا فَرَبُ إِنَّا لِلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ قَلَدِيْرٌ ۚ وَاللَّهُ آخَرَجُكُمْ مِنْ لِطِوْ زَامِنَا نَكُمْ لَا تَعَلَّمُ ذَ شَنِكَا وَيَحَسَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَالْإِنْصَارُوالْأَفْئَدَةَ لَعَلَكُ مُنْ تَشْكُونُونَ ٠٠٠٠ الزرواالالطفيات تواك في جوالت كما عُن كُنّ الْإَالِمَةُ النَّهُ فَا ذَلِكَ لَا بَاكِ لِفَوْمِ نُونُ مِنُونَ ١٠٠١

لآذه أمرنية ماتشتخه فذبنيا كؤم ظغنك وكؤه اقامت ومزلضه افعاواؤ مادحيا وآشعا رتحااتانا فأومكناعا اليجين ءَوَاللَّهُ جَعَا لِكُمْ فِمَا خَلُوَ ظِلَالًا وَجَعَا لِكُوْ يَنَا لِحِيَالِا كُنَانًا وَجَعَلَ لِكُنْ سَرَا بِهِ يَقِيكُمْ وَ وَهُمَا مِنَا نَفِيكُ أَلِيكِ كُذَلِكُ مُنَّا لِعَبْ لَمُعَلِّكُ مُنَّالًا مُنَّا لَعُمَّا لَهُ عَلَىٰ كُوْلُعَلِكُوْ نَسُولُ نَ ﴿ فَإِنْ تَوْلُواْ فَا غَلَاعَلِيْكَ لَلِكُ عِلْهِ فَا يعَرُفُونَ يَعْتَ أَمَّهُ لَهُ يَنْكُونَهُمَا وَأَكْثَرُهُو الكَافِرُونَ ۗ وَلَوَ مَ نَبْعَتْ مِنْ كَا إَمَنَةِ شَهِكَا لَئُوَ لاَيْوْذَ ذُلِلَاَيْنَ كَفَتَرُوا وَلا هُرْنُينْتَغَنَّبُونَ ﴿ وَإِذَا رَاالَذِينَ ظَكُواالمَهِ نَاكِ فَلا يَعَفَّتُ عَنْهُ وَلا هُرْ بْظُرُونَ ، وَإِذَا رَاأَلَّذِينَ أَنْ يَكُوا شُرِكَا وَهُ فَالُوا رَتَنَا هُوْ لاَّءِ مُنْهِ كَا فُوْنَا الْذَينَ كُنَا عَدْعُوا مِنْ يُوفِكُ فَٱلْقَوْ الِكَيْعُمِ الْقَوْلَ الْكُثُمُ لَكُما ذِبُونَ ﴿ وَالْقَوْ الِكَا لَلَّهِ وَمَنْذَالْسَكَ وَمِنَا عَنْهُ وَمَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿

الَّذِيزَكُفُوا وَصَدُواءَ اسْسَا ٱللَّهُ زُوْفَا لَهُ عَذَاكًا فَوْفَ هُ لآءِ وَ زَنْهُ الْعَلَىٰ الْكَابِ بْنَا مَالِكُمْ اللَّهِ مِنْ الْعَلِّمِ اللَّهُ مِنْ وَ هُدَّيَ وَرَحْهَ وَلَسْتُ إِي لِلْمُسْلِينَ الْأَلْلَهُ مَأْمِرُ العكذل والإخسيان وابتآئ ديالغزني ومينهيءك الْغَنَاءَ وَالنَّكِرُوالِهُمْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدُّكُرُونَ وآؤفؤابعك ألله إذاعا هذتم ولاكنفضوا الإيمان بعك نَوْكِيدِهَا وَفَدْجَعَلْتُ أَمَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّا مَلَهُ يَكُمُ لَ رَاقَهُ عَلَوْنَ وَلَا نَكُوْ مِوْ أَكَالَتُهُ بِيَقَصَتُ عَزَلَهُ إِينِ بِعَنْدِ فْوَدَّا نُكَانًا عَيْنَا وُلَا عُمَانُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَلْأَكُونَ اْمَهُ فِي أَدُنْ مِنْ الْمَةِ إِنَّا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيْنَ كُمْ تُوْرَالِفَكَةُ مَاكُنْتُهُ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْضَاءَ لله كَعَاكُمُ أُمَّاةً واحدَةً وَلَكُ: نَضَا مُنَّ نَصًّا وُ ى مُونِينًا وَلَيْنُ إِنْ عَيَاكُنُهُ مَعْمَالُونَ ﴾



وَلاَ غَغَذُوا الِمَا كُمُ دَخَلاً بَيْنِكُمْ فَتَزِلَ قَدَمْ بَعُدَنْهُوْ مَهَا وَمَذُوْوَوُاٱلسَّوْءَ عِمَاصَدَدُ ثَوْعَ ْسِيَدِلْ اللهُ وَكُثْمُ عَذَاثِ ولانتنازوا بعقندأ مذبغنا فليلا أغاعند ٱلله لِمُوَخِئُرُ الْكُمْ إِنْ كُنْتُهُ تَعَلَوْنَ مَاغِنَدُكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَا مِنْهِ مَا قِ وَلَغِزَ نَنَ لَذَينَ صَيْرُوا آخِرَهُمْ مَاحْسَرَ: مَاكَا نَوْابِعِتْ مَانُونَ ۚ مَنْ عَاصِرًا نِكَا مِنْ ذَكَرًا وَأُنْثُ هُومُومِنْ فَلَغَيْثُ حَيْواً طَيْبً وَلَغَرْبَيَّامُ أَجُرُهُمْ أخسن مَاكَ انْوَالْعِمَلُونَ فَإِذَا قَرَاكَ الْفُنْرَانَ فأسكعذ بأيله متزالت طأذا لتجيم أنذكن كذ سُلطانْ عَلَىٰ لَذِينَا مَنُوا وَعَلَى رَبِقِيْهُ بَيُوَكَّ لُوْنَ إِنَّمَا سُلْطَا نُهُ عَكَا لَّذِينَ يَتُولُونَ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُــُهُ مِهِ مْشْرَكُونَ وَاذِا بَدَنْنَا أَيْةً مَّكَا نَايْتٍ وَاللهُ آعُكُمْ عَا نِيْزَلْ قَالُواا نِمَا آنْتَ مُفْتَرُ بَلِ كُنَتُرُ هُو لَا يَعْلَوْنَ فْلْ َ ذَكُو رُوخُ الْفُ دُسِ مِن رَبِّكَ بِلْ كُتِّي لِيُنْبَكَ ٱلَّذَينَ إِمَنُوا وَهُدُكِي وَبُثُونِي لِلْمُسْلِمِينَ

وَلَقَذُنُعُنَا أَنَفُ تَعُولُا ذَا أَغَالُهُ مَا أَنْ الْمُعَالُا مَشَوُّ لِسَاذُ لِلْذَى لحذوذَالُّنهِ آغِكُمْ وَحَاذَاكِكَانُ عَرَثْنَامُكُنُّ نَالَدِينَ لاَيْوْمِينُونَ بايابِ اللهُ لايمُديه مُاللهُ وَكُمْنُهُ عَذَا ثُلَاكُمُ ﴿ أَنَمَا يَعْنُ تَرَعَا لَكُذَبَ الْذَينَ إِنْ مِنْ إِنَا مَا مِنَا مِنْهُ وَاوْلِيْكُ مُعُوالِكَا ذِنُونَ ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَا يَوْ إِلَّا مَنْ أَكُومَ وَقَلْلُهُ مُطْمَهُ فِهِ الإيماد وكبكئ مؤتثرك بالكفؤ صنددا معكفي غَصَتُ مِنَا لِلَّهُ وَلَمُ عُمَّا إِنَّ عَظِيرُ ذَلْكَ نَهُ وَأَسْتَعَنُّوا الْحَيْوَةِ الْذِنْكَ عَلَالْا خِرَةٍ وَاتَ مَّةُ لَأَيْكُ عِلْلُقُوْمُ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴾ اوْلَيْكَ ألَّذِ يَنْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ إِنْ وَسَمِعِهِ مُوا يُصِيارِهِ مَ وَاوْلَنْكَ هُمُمُ الْغُمَا فِلُونَ ٨٠ لَآجِكُومَ أَنْهُمُهُ الْإِخْرَةِ هُوْ الْحَايِيمْ وَنَ ﴿ ، نُنْعَانَ زَبَّكَ لِلَّذِينِ ﴿ هَاجَرُ وامِنْ بَعِنْدِ مَا فَيْنُوانْ وَكَاهَدُوا وَمِسَارُ وَا اذَّرَ لَكَ مِنْ يَعَلَّدُ هَكَا لَعَكُونُو ثُرُيحًا

يُورَنَا فِي كُلُ نَفَسْ تِحْيَادِ لُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفِي كُلُ فِي مَاعَكَ وَهُ لَا يَظِلَهُ أِنَّ وَضَرَّكًا فَهُمَّنَّا لَا فَرْبَهُ كَانَهُ أمنة مفلئنة تأنيها دزففا دغدام كامكان فكذك آنسة للذكاذا قعكا اللذلياس الجوع والخوف بماكانوا بَصْنَعُهُ زَنِ وَلَقَدْ حَمَاءَ هُذْ دَسُهُ لِأَمْنُهُ وَكُذَّا لُهُ مُ فَآخَذُهُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَكُلُوا عِمَا رَزَ فَكُمُ ألله حلالاطنياً قَاسْكُرُوا يَمْتَ اللهِ إِنْ كُنْهُ مَا يَاهُ ا إِنَّمَا حَرِّمَ عَلَىٰ كُولُمُ الْمِنَّةُ وَالْدُمُ وَكُمْرُ كِبْزِيرِوَمَا أَهِلَ لِعَيْرًا لَلْهِ بَهِ فَرَ آصْطُرَ عَرَا عَ وَلَاعَادِ فَانَّا لَلْهُ عَنُوْزُرُ جَيْدٌ ، وَلَا تَقُولُوا لِيَا نَصِفُ ٱلْسِنْتُكُو ۗ أتكذب هناحلال وكهنا تحكواثر ليف ترواعكا كأمله ٱلكَدَيَّا إِنَّالَدَينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ لَهُ ٱلكَذِي لاَيْفِلِيْنَ ﴿ مَنَاغُ قَالِيْلُ وَكُمُنُهُ عَلَا ثِسَالِيْهِ ﴿ وَعَلَىٰ لَاذِينَ عَادْ واحدُ مَنَا مَا فَصَضِهَا عَلَيْكَ مِنْ فَهِنْ لَوَمَا ظَلَنَا مُنْهُ وَلَكُنُ كَانُواانَفُنْسَ عُرَيْظُلُونَ ٠

وَ أَنَ دَمَّكَ لَلَّهُ مِنْ عَلَوْ ٱلسِّنَّوْءَ جَيَّهَ أَلَةٍ ثُوَّ مَا بُوا مِنْ بَعِنْ دِ ذٰلِكَ وَاصْلُوْ آلِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ كَالْعَنْ فُوْدِ يَجِينُهِ ﴿ الَّذَ يزهب كأذأميَّةً قَانِكَا مله حَنِفاً وَإِذَ لِكُ مَزَ الْمُشْدِكُينَ شاكراً لأنعه اجلبه وكلابرال صراط مستق وَأَنَنَا وْفِأَلْدُنْنَا حَسَنَةً وَأَذَّ فِالْآخِ وْلَذَ لِصَالِحِينَ نَهُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَنَّعْ مِلَّهُ آِبْرُ فِي حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَالْمُشْرِكِينَ ۚ أَنْهَاجِعِ ٱلسَّيِّنِ عَا الْدَيْنَ الْحَتَاكُمُوْ ا به وَانَ زَمَكَ كِعَنَكُمْ بَنْيَتْ نُوْمَ الْيَيْرَةُ فِيهَا كَانُوافِيهِ مَنْلِفُونَ ادْعُ إِلَىٰ سِيَلِ رَبِكَ بِأَحِكُمَةً وَالْمُوَعِظَةِ عَسَنَةٍ وَجَادِ لْمُنْعُوا لِبَيْ هِيَ حُسَنَانَ رَبَكَ هُوَاعُلاً يَمُ صَلَ عَنْ سَكِيلِهِ وَهُوَا عَلَا مِالْمُهُتَلِدِينَ ۗ وَانْ أَقِّنُ فِعَا فِيوا بَيِثُ لِهَا عُومَتِ مُرِ وَكُ صَرِّبُ لْمُؤْخُنُهُ لِلْصَيَابِرِينَ ﴿ وَأَصْبُرُوكَمَاصَهُ رُكُ إِنَّا بِاللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ وَلا يَحُونَ عَلِيَكُ فِي وَلا مُكَ فِي صَيْقٍ يَمَا يَهَ كُرُونَ م أِنَّا لِلْهُ مَعَ الَّذِينَ الْتَقُوا وَالْذِينَ هُمْ مُعْسِنُونَ ﴿

يَهْ ي بِعَيْدُهِ كَنْالَامِ أَ نسفدا لأفصا الذى مارئكا تخله لنزيه منايا يتنااية لمؤ وَابِّنَامُوسِيَ إِلِكَابَ وَجَعَلْنَا وُ عَلَيْنِي لِينَا لِلْأَلْمُ عَنِيدُ وَامِنْ وَفِي وَكُلَّا ۚ ذُرُبَّهُ مَنَ مَلْنَامَعُ نُوْجِ إِنْهُ كَانَ عَبْداً سَكُوْرًا ۗ وَقَصَيْنَا إِلَى بَحْ سُرَا ثَارِجُ الْكَاْبِ كَنْفُسِيدُ نَ فِالْاَرْضِ مَرِّبَيْنُ وَكَنَعُنُ لَنَّ مْلُوّا كِينَا ۗ فَإِذَا كِياءُ وَعُذَا وَلَيْهُمَا بِعَنْنَا عَلَىٰ كُوْءُ عِمَادًا كَنَا اوْلِي مَأْيِسِ شَكَدِ مِدِ فَيْنَاسُوا خِلْا كَأَلِدَ كَارِبِ وَكَانَ وَعَلَّا مَفْعُولًا ۚ ثُرَّ زَدَدْنَا لَكُ ٱلْكُرَّةَ عَلَىٰ هُ وَامْدُدُنَاكُمْ فَإِمْوَالْ وَكِينِينَ وَيَعَلْنَاكُمْ أَكُمْ نَفَيرًا ذاخسنن آخسنة لآنفشك وإفاستان فلكافافايذا خرة ليتنورا وجوهكم وليدخلوا المنعكة كَادَخَلُومُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلَيْتَةِرُوامَاعَكُوا مَنْ وَلَكَ مَرَ

نَّ يَرَحَكُمُ وَانْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَاجُ ر أَنْ هٰذَا الْهُ أَنَّ بَهُدِي لَتَى هُمَا فُو مُرْ وُمَّتُهُ الْمُومْنِ وَلَا زَنَّعُمُلُونَا لَضَا كِاتِيا لَكُوا مِنْ الْمُعْرَكُمِيرُ يَأَوْلِلْاَ مَنْ لِا يُوْمِنُونَ فِالْإِخْرَةِ أَغَنَدْ مَا لَمُ عَلَا مَا الِمِيا وَمَدْءُ الْإِنْسَانَ بَالِنَتَةِ دُعَّاهَ مُ بِأَلِحَيْرٌ وَكَانَا لَإِنْسَانُ عَجُولًا وتجتكنا أيك والنادابكين فخونآ آية اليكا ويجتكنآ أية اكَنَادِمْبِصِرَةُ لِلْبُتَعُوا فَصَلَكُمِ وَيَكُو وَلِيُعَلَمُ اعَدَدَا لِيَسَانِيَ يُلْكِسَابُ وَكُلَّ شَعْ فَصَلْنَا هُ لَعْدِينٌ ۚ وَكُلَّ لِيْسَا فِالْزَمْنَا هُ لَمَا زَهُ فَي عَنْقِهِ وَنَغِيْجِ لَهُ يُؤْمِ الْقِيدَةُ كَا مَا يَلْقُدُهُ مَنْسُورًا وكامك فواستفسك التوم عكنك حسب مزاهادي اَ غَالِمُ تَذِى لِنَعْسِيهِ وَمَنْ صَلَّ فَا غَايِصَا كَلِنا أَوَلَا لَزُدُ فاذِرَهْ وِذْرَاْخُرَىٰ وَمَاكَا مُعَذِبِينَ حَيْنَ بَعَنْ مَثَنَ رَسُولًا ﴿ وَإِيَّا اَرَدُنَا اَنْ نَهْ لِكَ فَرَبَّةً اَمِّزَا مَثْرَفَهَا فَفَسَّعُوا فِهَا فَقَ عَلَى عَلَى الَّهَ أَلْ فَدَمَرَ فَا هَا مَدْمِينَ ﴿ وَكُمْ آخِلُكُمْ إِمِ ٱلْفُرُونِ مِنْ بعَدِنوْعٌ وَكُنْ بِرَمَكَ بِدُنُوبِ عِبَادِ وِ جَبِيرًا بِجَبِيرًا

مُزِكَانَ رُبُهُ العَاجِلَةَ عَجَلْنَالَهُ فِهَامَا مَنْ أَوْ لِيَ نُرْبِيهُ ذَّ يَحَلِنَا لَهُ بَعْنَةً نَصِيلُهُا مَذُهُ مِا مَدُخُورًا ﴿ وَمَنْ آزادًا لأخرَةَ وَسَعَ كِمَا سَعْتُمَا وَهُو مُوْمِيْ فَاوْلَيْكِ كَانَ نَعِيغُ مُسَنَكُورًا كُلَّا يُمَدُّهُ وَلَا وَهُوْ لِآهِ مِنْ عَطَآهِ رَمِكَ وَمَاكَانَ عَمَلاً وُ دَمَكَ تَعْظُورًا ﴿ الْغُلْاَكُفَ فَصَّلْنَا بَعْضَاهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلا خِرْهُ أَكْبُرْ دَرَجَا يِ وَأَكْبِرَ تَعْضِلًا تَجْعُلُهُ كَالْمُ إِلْمًا أَخَرَ فَلَقَعُ لُدُمُذُمُومًا مَخَذُ فُلًّا وَقَصَىٰ وَمَكَ الْإَنْعَنِ دُوالِلَّاإِيَّاهُ وَمِالُوالِدَيْنِ خِسَامًا المَاسَلُعَنَ عِنْدَكَ أَلِكُمَ ٓ إَحَدُهُمَا ٱوْكُلُوهُمَا فَلَا تَقْتُمْ لَكُ أَنْ وَلاَ لَنَهُوَ هُمَا وَقَا لَمَنْهَا قَوْلِا كُذِياً ﴿ وَأَخْفِضَ لَمُنَا جَناحَ الذَّلِينَ الزَّخْرَ وَقُلْ بَنِياً نَحْنَهٰا كَأُرْبَكَا يَصَغِيراً رَيْكُمْ أَغَلَيْهَا فِيغُوْسِكُمْ أِنْكُونُوْ أَصَالِحِينَ فَايَّذُ كَأَنَ للاقابين غُسَافُورًا وَأَلْ ذَاالْقُرْ لِي حَقَّهُ وَلَلْسَكُونَ وَآبُنَ السَّبِيلِ وَلاُنْتَذِ ذَتَبْذِيرًا لِنَالْتُتَذِرِينَ كَانُوٓا الْخُواْنَالْشَيْنَا مِلِينُ وَكَانَالْتُكَيْطَانُ لِرَبِّيكَ عَوْرًا ١٠

تعضرتم فيناه أنغآء رحمتم ومك وخوها فغاكم المنشدك ولانجف أيذل مغناؤكة اللفنتك ولآ تتنظماً كَالَائِسَطُ فَتَعْفُدُ مَا فَمَا خَسُورًا اذَ رَبُّكَ منسطالا زقار كتأوقيغدراندكا ذبعياده خيراسية وَلاَنَفَتْلُواا وَلاَدَكُمْ خَنْسَةً اِمْلاَقِكُوْ بَرُوْفَهُ وَايَّاكُمْ لْلَهُ وَكَانَ خِطْأَكِيرً وَلَانَعْمُ فِوا الزَّذَانِيكَانَ فَاحِثَةً وَسَلَةً ولانغنالواالنفسواليجرّراً فلذاي بالحقوة فُنَامَظُلُوماً فَعَدْجَعَكُنَا لِوَلَيْءِسُلطاً فَالْايُسُرِفِ فِي الْعَنْلُ وَلاَ مُعْرَبُوا مَالَالْبِينِي وَلَا بِالْفَامِي أَحْسَرُ: يَبْلُغُرَا مُنْذَهُ وَأُوفُوا بِالْعَبْدِا ثَالْعَبْدُكَا زَمَيْنُهُ لِأَ وَاوْفُواالْكُنْوَا ذَا كِلْتُ وَزُنُوا مِالْعَسْطَاسِ الْمُسْتَعَدِّ ذَلْكَ بْرُوَاحْكُمْ: كَأُومِلِاً ﴿ وَلَائَفَتْ مَالَيْدُ لِكَ بِيغِلْ إِزَّاكُتُمْكُمُ وَالْحَيْرُ وَالْفُؤَادَكُمُا اوْلَنْكَ كَانَعَنْهُ مَسْفُلًا وَلَا مَّتْ فِالْاَنْفِنَ مَهَا إِنَّكَ أَنْ تَغِيفَا لاَ رَضَ وَكَنْ تَبْلُعُ أَيْحِبَ الَّ لُولًا اكُلُ ذَٰلِكُكَانَ سَيَنُهُ عِنْدَرَتِكَ مَكُرُوهَا نَ

وْنِهُ حَنَّدَمُا وْمَامَدُ حُورًا ۚ أَفَاصَفُكُمْ زَنَّكُمْ الْكِنَادُ وَاتَّخَذَمُ الْكُنَّكُةِ انْآكَا إِنَّكُولَكُونَ فُولًا عَظِيمًا ۖ وَلَعَنْصَرُفِنَ فِهِ ذَا الْمُرْ إِنِ لِيَذَكِّرُ وَاوَمَا مِنْ لِمُوْ الْإِنْفُوْرًا ۖ فَالَوْكَانَ مَعَالُمُ الْمَهُ كَايَوْلُونَ إِذَا كَابِنَعَوَا الْمَذِي الْعَرَسِ بَيلًا سُبْحًا مَهُ وَتَعَالَيْهَا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا فَسَيِرُ لَهُ السَّمُوا فَالسَّبُعُ ٳٚڵڒۘۻؙۊؘۘػڹ۠ڣؠڒؘۣۊٙڶؽ۫ؠؿ۬ٷٳێٙٲؙۺۣٙڠٛؠٙؽؙٳۊۘڬؙڮڽ۬ڵڷڠ۫ڠؠٛۅٛ بِعَيْنُهُ آنِهُ كَانَجَلِهَا غَنُورًا ۗ وَاذِا وَأَنَا لَقُرَانَ جَعَكَ ا عُوَيَّةِ ٱلْذَبِّ لِأَذْ مِنْهِ نَ مَالَاخِرَةِ عَمَامًا مَسْتُهُ رَأَى وَيَحَلَّنَا لَهُ وَيَهُمَ كِنَاةً أَنْ يَغْفَهُوهُ وَفِي أَذَا نِهِ مُو وَفُوا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الغُرْانِ وَحُدَهُ وَلَوْاعً إِذَا إِدِهِ نَفُوْرًا لَهُ فَإَلَّا مُعْلِكًا كَمُ عَايَسْتَهُمُونَ بِدِاذِ يَسْتَهَمُونَا لِيَكَ وَاذْ مُوْجُوٰ كَاذْ يَعُولُا لظَالِونَ إِنْ مَتَعِونَ الْإَرْجِلاً مَعْدُراً ، انْظُرْكَيْفَ المُلَكُمُ عِظَامًا وَزُفَانَا أَيْنَا لَيْعُهُ وَنُخَلِّعًا عَلَى عَلَى اللَّهِ الْمُؤْتِدُ فَالْحَالَ المُعَالِمُ اللَّهِ المُؤْتِدُ فَالْحَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالْم

TAA

دَةَ أَوْحَدُمُكُمُ الْوَخُلْقَاعَ كَاكُنْهُ بَعُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قَا إِلَّذِي فَعَلَّمُ أَوَّلُمَ وَقَدَ الْمِيادي تَقُولُواللَّهُ هِي أَحْبُ أَذَا لِنَا مِلَّا نَ كُنَّا أُو يَغُوْأَذَا لِنَصْطَا ذَكَا دَلُونْسَادَعَدُوا مُسِينًا وَيَعَمُ غَلَا كُلُّ أَنْ يَتَنَا يُزَّحَنُكُوْا وَانْ يَتَنَا يُعَذِّ بَكُرُ وَمَاا رَسُلْنَاكَ عَلَيْهِ وَكِلاً ۗ وَرُمَكَا عَلَيْهَ فِي السِّهَ إِن وَالإَرضِ وَلَعَدْ فَصَّلُنَا بَعُضَ ٱلنَّبَ يَنَ عَلِي جَفِي وَالْمَيْنَا دْاوْ. وَ زَبُورًا ﴿ قُوْلًا دْعُوالَّالْذَينَ زَعَتْ مْنُ وْمِيمَالاً يَمْلِكُونَ كَتْنَفَّا لَغَيْرَ عَنْكُمْ وَلَا حَوْمِيلًا الْوَلْتُكَالَّذِينَ يَدْعُونَ بَنْغُونَ إِلَىٰ دَبِهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَنَهُ وَأَقِبُ وَيَرْجُونَ دُحَةً وَيَخَافُونَ عَلَا مُرْآنَ عَلَاتَ رَبِّكَ كَانَ يَخَذُورًا وَانْ مِنْ فَرَةِ إِلاَّ يَحْنُ مُهْ لِيكُوُهَا قِنْلَ بَوْمِ الْقِينَةِ اَوْمَعَلِنَافِ عَذَا بَاشَدِ بِلا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مِسْطَوْرًا ١٠٠٠

وَمَامَنَعُنَااَن نُنِساَ مِالْإِمَابِ إِلَّالَ كَذَّبَ كَالْلَا وَلَوْنَ وَأَمُّنَا لَهُ وَالنَّاقَةُ مُنْصِرُهُ فَظَلُوا بِهَا وَمَا زُنْسِلُ بِالْإِياتِ الأنَّخُ مِنِكُ وَاذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ دَيِّكَ آحَا كُمْ مِلْكَ الْسُورَكَ يَحَلُنَا أَلَاهُ مَا ٱلَّهُ أَدِينَاكَ إِلَّا فِينَ كُمَّ لِلْكَاسِ وَالنَّحَرُ وَ الْلَعْوِيَةَ فِالْقِرَانِ وَنُقَوْفِهُ فَاكْبَرِيدُ فِمْ الْوَطْغِيا نَّأْكِيرًا وَاذْ قُلْنَا لِلْكُنْكُةُ ٱسْخِيدُ وَالْإِدْرُ فَسَيْحَاذُ وَالْآيَا بْلِيسِ قَالَ وَٱنْصُدُ لَهُ خَلَقْتُ طِيئًا قَالَ أَرَّانَتُكَ هِذَا ٱلْذِي كَمَنتَ عَلَىٰ كَنْ اَخُرْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْعِنْيَةَ لَاَحْتَنِكُنَّ ذُوْتَيَنَّهُ لِاَّ مَلِيلًا ۚ مَا لَا ذَهِبُ فَنَ نَبْعِكَ مِنْ مُزَقَانَ جَمَتَةَ بَرْآؤَكُمْ جَرَآءً مَوْفُولًا وَأَسْتَغْرِيْ وَمَنْ أَسْتَطَعَتْ ننهنديجة ولك وأخلت عكنغر يختلك ويحلك وشاركه فألأموال وألأ فلاد وعذه وتمامك فواكنت مكاث إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِمَادِي لَهُمَ لَكَ عَلَىٰ فِيسُلِطَانٌ وَكُونٍ ﴿ بِرَبُكَ وَكِلاً ۚ رَبُكُمُ الْذِي يُزِجِي كُمُ الْفُلْكَ

44.

وَاذَامَتُكُمْ الْفُنَّةُ وَالْعَصْلَ مِنْ لَدُعُونَ إِلَّا امَّاهُ فَلَمَّا فَعِيلًا إِلَىٰ لِبَرَاعَ مِنْتُ وَكَا زَالاِنْسَكَانُ كُوْرُكُ ۖ كَوَامُنْتُهُ آن يحشف بمُزجانِبُ البَرَا وَيُرْسِلَ عَلَيْكُرُحَامِبًا ثُمُّ لْأَغَدُوالَّكُمْ وَكُلًّا لَمُ آمَنِنُهُ إِنَّ يُعِيدُكُمْ فِيهِ مَا مَرَّةً الرى فَرْسُلِ عَلَيْكُمْ فَاصِعًا مِنَ الدِّيْعِ فَيْغِرِقِهُ كُمْ يُعَاكَفَرْتُمْ لْزُلْاتَجِلْعَالَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ بَبِيعًا ۖ وَكَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيادَمَ وتملنا خندفي لبرك ألعندو دَدَفْ الغزين الطيَب ب وَفَضَلْنَا ۚ هُوْعَلَىٰ كَبَيْرِ مِينَ خَلَقْنَا تَفَضِيلًا ۚ يَوْمَ لَدْعُوا كُلَّ أْنَايِس المَامِهِ مِزْفِنَ أُونَ كَابَهُ بِهِينِهِ فَاوْلَيْكَ يَعْرَوْنَ كَابَهُ وَلَا يُظْلَوْنَ فَسَادً وَمَنْ كَانَهِ فِي هُا عَلَى لُوفِياً لا خِرَوْ أَعَنْهِي وَأَصَالْ إِسكنالًا وَانْ كَادُوا لَيْفَيْنُوْ مَكَ عَنَ لَذَى وَحَيْنَا النَّكَ لِنَفَرَّى عَلَيْنَا غَكُرَهُ وَاذَا لَا غَنَذُو لَا خَلِياكُ وَلَوْلِا أَنْ ثَبَيْنَ الْ لَعَنَا لَا لَعَنَا لَا لَعَنَا لَا لَعَن كذكَ تَرَكَّنَ إِنَّ مِعْ شَيَّا لَلِيلَا ۚ إِنَّا لَاَدَ مَنَا كَ صِعْفَ مَهُ وَ وَصَغَفَ الْمُمَّاكِ نَتْمَ لَا خَدُلُكَ عَلَنَا نَصِيرً ﴿

وَإِنْ كَا دُوالَيِسُ لَغِزُ وَمَكَ مِنَ الْارَضِ لِغُرْجُوكَ مِنْكَ وَإِذَا لَا لِلْمُنْ أُنْ خِلَامًا لِيَا لَا لَكُلُكُ مُنَّا فَمَا فَالْمُ الْمُسْكُ قَنَلَكَ مِنْ دُسُلِنَا وَلِا تَعِدُ لِسُنَتِينًا تَعَوِيلًا ﴿ إِوْ أَلْصَالُوهَ لِدُلُولِ الشَّمَيِهِ إِلَىٰ عَسَوَ إِلَيْكُ وَقُواٰ ذَا لِعَنْ اِنَّ فُوْاٰ ذَا لَغِرَ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ لَكُ أَنْهَ جَذِيهِ الْفِلَةُ لَكَ عَسَى أَنْ بَيْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَوْدًا ۗ وَقُوْ إِبْيَا دُخِلْهُ مُدْخَلَ مِدُقِ وَأَخْرِجِني مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَلْ لِمِنْ كُذُنْكَ سُلْطَأَنَّا نَصِيرًا وَفُلْجَآءَ أَلَيْ وَذَهَوَ إِلْيَاطِلُ إِنَّا لِلْكَانَ زَهُومًا ۗ وَمُنَزَلُهِنَ لِفُوْإِنِهَا هُوسِيَقًا ۚ وَرَحَهُ لِلْوُمُنِينَ وَلاَ رَبِدُ الظَّالِمِنَ اِلإَحْسَارًا ۗ وَإِنَا ٱنْعُنَا عَلَىٰ لاِنْسَانِ أَعْضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلنَّهُ كَانَ لَوْسًا فَاكُلَّهُ تَعْمَا عَا شَاكِلَيْهُ فَرَبُكُمْ أَعْلَاٰ بَنْ هُوَاعْلَى سَبِلاً وَيَيْتَلُوٰ يَكَ عَزَالِرُوحِ قُلْ لِرُوحُ مِنْ أَمْرِكَ بِي وَكُمَّا اوْجِبْتُ مِزَالِهِ إِلاَ هَلِيلًا وَلَئِنْ شِنْنَالَنَذُ هُمَ بَنَ الْذَى وُحَيْنَ ۚ إِلَيْكَ نُنْغَرُلا نَحِدُ لَكَ بِهِ عَلَىٰ وَكُلُّ

لَادَحْدُمْ يَعَكُ إِنَّ فَعَشِلَهُ كَانَ عَكِيْكَ كِيرًا ۖ فُؤَلَيْنِ ٱخْتَعَتِ الْايْشُ وَالْحِزْ عَلَى أَنْ يَأْتُواعِتْ الْحِيدَ الْعُسَوْ الْهِ لأيأنونَ بَينْلِهِ وَكُوْكَانَ بَعْمُهُ فِي لِيَعَيْنِظُهِ بِيرًا وَلَعْتَذَ مَرَّهْ الِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرَانِ مِنْ كُلِّمَ ثُلُواً فَإِلَّا كُثُّرُ النَّاسِ الْأَكُفُورًا ۗ وَمَالُوالَهُ نُوْمِ ۖ لِكَ عَنِي مُعْرِلُكَ عَنِي مُعْرِلُنَا مِنْ إِلاَرْضِ يَنْوْعًا أَوْتَكُونَ لَكَ بَحَنْدُ مِنْ خَيَا وَعِنَ فَتُوَاِّهُمْ فَارَ خلاكما تغمرا أوشغط التكاء كماذع تتعكينا كَسَمُا أَوْمَا إِنْ وَالْمَلْئِكَاةِ فَسِيلًا الْوَيَكُونَ لَكَ مِن ذُخْرُوناً وَرَّدُ فَيْفِ التَّمَا وَ وَلَنْ وَمُ رَرُ فِينَاكُ يَعْ شَنْ لَكُلُّناكُمَّا كَالْمَا نَعْتُهُ وْهُ فَالْمِيْعَانَ دَفِّهِ كَاكُنْتُ بَشَرًا رَسُولًا وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ وَيُومِنُوااذِ أَتُمْ الْمُدْي لِآنَ قَالُوا الْمِتَا فَهُ لَكُ السَّهُ لِآ فْلُوْكَانَ فِي الْاَرْضِ مَلْيُكُدُ مُنْهُ وَمُطْمَيْنِ يَنَكُنَ لُنَا عَلِيْهِهُ مِنَ لِلسَّمَاءِ مَلِكًا رَسُولًا ﴿ فَأَكُوٰ مَا فَدُ فَسَيَّا لَمُ كنفاتذكان بعيباد وخبيرا بقبيرا

مَنْ وْكُلَاحْتُ نْدْنَا فْرْسَعْهُمُ لِلْكَرِّنَا وْيُمْرُ

كَفَرُوا بِإِيانِنَا وَعَالُوا ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَا فَا ءَ إِنَّا

وَمُنْ مُعَدُّجُهُما ۗ وَقُلْنَامِ مُعَدِّهِ لِيَهَا مِثْرَامُ لَأَلْسُكُنُوْا

مُونُونَ خَلْقًا جَدِيمًا ۚ أَقَلُ مِرَوْااَنَا لِلهُ الْذَى حَسَلُونَ لتهواي والأرض قادرعا أن يُغلق مِنْلَهُ وَجَعَا كُرُمُ وفية فَا يَا لِعَلَا لِمُن الْإِكْفَةُ وَاللَّهِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمِولِمِ وَالْمُوالِمِلِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِ لكأن خَاتَنُ رَحْمَرُ كَافًا كَالْمَسْكُذُ خَنْيَةً الإيْفاق وَكَانَالانِسُكَانُ مَنُورًا ۗ وَلَقَلَانَيْنَا مُوسَىٰ إِنْ عَالِيتِ مَنَاكِ فَنَا بِنَمَانِهَمَا مُا اذْكَمَا وَهُو فَعَالَ لَهُ وَجُوزُانِ عاالقنعا بالذكه لا ظُنْكَ مَا مُوسَى مَسْمُ وَا رَبِنَ السَّمَهُ إِن وَ الْإِرْضِ بَصَّارٌ وَانْ لَا ظُنِّكَ مَا فِرْعُونُ فَالادَانِيَسُنَعَ فَيْ يُزِينَ لِأَرْضَ فَأَغِرَبُنَاهُ



وَبِانْحُوَا زَلْنَاهُ وَبِالْحُوَى زَلَّ وَمَاادَسَكُنَاكَ الإَهْبَيْرُ وَبَدِيرًا وَوْاْنَا وَوْلَااْ لِلَعْرَاهِ عَا إِلْنَا سِيَامِكُ وَوَلَالْنَا وَ تَعْزِيلًا فَلْ مِنْواَ بِهِ أَوْلَا نُوْمِنُوا أَيَّا لَّذِينَا وَوْا ٱلْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا لَيْتَلَىٰ عَلَيْهِ نَغِوْدَ لِلْاَذْ قَانَ سِجَكَّ ۗ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَّا إِنْ كَانَ وَعُدْرَبَّ لَمُعْوِلًا ۗ وَيُعَرُّونَ لِلاَّذَ قَانَ يَنْكُونَ وَسَرَبِدُهُمْ ۗ خنثوعاً ﴿ فَإِذْ عُوا اللَّهَ آ وَا دُعُوا الرَّحْنَ اَيَّا مَا لَدُعُوا فَكَهُ الأشآه الخنثني ولاتجهة بصلايك ولاتفاف بها وأبيغ بَهُنَ ذِلِكَ سَيَيِلًا وَقُولَ كُولُ لِلهِ ٱلذِي كُونَيْخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ تَكُوْ لَهُ مَكْ فَالْلَكَ وَلَوْ يَكِنْ لَهُ وَلَيْ مِنْ الدِّلْ وَكُمْ وْ تَكُمُّو مَذُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنَّ لَ عَلَى عَنْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَكُنِّحُ عَا لَهُ عَرَجًا فَيَمَا لَنُدْرَ مَا سَائِدِ مِلَا مَزَ لَذَنْ وَمُعَنَٰمَ الْوُمْتِ مَنَا لِذَبِنَ يَغْمَلُونَ ٱلصَّالِحَانِكَ ثَلَمْ عُرَاجُرًا حَسَنًا \* مَآكِبُينَ فِيهِ آبَكًا وَنِينِ زَالَذِينَ قَالُوا آفَخَذَا لَهُ وَلَكًا

مَاكَمُنَّهُ بِهِ مِنْ عِلْوَلَا لِأَمَّا لِمُنْعُرِكُ مَنْ كُلَّةً عَنْ يُ مِنَا فَوَاهِمِينُونَ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِمَّا ۗ فَلَعَلَّكَ مَا خِمْ نَفْسَكَ عَلِ فَارِهِ إِنْ لَمُ نُوْمِنُوا مِهٰ لَمَا لَكِدَتْ مَنْكًا أَلَا يَعَكُنَا مَاعَلُ الأرضِ ذِينَةُ لَمَا إِنْ أُو مُوْ أَنَهُ وَأَخْدُ عَلَا وانَاكِها عِلْوَنَ مَاعَلَيْهِ اَصَعِيدًا جْزِزًا الْمُحَسَّيْتَ ٱنَّاصَعَابَ الْكُهُنِ وَالرَّقِيهِ كَانُوامُ إِيَّالنَّاعِيكَ اذا وَكَالْفُتُ الْمَالِكُمُ فَ مَقَالُوا رَبِّنَا الْمِنَا مِنْ لَدُمْكَ حَمَّ وَكَيْنِي كُنَا مِنْ إَمْرَهَا رَيْشُكًّا فَضَمَّ نِنَا عَلِي إِذَا يُعْمِ إُلْكُفْ سِنِينَ عَدَدًا ۚ فَيْ تَعَنْنَا هُوْ لِنَعْكُ إِنَّ أَلَوْ مَانِنَا عِهِ لِمَالَيْنُ الْمَدَا فَعَنْ نِفَضْ عَلَيْكَ سَاحِهِ تقايَّهُ وَفِينَةُ الْمَنُوا بَرَيْهِ مُوكَوْدُ فَاهْمُ هُلَّكِي وَرَبَطِنَا عَإِ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَا لُوْارَيْنَا رَبُّ لَلَّهُوا كُ لأرض كن مَذَعُوامِ ذُويِهُ الْمَالْقَدُ وَلَمْ الْمَالْقَدُ وَلَمْ الْمَالِقَا فَاسْطَطَأَ مُؤلَّاءِ قَوْمُنَا ٱغَنَاذُوامِنْ دُوبَهِ الْحِكَّةُ لَوْلِا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانَ بَانٌ فَمَرُ أَظْكُمْ مِنَ أَفْكُرُ مِنَ أَفْتَرَى عَلِي لَهُ كُذُما

رِّين دَخْمَيْنهِ وَيْهِ مِنْ لَكُوْمِنْ أَمْرُ أَمْرُهُمَا الْمُنْ دَخْمَيْنهِ وَيْهِ مِنْ لَكُوْمِنْ أَمْرُ أَمْرُهُمَا وتركأ لشمته إذا طكعت تزكوذع بكنفع ذات الميكو وَاذَاغَ آبَ نَفْرِهُ مُوْ ذَاتَ النِّهُ الْ وَهُ مِنْ عَنِي الْمُورِ مِنْ وللكفز لماسأ فلدتم كهفاكا فأد ففوالمنت وتمز بضبلا فكن بحيكة كذولت المرشدكم وتخنيشه فمؤانعا فكأوكم دفؤذ ونُعَلَيْف ذاحَا لِيمِين وذاحَا لِشَمَا لِ وَكُلْبِ هِنْ ماسط وذاعيه بالوكبيد لواطلعت كليف لوكيت نفذفا دا وَكَلْنُتَ مِنْهُ ذُرْعًا ۖ وَكَذَٰ إِلَى بَعَنْنَا هُرُ التساء لوالمنفذة الوقانون وكالمنافذة فالوالينك يَوْمَا أَوْبَعِضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُكُ مُوا عُلِا بِمَا لِمَنْتُ فانعتوا اكدكز بوربنك هذواليالمديناة فلينظن آيُهٰ أَذَكَىٰ طَعَامًا فَلْتَا يَكُوْبُرِدُقِ مِنْ لُوَ وَلِتَلَطَفَ النبغة لأبكرانك أنهم إن يفلعر واعكي كم يرجوكم وبعسد وكوشي مكتمنه وكزتفنك أاخاأمكا

أزغونَ بَيْنَهُ وْأَمْرُوْ فَعَالُوْاأَ بِنَوْا نا دَنُهُ ذَا عَلَى بِعِيدُ فَالْ الْذِنْ غَلَوْا عَلِ أَم نَدْهَ فَا مُنْهُ كُلُكُ فَا رَوْا غَلَامِعَدُمْ لتَنْكَفْ فَهُ مِنْهُ أَحَلًا ۖ وَلَانَقُوْلَ لِنَاكُمُ إِنَّ الَّالَانْ مَنْكَاءَ أَهُدُ وَإِذْكُ زَمَّكَ إِذَا مَسَكَ وَقُلْعَسَى إِنْ يَهُذِينَ كِذِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَا فَارَشَكَا · نُوا فِي كَيْنِهِ يَهُ لَكَ مِانَيْ سِنِينَ وَانْدَادُوا سِنَعَا الفهُ أَعَادُ بِمَالَيْنُوالَهُ عَيَنُ السَّمُواتِ وَأَلاَرَضَ برواسيغ ماكم فرمن دويني من وكي ولابش ك فْحُكُمْ اَحَكًا ﴿ وَأَنْلُ مَا الْوَحِيَ لَيْكَ مِنْ كِأَبِ كَبْلِكَ المُدَلَ لِكَلَّالِهِ وَلَنْ عِيدَ مِن دُونِهِ مُلْعَدًا ۞

صِيرَنَفُ لِيَ كُلُمُ الْذِينَ مُذَعُونَ دَيَّعُهُ وَلانْطِيمَ مَنْ غَفَلْنَا قَلْيَهُ عَنْ فِيكُونَا وَأَنَّتُمَ هَوْيُهِ وَكَانَ آمُرُهُ وْطَا وَفَالُكِنُّ مِرْ دَنَّكُ فَنَ شَاءَ فَلَهُ مِنْ وَمَرْشَآءَ فَلَكُمُهُ انَآعَنْدُنَالِلطَآلِلِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِيْمِسْرَادِقْهَا وَانْ يَسْنَجْبِنُوا يُعَا نُواُ بِمَا وَكَالُمْهِ لِهَيْنُوى الوَجْرَةُ بِشُوَّ الشَّرَابُ وَكَتَّاءَتْ مُنْفَعًا ۚ إِنَّا لَذِينَ أَمَنُوا وَعَلُوا ٱلْعَمَالِكَا بِنالِيَّا لَانْضِيْعَ أَجْرً مَّ أَحْسَهُ عَلَا الْوَلْنَكِ كُمْ خَنَاكُ عَذْنُ غُرِيهُ إِنْ عَلَيْهِ الْمُحْدِهِ الْحَدْهِ الْمُ لآنها ديخلؤن فيهامن آسا ودمن ذهب ويليسون شياما خُضُرُامِ السِنْدُيسِ وَاسْتَهُرُقُ مُتَّكِمُونَ فِهَاعًا [لاَزَانك بعُمَّ النَّا الْ وَحَسَيْتُ مُ نَفِقًا ۗ وَأَخِهِ رَكَا فُرَمَتُكُا رَجُلَانُ جَعَلْنَا لِأَحَدِهَا جَنَايَنُ مِنْ إَعْنَا بِي وَحَفَفْنَا هَا يَغَلَ وَجَعَلْنَا يَنَهُ أَذِيكًا كُلِّنَا أَكِنَّنِينَ إِنَّهُ أَكُلُمَا وَأَنْظُلُمْنَهُ مِنْ أَنْكُمُ أَكُلُمُا وَأَنْظُلُمْنَهُ مِنْ أَنْكُلُمُ أَوْكُمُ مِنْ أَنْكُمُ أَلَّا أَنْكُمُ مِنْ أَنْكُمُ أَلَّا مُنْ أُولِينَا مِنْ أَنْكُمْ أَلَّا أَنْكُمْ أَلَّا مُنْ أُولِينَا مِنْ أُلِّمُ مِنْ أَنْكُمْ أَلَّا مُنْ أُلِّمُ مِنْ أُلِّمِينَا مِنْ أُلِّمُ مِنْ أُلِّمِينًا مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِّمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مُنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلْمُ مِنْ أُلِمُ مِنِلِمُ مِنْ أُلِمُ مِنْ أُلِمِ مِنْ مِنْ مِنْ أُلِمِنْ مِنْ أُلِمِنْ مِل وَفَوْنَاخِلاَ كَمُنَانِدًا ۗ وَكَانَكُهُ ثَمْرُفِقًا لَ لِصَاحِيهِ وَهُوَيُكَا وَرُهُ آيَا آكَ تَرْمُنِكُ مَالْا وَاعَزُّ بُفَكًا ٢

وَدَخَا جَنَّنَهُ وَهُوَظَا لَأَلِقُتُ فِي قَالَ مَا أَظُورُ أَنْ مَبَدَهُ لَا ٥ وَكُمَّا أَخُذُ السَّاعَةُ قَائَمَ كُولَةً نُدِدُ وَكُالِي رَبِّي كَاحِدَ تَ بِالْذِيَ خَلَقَكَ مِنْ زُابِيْمٌ مِنْ نُطْفَةٍ ثُرْسُوْ لِكَ دَجُلَّا لَيْكَا هُوَا مِنْهُ رَبِي وَلَا الشِّرِكِ بِرَقِّيا كَعَدًا ﴿ وَكُولَا إِذْ دَخَلْتَ يَذِينَكُ فَلْتَ مَا شَآءًا لَهُ لَا فَوَ وَالْإِلَا فَدَانَ زَنَا أَفَا أَفَا مِنْكَ مَا لَأُوَّوَ لَهَا ۚ فَعَسَهُ لَهُ أَنْ نُوْ لَهِنَ خَثْرًا مِنْ جَنَاكَ وُنْرِيهِ عَلِيْهَا حْسَبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَكُنْ مِعَ مِعَيِدًا ذَلْعًا مَا فِيْعَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْنَطِيعَ لَهُ كَلَّكُما ۗ وَأَجِيطَ بِغَنَّهُ وَفَاضَةً يُقِلْبُ كَفَيْهِ عَلِيهَا آمَنِي فِهَا وَمِي خَاوِيْةٌ عَاعُ وْنِهَا وَمَتُوا مَاكَنَةَ كَوْأَشْهُ لُهُ رَقِّياتُهَا ۗ وَكُوْتُكُو لِهُ فَيَوْتُهُ مُنْفِهُ وَمَا مِنْ دُونَا لِلهِ وَمَاكَانَ مُنْفِصِرًا مُنَالِكَا لُولَايَهُ لِيهُ الْحَيَّاهُوَ خَيْرَنُوا با وَخَيْرُ عُفَياً وَاحْرِنِهُمْ مَثَالُ عُوْوَ الدُّنْتِ يآءا زُلْناهُ مِنَ لَسَهَاءِ فَاخْتَلُطُ بِهِ نَبَاكُ الْاَرْضِ فَاصْبَوْهَ الْبِيمَا تَذَرُوهُ ٱلِنِمَائِحُ وَكَانَا لَلْهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُفْتَدِراً ...

لْمَالُ وَالْبِنَوُنَ دِينَةُ ٱلْمَيْوَ وَٱلدُّنْيَا وَالْبَامِيَا مُنَالِكَتَا يُمَاتُ رُعندُ رَمَكَ وْالْمَاوَخُهُ الْمَلَا دِزَهُ وَكَنَدُنَا هُرَ فَلَ نُغَا دِرُمِينُهُ آحَكًا ﴿ وَعُهِنُوا عَادِمَكَ صَفَا لَعَدْ خِنْهُ مَا كَاخِلَهُ فِأَذُا أَوْلَا مِنْ مَا زَعَيْهُ النَّ فِعَدُ لَكُمْ مُوعِيدًا وَوُمِيمَ الْكِمَّا كِنَاكُ مَتَرَى الْمُرْمِينَ بَنْ عِمَا مِيهِ وَيَقُولُونَ فِيا وَثَلِنَنَا مَالِ هٰذَا ٱلْكِمَا بِ (يُعَادِ رَصَعِيرٌ وَلَا كَبَرَةً إِلَّا اَحْسَيَهَا وَوَجَدُوا مَا عَلُوا مُ الْوَلَا يَظُولُونُ كُنَّا حَدًّا ﴿ وَاذْ فَلْنَا لِلَّذِيكُ فِي الْمُجْدُوا .ُوالِآيَا بَلِيتَ كَانَ مِنَ أَكِينَ مَنْسَتَقَعَنَ أَمْرِ إِبِيرِ ومَهُ وَذُرْتَتُهُ اوَلَيْآءَ مِنْ دُونِ وَهُوْ لَكُمُ عَدُوْنِ والمنكاكمات تدلآ مَااسَّفَة نُهُ وْخُلُوْ السِّهُات وَهُ أَنَّ مَنُولُ فَأَ دُوا شُرَكِكَا فَيَالْذَمَ زَعَنُ فَلَكُومَ سَهُ الْمُهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُرْمِوْيِقًا ﴿ وَزَالَكُمْ مُوْكِ فلتواآنه ومواقعو كالأيحدواعنامعه فا

وَلَقَدُصَمُ فَنَا فِي هِ فَأَالُعُرُ أَنِ لِلْسَاسِ مِنْ كُلُ مَسَلُ وَكَانَ الإنِسَانُ أَكْثَرَتُنْ فِي جَدَلًا وَمَامَنَعَ النَّاسَ إَنْ يُوْمِنُوا إذبجاء فالفذى ويستغفزوا دبَهُ الْإَانْ فَأَيْسَ فَمُ الْسَافَةُ الإَوَلِينَ اَوْيَائِيهُ مُو الْعَذَا لِهُ فِيكُو ۚ وَكَمَا زُسُ الْأَرْسُلِانَ اِرِّهُ مُعَشِّم بِنَ وَمُنْذِ بِينَ وَجِهَا دِ لْأَلَّذِ يَنَ كَفَرُوْا مِأْلِسَاطِل لنجعننوا بدأكم واتحنذ فأأيان وكماأنذ رواهزما وَمَنْ أَفْلَا مِينَ ذِكْرُ مَا مَا حِدَتِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا فَذَمَتْ يَكَا أُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى فُلْ بِهِيْمِ أَكِنَّةَ ٱنْ يَفْعَهُو ۗ وَفِيا ذَا نِهِيْ وَقُدُمُ وَانْ لَدْعُهُمُ وَالْحَالُمُ لَا كُلُّوا لَمُلْكُ كُلُّ لَهُ مُلَكُوا اذَا آمَا وَرُمُّكَ الْعَالَمُ عُولُهُ وْ الرَّحَٰمُ لَوْ مُوَّاخِنُهُ عَا كَسُهُ الْعِنَاكُ وَالْعَلَاتُ مَلْ كُوْمُوعِذُ لَنْ عَدُولِمِنْ وُمِيرِ مؤثلا ونلك الفزي أخككا فمزكنا ظلوا وتبكك لِتُلِكِهُ مُوْعِدًا ۗ وَاذِ قَالَ مُوسَى لِمَنَا لَا أَجُرَجُ حَتَىٰ بُلْعَ بَعْمَعَ الْغَرِينِ أَوْا مُضِيَحْقُكُ ﴿ فَلَمَا بَلَفَ الْجُمَّعُ نِيهَانِيسَا وَنَهَا فَاقَعَدَ سَبِيكَهُ فِأَلِمُ سَرَمًا نَ

فكأجا وزاقال لفتشذ ابتناغكاء كالقذ كقتنام وسنفزأ لمكأ نَعَسَا قَالَادَائِتَاذِاوَيْنَالِكَالْعَوْدُوَالْ مِنْسَبْ وَمَا اَسْنَانِهُ الْاَ الشَّيَعَا فَأَفَا ذَكُو ۚ وَالْعَنَدَ سَسَلَهُ فألِغَهَا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَا نَبْغِ فَاذَ مَثَا عَلَى أَنْكِ فَيَعِلَاعَنِكُ مِنْ عِبَادِ مَا أَيِّنَا وُرَحَةً مِنْ عِنْدِياً وَعَكَنَا وُمِزَادُنَاعِكُ ۗ قَالَ لَهُ مُوسِكَ كَثَرَاتُهُ عَلَا مُعَالِكُ عَلَا آن مُعِلَةً عَاعُلْتُ دُسُكًا قَالَالِكَانَ تَسْتَطِيعَ مِي نذكر كَكَفَ تَعَنَيْهُ إِلَا يُخِطْ بِيخِبُوا قَالَ حَيْدُ إِ نْشَآةَ الْمُنْصَارِكُ وَلَا اَعْلِيهَ اَلِكَ اَمْرًا ۚ وَٱلْ إِنَا نَبَعْتَ كُي لَاتَسْنُلْهُ ﴾ وَنَهُ وَحَةُ الْعُدِتَ لَكُ مِنْهُ ذَكُرٌ وَانْطَلَعْنَا لَهُ إِذَا تَكَافِأُ لِسَفِينَةِ خُرَقِينًا قَالَاَّخُ قَلَى الْغُرُقَ آهَا لعَنْ خِنْكَ مَنْنَا إِذَا اللَّهُ الْإِلَّا فَإِلَّا فَالْأَلُ لَنَ مَنْتَعَلِيمَ مِعِي مَنْبِرًا فَالْكَانُوْاخِذِنْ عِلَسْبَيْتَ وَلَا رُغِيْنِي أَنْجِ غسرا فانعكلقا تحتى ذاليتنا غلاما فتستكذفا قَنَلْتَ نَفْسًا ذَكَهُ يَغِنُرَنِفُ لِقَلْدِخِنْكَ شَيْكَ كُكُمَّا

الخزا آلفِيٰ لِنْعَيْنُ عَيْسُرُ

اَ أَوْاَ فُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَخِلِعَ مَعْجَهُمُ } وَالَانْ مَا لُكُ فانطكفا تخفا ذاكتيا آخا قرته إنت طما أهكما فابؤاان مَهُ هَمَا فَوَجَدًا فِهَا جِدَارًا رُمِدُ ٱنْ يَنْفَضَّ فَأَفَا مَهُ فَالَ وَمُنْكَ لَغُدُنَّ عَلَنه آخِرًا ۖ فَالَاهِ لَمَا فِرَاقَ بَنِي وَبَكَيْكً بَيْنُكَ بِيَنَا وِبِلِ مَا لَمُنْسَنَظِهُ عَلَيْهِ صَنَّا الْمَا ٱلسَّفَ كُنَّ مَكَانَتْ لِسَاكِينَ بَغِيمَانُونَ فِالْجِيْوَارَدْ ثَانَا عِيسًا وَكَاتَ وَزَاءَ هُوْمَلِكُ يَأْخُذُكُمْ إَسَفِيكَةٍ غَضِياً وَأَمَا ٱلفُلَامُ مَكَانَا بَوْا مُوْمِينِين فَحَنْتِينَا أَنْ يُرْهِقُهُمَا طَعْيَا فَاوَكُفُراً فَارَدْنَاازْيِيدِ كَمَارَبِهِ إِخْدَا مِنْ ذَكُوهُ وَاوْبُ رُحْمًا وَأَمَا لَكِنَا ذُمَكَانَ لِغُلامَيْنَ يَبِينِ فِالْلَدِينَةِ وَكَانَفَىٰنَهُ كُذُ لَكُوا وَكَانَ أَوْ هُمَا صِلْكُما فَالْدَرُ ثُلِكَانَ خَلْفًا النَّهُ عُلِياً وكبنتخ بجاكنز هما رخمة من دبك وما فعلنا دعن أم ذلك تأوما مَا كَنْسُطِعْ عَلَيْهُ صَمْرًا وَيُشْكَلُونِكَ عَنْ ذِي الْفَتُونَيْنُ فُلْ سَأَنْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ دِكُمُ

انوُنِهُ ذُبِرًا كُمَّةٍ بِيَحِنْهِ إِذَا سَاوَى بَيْزَالِصَيْدَ فَيَنْ فَالَانْفُواْ احَفَا فَاجَعَكُهُ فَادًا فَالْأَوْفِا فَغِعَ عَلِيْهِ قِعْلَا فَالسَّطَاعُوالَنْ يَظْمَرُهُ وَكَالْسَطَاعُوالَهُ نَعْتُ

فَالَهٰلَارَحُدْمِ لَكُ فَا فِاكِمَاءُ وَعُدُلِكُ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَالُوعُ لُ الَّذِينَ كَانَكَأَ عُنْكُمْ فَيَعْطَآءِ عَزْ ذَكْرِي وَكَانُوالاَيَسْنَطِيعُهَ ۖ الكاغتذنا بحكة للكافرتن لآ فاجا ننت كأما لآخسان اوكنك كذركم والمامات كيغمولت الكالذاك ويقاكفر واواقتذ واالان ورسامروا ال كَانَنَا كُمْزَجَنَا ثُالْفِرْدَوْسُ ثُرُلًا خَالِدِينَ فالوكاذا لتزمدادا ليكلاب مَدَا لِمُرْمَزَ إِنْ نَنْفَدَّ كِلَاكُ رَبِّي وَلَوْحِيْنَا بِيشْلِهِ مَدَ وَا فَأَانَا مَشَهُ مِثْلُكُونُونِ لَكَا مُثَالِكُمُ الْدُوالْخِدُفَةِ كَانَ يَرْجُوا للنما عكرمها كاولايندا بمبادة وتبراحكا

## ذِكْرُرَحْتَ رَبِكَ عَبْدَهُ وَحَ اذْنَا ذْى كَنَهُ يَنَّا ءُ يَجْفِنًا ۚ فَالَ دَيْنِا فِي وَهَزَ إِلْعَظْهُ بني وَأَشْتَكُما ۚ إِلرَّ أَسْ سَنِيكَا وَلَوْاكُنْ مِذْعَا يْكَ رَبِّية وإنى خفت الموالي من وكرائي وكائت مُرَانِي عَاقِرًا فِيَكُ لِي مِنْ كَذُنِكَ وَلِيَّا لِيرَنِّنِي وَيَرِبُ مِ الرَيِّ مَوْتَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَمِنْتِكَ إِنَّ الْأَكْرِيَٰإِنَّا نْبَيْنُهُ لِاَيغُلَا مِٱسْمُهُ يَعِيدُ لَمَنْ غَنَا لَهُ مِنْ فَكَا سِمَةً فَالَ رَبِياً فَيٰ بِكُونُ لِي عُلاَمْ وَكَا نَيِياً مُرَا يَنَ عَاقِيرًا قالك قاك وَقَدْ مَلَعْتُ مِ (الكُمِّ عِنَا رَمُكَ هُوَ عَكَا يَهِكُنُ وَقَذْ خَلَفَتُكَ مِنْ قَبُ وَكُو مَكُ أننك قالدتيا بمعكن أيأقال أتأتيكا كالتيكا الناسة للذكرال سوما فحرته على فيدين ألخراب فكأ ولحماليك فيرآن سبنغوا بكسكرة وعينا

إيخا خُذِالكِمَّاتِ بُعُوَا وَانَدْنَا الْمُأْكُمُ مَكِنًا وَحَنَانًا مَ الْذَنَاوَ زَكُومٌ وَكَانَ تَعْتَا ۚ وَزَكُوالِدَهُ وَلَمَاكِمُ الْحَدِيثِ لَكُنْ يَحِنَارُ عَصِيّاً وَسَكِلْأُرْعَلَيْهِ تُوْرُوُلِدٌ وَيُوْمَكُونَ وَيُوْرُيْبِكَ فَ حَنَا وَأَذُوْ فِالْكُلْبِ مَنْ مَ إِذَا نُشَدَّتُ مِنْ إَخْلِهَا مَكَاكًا شَرْمَتَا ۚ فَاتَّفَذَ فَينُ دُونِهُمْ حِجَامًا فَارْسُسُكُنَا إِلَيْهَا رُوتَعَنَا فَمُنَّلِكُنَا بَشَرُ اسَوْيًا قَالَنَا فَأَعُوذُ الْحَمْ نْكَانَكْنُدَ مَيْتًا قَالَا غَالَا أَوَا رَسُولُ رَبِّكِ قَالَنَا فَيْكُونُ نُعُلُونُ لَا غَلَامٌ يُنهُ بَينُ وَكُوْ الْ بَعْنَا وَالْكَذَاكِ قَالَ لِ هُوَعَا تَعَدِينُ وَلِغُعَلَهُ اللَّهُ لِكَاسٍ وَرَحْمَ كَبِكَا وكانا فرامنفنا فمكنه فانتكن بمكانا فصنا فَاعَاءَ كَا الْخَاصُ إلى جِذِعِ الْخَلْلَةِ قَالَتْ كَالَيْعَيْنِ مِتُ قنالهذاؤكك تشامنستا فناديها منتخية لاَ يَحْزَنِي مَذْجَعَلَ رَثُهِلِ تَحْدَكِ سَسَرِيًّا وَهُوْجَى ليك بجذع ألفنكة نسافط عكك بطاكيتا

عَكُما وَاشْرَى وَفَيْرِي عَنِيكٌ فَإِمَا تَدِينَ مِنَ (ليسَبُ إَكْمُا عَوْلَانِ نَذَرْتُ لِلرَّحْنَ صَوْماً فَأَنْ كَالِمَ الْيَوْمَ النِيسِيَّا فآنت بدقوتها تغيله فالواما مرتز لقذجت شناكيركا يَآاختَ خُرُونَ مَاكَانَآبُوكِ ٱمْرَاسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أَمْلِ بَغِيًّا ۚ فَاشَادَتُ إِلَيْهُ فَالْوَاكِفُ ۚ كَإِنْ مَا ذَ فِالْمَنْ فِي سَبِياً ۗ قَالَا نَعَيْدُا مِنْهُ أَمَانِيَ ٱلْكِيَّالِ وَجَعَلَيْهِ مِنَ وَجَعَلَهُ مُنَادَكًا يَنَ مَاكُنْ أَوَاوَصْابِي الْعَبَالُوهِ وَالْرَكُوةِ مَا دُمْنُ حَبّاً ۗ وَرَابِوالِدَنِ وَلَهِ عَبْلِنَحَيَاداً شَفِيَا وَٱلسَّلَامُ عَا يَهُومُ وَلذتْ وَيُومَ آمُهُ نُ وَيُومَ الْعَيْرَاحُمُ اللَّهِ مُنْ الْعَيْرَاحُما لِكَ عِيسَى اَبْنُ مِنْ مَرْ مَوْ قُولَ الْحَقِ الْهَى فِيهِ غِيرَوُنَ كَمَا كَانَ إِنْ يَغِيْدَ مِنْ وَلَا سُنِعَا مَرُاذِا قَصَةَ آمُرًا فَأَغَا مَعُولُ لَهُ كُنْ بَكُونُ \* وَإِنَّاللَّهُ رَبِّي وَرُبِّكُمْ فَاغِيدُ وَهُ هَذَا مِمَالُطُ والخنكف الآخران من بينية فويا اللذين كَنَرُوْا مِنْ مَشْهَدِ يَوْدِ عَظِيمٍ ٱسْمِعْ يِعِيْرُوَا بَعِيْزُ يَوْمَ مَا نُوْمَنَا لَكِنَ الْطَالِوُزَالِيوَ مَرِسِهُ صَلَالِمُبِينِ مِن

F - 4

الكِتَّابِ الْمُعَسِّمِ إِنْهُكَانَ مِبْدِيقًا نِهَا الْإِبِيهِ إأبيام تغبذتما لايسمه ولأيبض ولايغن عنائ شنا إَبْتِا نِهَنَا أَمِنُ أَلِمُ لُمَا لَوَا لِكَ فَا تَبَعْنَا كَمُنْدِكَ مِيرَاطًا سَوَيًا ۚ يَأْآبَتِ لاَمَعَيْدِ ٱلشَّنَطَانُّ أَذَا ٱلشَّبَطَانَ كَانَ الدُّمْزِعَصِيًّا كَالْبَيْا يْأَخَافْأَنْ يَسَنَّكَ عَلَاكِ يَنَالُوَعَنُ مَكُونَ لِلشَيْعَانِ وَلَيَّا ۚ قَالَ لَاغِيَّا نَدُعَنُ ىَ كَا رَهِيمُ لَئِنَ لُمْ مَنْنَهُ لِأَرْجُمَنَكَ وَأَجْرُنِ مَلِياً ، سكلامْ عَكَنْكَ سُبَاشَتَغُعُ لَكَ لَكَ لَا أَنْذَكَا ذَ وَجَعْنَا وَاعْدَاكُمْ وَمَا لَدْعُونَ مِنْ دُونَا لَلْهِ وَآدِعُوارَبْعُسَمَالًا اَكُوٰذَ لَدْ عَاء رَبِّي ضَفَعًا فَكَا أَغَلَهُ لَمُهُ وَكَاتَفُ دُولَ زْدُ وِياْ مَلْهِ وَهِيْنَالُهُ آيِنْمُ وَيَعْقُدُ تُ وَكُلَّا حَعَلْنَا نَبْتَ ووعناكم ومؤدخينا ويجعكناك ليان صدق عليا وَاذَكُو فِالْكِنَابِ مُوسَى إَنْكَانَ مُعْلَمُنَا وَكَانَ رَسُولًا مَنْ وَنَادَيْنَا مُنْ يَبَانِيهِ الطَوْرِ الْآغِرَ وَقَرَيْنَا مُغِيًّا وَوَهَنَاكُهُ مِنْ رَحْمَنَا اَخَاهُ هُرُونَ بَعِنَا ۖ وَاذْكُمْ فِالْكِتَابِ الشَّهِيرَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَالُوعَدُوكَانَ رَبِّ لَانِيَنَا ۗ وَكَانَ مَأْمُ أَهَلَهُ مَا لَصَالُوهِ وَأَذُكُ فِي الكَّامِ الْمِرْسَ إِنَّهُ وَالْرَكُوٰ وَكَانَ عِنْدُ زَيْهِ مَرْضِياً كَانَصِدَيقَانَتَا وَدَفَعْنَاهُ مَكَانَاعِكِيَّ الْوَلْتِكَالَّذِيزَانِعَ َ لَذُ عَلَىٰ هُوْمِ ۚ اَلِنَكَ مَنْ مُن ذُوَّيَةٍ أَدَمَ وَمَنَ مَلْنَا مَعَ لُوْجَ وَمِنْ رَيَةِ الرَّهِ مَهُ وَايِسْراَ عُمَا وَعَمْ هَدَنْنَا وَاجْنَنْنَا إِذَانْنَا كَلُهُمْ الانآلَةِمْ رَجَرُوالْمُغِمَّا وَبُكِيًا فَلَكَمْ مِنْ بَعَدِهِ خَلْفُ صَاعُواالصَلُوةَ وَالنَّبِعُواالشُّهُواكِ فَسَوْفَالْقُونَ عَنَّا لِلَّا مَذَ بَاتَ وَامَدَ وَعَاصَانِكَا فَاوْلَنْكَ بَدْخُلُونَا لِحَنَّهُ وَلَا يُظَلُّونَ يَنِيًّا حِنَادِ عَذِنَا لَهُ وَعَدَالَخَذِ عَيَادَهُ مِالْعَتِيَا لَهُ كَانَ وَعُدُهُ مَّانِيًّا لَا يَسْعُونَ فِيهَا لَغُوَّا لِأَسَلَامًا وَلَمْ وَنَفُهُمْ فَهَا بُكُوَّهُ وَعَيْثُنَّا يَلْكَ أَبُكِنَّهُ ٱلْبَيِّنُورُنِ مِنْ عَبَادِ مَا مَنْ كَانَتِهِيًّا وَمَانَئَةَ لَا يَآمِا مُرَدِّبِكَ لَهُ مَا يَمِنَ آمِد بِيتَ وَمَاخَلِفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ سَيَيْكًا

رَيْاً لَسَمُوا بِيُ وَالْاَرْضِ وَكَايَنُهُمَا فَاعْدُهُ وَأَصْطَهُ لَعَسَادَةً وَيَعَوْلُ الإنسَانُ ءَاذِا مَامِتُ لَسُوْفَ ٱوَلاَ مِذَكُوا لاينكَ أَنَا فَاعَلَقْنَا ﴿ مِنْ فَكِلَّا فَوَدَيْكَ كَغَنْهُ تَهُوْوَالتَشْاطِينَ شُهَ رَّنْهُ حُولَجُنْدَ جِنْكُ لَمْ كُلِيْدُعَنَ مِنْ كُلِيْتُ عَدَّ أَنْ لَغُهُ أَعَارُ مَا لَذِنَ مُوا وَلِيْهَا أستذعك إلوتم وعنتا وَانْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدْ هَا كَانَ عَلِ مَلْكَ خَمَّا مَقَضَتُ نَهُ نَنْجَعُ لِلَا زَائِقَةُ أُولَا ذَالظَّالِلِينَ فَيَهَا حِنْكًا وَإِذَا تُنْاعِلِيَهِ إِمَا مُنَابَيِّنَادٍ فَالْالْذِينَ كَفَرُوالِلَانِ الْمَنْواآيُ خَنْزَمَعَامًا وَآخَتُ نَدِيًا وَكُوْا فَلَكُا فَنِلَهُ وَ فِن هُوا حُسَدُ إِنَّا فَا وَرَهُ مَا لَكُ فَلَ مَنْ كَانَ فِالْضَلَالَةِ فَلْمُنْدُذُكُهُ الْرَحْمُ الْمُسْتِكَا حَنَّا إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ امًا العَذَاتَ وَامَّا السَّاعَةَ مَسْيَعُلُهُ ذَمَوْ هُوَيَنْتُ مَكَانًا وَاضْعَفُ بُخِندًا وَيَزِمُدُا مَنْدُ الَّذِيزَ الْحُسَدَ وَالْحُدَى واليافا كألقها لكائ خنزعند دنك ثوا كاحتنزمركا

آ فَرَا يُسَالَهُ كَا كُرُواْ يَايِنَا وَقَالَ لَا وُنَيَنَ مَا لَا وَقَالًا ۗ ٱظَلَةَ الْعَيْبَ مِا فَخَذَ عِنْدَالِكُونِ عَهْدًا كُلاسَكُمُ مَايِّغُولُ وَغَدُلُهُ مِنَ الْسَالَابِ مَنَا وَزَنْهُ مَا يَغُولُ وَيَأْتِيَنَا فَرُواً ۗ وَالْقَلَدُ وَامِنْ دُونِا لِللَّهِ الْمِيَّةُ لِيَكُونُوا لَمْمُ وَأُ كُلاْسَتُكُوْ وُنَ بِعِسَادَ نَهِمْ وَيَكُوْ نُوْنُ عَلَيَا بكا كَذِرُانَا أَرْسُكُنَا النِّسَاطِينَ عَا الْكَافِرِينَ فَلا تَعِمَا عَلَيْهِمُ إِغَانِعُ ذَكُمُ عَدًا نَهُ الْنَقَامَ الْمَالِكُمُنَ وَمُلَّا ۗ وَتَسُوقُ الْجُرْمِينَ جَمَنَةُ وَنِهَا لِاتْلَكُهُ نَالِشَهُاعَةَ إِلَّا مَزَافَغُدَعِنْدَ يَعْنَ عَفِيكًا وَقَالُوا أَغَنَا لَوَعْنُ وَلِكًا لَقَدْجُنَّتُهُ تتكاذا لنتك والن يكفكرن مينه وتغيثون الأدْضُ وَأَيْخُ إِلْجِيَالُ حَدًّا ﴿ آنَ دَعَوْ الِلْزَحْنُ وَكُلًّا وَمَا مُنْعَ لَا تُعْذَ أَنْ يَعِنَ لَهُ وَلَكُ لَ إِنْ كُا مِنْ فِي السَّمْوَا وَالْأَيْضُ إِلَّا الْأَوْنَ عَنِكًا ۚ كَتَاكَ خُلِيهُ مُو وَعَدَّهُمْ عُلَفُوْ أَبِيهِ تُؤْمِ ٱلْعِلَيْدِ فَكُرُوا \*

فأغانت ناذملسكانك لنتث

أمْكُذُ الذَا لَنَتُ مَا لَا لَعَيَّ [البيكُمْ مُنَّا بَعْبُ الْوَاحِدْ عَلَى

ٱلنَّارِهُدَّى كَلَااتِيْهَا نُوْدِي إِمُوسَىٰ إِنَّا أَنَا كَبُكَ

فأخكغ معشكيك أفاك بإلوا والمنشذ كمركم وكمك





وَانَاٱخْتَرْلُكَ مَاسْيَمْ لِمَا يُوحْى النَّمَاكَا اللهُ لَالِهُ الْإَلَامَ الْكَالَا فأغبذ بنوا فيرالصكوة إدكرى أذالتناعة أتثة آكادُ أَخْفِهَا لُغُزُي كُلُ أَفَيْرِ كَالْتَنْيِ فَكَا يَضِدُنَّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُونْمِنْ بِهَا وَأَنَّبَعَ هُولِيْ فَكَرُدْى وَمَا يُلْكَ ك َالْمُوسَى ۚ قَالَ هِي عَصَاكَا تُوكُّو الْعَلَيْ الْأَلْهُ مُنْ لِهَا المَارِينُ أَخْرِي قَالَالِقِهَا يَامُوسِي فالعنبنافا فأجحكة نشغى فالخذها ولأتمفت بذهاسة تتأثروني وأمنية مذك المتحناجك وْبَيْفَنَّا وَمِنْ غَرْبُهُو وَأَيَّدُ أَخْرِي لِنُزَيِكِ مِنْ إِلَا بِنَا لَكُهُ إِنَّى ادْهَبُ لِلْفِرْجُوْنَالَهُ مَلَنَّى قَالَ تَغَيِّلْنُرُجُ لِي وَيَشَرُلِ أَمْرِي وَأَخْلُا غُفْدَةً مِزْلِيسًا فِي وَأَجْعَلُ لِلْوَدِيرَا مِنْ أَجْلِي هُمُ وَنَا خِي الشٰدُوْيهِ إَنْدِي وَاشْرِكُهُ فِي أَمْنِي كَنْسَبِحَكَّ كَابُواً وَنَذُكُرُكَ كُنِّكِ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابِعِبِيرً ۚ قَالَ فَذَا وْبَيْتَ سُوْلُكَ المُوسَى وَلَعْدَمَّنَنَّا عَكَنْكُ مَرَّهُ ٱخْرَى

إِذَا وَحَيْنَا إِلَّا لِيَكَ مَا نُوخِي ۗ آيَا فَذِ فِيهِ فَأَلْثَا بُونِ أَ فيأليئة فليلقع أليته بالسكاح وألحذه عكد وكاوعك وعكوكه وَالْفَتْ عَلَيْكَ مَحِيَّةٌ مِنْ وَلِيْضَنَّعَ عَلَيْ سِنِّي الْإِنْمُشِّي أخنك فكفه لتعالد ككأعاني تكفيله فتحت الدالمانيك كَافَةً عَيْنَا وَلاَ عَزَا وَقَالْتَ مَنْكَ أَفِينَا لاَمِنَ الْغَرَوْفَانَاكَ فَهُ كَا فَلَيْثُتَ سِنِينَ فِي هَلْ هَلُمْ نُينَ ثُرِّبَعِثُنَ عَلَى قَدَرِ وَامُوسَى وَأَصْطَلَعْنُكُ لِنَفْسِي إِذْهَبُ أَنْكُ وَأَخُولَ إِلَا إِي وَلَا بَيَا فِهُ رُي إِذْ هَبَا إِلَى فُرْعُونَا يَنْظَعَى فَقُولًا لَهُ فَوْلَالْتِنَالَقِلَهُ يَتَذَكُّوا فَكِينْتُنَّى قَالَارْتَيْنَا انِّنَا هَنَا فَنَافُ آنْ يَغْظُ عَلَيْنَا ٱوْآنْ يَظْغَى ۚ قَالَ لِاتَّفَا وَانِّنَى مَكَّكُمَا ٱسْمَعْ وَازَى أَيْنِيا الْ فَعُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَا رَسِلْمِعَنَا بَنِّي النرايل وَلانْعَدَ بِهُمُ مَذَجَيْنَاكَ بايَدِمِنْ دَبْكَ وَٱلسَّلامُ عَلَىٰ مَنَاتَتُعَ الْمُدَى الْمَالَوْ عَالَيْنَا أَنَالْعَلَا بَعَلِي مَنَكَذَت وَتَوْتِلُ ۚ قَالَهَٰنَ رَبُّكُما مَامُوسَى قَالَ رَبْنَاالَّذِي عَطَرُكُلَّ مَنْ عِ خُلْمَدُ أَرْ مَكْدى قَالَ مَا بَالُالْمُ وَفِالْا وُلَّا

قَالَعُلْمُاعِنَدُكِيْ فِي كَابِ لايضِيا ُ رَبِي وَلا يَعْنَى اَلْذَي بحكاكك الأدخ كهفا وكسكك كخفيا المشاك وآنزل مِزَالْتَنَاءِمَاءً فَأَخْرَجُنَا بِدِارُوا كِيَامِزَ بَبَانِيسَتَىٰ كُلُوا وَأَرْعَوْلَانَعْا مَكُمْ إِنَّ سِفِ ذَلِكَ لَايَابِ لِإِوْلِيا لِنَعْي مُنَاخَلَفُناكُ وَفِيهَانغِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَغِي كُوْارَةُ أَخْرَىٰ وَلَعَذَا رَئِنَا وْأَوْا لِمِنَاكُلُهَا فَكَذَّبَ وَلَذِي قَالَجَمُّتَنَا يُغْرِجَنَامِنَ أَرْضِكَا بِسِغِرِلَ إِلْمُوسِٰى ۖ كَلَنَا إِنْهِنَكَ بِسِغِيرِ مثله فأجعكا بكننا وتنتك موعدا لأنخلفه فنخ ولاانت مَكَانَا سُوكَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ تُوْمُ الزِينَةِ وَانْغِينَهُ لِكَاسُ نُعِيَّ فَغُولَىٰ فُرْعَوْنُ فِلْمَرَّكُنْدَهُ ثَرَّانَى قَالَ لَمُنْهُمُوسِٰمِي وَيْلِكُمْ لِاَنْفُنْتَرُواعَا لِقُهِ كَذَمَّا فَيُسْمِيُّكُمْ بِعَذَابَ وَقَدْخَابَ مَنِ أَفَرَى مَنَا زَعُوا آمَرُهُ بَيْنَهُمْ وَاسْرُوا النَّهِي قَالُوَّا اِنْ هٰذَا يِنْ لَتَتَاجِرَانِ يُرِينَا نَا ثُنُ مُغِرِجَاكُ مُرْمِينُ كَيْدَكُو ثُوْ أَوْاصَنَا وَقَذَا فَلَوَ أَلِيَوْرَ مَنَ اسْتَعَلَىٰ

عَالْهُ امَا مُوسِيَهِ امْنَا أَنْ لُلُغُرُ وَامِّلَانَ تَكُوْزُكُوْ لَهُ ۚ ٱلْغُرِ عَالَى مَا اَلْقَدَا فَا ذَاحِيَا لَمُهُ وَعَصُّهُ هُنُكُنَّا اللَّهِ مِنْ مِنْ هُو هُ أَمَّا تتنعى فاؤحك يففن وخفة فيوسي فلنالانخف آنكأننأ لآغا وكالزما فبكسنك تلقف ماصنعه التماصنعه كَذْسَاحِ وَلاَيْعِلْ السَّاحِ حَنْكَ أَنَّ وَأَلْعَ السَّاءُ فَعَدُّ قَالُوااْمُنَا بِرَيْ هُرُونَ وَمُوسِي ۚ قَالُامْنُمُ لَدُقِبَا إِنَّا ذَنَاكُمُ أَنْهُ لَكُنَّهُ كُمَّ الْذَي عَلَكُمْ السِّمَّ فَلَهُ فَطَعَةً أَبِدُكُمُ وَأَدْحِلُكُمْ فِ وَلَاصَلِبَ كُمُ فَجُدُوعِ ٱلْفَا وَلَنَعَلَ ۚ إِنَّا اَشَدُعَكُ اللَّهِ وَأَنِي ۚ قَالُواٰكُنْ فَوْثُرُكُ عَلِيَهَا بَهَا مِنَا مِنَالِيَكَ ان وَالْذِي طَرَفَافَا فَعُنْ مِاأَنْكَ قَامِنْ إِنَّمَا نَفْضِهِ هِنِهِ الْكُنَّا وَالدُّنْمَا مَنَارِتِنَا لِعَنْ ذَكَا حَمَا أَوْمَا أَذَهُ مَنَا عَلَنْهُ مِنَ أَلِيعَةٌ اَيْرُمَنْ يَاكِ رَبِّهُ مُعْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَمَّتُهُ لْ يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْنِي وَمَنْ مَأْتِهِ مُؤْمِنًا مَلْأَعَا ٱلصَّالِحَاتِ فَاوُلْيِكَ كُمُوْالدِّرَجَانُ الفَيْلِ جَنَانُ عَذِنِ تَجَرِي مِنْ نَيْهَا الْأَنْهَا دُخَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ جَزّاً مُنْ تَزَكَّىٰ ۖ

وَكَتَذَا وَجُنَّا الْمُوسَّى إَذَا سَرِ بَعِيبًا دِي فَأَخْرِيْ الاتفاف دركا ولانفنتني فأنتعمنه نُ دِهِ فَغَيْثَ ثُمْ مِي ۚ الْغَرَمَاغَيْنِكُمْ فَ وَأَضَا فُرْعُونُ قُومُ وَمَا هَذِي اللَّهُ إِنَّهُ أَنَّا أَقَدًا نَعِنَنَّا كُنِّهِ مَكْدُوكُمْ وَوَاعَذَنَّا كُمْ يِّعانسَالطَوُ دِلاَيْمَ وَوَزَّلْنا عَلَيْكُ الْمُرْءَ وَالسَّلَائِي كُلُوا ز طتاك مَادَدَ فَنَاكُمُ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فِيَلَّ غَلَيْكُ عَضْبَىٰ وَيَرْ نَصْلاً عَلَيْهِ عَضَهَ فَعَدُ هَوْي وَافْ كَعَمْا ذُلِنَّ الْأَنَّ وَامْرُ وَعَاصَالِكَا ثُرُ آهَ تَذَى وَمَّا آغَمَلَكَ عَرُ فَوْمِكَ يَامُوسَى ۚ قَالَعُرَاوُلَآءِ عَلَى آنَى وَجَلِتُ الْيَكَ دَبَتِ لَمَضِي قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكُم مُ مَعْدُكُ وَاحْتَكُهُ \* التَامِيُة وَبَعَمُ مُوسَى إِلَى وَيَعَضَانَ الْسَفَاةُ لَ مَا فَوْمِ لَ يَعَدُّكُ زُبِّكُمْ وَعُلَّا حَسَنُا اَفَعَالُ عَلَيْكُمُ الْعَيْدُ قَالُوْلِمَالَخُلَفْنَامُوْعِدَكَ مُلْكِمًا وَلَكِنَ خِلْنَا أَوْزَارًا نَ ذِينَةِ الْقَوْمِ فَتَدَفُّنَا مَا مَكَذَ لِكَ ٱلْقَالَسَكُ مِنْ اللَّهُ السَّامِرِيُّ اللَّهُ المَّالَ



(بَرَهُنَ الآرَجُ إِلْكَ فِرَقُولًا وَلا يَمْلكُ لَكُ مَنَزًا وَلاَ مَنْهَا وَلَعَدُهُ قَالَ لَمُنْهُ هُرُونُ مِنْ فَبَالُ إِلَا فَوَرالِمَنا بِنْ يُهْ مِدُوَانَ مَنَّكُمُ ٱلْآخِيْ فَأَنَّعُونِي وَأَطِيعُوا آخِرِي فَالْوُالَنْ نَبْرُتُ عَلَيْهِ عَاكِمِنِينَ حَنَّى بَرْجِيمَ الْنِينَا مُوسَى قَالَ إِلْهِ فِي مُامَنَعَكَ إِذِرَا لِنَفَعْ مَسَكُوا الْأَفْتَ فَعَيْنَتَامِي قَالَهَا نَوْهَ لَاثَالَحُدُ الْحُدَدِ الْحُدَةِ الْحُدَدُ الْحُدُدُ الْحُدَدُ الْحُدُدُ الْحُدَدُ الْحُدَدُ الْحُدَدُ الْحُدَدُ الْحُدَدُ الْحُدَدُ الْحُدُدُ الْحُدُدُ الْحُدُدُ الْحُدُدُ الْحُدُدُ الْحُدُدُ الْحُدُدُ الْحُدُدُ الْحُدُدُ الْحُدَدُ الْحُدَدُ الْحُدَدُ الْحُدُدُ اللَّهُ اللّ اُسے اِنْ خَشِيْتَانْ تَقُوْلَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَخِلِسُرّا فَأَوْلَ وَكُو وَالَ فَاخَطُيْكَ إِسَامِرَيُ وَالْبَصُرُتُ عَالَ بِيَضْدُ وَابِهِ فَقَيَضْتُ فَبْضُكَّ مِنْ أَزَّ ٱلرَّسُوكِ فَنَكُذُنْهَا وَكَذَٰ لِكَسَوَكَ لِنَفَسِي ۚ قَالَ فَاذْهَبُ فَأَنَّاكُ فِي الْحَيْوِةِ أَنْ تَقَوُّلُ لَا يَسَاسَ وَانَّ لَكَ مَوْعِدًا غُنَافَةٌ وَإِنْفِلُ الْإِلْمِكَ الدِّي ظَلْتَ عَلَىٰ وَعَاكِفَ فَيْزَنَّهُ لُنَّمَ لَنَشِيفَنُهُ فِأَلِيَمِنْسُفًا أَغَالِلْكُمُ ٱللهُ الذِّي لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ وَسَيَّعَ كُلِّ شَيْغِيلًا

كَذَلِكَ نَعْفُ عِلَيْكُ مِنَ إِنْنَا عِمَا فَدْسَتَ فَيْ وَقَدْ الْمُنَاكِ لَانَا ذِذًا \* مَنْ إَعْمَةً عَنْهُ فَانَدُهُمَّا وَمُوالْفَكَةُ وَذُولًا عَالِدِينَ فِيهُ وَكُمَّا وَكُنَّ ثُوْوَ ٱلْعَنْدَةِ خِلَاًّ اَلَصُودَ وَتَعَنُّمُ ٱلْمُؤْمِينَ وَمَنْذِ ذُزُقًا ۚ يَعَنَافَئُونَ بَعْنَا نُلَبِنَيْدُ إِلَّا عَنْدًا لَهُ فَإِنَّا يَقُولُونَ إِذْ يَعَوْلُ أَمْثُلُهُمْ لامقةً إذْ لَينْ عُدَا لا يَوْمًا ﴿ وَيَسْتَلُو مَكَ عَنَ أَجِيكَ إِلِي فَقُلْ بَنْيِنُهُمَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهُا فَأَعَاصَفُ صَفَّا لازى فِهَاعِوَ كَيَاوَلَا آمَنَا لِيَوْمِينِذِ يَهْنَعُونَا لَذَاعِيَ لَا عَوْا لَهُ وَخَنْعَا أَلَاضِهَ انْ لِلْحَمْ ۚ فَلَا تَسْهُ لَا الْأَحْدِ فَلَا تَسْهُمُ لَا آهَ تَوْمَيْذِ لَاَنْفَهُ ٱلشَّفَاعَةُ الْآمَرْ لِذِنَ لَهُ ٱلْآمَرِ وَرَضَى لَهُ فَوْلًا ۚ يَعْلَمُ أَنْيَنَا لَيْدِيهُمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطِوْنَهِ عِلْكًا وَعَنَيْ أَلُوْجُوهُ لِلْهِ ٓ أَلْفَ نَيُومُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلًّا وكم بعيستا مزالعتبالحاب وهومومن فلايحت افطاكا وَلاَهَضُمَّا ۗ وَكُذٰلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْأَنَاءَ مِنْ الْمَصْرَفْ الْمِيهِ مِنَالُوعِيدِ لَعَلَهُ مُ يَتَعَفُّونَا فَفِي لِهُ لَكُمْ مُذِكُم اللهِ

مَنَكَ الْمَالُهُ الْمَلُكُ الْحُنَّ وَلَا تَعِمَا الْمُصْوَانُ مِنْ فِسَالًا وَحُنَّهُ وَفَا رَتِّ زِدْ فِي عَلَى ۖ وَلَقَدْعِكَ بخيكذكة عزما واذفلنا كَيْ أَنْهُدُ وَالْأَدُمُ فَتَعَدُوالْآالُلِيُّ أَلَّهُ لَكُ أَنَّهُ لَكُ أَلَّهُ لَكُمَّا لَهُ اللَّهُ لَأَل دَمُ إِنَّ هِ فَا عَدُوْلَكَ وَلِزُوْسِكَ فَلَا يُحْتِحَنُّكُمْ مِنْ لِجَنَّةٍ نَنُونُ إِنَّ لَكَ آلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ وَامَّكَ لْلُوَّا يَهَا وَلَا تَعْنِي كُونَتُوسَ لَيْهِ ٱلنَّيْسِطَانُ مَاكَ الأدَمُ عَا آدُلُكُ عَا شَعَةً وَالْخَلْدُ وَمُلْكِ لَا يُثَلِّي كَا كَلَا ينهآ فيذن كماسؤانها وطفعا يخصفان عكنهامن وك لْجَنَّةِ وَعَصْمِ إِذْ مُرْدَنَّهُ فَعَوْلَى ۚ ثُمَّ أَجْلَكُ أَنَّهُ لَكُهُ لَكُهُ ليهوقكذى قالأهبطاينهاجبيكا بغضكث عَضْ عَذُوْ فَامَّا مُأْمَنِّكُ مِنِي هُلِكُي فَهَا أَنْبُ مِكَايَ فَلَا يَصِارُ وَلَا يَسْفَى وَمَنْ أَعْصَ عَنْ ذَكْرُي فَانَّالُهُ مَعَدِشَةٌ صَنْكَ أَوْخَسْتُهُ وْ وَمَ الْعَنَّا آغران قال بكتابي تحشرتني اعنار وقذ كنذ بصدا مَالَكَذَاكَ النَّكَ المَانْنَا فَنسَيتُمُ الكَّذَلِكَ الْيُوْمِنْنَي وَكَذَلِكَ بَعْ بَى كَالْسَرَفَ وَلَهُ يُوْمِنْ إِلَا بِ وَيْبِرِوَ لَحَكَا كِالْاحِرَةِ اَصَدَدُ وَانِقِي اَفَا يَبْدِ كُمُزَكُرُ اَفَلَكُمَا فَيَلَهُمْ مِنَ الْفُرُونِ يَمْنُونَكُ مَسَاكِعُوْانَ فَ فَالْ كَالْمَاتِ لِإِنْ لِمَا لَنْهَمْ وَلَوْلِا كِلِينَةُ سَبَقَتْ مِنْ دَبِكَ لَكُانَ لِنَامًا وَآجَلُمُ سَعَيٌ \* فَاصْبُرَعِلَ مَايَقُولُونَ وَسَيَعْ بَعَدْ رَبِّكَ قَبْلُ كُلُوعٍ النَّهَ مَوَقِيلَ عَرْوُبِهَ اوْمِنْ اْفَآغِ)لَيْلَافَتِيَةُ وَالْمُلافَ النَّهْ الِكَتَلَكَ تَرْمِني وَلاَ تَمُذُنَّ عَنَيْنِكَ الْيُمَامِّنَغُنَابِ أَذِ وَاجِكُمِنْ فُهُ رَفْعَ وَأَلْحِنُوهُ ٱلْدُنِيا مَنْ مَا هُ مُدُودُ ذُقِ دَمَكَ حَمْرُواً بَقِي ۖ وَأَمْرُ كَمَلَكَ مِالْطَهُ أَوْ صْطَيرُ عَلَيْنَا لِانشَنْكَاكَ دِزْفًا نَحَنُ نَرْذُ فُكَ وَأَلِمَا عَيْهُ لِلنَّفَوْي وَقَالُوا لَوْلَا يَأْبَيْنَا مِا يَدِّمِنْ دَنِّهِ الْحَلِّمَ الْمُعْمَدِيُّنُهُ مَا فِي الفِينُهُ لِلْأُولِيٰ ۗ وَلَوْاَ فَالْفَكُمُا هُوْبِعِمَا لِهِ مِنْ قَيْلِهِ لَعْالُوارَيِّنَا كَوْلَا ارْسَلْتَ لِلَّيْنَا رَسُولُكُونَتُومًا فَإِلْكِ نْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَحْتَٰذِي ۚ فَلَكُمْ أَمُرَّاتِهِنْ فَكُرَّاتِهِمُوا تستعلدن مناضا بالعيراط السوي ومناهنا



## تائف وَهُدُ وَغَفّاً سَعِدُ مِن ذِكُ مِن دَكَتِهِ مُعَلَّتُ إِلَّا أَمْ يَةُ فَلَوْ يُهُمُّ وَأَيِّهِ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّه مِنَّا الْآيسَةُ مُثَلِّكُمُ الْمَنَافَةُ زَأَلِيمُ وَآنُونُونُهُمُ وَنَ فآل دَبِي مَغِيلُ الْعَوْلَ فِالسِّكَاءِ وَالْاَرْضُ وَهُوَ السِّكَ العَلِيم بَاكَالُواامَنْعَانُنَا عَلامِ بَالْفَرَيْرُ فَوَيْنَاعِنُ فَلِتَانِينَا إِلَيْزِكُمُّا اُدُسِيلَ لِالْوَلُونَ مَّالْمَنَىٰ فَبْلَهُمْ مُ وَنَهُ آخِلَكُ مَا كَالُونُونُونُونَ وَمُوااَرَسُكُنَا فَبْلَكَ إِلَا رِجَالًا نُوْجَى لِيَعِمْ فَنَكُوا ٱحْلَا ٱلذِّحِرِ إِنْ كُنْهُ لِاتَّفِيكُونَ وَمَا يَعَكُنَا هُمْ جَسَامًا لاَّ فِأَكُونَ الظَّعَامَ وَيَمَاكَا نُواخَالِدِينَ لَيْرَصَدَ فَنَا هُـمُ الْوَعْدَ فَأَغِينَا هُمُوْوَمَنْ نَنْنَا } وَأَهْلُكُا ٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدْ نُزُلْنَا الَحَيْمُ كَامًا فِيهِ ذَكُرُكُوا فَلَا تَعْفَلُهُ نَ

وَكُوْفَتُمْنَا مِنْ ذَبِّي كَانَكْ طَالِمَةٌ وَانْشَانَا مَعْدُهَا فَوْمُا أُخِيَنَ كَلْتَاكَحَتُهُ الْمُسْتَأَاذَا هُوْمِنَهَا يَرْكُضُونُ لَاتَرَكُفُنُوا وَانْجِعُوا إِلْمَا الرِّفْتُهُ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ نُسْتَلُونَ وَالْوَايَاوَ لِلنَّا إِنَّاكُمَّا طَالِمِينَ فَهَا ذَاكَ يَلْكَ دَعُوبُهُمْ حَةِ بَعِكُ لِمَا هُنُهُ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَاخَلُفُنَا ٱلسَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا يَنْهَمُ الْإِعِبِينَ لَوْاَرَدُمَا النَّنِيَّ لَهُوَا لاَ غَنَدُناهُ مِن لَدُمَّا إِنْ كَافَا عِلَينَ مَا نَقَدُفْ إِلَيْحَوْجَكَ الْمَاطِلُوبَيْدُمَغُهُ فَاذِا هُوَزَاهِقَ وَكُمُ الْوَالْمِ فَا تَصَفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي النَّهَا بِي وَاٰلاَ دُخِنَ وَمَنْ عِنْدَ ۗ لاَ يَسْتَكُمْرُونَ عَرْعِيَا دَيْرَولا بَسُفَيْ مُونَ يُسَعُّونَا لَيَا وَالنَّادَ لاَنفَاذُ ونَ آمِ الفَّدَوْاللِمَةُ مِنْ لِلاَرضُ فَرُنْيَيْرُونَ لَهُ كَانَ فِيهَا الْمِنْ يُكَّا اللَّهُ لَفَسَدُنَا فَسُبْحًا زَا لِلْهُ نَدِيْ لِعَرْشِ عَمَّا بصَفُونَ لَايُنَا عَالِيَغَا وَهُونُينَا وَيَ ز دُونِ الْمَدَ قُالِمَا تُوائِرُهَا تَكُوْهُ لَا يَكُوْمَنَ مَعِي وَدِيكُوْ مَنْ قِبَالُ الْكُذُو لَهُ لِللَّهِ لَمُؤَلَّا لَكُوَّفَهُ مُعْضِونَ نَ

وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ الْإِنْ وَثُجِّي لِيُهِ ٱلَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا آَنَا فَأَعْدُ ذُونِ ۚ وَقَالُهُ أَنْفَئِذَ أَلِتُمْنُ وَلِكَا سُتِكَا نَهُ ۚ مِأْعَيادُ مُكُرِّمُونَ لايسَبقُونَهُ إِلْقَوْلِ وَفَرْمَامُ مِ يَعْلُوكَ يَعْكُمْ مَا يَنْنَأَ بِدِيهِ عِرْوَمَا خَلْفَهُ وَلَا يَتَنْفَعُونَ الْآيِلُونَ رُتَفِي وَالْمِنْ خَشِيتَهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ فَيَالْمِينَ مُ إِنِّي لْهُ مُودُ وَمِهُ فَاذَٰ لِكَ نَجْرِهِ بَحَتَ مَا ذَٰكَ ثَجْرِي الظَّالِلِينَ ﴿ اَوَلَمْ تَوَالَّذِينَ كَفَنْرُوااَ فَالسَّمُوابِ وَالأَرْضَ كَانَنَا رَقْعًا فَفَنَقْنَا هُمْ أُوجَعُلْنَا مِنَ لِلْمَاءِ كُلِّبَيُّ حَيَّ فَلَا يُؤْمِنُونَ وتجعكنا فألائض ذواستيان تميذ بهيروتبعكنا فيسها فِاجَاسُبُلاَ لَعَلَهُ مَ مُنَادُونَ وَجَعَلْنَا ٱلتَمَا وَسَفْفَ تحفوظاً وَهُمْ عَنْ إِيهَا مُعْضِونَ ۗ وَهُوَ ٱلذَّى حَكُواً ٱلْكِلَ وَٱلنَّهَا رَوَالشَّمْدَ وَالْعَتِيرُ كُلْ فَ مُلَّكِ يَسْجَعُونَ ومَاجَعَكُنَا لِبَشَرُمِنْ فَئِيلِكَ ٱلْخُلَدُ آفَانُ مِثَ فَهُمُرُ أكخالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَتُهُ الْمُؤْثِ وَنَسِّ لُوُكُمْرً 

وَاذَا رَأَكَ ٱلَّذَيِّ كَفُرُواانَ مَعْتَدُوْمَاكَ الْأَهْبُ مَا آهٰنَاٱلَّذِي مَذَكُوالْمُتَكُمُّ وَهُمُ مِذَكُو ٱلْمُحَمِّرُ هُوَكَافِوُونَ خُلُوَ الْإِنْسَانُ مِزْعَجَاسِتَارُكُو الْمَالِمِيْ وَيَعَهُ لَهُ نَامَتْهُ هِ فَأَالُهُ عَدُ انْ كُنْتُ لَوْنَعِيٰ إِذَا لَذِينَ كَفَ رُواجِينَ لِأَبْكُفُونَ عَنْ وُجُهِهُ وَالنَّارَ وَلا عَنْظُهُ وَرِهْ وَلا هُو يُنْصُرُونَ مَا تَأْسُهُ مُعْنَدُ فَهُمُ عُنِهُ وَلَا يَسْنَطُهُ وَرُدَدُهُا وكقليأ شنهزئ برسل مين قبليك فخافَ الَّذِينَ سَحِرُوا مِنْهُ رْمَاكًا نُوا بِرِيسَتُ مَهْزِ وْكَ فأمة : يَكُلُونُكُ مُ إِلَيْنُ وَالنَّمَارِ مِنَ الرَّمَنَ الرَّمَنُ الرَّمَنُ الرَّمَوْنُ ك دكته ومُعْرِضُونَ غِينَ ذُونَ الْأَنْسُنَطِيعُونَ نَضَرَ آفنك وَلاَهُ مِنَا يَضِيمُ إِنَّ يَامِبَعَنَا هَوْ لاَّهِ وَأَلَّا وَهُمُ يخة كماك عكنه العبيم أفلا يَرفذاً فأذا ذا لأدض تَنْقُمُ لِمَا أَمُّ الْمُنَافَعَا أَفَعُمُ الْعَبَالِيُونَ ...



فَا إِنَّا أَنْذِ رُكْمُ مِنْ لُونِي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ الدُّمَّا لَذُهَا وَإِنَّا وَلَنْ مُسَنَّفُ نَعْمَهُ مِنْ عَلَاكُ دُمَّكُ لَيَقُولُنَ إِوَلَيْنَا إِنَّا كُمَّا طَالِلِينَ ۚ وَنَضَعُ الْمُواٰذِينَ الْعِسْطَ كَهُ وَلَا نُظُلُّ نُفَسُّ شَيْاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّهُ إَنَّيْنَا بِهُاوَكُوْ بَنَاحَاسِبِينَ ۖ وَكَفَدْ أَنَّكَا ي وَهِ وَذَا لَهُ وَانَ وَمِنْكَاءً وَذِكُمُ الْمُنْفَدِينَ نَهُنُونَ وَهُمُ إِلْعَبْ وَهُمْ وَالْسَاعَ وَمُنْ لَسَاعَ وَمُنْ فِعُونَ وَهِنَا ذَكُونِهِ إِنَّ أَنْ لِنَا أَ أَوْلُنَا أَ أَنَّا لَهُ أَنْكُ لَا مُنْكَ أُونًا ﴿ وَلَمْتُكُ نَيْنَا إِبْرِهِ بَرَرُشْدَهُ مِنْ فَبَلُ وَكُلُّا مِعَالِمِينَ اذْ فَاكَ به وقوَمه ما هٰذِوالتَّا اللهُ الْحَالَثُهُ اللهُ عَلَا عَاكِمُونَ قَالُوْا وَعَدْنَا أَلَا ءَنَا لَمُناعَا بِدِينَ قَالَ لَقَدُ كُنْ فُوَا نُنْعُ وَالْإِذْكُمْ نَصْمَالُالِمُهِينَ قَالُوْالْجَيْنَا الْمُؤْلِمُ الْتُوَالْمُ زَالِلْهُ عِينَ قَالَ إِلَيْكُ زَيْنَا لَسَمُوا بِوَالاَرْضِ الذَّكَ فَكُلُمُ فُنَ وَآيَا عَلَىٰ ذَلِكُ مِنَ لَشَاهِدِينَ وَفَا هُو لا كِيدَنَ آمْيَنا مَكُمْ مَعْدُانْ تُولُوا مُدْبِدِينَ

فَمَانَ عُذَا ذَا الْإِكْمُ الْمُشْفِلَةُ لَعَلَّمُ النَّهِ يَرْجِعُونَ قَالْهُ أَمْ فِعَا هُلِكَ مَا لَمُتَنَا أَنَهُ لَمُ ٱلظَّالَلِينَ ۚ قَالُوا سِمُعَنَا فَيَّ يَذَكُرُهُ مُرْمُهِ عَالَ لَهُ إِبْرُجِيْءِ ۚ قَالُواْ فَانْوَابِهِ عَلَى آغَنُ النَّايِرِ لَعَلَهُ وَيَشْهَدُونَ ۚ قَالُواءَانَ مَعَكَ هْ فَا إِلْهُ تِنَا إِلَا مِنْ مِنْ مُ الْكُلِّ فَعَلَا كُيْرِ فِي مُعْلَا فَنْسَاوُهُمْ إِنْ كَانُوْ إِينِطِ عَوُنَ ﴿ فَرَجِعُوا الْحَانَفُ لِمِ فَقَالُوااتُكُمُ آنُنُهُ ٱلظَّالُونَ لُوْنَكِينُواعَا يُرُونُهِ لَقَدْ عَلِيَ مَا هُوْ لَآءِ يَنْطِ فُونَ ۚ قَالَا فَكَانُدُونَ مِنْ دُونِ أَلْهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمُ نَشَا وَلا يَضُمُرُ لَا أَفَ لَكُوْ وَلِمَا تَعْنُدُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه حَرَقُومُ وَأَنْضُرُوا الْمِتَكُمُ انْكُنَّا نُصُنَّةً فَأَعِلِينَ أَتُلْنَا يَانَازُكُونِي بَسَرُدًا وَسَسَلامًا عَلَى إِبْرَهِ بِيَمِ وَالْادُ وَابِيرِ كِنُكُ فَعَلْنَا هُمُ الْآخْسِرَينَ وَفَعَيْنَاهُ وَاوْطَا إِلَّ الآرض ٱلمتي إركافيها للعناكمين وَوَعَبْنَالَهُ النَّهُ فَ ت زَافَاةً وكِ لَرْجَعَلْنَا صَالِحُونَ • ٠٠

اقَامَ ٱلصَّلَهُ وَوَامَّنَاءَ ٱلزَّكُوذَ وَكَانُواكَ عَامِدِينَ ﴿ وَلَوْطَأَا تَعْنَا وُحِيكًا وَعَلَّا وَغَيْنَا وُمِ ۚ الْفَرَّةِ الَّهَ كَانَتُ تَعَمَّا لَكَنَّا نَنَا نَعُهُ كَانُوا فَهُ مُسَوِّهِ فَاسِعِينَ : وَادْخَلْنَا مُطْفَرُهُ مِنْنَا أَيْرُمُواْ لَصَالِحِينَ وَيُوْحِكُ اذْ فَادْى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَغِينَا لَهُ فَغَيَّنَا وْ وَآخِلَهُ مِنْ لَكُونِ الْعَظِيهِ وَنَصَرُهَا مُ مِنَ لَقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بَا إِينَ إِنَّهُ مُرَكَانُوا فَوَرُسُوءٍ فَأَغْرَفْنَا هُـنُوا جُعُكُنَ ۗ وَفَاوُدٌ لكنأ أذيحكان فالمؤتنا ذنفست فبدغت م لقؤروك كالحكم يرشا مدين فقهتناها لَلَهٰ وَكُلَا أَمَّيْنَا حُكُما وَعِلْاً وَمَتَوْزًا مَعَ ذَا وُ. وَ بَالَبُسِيغَةِ وَالْظَائِرُ وَكُنَّا فَاعِلْهَ وَعَلَّنَا هُ مَنْعَةُ لَوْسِ كُمْ لِغُيْمِ اللَّهِ مِنْ الْمِيكُمْ فَهَا لَا نَصْدُ سَّاكِرُودَ وَلِيْكُنِي ٓ إِلَيْءِ عَاصِعَةٌ بَغَرِيهِ مِنْ إِلَيْ الأرض الني باتكا فيهنأ وكشتنا بكاشئ عالميز

يَمَ ٱلشُّناطِينِ مَنْ يَعُوْمُونَ لَهُ وَبَيْسَلُونَ عَسَالًا ذُونَ َ إِلَيْ قُكُماً لَمُنْ مَا يُظِينُ وَايَوْبَ اذِ نَا دَى رَبُّهُ إِنْ مَسَينَ الفُرُواَنكَ وَحَدُوا لِرَاحِينَ فَاسْتَجَبُ الْهُ وَ كستفناما يرمن ضركانتكاه اهنكه ومينكه مَهُ مُرَخِيدً مِنْ عِنْدِنَّا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَاشِمْعِيا وَادْريسَ وَذَالْكِمْنُ الْحُلْمِ الْمُنَارِينَ وادخلنا منرفى تحكينا إنفندين الصالحان وَذَالنُّونِ اذِ ذَهَبَ مُغَامِنِهُا فَظُوَّ إَنْ لَنْ نَعَدُ رَعَلَيْهِ عَنَا ذِي فِي الظُّلُما بِيانَ لَا الدُّ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَالَكُ إِنِّي كُنْ مِنْ الظَّالِلِينَ ۚ فَاسْتَجِمُّنَا لَهُ وَنَجَيَّنَا هُ مِنَا لَعُمَ وَكَذَٰلِكَ نُغُواْلُؤُمْبِينَ وَزَكَرَمَااذِ نَا دَى رَبَهُ رَبِي لاملَدَ دَبِي فَسَرُحا وَانْكَ خَيْرُ الوارِثِينَ ا فاستبتناكه ووكتبناكه يغيى واصكت اكه ذوجه أتهُمْ حِكَانُوانِسَادِعُونَ فِي أَكْيَرَاكِ وَمَذْعُونَكَ رَغَا وَرَهَا وَرَكَا وَكَانُوالنَاخَاشِعِينَ ،

وَالَّهَ آخِسَنَتَ فَرْجُهُا فَنَوْنَ إِنِهِ كَامِنْ رُوحِتَ أَمَّةُ وَاحِدَةً وَٱبَادَبَكُ مُا عَبُدُونِ ﴿ وَنَفَطَّعُواۤ آمُرَهُ مُرَبِّنَهُ مُركُ إِلْيَنَا نَاجِعُونَ \* مَنْ عَبُمَلُ مِرَا لَعَبَا لِكَادِ وَهُومُونُ مِنْ فَلا كُفُرُانَ لِسَعَيْهِ وَايَّنَا ويحاذعا فزبذا كمنككا كماانتهن لايرجعون حتى فأفخت بأجؤج ومأجوج وهم ن كَاجَدَكِ يَسْلُونَ وَأَفْتَرْبَالُوغَذَ الْحَوْزُ فَاذَا هِي سُأَخِصَةُ أَبْضًا ذَالذَّبَ كَعَرُوا إِلَّا وَلِكَ وكالغنيذون من دؤنا للاحكث بحت ترانث كما وَارِدُونَ لَوْكَانَ لَمُؤَلِّآءِ لِلْمَا مُأَوَّلَاءِ لِلْمَا مُأَوَّلَاءُ مَا وَرَدُوهَا كأنيها خالذون كمنزنيها ذف ثروحث فِهَالابِسَنْمُونَ أَنَّالَا بَنَ سَتَفَ لَمُ مُ

كمنون حسسكا ومنوفها أشتكت أنفث لآبغ بنف والفسرع الأكبروتنكفيه الْمَانِيْكَةُ هٰلَا يَوْمُكُو الذِي كُنْتُمْ تَوْعَدُونَ يؤرنطوعالت أوكلزالنجا لاكثب كسا بَدُانَا آوَلَ كُلُونُ مُعِيدُ أَ وَعَمَا عَلَيْنَا أَيَّا كُمَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَنْبُنَا فِي أَلْ تَوْرِمِنْ بَعَنِيا لَذِكُوا نَالْاَرْضَ يرشكا يمياد كالضالئون النكف خاكستانكا لِعَوْمِ عَابِدِينَ وَمَّا اَرْسَكُنَاكَ إِلَّا رَجَّةُ لِلْعَالِمِينَ فَا إِنَّا يُوحَى إِنَّ آغَا إِلْمُكُمُ الْهُ وَاحِدُ فَهَا" آننغ مُسْيِلُونَ فَإِنْ تَوْلُواْ فَعَاٰ إِذَ نُسُكُمُ عَلَى تَوْلُواْ فَعَاٰ إِذَ نُسُكُمُ عَلَى تَواعِ وَإِنْ آَذِي كَا فَرِبُ إِلَّهُ مِعَكُنْ ذُمَّا تُوعَدُونَ لَنَّهُ مَيَّا المحتفة مرَّ القَّهُ ل وَبَعْثُ إِمَّا تَكُنُّ مُونَ وَانْآ ذِرِي لَعَلَهُ فَيْنَهُ لَكُمْ وَمَتَنَا عُرِالْهِمِينَ ۚ قَالَ رَبَا حُكُمْ ۖ وَ وَتُنَا الْآخِزُ الْمُنْ تَعَانُ عَالِمَا مَعَهِ فُولَ



عَظِيْمِ يُوْرِّرُوْنَهَالَدُ هُلُكُلُ مُنعَةٍ عَنَّا اَنضَعَتُ وَتَصَهُ كُلُ ذَا يِحَمْلَ مَلْهَا وَرَكَالْنَاسَ سُكَادَى وَمَاهُمْ يْكَازِي وَلِكِزَعَنَاكَ لَهُ شَدَيْد وَمَوَ النَّاسِ فالمديغة رعلوكتنع كأت طائ مربد فَانَاكِهُمُونَا كُذُمِنْ تُرَابُ ثُونِيمٌ فِطْعَيْهِ ثُوْمِنْ عَلَقَهُ لَوْ مُضِعَة عَلَقَة وَغَرْجَالْقَة لِنْسَانَ لَكُو وَنُقِرْبُ الآنجا مِمَانَئَآ وُ إِلَىٰ جَلِمُسَعَىٰ فَرْ تَغَرِجُ كُوْ طِفِلاً ذُ النَّالْعَهْ السُّلَّةُ كُرْ وَمِنْكُوْ مَنْ يُتَوْسَعُ وَمِيْهُ أَوْ النَّالُعَهُ السُّلَّةُ كُرْ وَمِنْكُوْ مَنْ يُتَوْسَعُ وَمِيْهِ مَ بُيرَةُ إِلَا ذُهِ لِالْعُـُرِيكِيلاً يَعْلَمُ مِنْ بَعُلْدِعِلْ نَنْيًا وَتَرِي لِارْضَ كِعَامِدَةً فَا ذِا أَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْمَهُ هُ أَذَتْ وَدَبَتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِ ذَوْجٍ بَكِيمِ

ذٰلِكَ مِانَا لَلْهُ هُوَالْحَقُّ وَالَّذَيْخِي لِلْوَفْ وَالَّهُ مَ وَانَالْسَاعَة الْيَنْدُ لَادَيْتِ فِيَاوَانَا لَهُ يَبِعَثْ مَنْ الفُبُور وَمَزَ لِنَاكِسِ مَنْ يُجَادِ لُهِ إِلَّهُ بِغَيْرِعِلْمُ وَلِآهُ لِمُ وَلَاكِنَا بِهُنِينِ ۚ فَإِنَّ عِلْمِنِهِ لِلْهِيْرَاعَنُ سَبِيَا لِلَّهُ لَمُ فِي ٱلْدُنْيَا يِزْيْ وَفْدِيقُهُ يَوْمَ الْعِيَمَ عَذَا يَا لَجَرَفِ وَلِكَ بماقذَمَتْ يَمَاكَ وَأَنْ اللَّهُ لَيْتُ بَظِّلًا مِلْلِي لِذِي وَمِزَلْنَا يُر مَرْبَعُنْدُ ٱللَّهُ عَاجِرُفِ فَانْ آصَا يَرْخَنُرُ أَطْسَانَ بِرَوَانَ مُّهُ فِنْنَهُ أَنْفَكَتِ عَلَى وَجُعْلِهِ خَسَمُ ٱلذُّنْمَا وَٱلْاخِرَةَ ذُلِكَ مُعَوَّا نُخْسُرا نُالْبُينُ يَدْعُوا مِنْ دُونِا لَذِهِ مَا لَا يَصَرُّوهُ وَمَا لَا يَغْعُهُ ذَٰ لِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُوا لَكَ صَرَّهُ قْرَبُمِنْ نَفْعِيدُ لِبَيْسُ لِلْوَلِي وَكِبِيْسَ الْعَسَبْيِرُ لَوَاللَّهُ ۗ بغط لأنورا منوا وعلواالضائكاب بخناب تغري وتفيتها اْلاَنْهَا اْزَانَا مَلْهَ يَفْعَلْ مَا يُرْبِدُ مَنْ كَانَ يَظْنُ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللهُ فِي لَلدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ فَلِيَكُهُ ذَ بِسَبَبِ إِلْمَ ٱلسَّمَاءُ ثُرَّ لَيْفَطَعَ مَلْيَظُ مِكَلْ يُذِهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَعِبْطُ



وكذلك أنزلناه أياب بتيناب وآفا لله بهذي منرر إِنَّالَّذِينَ لَمَنُوا وَٱلَّذِينَ عَادُوا وَٱلصَّابِينَ وَٱلتَّصَادُى وَالْمُرْسُ وَالْذَيْنَ اَشْرُكُوا إِنَّا لِلْمُنْفِيلُ لِينِهُمْ يُوْرَالِفِيهُ إِنَّا لَهُ كَا كُلُ مُنْ شُهِيدٌ كَارْزَانَا لَهُ لَيْمُ لُلُهُ مَنْ فِي ألتكمايذومن فيالآرض والنتمث والعتنز وآليؤم وَلِكِيَالُ وَالشَّوْوَالدُّواتِ وَكَنْيرُ مَزَالنَّاسٌ وَكَنْيرُ تَقْعَلِنُهُ الْعَلَاكِ وَمَنْ بُهِنَ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مُصَّيْرِيِّ فكالمهم في المناف المنافعة الم خْ فَالْذَبِي كُفِّ وَافْطُعَتْ كَمْ شَاكُمْ فَارْبِيمِينَ وْفُوقْ دْوْسِهِ مُأْلِحَتُهُ لِيُعْبِهِ رَبِهِ مَا فَيُطِونِنِهِ مِ وَٱلْجُلُودُ ۚ وَكَهُ مُعَامِمُ مِنْ حَدِيدٍ كُلُّنَاآرًا ذُوا فالخرنوا منهامن غراعيذوافها ودؤوؤا عذاب أَنْأَ فَلَهُ مُلْخِنًا الْدَيْنَ امْنُهِ اوَعَلَىٰ الْصَالِحَالِكَاتِ بحنتاب فبرى من فخشكا ألأنسا ديجيكة وصفامن سَاوَدَمَنْ ذَهِبَ وَلَوْ لُوْ الْوَالْمِاسُهُ فِيهَاجُرُو

وَهُدُوا إِلَىٰ اَطْيَبِ مِنَ الْقُولِ وَهُدُوا الْمِصِرَاطِ ٱلْمِيدِ إِنَّالَهَ بِنَ كَفَنَهُ وَا وَيَهِنُدُ وَنَ عَنْ سَبِيلًا مِلْهِ وَالْسَجِي أكزكرا لذيح بجنكنا وللشابه بتواة المساكف بب وَالْبَادَ وَمَنْ بُرِهُ فِيهِ مِأْكِنا وِبِفُلْمُ نَذِفْهُ مِنْ عَذَا بِإَلِيهِ وَاذِبُوَّأُ فَالِابُرْجِيمَ مَكَا فَالْبِيَنْ إِنْ لَاثْنُرُكُ إِنْ سُنِيكًا وَطَيِهُ رَبِينِيَ المِظَآنِفِينَ وَالْعَسَآيْمِينَ وَٱلْرُكُيمُ السُّحِيْدِ وَاذِنْ فِأَلْنَكَاسِ مِأْلِجَ كَأْنُولَ رِجَالاً وَعَلَىكُ لَ مَنَامِرَأَ بْهِنَ مِنْ كُلِّ فَيَعْمِينَ لِيَشْهَدُوا مَنَا فِعَ لَمُهُمْ وَيَذَكُوْ وَالسِّكَوْ لِلَّهِ فِي آيَا مِرْمَعُنْ لُوْمَا بِيكُلِّمَا رَدَّ فَهُمْ نبَهِيمَهُ الْآنْکَ اِلْمِنْکُلُوْا مِنْهَا وَٱطْعُمُ الْاَيَآيِشِ لفكبك أنزكيكف واتفشك وكيوفوا خذؤ وهشا وَلَيَطَّوَفُوا مِالْبَئْتِ الْعَتَبِينِ ﴿ وَلِكَ وَمَنْ نَعِظَيهُ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُلَهُ عِنْدَرُبْهِ وَأَجِلَّتَ لَكُمْ ألآنعتا فرالآمايث لمعكيك خواجتنيبوا البخس مِنَالاَوْتَانِ وَأَجْتَنِبُوا فَرُلَكَ ٱلزُّورِ ن

مِزَالتَهَاءِ فَتَنْظَفُهُ ٱلطَّيْرُ اَوْنَهُوْ ى بِيرَ الرِّيجُ فِي كَايِن ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّهُ مِشْعَا يْرَا لِلَّهِ فَإِنَّهَ آمِنْ تَعَوْيَ لَكُوْفِهَامّنَافِعُ إِلِمَاجَلِمُ سَكِي نُرْتِحِلْهَا إِلَى البيئنالعبيق وليكا إمتة بجعكنا منسكا ليذكرهاأنكم ٱللهِ عَلَى مَا دَدَ فَهَ مُزِينَ بَهِ يَهِ إِلاَنْغَا مِرْ فِالْمُكُمُ الْهُ وَاجْدُعَكُمُ أَ ٱسْلُوْاوَلَبَنِّرِاْلْحَبْبَايَنَ الْهَيْنَاوَالْاَكِرَاْلَةُ وَجَلَتْ مُلُوِّهُمْ وَالصَّادِرَنَ عَلَى مَا اَصْابِهُ مُوالْلُهِ بِمِي الصَّلُوةِ وَعِيَا كَذَفْنَاهُ يُنفِيغُونَ ۗ وَالْهُدُنَ جَعَلْنَا هَالْكُرْيُنَ شَكَّا يُرَاللَّهُ لِلْهُ فِيهَ خَيْرُ فَا ذُكُرُ وَااسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا مَتُوَّا فَ فَاذِا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا مَكُلُوامِنِهَا وَأَطْعِمُوا العَايِمَ وَالْمُعَنَّرَ كَذَٰ لِكَسَّخَنَا كَمُ لَعَلَكُمْ نَسْتُكُمُ وُدَ لَنُهَا لَأَلِمَهُ لَمُؤْمِثُ وَلَادِمَّا وُلُعَا وَلَكِنْ بَيَالَا ٱلنَّا فَوْى مِنْكُمْ فَكَ ذَٰلِكَ مَخْهَا الكُمُ الْكَبُونُا ٱللهُ عَلِيما هَدْ كُمْ وَكَبَيْنِ الْحَيْسَ بِينَ لَا لَهُ يُعَافِعُ عَزَالَذَينَ أَمَنُواا يَنَا لَهُ لَا يُعِبُ كُلُّخَوَّا يَكُنُورٍ

دِنَ لِلَّذِينَ لِمَنَا لَكُ نَهَا لَكُ أَنَّا فَكُمْ خُلِكُ أَمَا ذَا كُمْ عَا الذَنَاخْرَجُوا مِنْ دِكَارِهِ لمنذمت صوامع ويبغ ومكلوات ومساجيد نذكر نهب كَنَّاهُ فِالْآرَمْ إِنَّامُوا الصَّالُونَ وَانْوَالِزَّكُوٰةَ وَاَمَرُوا بِالْغَرُونِ وَنَهَوْاعِزَلْكُ خَكُرُو يَلْهِ عَاقُدُهُ الْأُمُورِ وَانْ بِكَذِيْوُ لَنْفَقَدُ كَذَنَّتُ قَبْلَهُ مُو قَوْرُ نُونِجِ وَعَادُ وَمُودُ ' وَقُورُ إِبِرَا بِهِمِ وَقُورُ لُومِ إِ وية عاغروشها وبترمعتك وُكِيَعْ يِعَلُونَ بِهَا آوَا فَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهُا الْاتَّعْمَى الوَلِينَ مَنْ عَلَى الْعُلُوبُ الْمَهِ فِي الْعُهُدُودِ



عُلْ مَكَ مِالْعَنَابِ وَإِنْ يُخْلِفَ أَمْهُ وَعَدَهُ وَالْآدَةُ مندَ رَبِّكَ كَالَفِ سَنَةِ بِمَا تَعُدُوْنَ ﴿ وَكَايَنُ مِنْ قَابَةً المكنت كماوي ظالكة كنتراخذتها والكالمبيرة المُ إِلَيْنَا النَّاسُ إِنِيَا آمَا لَكُوْ لَذِينٌ مُسِينٌ مَا لَذِينَ إَمَنُوا وَعِلْواالْصَبَالِيَائِ كَمُعْمَعْ فِرَهُ وَدُذْقٌ كَرَبُيهِ ۗ وَالْذَبَنَ ستعواسه أياتنا ممكاجزينا وكيك آختا بالجيك وَمَاارَسُلْنَامِنَ فَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا بَنِي إِلَا اذِا غَنْ الْفَيّ ٱلشَّيْطَانُ فَ أَمْنِيَكِ فِيَسْتَوْا فَهُ مَا يُلْوِ إِلنَّ يَطَانَ ثُمَّ نحيكم الذا إية والمذعك المتكاما يلذ ٱلشَيْعَانُ فِئَنَةً لِلَّذِينَ فَ قَلُوبِهِ مُرْمَهُنُ وَأَلْعَا بِسِيَةٍ مُهُمُوْوَانَّ الظَّالِلِينَ لَوَ شِفَاقِ بِعِيدٌ وَلِيغُلِّ الْذِينَ اوُنُواالْعِيامُ أَنَّهُ الْكِتِّي مِن دَمِّكَ فِيوْمُنُوابِهِ فَغَنْكَ لَهُ لَنْ بُهُ وَايِّنا فَهُ كَلَّا وِٱلْدِينَ الْمَنُوا إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيهِ وَلاَ بَرَا لَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِنْهُ مِنْهُ حَيْ أَنِيَهُمُ السكاعة بغنتة أؤيأنيه وعذاب يؤم عقب

الْمُلْكُ يَوْمَتِيدُ لِلَهُ يَحِكُمْ يَنْهُمُ فَالْذِينَ إِمَنُوا وَعَلُوا اَلْهَاكِمَا بِهِ فِجَنَا بِذَالْغَبِيَمِ وَالْذِينَ كَمَنَـرُوا كَذَبُوا إِمَا يَتِنَا فَا وُلِيْكَ لَمُنْ ءَعَلَابٌ مُهِبُن وَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ سَبِيلَ الْمُؤْثِّرُ وَيُتِلُوا أَوْمَا اوُا لَرَدُ فَنَهُ وُاللَّهُ رِدُفّا حَسَنًا وَإِنَّا لَلْهَ لَهُ وَحَكُرُ لزَازِفِينَ لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلَامِضَوْنَهُ وَإِنَّا فَهَ لَعَلِكَ حَلِيثُه ذَٰلِكَ وَكُنْ عَامَتِ بِمِينُ لِمَا عُوفِتِ بِهِ نغ عَلَنه لَنَصْةً نَهُ أَنَّهُ أَنَّا لَهُ لَكُمْ لَعَلَا لَهُ لَعَلَا لَكُو لَكُمْ اللَّهُ اللَّ ذلك بآذا لله يويم الميته ليقار ويوري التعاد فِالْتِنَاوَآنَا لَلْهُ سَبِيْعُ بَصِيرٌ لَا لِكَيَّا نَافِيهِ مَوَالْحُنَّ وَآنَ مَا يَسَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَاٰلِسَاطِلُ وَآذَا لَذَهُ هُوَالْكِ إِلْكِيدُ الْزَرْرَانَ اللَّهِ أنزل مِنَ لِنَسَمّاء مَّاءٌ فَصْنِيدُ الأرْضُ مُخْصَدَة ؟ إَنَّا لَهُ لَطِيفٌ حَبِّئِزٌ كَهُ مَّا فِي السَّمُواكِ وَمَا فالآدض وَإِنَا لَهُ كَهُوَ الْعَيْمَ الْمِيدُ

الَهُ مَرَّانَا لَلْهُ سَفَرَاكُمُ مَا فِي الأَرْضَ وَالْفُلْكَ بَخِي. أَمْرُهِ وَيُمْسِكُ الْسَكَمَاءَ أَنْ تَعْمَ عَلَىٰ الأَرْضِ الإِّبادِذِيدِ إِنَّا لَلْهُ بَإِلْنَاسِ لَرَوْفُ رَجِيكُم ۗ وَهُوَا لَّذَى آخَاكُمُ يْمِيْكُمْ لَهُ يَغْنِيكُمْ اِنَالَامِنْسَانَ لَكُمُونُ لِكُلْ مَنْ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُـنُرْنَاسِكُوهُ فَلَايْنَا ذِعْنَكَ فِي لَا مُر وَآدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلْمِهُ كُنَّى مُسْتَفِيمٍ ۖ وَانِجَادَ لُوكَ فَعْلَاللَّهُ ٱغَلَیْمَا تَعْلَوُنَ اللَّهُ نِحَکُّمُ بَیْنَکُّ مُینَکِّمُ نِکِیمَ اْلِفِيَّةِ فِيَّاكُنْنُوْ فِيهِ فَغْتَلِفُونَ ۚ ٱلْوَتَعَلَّمُ ٱلْأَلَٰهُ كَيْمَا لَمُ مَا فِأَلْسُهَا وَوَالْاَرْضِ إِنَّ ذَٰ إِلَّ سِفِيكًا بِيَا إِنَّ ذَٰ إِلَّ عَلَى ٱللهِ يَسَايُرُ ۗ وَيَعْنِلُا وَنَا مِنْ دُونِا لِلَّهِ مَا لَمُ يُنَا ذُلِّهِ إِ سُلطاً فَا وَمَالَيتُ لَمُ مُربِيعِ أُومَا لِلظَّالِينَ مِنْ بَصِيرٍ وَايَا أَشَاعَكَ فِرْ الْمَانَنَا بَيْنَا بِدِنَعِ فِي مُو مُومِ الْهَ بَنَ كَذَوْاالْمُنْكُرُ يُكَادُونَ يَسْطُونَ مِالْدَينَ بِسَسْلُونَ عَلَيْهِيْ الْإِنِنَا قُلْ أَفَانِبَنْ كُمُ مُنْتَرَمِن ذَلِكُم النَّانُ وَعَدَكُمَا أَمَّهُ الدِّينَ كَنَّهُ وَالْعَبِينَ الْمُعَيِّنَ ``

يَا يَهَا الْكَاسُ مِنْ رَبِّهَ عَلْ فَا سُقِعُوالَهُ إِذَا لَذَينَ تَدْعُونَ مِنْهُ وَيَا مُّهِ لَنْ يَحَنَّ لُعُوا ذَبَاكًا وَلُوا جُسَمَعُوا لَهُ وَانِ تنكنفه الذاك تنبيكا لايتسكنين وأدينه متعفت ٱلطَّاكُ وَالْعَلْهُ ثُ مَا قَدَدُواا فَهُ مَنْ فَكُذُرِهِ إِنَّا لَهُ لَقُونَيْ عَزِينٌ اللَّهُ يَصْطَغِهِ وَالْمُلْنَكَةِ دْسْلَا وَمِنَاكِنَا مِنَا يَا لَهُ مَهِيمٌ بَصِينٌ مِسَامٌ ا مَا يَنِ الدِيهِ عِن وَمَا خَلْفَهُ خُوا لِيَا فَهُ رَجُعُ الْامُورُ مَا إِنَّهُ الَّذِينَ إِمَّنُوااً ذِكُمُوا وَإِسْعُدُوا وَأَعْسُدُوا رَبُّكُمْ وَأَفْكُ أَلِكُمْ لَعَلَكُ نَعْلَى وَكَاهِ وَإِذْ أَوْ حَ مَادة هُوَاخِنكُ ومَاجَعَكَ عَلَيْكُ فَالْدِين فَرَيَّ بلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرُهِتُ مُوَسَيْعُ خُلِسُنِلِينَ مِنْ قَبَلِا وَمَنْ هُذَا لِيَكُونَا لُوسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهِكَاءً عَا أَلْنَا بِسَ فَأَ قَهُ الْآلِصَالَ ةَ وَأَ تُوْالَا إِلَّ وَأَوْعَلَمُهُ ا مَا لَذَ هُوَمَوْ لَكُ مُو مَنَا لِكُ مُو مَنَا لَكُ إِلَى اللَّهِ الْحَاسِمُ الْفَصِيمُ

الَّذِينَ هُوْ فِي مَهَ لَا يَهِيْرُهُ وَالَّذِينَ هُرِعَ الْكُوْمُ عُرِمِنُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ هُرِلا ۚ كُوهِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ فُولِفُرُوجِهِمَ مَا فِظُونَ ۖ اِلَّا عَلَىٰ اَذُواجِهِهِ اوْمَا مَلَكَتْ أَكُمَا نُهُ وَأَلِيَّهُ وَعَيْرِ مَلُومِينَ فَنَ أَبِغَى وَلَاءَ ذلك فاولنك فوالعادون والذين هندلاما فايتهم وَعَيْدُهُ رَاعُونَ وَالْذِينَ هُمْ عَلْصَكُوا تَهُ مُعَافِظُونَ اوُلَيْكَ هُمُ الوادِنُونَ الْدَبِنَ بَرَيْوُنَا لِفِرْ وَسُوْمُ فِيهَا

خَالَدُونَ وَلَفَدْخَلَفْنَاأَلانِسُانَ مِنْ لِالْهَ مِنْ لِلِيَ لْنَجَعَلْنَا لِمُطْفَةً فِقُرابِمَكِينَ ۚ فَرَخَلَفْنَا النَّطُفَةَ عَلَمَ لَا فَكُنَّا الْمَلَعَةَ مُضْعَةً فَعَلَمْنَا الْمُضْعَةَ عَظَامًا مُكَدَّوْ فِالْعِطَا مَرْكُمَا وْتَأْنَشَانَا مُخَلِقًا الْحَرَفَتَا رَكَ الله

يُ إِلْكَالِمَ مِنْ أَنْزَاتِكُمُ مُعْدَذِلِكَ كَنَاءُكَ لَكُونَ ايْكُمْ يُومِّرَ الْفِكَمْ يُسْتَعْنُونَ ۖ وَلَفَدْخَلَفْنَا فَوْقَكُمْ

نبمَ طَرَآفَ وَمَاكُنّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمْ أَءِ مَا ءً يَقَدُرُ فَاسْكُمَّاهُ فِالْأَرْضِ وَإِنَّا عَلِيْ ذَهَابِ بِهِ لِعَادِدُودَ أَلَنْتُأْنَالُكُمْ بُرِجَانِينِ نَجَيلَ وَاعْنَابِ لَكُونِهَا فَالِكُ لَبَيْرَةً وَمِنْهَا مَا كُلُونَ وَمَنْعَمَّ تَعْرُجُ مِنْ طُودٍ سَيّنَاءَ نَنْبُتْ بِالِدَهْنِ وَصِبْغِ لِلأَكِلِينَ وَايَنَكُمْ فِيالَاهُمَامِ لَعِبْرَةً نُسْفِيكُمْ غَافِي طِوْنَهَا وَكُمْ فِهَامَنَا فِعْ كَنِيْرَةٌ وَمِينَهَا تأكلور وعلنها وعكالفلك تختلون وكفذا دسكنا نوكا المُ وَمِدِ فَقَالَ مَا فَوْمِ آعُنُدُ واأَمَّلَهُ مَا لَكُمْ مِرْ الْدِغَيْرُ فَ آفَلا تَنَعَوُنَ فَقَالَ لِللَّوْا الَّذِينَ كَفَرَوْ اللَّهِ مَا هَلَا إِلَّا بَسْنُرُّ مِنْ لِكُورُ لِذُ أَنْ يَغَضَّ لَ عَلَيْكُ مُ وَلُوَشَّآءً الله لآنزَلَ مَلْنِكَةُ مَا سَيْغَنَا بِهِ ذَا فِي إِنَّا إِنَّا الْآوَلِينَ انْعُورَ الْآرَجُلْهِ حِيَنةُ فَرَبَصَوُا بِيحَتْي جِينِ قَالَ رَبَيُ الْمُمْذِ عَاكَذَ بُونِ فَاوَحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِأَصْنِعِ ٱلْعُلْكَ وَأَعْيِينَا وَوَخِينَا فَإِذَا جَآءًا مُرْاوَفَا رَالْنَدُرُ فَاسْلُكُ فِيهَا يَنْ كُلُ ذَوْجَيْنِ أَشَيْنِ وَاحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا يَخْنَا طِبْنِي فِي الَّذِينَ طُلِكُوا النَّهُ وْمُعْرَقُونَ ﴿

فاذاأسته منكأنت وكمز متعك عكالفلك فقا الحذلله ألذي غَيْنَامِزَالْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۗ وَقُا ٰ رَئِيَا زُلْمُ مُنْزَلًا مُنَادَكًا وَأَنْتَخَيْرِ لَلُنْزِلِينَ إِنَّكَ فَإِلَّكَ لَامَا يِهَ وَإِنْكُمَّا لَيْتَكِينَ أننأ فاين بعَدِهِ وَمَا أَجَرَنَ فَادَسَلْنَا فِهِ رَسُولًا يُنهٰ أَنَا غِيُدُوا ٱللهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْمِغَيْرُهُ ٱفَلَا لَنَقَوُنَّ وَقَالَ لْلَكُوْمِهُ وَهُمِهِ الَّذِينَ كَمْزُ وَاوَّكُذُ نُوا مِلْقَاءِ الأَخْرَةِ وَانْتُغَالُمُوْ فْنُونَ مَا لَانْنَا مَا هُذَا كُلَّا لَهُ مُثَلِّكُمْ كُلُّوا لَهُ الْكُلُّونَ مِنْهُ الندك فماتشة وا آيَةُ ذُوْ آيَكُوٰ إِذَا مِنْ وَكُنْ فُوْ أَمُ أَوْ عَظَامًا أَنْكُ عُوْمُونٌ مَنْهَا نَ مَنْهَا نَ مَنْهَا نَ لِمَا نُوْعَدُونَ لَاَحَانُنَا ٱلذُنَا غَوْدُ وَغَنَا وَمَا خَذِي مُعُونًا ۖ الْهُوَلَّا رَجُهُ الْمُدِّي عَالَوْلُهُ كَاذِماً وَمَا غَوْزُلَّهُ بَمُوْمِنِينَ المُرْنِي مَاكَذَ يُونِ قَالَعًا فَلِيلَ لِيصْبُعَى فَادِمِينَ فَأَخَذَ ثُهُ وَالْعَيْمَةُ إِلْحَ فِي لِمَا أَوْغَنَّا ۚ فَوَعُنَّا ۚ فَعُلَّا لِلْفَوْمِ الظَّالِينَ أَنْ آنَسُنَا فَامِن بَعَلِيهِمْ قُدُوفًا أَخَرَنَّ

ناتَسْبُوْمُ أُمَّدَ إَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ ثُوَّا ذَسَلْنَا رُسُكُنَّا تَرَاْكُ لَمَا يَاءَامَةُ رَسُولِمَا كَذَبُوهُ فَا تَبْعَنَا بَعْضَاهُمُ بَعْضًا وَيَحَلْنَا هُوَاحَادِيثَ فَهُعَاكَ لِعَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُوَّا وَسَلْنَا مُوسَىَوَاخَاهُ هُــرُونَ بِالْإِنِيَاوَسُلُطَايِثِهِ بِنِ ۚ الْمُفْرِعَوْنَ وَمَلاَ بِهُ فَاسْتَنْكِرُ وَاوَكَانُوا فَوْمًا عَالِينٌ فَعَالُوا النَّوْمِنُ لَيَشَرَيْن مِنْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَا مِدُولَ مَكَكَذَ يُوفِمَا فَكَانُوا مِنَ لِلْهَلِكِينَ وَلَقَدْ الْهَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَتَلَّهُمْ مَهَا دُولَا وَجَعَلْنَا أَنْ مَنْ مَ وَأَمَهُ أَيَّةً وَأُونِينَا هُمَا إِلَى رَبُومَ ذِا سِ فَرَايِ وَمَعِينَ إِلَيْهَا ٱلرِّسْلِ كُلُوا مِنَ الْكَيْبَا بِدُواْعَلُوا مِسَائِكُمٌ نَّكِمَا تَعْمَاوُنَ عَلَيْهُ ۗ وَانَّ هِلْغَا أُمَّيُّكُمْ أُمَّةً وَاحَدُّهُ وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَفَطَّعُواا مَرَهِ بَنْ فُوزُواْكُا جُزِبِ يَمَالَدَ بَعِيهِ فَهُونَ فَذَنْهُمْ فِغَنْرَتِهِمْ حَتَّى بِينِ كَغَسْبُونَا غَالْمِنُكُمْ ٳٮؙٚٲڵڋؘؽؘۿ۫ڔۣؽ۫ڂؘۺؠٙڎؚڔؠۿؙۭؠۺڣڡ۫ۏؙؽۜ۫ۛۅٲڵڋؽؘۿۯٳٳڮ ريؤمنون والدَين مُربَرته ولاينتركون

وَالَّذِنَ وَتُوْدَمُا اُولَيْكَ مُسَادِعُونَ فِأَلْحُنَزَاكِ وَهُوَكُمْ اسَايِقُونَ ۖ وَلَا بْكَلِفَ مَنْكَ الْآوُسُكَهَا وَلَدَيْنَا حِكَنَا ثَبَعْلُوهُ أَلِحَ وَهُمْ لَانْظُلَوْنَ مَا قُلُونِهُمْ فَعَنْرَةٍ مِنْ هِٰذَا وَلَمْ أَغَالُهُ نَوْ وَبِ ذَلِكَ هُوْ لَمَا عَامِلُونَ حَتِيْ إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِهُمُ الْعَلَابِ إِذَا وْ يَحْدُ وُنَّ لَا يُعْدَ وَالْلِوْمَ النَّكُمْ مِنَالَا لُنْصَرُونَ مَدْكَانَا إِنْ الْمَا لِمُكَالِكُمْ فَكُنْدُمَا أَعْمَاكُمْ مَنْكُصُونَ مُسْتَكُيرِينَ بِسَامِرًا تَهْجُرُونَ ۖ ٱفَلَيْدِيِّتُمْ وَالْفَوْلَ الْمُجَّآ بَالْمِتَأْتِ آلِيَّاءَ هُـُمُ الْأَوَّلِينَ الْمَكْرِيَّعِرُ فُوارَسُو كُمُرُفَّ لَهُمْنَكُوْوَنَ ٱمْرَيْقُولُوْنَ بِهِجَيْهُ بَلْجَ لِلْوَكَا رِهْوَنَ ۗ وَلَوِ ٱنَّعَ الْحَوَّ اَهْوَا ءَهْ لِفَتَكَدِ ٱلسَّمُواكُ وَالْإَدْمُنْ وَمَنْ فِيهِنَّ مَلْ تَيْنَا هُرُ بِذِكْرِهِمْ فَهُ مُرْعَنْ ذِكْرُهِ آرْتَنْ عَلَهُ وَخُرْجًا فَخُرْاجُ رَبِّكَ خَيْرُو هُوَخَيْرُ ألزازِفِينَ وَآنِكَ لَلَدْعُوْهُمْ الْمِصِرَاطِ مُسْتَقِد وَاِنَ لَذَنَ لَانَ مُنْوِنَ مِالْإِجْرَةِ عَزَالِصَرَاطِ كَنَاكِبُونَ

وَلَوْدَجَنَاهُمْ وَكَنَفْنَامَابِهِدِ مِنْضَيْرَ لَكُوْ إِفْطُغْيَا بِهِمْ يُمْهَوُنَ ۗ وَلَقَدْ آخَذُنَا هُوْ بِالْعِمَابِ فَالْسَتَكَا نُوالِرَبِّهِمْ وَمَا يَضَرَّعُونَ تَحَفَّا إِذَا فَخَنَا عَلَيْعِمُ إِلَّا ذَاعَذَابِ شَدِيدٍ إذَا فَوْفِهِ مُنْلِسُونَ وَفُوَالْذِي أَنْثَا لَكُمُ السَّنْعَ وَالْانْصَارَوَالْاَفْنُدَةَ قَلَىلًامْاشَنْكُوْنَ وَهُوَالَّذِي ذَرَّاكُمْ فِالْإَرْضَ وَالَّيْهِ نَعْشَرُ وْنَ وَهُوَالْلَاكِمُ عِينَ وَيُمِتُ وَلَهُ ٱخْيِلَافُ الْيَكُواَلَهَا رِافَلَا تَعْفِلُونَ يَمْ فَالْوَافِظُ مِمَا قَالَ لَا وَلَوْنَ فَالْوَاءَ الِمَا مِنْسَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظامًا ءَايَالَمَ عُونُونَ لَعَدُوعِيدُ مَا خَنْ وَأَبَا وُنَا هٰذَا مِنْ فَبِذَانِ هٰذَا لِهُ ٱسَّاطِيرُ الْاَوَّلِينَ فَالْمَاْلَارَضُ وَكُنْ فِهَا اِنْكُنْ مَعْلَوُنَ سَيَعُولُونَ فِيْهِ فُلْ اَلَّا لَا لَكُو كُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمْوَاكِ السَّيْعِ وَرَبُّ العَرْشُ العَظِيمِ سَيَعُولُونَ بِلْهُ قُلْ الْفَلَا تَتَعَوُّنَ الْمُرْسَلِقَ تَوْلُنَ فأبنن بدوملكؤك كأشئ وهويبي ولابجا دعك الْكُنْ نُوْتُعُلُونَ سَيَعُولُونَ فِيهِ قُلْ فَا يَنْ تَسْخُرُونَ مِن

زُلَيَنَا فَمْ بِالْحَقِّ وَانَّهُ مُرَكًّا ذِبُونَ ﴿ مَا أَقَّكَذَا لَهُ مِنْ وَلَا وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ الدِيادَ الدَّهَتَكُا الدِيمَاحَكَةَ وَلَعَلَا صَهْدُ عَلَيْجِفِنُ سِجَانَا لَلْهِ عَسَالِكُمُونَ عَالَمُ الْفَسَدُ وَالذَّمَادَةِ فَعَالَىٰ عَسَالُهُ فَكُونَ ۚ فَأُ وَسِلْمَا تُرْبَخِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلا تَجْعَلَنِي فِي الْعَوْمُ الظَّالِلِينَ وَايَّاعَإِلَنْ يُرَلِكُ مَانَفِدْ هُوْلَقَادِرُونَ ادْفَعُمُ اِلِّمَهِ كَمَ آخَهُ أَلْسَنَبُكَةً غَنْ آغَلِ عِمَا يَصِفُونَ ۖ وَقُا لَتِكَاعُودُ مِكَ مِنْهَـنَزَاتِٱلنَّـيَاطِين وَآعُوهُ مِكَ رَبَّانْجَصْرُونِ عَنَى إِذَا يَيّاءَ أَعَدُهُ الْمَوْدُ قَالَ رَبِّ إِنْجِعُونُ ﴿ لَعَبَالِ تَعَاصَالِهَا فِمَا تَرَكُّ كُلُ كُلَّا الْهَاكُلَّةُ هُوَقًا ثُلُفًا وَمِنْ وَرَآيْهِ مِنْ مَرَنْ خَالِيَ وَمِنْ بَعَنُونَ ۖ فَاذِا يُعْزَفِا لَصُوْر فَلِا آمْنا رِبَيْنَ فَمْ يُومُنِيذِ وَلا يَمَنا وَلُونَ ۗ فَمْ أَفْعَلَتُ مَوَانِنَهُ فَاوْلَنَكَ مُواللَّهُ لَانَ وَمَنْ جَفَتْ مَوَانِينُهُ فاولنك البين خيكروا الفنسه فرفجت كالدون لَغُوْنِ عَهُمُ مُ أَكَادُ وَهُ مُرْفِيكُا كَالِحُونَ ()

ٱلَوْتَكُنْ أَمَا فَيُنْطَ مِثَلَكُمْ مَنْكُنُهُ مَهَا تَكُونَهُ وَنَ مَنَالُوا رَيْنَاغَلَتُ عَلَيْنَا يِسْفُونُنَا وَكُنَّا فَوْمَا صَّالَانَ رَبُّنَّا آخ خِنَا مِنْهَا فَانْ عُذِمَا فَإِنَّا ظَالِمُ نَ ۚ قَالَا خُسَمُ الْمُسِكَا وَلاَّنْكَلْوْنِ الْغَدُكَانَ فَرِيْقِ مِنْ عَبَادِي يَقِوْلُونَ رَبَّنَا أمتنا فأغيذكنا وأذحننا وآنث خثراً لؤاجيهن تَغَذَ غُوْهُ مُرْمِضَ مَا حَتَّى كَشُوكُمُ وَكُن وَكُنْ فُرْمِنْهُ تَعْفِيكُ أَنَّ إِنْ حَرَبُنْ لِهُ ذَالِيوْمَ كِمَاصَيْرُوا أَنَّهُ وَهُـُ الفآثرون قالگذليفتنرفالارضكدديسبين قَالْوَالِثْنَايُومُا أَوْبَهُ ضُرَبُومُ مِنْتَ لِالْكَادِينَ ۖ فَالَانِ لَذُنْ الْأَفْلُ لَا لَا أَنَّكُ كُذْنُهُ مَثْلُونَ الْحَسَنُ تَعْاَمُونَ الْحَسَنُ تُعْاَمُونَ عَلَمْنَا ذُعِنًا وَانْكُمُ الْنَاكُ زُجْعُونَ فَعَالَ الْمُاللَّكُ كُوَّ لِإِلَٰهَ إِلَاهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيهِ ۗ وَمَنْ مَيْغُ مَعَمُ اللَّهِ الما أخر لابرَهَان آلَهُ بِرَفَا غَلَاحِكَ الْهُ عِنْدَ رَبِّهِ آيَّهُ لا يُو الكافرون وقارتياغه وادهروآك خثرالاجمين

سُوَّدَةَ اَنْزَلْنَاهَا وَفَضَنَاهَا وَانْزِلْنَا فِيهَا الْإِيْبَيْنَاتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُمْ فِي الزَّائِيةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُواكُلُ وَاحِدِينَهُا مِانَذَ جَلْدَةٍ وَلاَثَاْخُذَكُمْ بهَادُافَةُ فِهِ بِنَا لَهِ إِنْ كُنْهُ تَوْمُنِوْنَ بَأَيْفِهِ وَالِوَمِ الْإِخْرُولَيْنَا لَهُ مُ عَنَابُهُ الْمَانِفَةُ مِنَا لَوْمُنِينَ ﴿ لِزَّا فِلْاَئِكُمُ الْإِزَائِيةَ ٱوْمُنْزِكَةً ۗ وَٱلْزَائِينَةِ لاَيَجُونُا الإَ زَا نِا وَمُنْرِكُ وَحُرِّرَ ذَلِكَ عَلَى لَوْمُنِينَ وَالَّذِينَ يَمُ وَلَا لَحُسَنَاكِ ثُوَّ لَمَ إِنَّوا بِاَنْبِعَةِ شَهِكَآءَ فَاجْلِدُ وَهُمْ غَأَنِينَ جَلْدَةً وَلاَنْشَالُوا لَمْ شَهَادَةً آبَكَا وَاوْلَيْكُ فَمِ الْعَاسِفُونِ إِلَّا الَّذِينَ مَا بُوامِنْ بَعُدِ ذِلِكَ وَأَصْلُوا فَإِنَّا لَلْهُ غَفُورُ رَجِيمُ وَالْدَيْنَ مِنْ وَكَاذُواجُهُ مُوكُونِكُونَ كُوسُهُمّا الْإِ انْفُسُ مَنْهَادَةُ أَحَدِهِمَ أَنْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ الْذِلْزُلُ الصَّادِ فِينَ وَالْخَامِسَةُ آنَ لَعْنَكَ لَقُوعَكِنهِ إِنْكَانَهِ زَالْكَاذِ بَبَنَ وَيَذْرَقُا عُهَا الْعَلَاكِ أَنْ مَنْهُ كَا دُبَعِهُمُ الْحَادِيةِ الْمِلْ الْمُلْأَلِكُ الْحَادِ بِهِرْ وَالْحَامِكَ أَنَّ عَمَيْنَا لَلْهِ عَلَمْ آاِن كَانَ مِنَ الصَّادِةِ مِن وَلَوْلا فَصَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَجَيْنُهُ وَأَلَالُهُ تَوَا يُحَكِّمُ

\*\*\*

وُ الإفك عَفْسَةُ مِنْكُمُ لا خَنْسَهُ وَمُنْهَ الْكُو بَأُ هِوَ خِنْزُكُمْ لِيكُا ٱمْرِي منْ فَي مَا ٱلْمُسَيِّبَ مِنَ الْاثِمْ وَالَّذِي نَوْلَكِيْرَا مِنْهُمُ لَهُ عَلَابُ عَظِيْمٌ لَوْلَا إِذْ سَيَعْتُمُو مَلَى الْوُمْيُونَ وَالْوْمَيَاتُ مِا نَفْيُهِ هِمَ خَيْراً وَقَالُوا هَذَّا اِفِكْ مُبِينٌ كُولاَجَا فِي عَلَيْهِ مَا رُبِّعَةِ شُهَكَّاءَ فَإِذْ لَرُأَ ثِوْ إِمَالِتُهُكَآ مِا وَكِيْكَ عِندَ أشه نم الكادِنُونَ ۗ وَلَوْلَافَصْا اللَّهُ عَلَىٰكُمْ وَرَحْنَهُ فِالْذُنْيَ وألأخِرَةِ لَمَتَكُمْ فِي آافَضْتُ فِيهِ عَلَاكِ عَظِيْمٌ اذِنْكَفُونَهُ بالسنتيك وتقولون بافوا عكرمالية لكؤنه غلاقة هَيْنَا وَهُوعِنْكَاللهُ عَظِيْهِ ۗ وَكُولِا إِذْ سَهَيْتُمُوهُ وَ مَا يَكُونُ لَنَا اَدُنْتَكُمَ بَهِٰ ذَا سُبْعَا لَكَ هٰ فَالْهُمَّا نُعَظِيرُ بَيْظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعَوْدُ وَالِمِنْلِهِ آبِكَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَبُيَا آللهُ لَكُمْ الْآيَاكِ وَاللهُ عَلِيْدَ حَكِيْدٌ ۚ أَيْنَا لَذَيْنَ يُحِبُّونَ آذنَجْيَعُ الفَاحِثُهُ فِأَلَدَيْنَ أَمَنُوا كَمُعْ عَفَاكِ ٱلْكِيْرَ فِالْدَنْنَا وَالْاَحْرَةُ وَأَمِدْ يَعْلَا وَآنْتُهُ لِاتَّعْلَمُونَ ، وَكُولَا

ىٰ النَّاالَّذِينَ أَمَنُوا لِاَنْتَعَوْاخُطُوا بِإِلْشَيْطَانٌ وَمَنْ خُطُهُ النَّالْشَيْطَانِ فَانَهُ كُامْرُهُ لِغَنَّآهِ وَالمُنْكُرُ وَلَوْلَافَهُ الله عَلَىٰ وَرَحِيْنُهُ مَا زُكُومِنَكُمُ مِنْ أَحِداً مَمَّا وَلَكُونَا لَعُدُمْ مَنْ بَيْنًا ۚ وَكَالِمَهُ مُبَيِّعٌ عَلَيْهِ ۖ وَلَا يَأْلُلُ وَلَوْا ٱلْفَصَّالِ مِنَّا وَٱلسَّكَةَ أَذُنُوْنُو آاوُلِمَ الْعَدُ فِي وَٱلْمَسَاكِةِ ثَالِمُا حِرَيْنِ فَ يَرا لَهُ وَلْيَعَفُوا وَلَيَصَفَى الْهَ يُحَيُّونَا أَنْ يَغَفِرَا لَلْهُ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ غَفُوزٌ رَجِينُم اِنَّا لَذِينَ رَمُونَا لَحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ لمؤمناي ليؤافألذنبا وألاخرة وكمذعذات عظلم تؤمرتش كم عكنه خرائيستن فخ وكايديه خروا فيكم فم عكاكا فوا يَوْمَيْدِنُوكِفِيهِمُ ٱللهُ دِينَهُمُ ٱلْيِّ وَكَيْمُ لُونَ ٱنَّاللهُ هُو الْغَيْثَاثُ لَلْنَعْنُ ثَاكُنِينُوْنَ لِلْغَيْثَاتِ أَ وَالطَّيْنَاكَ لِلطَّيْبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ افْلَيْكَ مُبَرِّفُ كَ مَاعَةُ لُوْنَ لَمُنْ مِنْ مَعْ فَيَ وْوَدُنْ فَكُولَا ۚ كَالَيْهَا ٱلَّهَ يَنَ أمَنُوا لَإِنَّذُ خُلُوا بِيُومًا غَيْرَبِيُونِ كُمْ حَتَىٰ لَتَنَعَّأُ لِيسُوا وَنُسَلِهُ اعْلَى هَلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّونَ ﴿

فَانَ لَهُ عَكَدُوا فِيقَا اَسَعًا فَلَا لَذُخُلُو هَا عَنْي نُوْذَ نَاكُمُ وَانِ فِيلَاكُمُ أَنْجِعُوا فَارْجِيمُوا هُوَ آزَى كُكُووًا فَهُ مَا تَعْلَوْنَ عَلْيه لَيْتُوعَلَيْكُمْ بُحِنَاحُ أَنْ فَدْخُلُوا بُنُومًا غَيْرُ مِسْنُكُونَيْ فِهَامَنَا عُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعِنَكُمْ مَا شُبِهُ وَدَ وَمَا يَخْفُونَ ۖ كُلُّ لِلْوْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ آبْصَارِهِ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أنَكُ لَمُنْ إِنَّا فَهُ خَيَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلُ لَأُوْمَنَا لِهِ مَعْضْضَةَ مْزْلَعِضَادِهِنَ وَيَعْفَظُنَّ وْوُجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زينتهن إلآماظه منهاؤلين ونبخث ويتكفظ جُوُمِهِنَ وَلاَيْنِدِينَ زِيَعْنَهُنَ إِلاَّ لِمُعُولَتِهِنَ ۚ وَأَلَا تُهِ تَ ٱۊٝٵؠۧۜٙۅؠٝۼۅؙڵۺ<sub>ٛ</sub>ؘٲۏٲڹٮۜٚٲۼؠڗۥۧٲۏٲؽٮؖٲ؞ؠؙۼۅؙڵؠڗۥؘۘٳٞۏٳڿٳڹۿػٙ آوَنبِها خِوَانِهِنَا وَبَهَا خَوَانِهِنَ أَوْمِينَا فِهِنَا أَهُوَا وَمَا مَلَكُتُ آيْمَا بَهُنَ اَوَالْتَابِعِينَ غِيرا وُلِمَا لَارْبَةِ مِنْ الرِّيَالَ وَٱلطِّمْ لَا الَّذِينَ لَهُ نَعَلْمُهُ وَاعَلْمُ وَكَامِنا لِيَنْسَاهِ وَلايصَنْدِينَ أذفجلِهنَّ لِيُعَاكِمَا يُخْفِئِنَ مِن دِينِيِّتِهِنَّ وَوَبُوالِيلَ الله جميعاً أيَّه المؤمنون كتلك عنه تفيلات

إَيْكُ الْآيَا لَمُ مِنْكُ وَالْعَسَالِحِينَ مِنْ عَسَادِكُمْ وَالْمَايِكُو ﴿ إِنْ كُونُوا فَقُرْآءَ بِغُنِيمِ ٱللَّهُ مِنْ فَعَنْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسْتُمَ عَلِيكُم وَلْيَسْكَعْنِفِ الَّذِينَ لِا يَجَدُونَ ذِكَاحًا حَيْ يُغِنِّهُ لَمَ لَهُ مِنْ فَصَ وَالَّذِينَ بْنَغُوْلَ لِكُمَّاتِ مَامَلَكُنَّا غَالَكُمْ فَكَاتِيوْ فِي انْعِلْتُ فَعْرَخُهُ وَانْوُهُ مِنْ مَالِأَمَّهِ الَّذِي أَنْكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَا يَكُمُ عَا لِلِغَاءِ إِنَا دَدْ دَتَعَضَنَّا لِبُنَعُواءَ مَنَ الْحَدْدِ ٱلذُّنْسَا وَمَنْ بْكُرْمُهُنَّ فَإِنَّا لَهُ مِنْ بَعْدِ إِلْرَاهِهِنَّ غَنْوْرُدَكِيمٌ ۖ وَلَقَدُ آزُنْنَا إِلَيْكُوْ أَمَا يِهُ مُبِيِّنَاتٍ وَمَنَالًا مِنَ الْذَينَ خَلُوا مِنْ قَسْلِكُمُ وَمَوْعِظَةُ لِلْنَقَاسَ اللَّهُ نُوْرًا لَسَمَوَاتِ وَأَلاَ رَضِّ مَثْلُ فَوْدٍ إِ كَيْنَكُوهِ فِهَا مِصْبَاحُ المِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةِ الْنَجَاجَةُ كَأَنَّهَا ڮؙ<u>ڲ</u>ٛۮڋؾؿٛۏۊٙۮؠؙڹٛۺؚۧڗٙؠ۫ؠؙؠٵۮڰۏۮؽۏٛؠؘڗڵٲۺٚۯڡٙؽڐۣڡڵٲ غَرَيَةِ بِكَادُرَيْهَا يُضِيُّ وَلَوْلَرْ غَنْسَهُ الْانُوْزِ عَلَى فُرَّ يَهُدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَنْتَآءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْاَمْنَالَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ نَهُ عَلِكُمْ فَيُوطِأَذِنَا لَلْهُ ٱنْتُمْ فَعَ وَهُذِكَوْفِهَاأُسُمُهُ يُسْتِفُولَهُ فِهَا بِالْغُدُووَالْأَصَالِ ﴿ ٢

رِجَالْ لَانْلُمِ يَفِرِجَارَهُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْ أِمْدِوَا قِا مِ الصَلُوةِ وَايِّنَآءِ ٱلْأَكُوٰةِ يَعَافِنَ بَوْمُ التَّقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْسَادُ خِرَبَهْ ذَا مَٰذَ ٱحْسَنَعَا عَلْوا وَيَزِيدُ خُرِينُ فَصَٰلِهِ وَاعْدُ يَرُونُ كُ مَنْ مَنَا اللَّهُ مَعْدِحِيسَابِ وَالَّذِينَ كَمَرُوا عَالْمُرَكِّسَرَابِ مِبْعَادٍ يَحْسَيْدُ ٱلظَّاٰ ۚ ثُمَّاءً حَنَّ إِذَا جَاءً ۚ لَهُ يَعِدْ مُنَيْكًا وَوَحَدَا لَلْهُ غِنَةُ فَوَفَيْهُ حِسَابَهُ وَأَمَّدُ سَرَنْعِ الْحِسَابِ ۖ ٱوَكَظْلَاتِكَ نِيَ يَغْسَٰيهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ تَكَالْبُ ظُلّاتُ بَعَضْهَا فَوْقَ بَعَضٍ إِذَا آخَرَةً مَدَهُ لَمُرَبِّكُ رُبِّ إِنَّ وَمَنْ أَجْبُمُا المَّهُ لَهُ نُوْرًا فَالَهُ مِنْ نُوْدِ ۖ الْمُرْرَّانَا لَهُ نُسِبَخِ لَهُ مَنْ فِي السفوات والادفي والظنرضافات كل قد تيم صكات وَتَسْبَكُهُ وَٱللَّهُ عَلِيْهِ عَايَفْعَلُونَ ۗ وَلِلَّهِ مُلَّا السَّمْ اللَّهِ وَالْأَرْضِ وَالِّالْمَهِ الْمَهَيْنِ ٱلْمُرْرَأَنَّالَمْهُ يُنْرِجِ مَعَا بَأَكْثُمَ يُؤَلَفُ بَيْنَهُ لٰزَيَّجُسُّلُهُ (كَأَمَّا فَلَرَّىَا الْوَذْ قَ يَغَيْحُ مِنْ خِلَالِهِ ونيزانيزالتكاء مزجال فيهامن ترد فيضيب ومن تسأة مرَّهُ وْعَنْ مِنْ يَنِينَّا وْ يَكَا دْسَنَا بِرَقِيمَ يْدْهَيْ إِلاَبْصَارِ

T . V

يُقلُكُ الْمُهُ الْيَا وَالْفَارَانِ فَ وَلِكَ لَعِبْرُ وَلِهُ الْمُفَادِ وَاللَّهُ خَلَقُكُ إِنَّا بَرِينَهَاءٍ فَينَافُرَ مَنْ يَنْتِيكًا يَظِينِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشِي كَا يَجْلَيْنِ وَمِنْهُ مُرَىٰ يَيْنِي كَا رَبِّعَ يَخْلُواْ لَهُ مَا يَشَاهُ إِنَا لِلْهُ عَلِى كُلِّ شَيْحٌ فَهِيرٌ ۚ كَفَدَّا نَزَلْنَا أَيَّا كِيْ مُبَيِّنَا فِي وَأَلْمُهُ بَهُدى مَنْ رَبِينًا أُولِي مِرَاطِ مُسْنَفِيدِ وَيَوْلُونَا مَنَا بَأِلِلْهِ وَمَا لِسَهُ لِوَا طَعْنَا لَهُ يَتَوَكَّىٰ فَرَيْثُهُمْ فُوْمِنْ فَعْدِذْ لِكَ وَكِمَا اُوَلَيْكَ بِالْوُمْنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ الْمُووَرَسُولِهِ لِيَتَكُرَبُنُكُمْ إِذَا فِي نُومِنِهُ مُغِهِنُونَ ۗ وَانْ كُنْ لَكُمُ الْكُونَا كُونَا إِنَّاكُونَا كُونًا إِنَّاكُ و مُذْعِنِينَ ۚ إَفْلُوبِهُمْ مَضْ لَمِ ٱلْأَلْوَالْمَيْ الْفَالْفِيَافُ لَأَنْكِيكُ الوُمنينَ إِذَا دُعُواالَمَا مَلْهِ وَرَسُولِهِ لِيَكُمُ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمْعَنَا وَاطْعَنَا وَاوْلَيْكَ مُسُمِلْفُظُونَ وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَرَسُولِهُ وَيَغِينَ أَمُّهُ وَيَنْفُهِ فَالْوَلِنَّكَ ثُمُ الْفَالْرُونَ وَافْتِهُ إِلَّالِهِ حِسَمُهُ أَيْمَا نِهِيْدِلَنْ أَمَّرْبَهُ وَلَيْفُ إِجْنُ قُلْ لاتفته أطَاعَة مَعْرُوفَة أَنَّا للهُ حَبْدُ عَالَقَ مَا وَنَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَمَا اللَّهُ

فألطيعُوااً فِنْهُ وَأَجِلِهُ إِلْ لِسَوْلُ فَإِنْ نَوَلُواْ فَإِنَّا عَلَيْ مَاخِنَا وَعَلَىٰكُمْ مَاخِلَتْهُ وَإِن تَطِيعُوهُ مَنْنَدُوْا وَمَاعَلَ ٱلرَسَوْلِالَا الْيَلاَءُ الْمِينِ وَعَدَا لَهُ ٱلْذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَلْواالصَّاكِمَا بِنَايَسُ خَلْفَنَهُ وَفَالْاَدُمْزُكُمَا اَسْخُلُوا لَذَينَ مُ فَنَاهِ وَكُمْنَكُمْ لِلْمُ لِمُدِينَهُ مُوالْدَى أَدْتَكُمْ لَوْ وَلَيْدَ لِنَهُ مُرْ يِنْ جَذِ خَوْفِهِ مَا مُنَّا يَعَبُدُونَى لَا يُشْرِكُونَ بِيَشْيًّا وَتَمَنَّكُونَ تَعْدَ ذَلِكَ فَا وُكِنْكُ فَوَالْعَالِسِقُونَ ﴿ وَاقِيمُ ٱلْعَبِلُوءَ وَاتُوا أَذِكُهُ وَالطِيعُ الْإِنْسُ كَا لِعَلَّكُمْ وَحَمُونَ ألذين كفروا معدين فالآدمز وكماونه نوالنا ذوكيذب لعبير آإينا الديزا منواليتناذنكم الذيز ملكت أَعَا نَكُو وَالَّذِينَ لَمْ سِلْعُوالْكُمْ مِنْ كُو فَلَكُ مِرَاتِ مِنْ فِينًا لُوهُ ٱلْغَ وَحَانَ نَصَبَعُهُ نَ شَاتِكُمُ مَ ۚ ٱلظَّاصَةِ وَوَ بَعَدِصَلُوهِ الْمِسَّاءُ ثَلَثْ عَوْرًا بِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَتَكُمْ وَلَا لَيْهِ مِرْجِنَا خُرِيَعُدَهُ فَي طَوَا فُولَ عَكَثُمُ مِتَصَاكُمُ عَلَىٰ ؟كَذَلكَ بَيَنُ اللهُ لَكُو الأيابِ وَاللهُ عَلِيمِ مَكَدُ

وَإِذَا بَكُمُ ٱلْاَطْفَالْ مِنْكُمُ ٱلْكُلُوكُلِيسْتَأْذِ نُواكِا اَسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِ عُرَّكُ لِكَ بُبَيْنَا للهُ لَكِءُ إِلَّهُ وَاللَّهُ عَلْ حَكُمْ وَالْقُواعِدُ مِزَالِتِنَاءِ ٱللَّهِ فِي ؙڒڔ۫ڿؚۏٮؘڹۣػٲڂۘٲڡؘڶؽڛؘػڲؽۿؽ۫ڿٵڂٵڽؙڝؘۼؽۺٵؚؠٷٛ رُمُتَهُ زَجَابٍ بزينَةٍ وَآنَ يَسَنَعَفِفْنَ حَيْرٌ لَمَنْ وَآفَهُ بميثم عليثه لينس كالاعتني تربخ ولاعكي الأغرج رَجْ وَلا عَلَا لَمِرَ بَضِي حَرَجْ وَلا عَلْى اَفْسِيكُمْ أَنْ أَكْلُوا : بنونكُو أونبوينا لآنكُرْ أونبوينا مُهَايَكُ ؖۏؘؠؠۏڽٵۼٚٳڹ<u>ڪ</u>ٛۼٳؘۏؙؠؽۅۑؽٳڿٳٳڮۯۥٳۊؘؠؽۅٛؾ آغَامِكُ فَأُوْبُوْنِ عَكَايِكُوْ أَوْبُوْدِ أَخُوا لِكُوْ آؤره ك حَالًا يَكُمُ أَوْمَا مَلَكُ عَدْمَ فَالِحَدُ أَوْصَدُ مِنْكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ نِجْنَا حُ آنَ فَأَكُ لُواجِيعًا آفَأَشْنَا فَأَ فإذا دَخَلُتُ ذِبُوناً فَسَيَلُوا عَلَى اَفْنُسِكُ مُ يَحِيَةً مِنْ عِنْ مِاللَّهِ مِنِكَادَكَةً طَيْبَةً كَذَٰ لِلْكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ الْأِمَا كِلَعَلَكُ مُنْفَعَلُوْنَ أغاللة منه ذَلَلَا مَنْ أَمَنُوا مَا فَهِ وَرَسُولِهِ وَايَّا كَانُوا مَعُهُ عَلَّا مُركِامِهِ لَمُ يَذِ هَبُواحَةً لَمَنْتَا ذِنُو ۚ إِنَّا لَذَينَ سَنَتَا ذُنُوٰمَكَ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُهُ ذَ سِأَ لِلْهُ وَدَسُولِهِ فَاذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِيعَفْ مِثَنَّا نِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ مِنْ أَمْ والتفف كمدالله الألفة عفور وسيد دْعَاءَ أَدْسَهُ لِ رَبُّ كُلُوعاً وَ بَعْضِكُ مُعَنَّا فَلُوعَكُمُ اللَّهُ ٱلْذَينَ يَتَّسَلُّهُ وَمِنكُمْ لِوَاذًا فَلِمَنْذَرَا لَذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ آمَ وَانْضُيمَ غُرُفُنَةٌ آوَيُصِيمُ فُرَعَنَا كُلُكُ ۚ الْآلَالَ لِلَّهِ مَا فِي لَسَيْهَ ابِ وَالاَرْضِ فَذَيْعِكُ مُا اَنْتُ وْعَلَيْهِ وَتُوْمِرَ تَارَكُ الْذَى مُزَلُ لَفُوْ فَازَعَا عَيْدِهِ لَكُونَ لِلْعَالَةِ وَهَذِياً الَدَى لَهُ مُلْكَ السَّمُوا بِ وَأَلاَدِضِ وَلَرَيِّنَا وَلَا وَكُرْكُونَ لَهُ لَىٰ فِالْسُلْكِ وَيَعَلَقِ حِسِكُ أَبَيْنِي فَعَنَذَ رَهُ فَعَنْدِ وَأَ



وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونَهَ الْمِنَّةُ لَا يَخْلُقُونَ شَنَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلُكُونَ لِأَنْفُلِ إِنْ مُنْ إِلَا مُنْعًا وَلاَ يُمْلِكُونَ مُوَّا وَلاَحَيْوَةُ وَلاَنْتُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنَرُوا إِنْ هُذَا لِآ إِفْكُ أَفْتَدُنِيُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ فَوَيْرًا خَرُونَ فَعَذَجَاؤُ غُلْمًا وَذُورًا وَقَالُوااسَاطِهُ الْأَوْلِهُ وَأَنْ كَالْحَالَةُ لَا اللَّهُ الْأَوْلِهُ وَأَنْكُ فَهَى ثَمْلِ عَلَيْهِ بِكُرُهُ وَاصِيلًا الْإِنْكَادُ ٱلْذِي كَمِيكُمْ آلينتر فحالتمواب وألآرض أنذكا ننفغورا رحيما وَقَالُوا مَالِ هِ فَا ٱلرَّسَوُلَ فَإِ كُواْ لِقَلَعَا مَ وَكَيْنَتِي فِي الآنواق لؤلاأ نزل إكيه مكك فيتكون متعكه تبذيرا آوُلْوْ إِنَّهِ كُنْ أَوْتُكُونَ لَهُ حِينَةٌ مَأَكُواْ مُنَاوَقَالَ ٱنظاً لِمُونَ إِنْ تَغْيَعُونَ إِلَّا رَجِبُ لَا مَسْعُرًا صَرَوْالَكَ أَلَامْثَالَ فَصَلُوا فَلَايَسُ لَطِيعُونَ سَبَيلًا تَارَكَ ٱلَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَكَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذٰلِكَ جَسَاتٍ تَغَى مِنْ تَخَتَا الْآخِنَا زُوَيَغِكُ إِلَّكَ فَصُورًا ﴿ مَلَّ كُذَبُوا إلتناعَةِ وَأَعْتَذْ لَالنَّ كُذَّتَ بِالنَّاعَةِ سَعِيراً ﴿

اذَارَانَهُ مُنهُ مِن مَكَانِ بَعِبَدِ سَيعُوالْمَانَعَنَيْنَا وَزَهْرًا وَايَّا ألْتُوامِنهَا مَكَانًا صَبَيْقًا مُقَدِّنِينَ دَعَوَا هُنَالِكَ شُوْكًا لَانَدُعُوا لَيُوْرَثُونَ وَاحِلًا وَآذُعُوا ثَنُو دَاكُنُدًا فُلْ إِذَٰ لِكَ خَيْرًا مَرْجَنَهُ الْخُلْدِ ٱلْجَي وُعِدَ الْنَقَوْنَ كَانَتَ كمُنجَزّاءً وَمَجَدِرً كَمُنهُ فَهَامَاتِكَ وَأَنَّ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى تَبْلُ وَعَلَّا مَسْؤُلًا وَتُوْرَ يَحِسْهُ مُ وَمَا يَعَنَّ ذُونَ مِنْ ذُونِا فَهُ فَيَعَوْلُ ۚ ٱنْفُوْ آصَٰ لَلْتُ يمادى هولآء آم هر منكوا السبكل فالواشغانك مَا كَانَ بَنْبَغَى كَنَا ٱنْ نَعَيْذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلَاءً وَلِكِنْ تَنْفَذُونَ وَالْمَاءَ مُرْحَتَى سَنُوا لَذَكُرُوكًا نُوا فَوَمَا نُورًا فَقَدَكَذَ بُوكُ عَنِيَا تَعَوُلُونَ فَأَتَثَ عَلِيعُونَ صَرْفَا ولانضرا ومن كظلام ينكزند فلأعكا باكبيرا وَمَا اَ زُسُلُنَا قِبُلَكَ مِنَ لَكُرُسُكُ لِنَ الْآَوَ انْفُ ذَكَا كُلُونَ ٱلظَعَامَ وَيَنشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَكُنَا بِعَصْنَكُمْ \* لبَعْفِهُ فِينَةً أَنْصُنْهُ وَلَا وَكَانَ رَبُّكَ بِصَدَّرًا

وَمَالَ لَذِينَ لَا يَرْحُونَ لِعَنَّا مَالَوْلَا أُنْزَلَ عَلَنَا لُلْأَحُكُ ٳۏۘڒؙؽڒؾؘٵڶڡٙؽٲۺؾڬ۫ؠۯؙٳٙ؋ٳؘڡؙۺڿ<u>ۏ</u>ڡٙؠٛۼؾۊؖٲڮ<u>ؠؖٵ</u> يؤمر فألمكيكة لابشرى تؤمين للمربن ويغولون جزا تخذرك وقدمناال ماعلوا يزعكم فيعكناه مكاء مَنْوْدًا وَمُعَائِلَاكِنَة يَوْمَنْذِ خَنْرُمُسْتَقَرًا وَآخِسَرُ مَعَلَا وَيُؤْمِنَنَفُوا لِنَمَاءُ الْفُكَا مِوْزَلَا لِلَّاكِكُهُ لَهُ وَلِلَّا اللَّهُ لَكُ يَوْمَ مُنْ إِلْكُونَ إِلاَّ وَمُنْ وَكَانَ يَوْمًا عَسَلَ الكَافِرَنِ عَسَيرًا وَتُوْرَيَعَضُ الظَّالُوعُ لِيَدُهُ يَعُولُ يَايَنْيَغَاغَنَذُنْ مَعَالرَسُولِ سَبَيلًا الْمُؤَلِّيْنَ لِيَسْبَى لَاَ اَتَّحَاذُ مُلِكَا كَعَلِيلًا لَعَدُاصَلِنَى عَنَ لِلْأَكُرِيعُ لَا فَجَاءَ لِنَ وَكَانَالشَّنَطَانُ لِلدِيْسَانِ خَذُولاً وَقَالَ الْرَسُولُ مَارِبَتَ اذَ قَوْمَ الْخُنَاذُواهِ مَا الْمُنْوَانَ مَهْجُورًا وَكُذُ لِلَ جَمَالُنَا لِكُلِّ بَيْ عَدُوا مِنَ الْمِرْمِينَ وَكَنْ يَرَاكِ هَادِيا وَنَصِيرًا وَقَالَ الذِّن كَفَ وَالْولانُ زَلَ عَلَيْهِ الْعُثُ وَانْجُ مُلَةً وايدة كالكافين فيتنابه فوادك ورتلناه ترشكا

وَلاَ يَأْفُونَكَ مِنْ لِإِنَّ خِينَاكَ بِأَلِيِّ وَآخَسَنَ فَنب يرًا @ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلْ يُجُوهِ فِم إِلْ جَمَنَتُمْ الْوَلْيَكَ مَثَرْمَتَكَانًا وَاصَاْسِكُوْ وَلَعَذَانَمُنَا مُوسَى الْيَكَّاتِ وَبَعَلْنَامَعَـهُ آخاه هرون وذرك فتلناأ ذحبآ المالعوم الدين كَذَّيُوا إِيَانِنَا فَدَمَرْ إِخْرِمَدْ مِيلًا ﴿ وَقَرْمُ نُوحُ كَتَأَكَّذَ بُوا الهُ الْمَا آغَةِ فَا هُرُوبَ بَعَكُنَا هُوُ النِّسَاسِ لَيَرُّ وَاعْتَذْنَا للظالمين عَذَا بَا إَلِيكَ وَعَادًا وَغُوْدَ وَآضَا بَا لَرَسَ وَفُرُونَا مِنْنَ ذَلِكَ كَنْدِرًا وَكُلَّا مَرَيْنَالَهُ الْاسْتَالَ وَكُلَّا مَنَذُ فَاتَنْهُمُ ۗ وَلَقَذَا وَإِنَّا لِلْفَكُرِّيةِ ٱلْجَنَّ أنبطرتذ مَطَدَ السَّوْءِ أَفَلَ نَيُونُوا يَرَوْنَهَا بَلُكَانُوا لايرْخُونَ نُسُنُورًا ۗ وَاذَا رَا وَكَ اِنْ يَغَيْدُونَكَ إِلَّا هُ وَأَ آهُ فَأَ ٱلَّذِي بَعَثَ أَفَهُ رَسُولًا ﴿ اِنْكَادَلَهُ مِنْكُنَّا عَنْ لِمِيِّنَا لَوْلَا اَنْ صَبَرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ بِيَسُلُوْنَ جِبِنَ يرَوْنَالِمَة مَا اَسَلَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَنَا تَعَنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا اللَّهُ المَّةُ هَوْلُهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ن

\*\*\*

ٱمْ غَنْكُ أَنَّا كُنَّ فَهُ لَهُ مُعُولًا فَيَعْفِلُولًا نَ هُمُ لِلَّا كالأنارة لفرامنل سبيلا الزترالا دبك كيف مذ ٱلظاً وَلَوْتُ مَلِعَكَهُ مَا كُمَّا نُرْبَعَكُ ٱلنَّهُ عَلَى وَلِيلًا أُوِّقَتَنْنَا مُالِّنَنَا قِصْنَا بِسِيرًا وَهُوَالْذِي جَعَلَكُمُ ۗ ألَيْلَ لِمَاكَ وَالْنَوْمُرْكِ إِذَا وَجَعَلَ لِلْهَا رَنْنُورًا وَهُوَ ٱلَّذِي دَسَلَ إِنْ اَحْ بُسُوكُ بَيْنَ مَدَى دَحْمَيْنِهِ وَٱنْزَلْنَا مِنَ النسكاء ماه طهودا كفني برفادة ميننا ونشيتيه مما خَلَفْنَا آخُنامًا وَأَنَا يَتَى كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا هُ بَيْنَهُ وْ تَذَكَّرُوا فَإِنَّا كُنَّا لِنَاسِ لِلْأَكْفُورًا وَلَوْنِيْنِنَا لِعَنْنَا لِمُ كُلْوَيْنِهُ بَهْدِيرًا فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِجِهَا وَا كِيَرًا وَهُوَالْذَى رَبَحَ الْحُنْ هِذَا عَذَبُّ فُوَاتْ وَحِلْنَا مِلْ الْجَائِحُ وَجَعَكَ يَبْنُمَا مِنْ فَأَوْجِمُ كَجُوْدًا وَهُوَ البنى خَلْقَ مِنْ لِمَا وَبَسُرًا فَعَسَّلَهُ مُنْكِا وَصِفْرًا وَكَانَ رُبُكَ فَلِدِرًا وَيَعَنِدُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ مَا لَا يَنْفَعُ مُرُ وَلاَيَهُ مُرْهُ وُوكَا نَالْكافِ وَعَلَى يَهِ طَهَ بِراً

وَيَمَا اَنِسَلُنَا لَا لِكُونُهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَإِمَّ اَسْتَلَكُمُ عَلَيْدِ مِنْ آخِرا لِإَمَنْ شَاءَ ٱنْ يَغِيْذَا لِأَرْتِهِ سَلَا وَتُوَ عَلَىٰ لَكِيَّ الْهَ كَالَا يَمُونُ وَسَنِمْ مِحِكَمُنَدُّ وَكُفَىٰ بِهِ بِذُنُوبُ اده خيراً ۚ الَّذِي خَلَقَ الْتَهْ مُواتِ وَالْاَفْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيسِنَدَةِ ايَّا مِرْثَرَ اسْتَوْيَ كَلَا لِعَرْشُ لَحَنْ فَاضَلُ نَجِيرًا ﴿ وَاذِا قِلَ لَهُ مُؤَاسِمُهُ وَالِلْزَمِنَ قَالُواُ وَمَا ٱلْزَمِنَ تَنْفُدُ لِمَا تَأْثُرُنَا وَزَادَهُ مُنْفُورًا ۚ تَبَارَكَ ٱلَّذِي يحتاب التكاء برمجا وتبعكها يتراجا وقرائبيرا وَهُوَالَذِي كَبِعَلَ لَيْلَ وَٱلنَّهَا رَخِلْفَةً لِلزَّآزَادَ آنَ يَذَّكَّرَ آ وَآ رَا دَ اَشَكُوٰرًا ﴿ وَعَبَادُ ٱلرَّخْنِ ٱلدِّينَ يَسْنُونَ عَلَى الآدميز كمغونا واذاخاط بغفر أنجاج لؤن فالواسكاما وَالْذَينَ يَدِينُونَ لِيَتِهِ مُنْجَعًا ۚ وَقِيَامًا ۗ وَالَّذِينَ يَعُولُونَ تَبْنَاأُصْرِفْ عَنَاعَلَاتِ جَنَنَةً إِنَّ عَلَابَهَا كَانَعَ الْمَا يَهَاسًاءَنُ مُسْنَعَزًا وَمُعَامًا وَالْذَيْزَاذِ ٱلْفَنَعُوٰ زَنْهُ وَاوَكُمْ يَعَتْ ثُرُوا وَكَانَ بَنْنَ ذَلِكَ قَوْامًا ن

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ الْمُكَّا أَخَرَ وَلَا يَقَتْ لُوُكَ ُلَقُهُۥ ۗ الْهَ حَرَمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَرْ نُوْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلَ وْلِكَ بَلْوَانَامًا يُعِنَّاعَتْ لَهُ الْعَدَابُ تَوْيَرَالِعَنَّهُ وَلِيَالِكُمُهُ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَاناً ﴿ إِلَّا مَنْ مَّاتِ وَأَمِّنَ وَعَمَا عَسَالًا صَالِحًا فَاوْلَيْكَ يُسَدِيلًا للهُ سَيِّنا تِعِيْرِ حَسَنَايْدُوكَانَ الله عَنوُرًا رَجِهُمُ الْمَرَةُ وَمَ وَالْمِدَاكِمُ الْمُأْلِمُ الْمُأْلِكُمَّا فَاتَّنَّهُ يَنُونِ إِلَىٰ لَهُ مِسَابًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْهَدُونَ ٱلزُّوزُ وَاذِا مَنْوا بِاللَّغُوْمَ وُلَا كِرَاكُما وَالَّذِينَ إِذَا ذُيْرُوا بِالْإِنِّ رَبِهِ يُرَالُهُ عِنْ وَاعَلَيْهَا صَمَّا وَعَيَانًا ۗ وَالَّذِينَ مِعْوْلُونَ رَتَيَا هَتُ كَنَا مِنْ أَذْ وَاجِنَا وَذُرْبَابِنَا فَيُوَةً آعُهُن وَآخِعَلْنَا لِلنُّفَتَانَ لِمَامًا اوْلَيْكَ بْغِزُوْنَا لَغُرْفِكَ يَمَا صَهُ وَاوُلِلَغُونَ فِيهَا يَعِيَّهُ وَسُلَامًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَغَزَّا وَمُعَامًا ﴿ فَأَلِمَا يَعْبَوُا بِكُو ذَكِ كُنْ فَقُذُكُذَتْ فَسَ فَسَ فَكُونُ لِزَامًا

كمفدأ أخنزا التحبيب المستتر المكأيا فاليكآبيا لبين لعَلَكَ الْخِرْعَنسَك كَا بَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْكَنَّا أُنْهَٰزُلْ عَلَىٰ فِي مِزَالَتُمَّا وَأَيَّةً فَظَلَّكَ آغنافه كماخاينيين وكماثان فرمن ذكم كألغ نخذب الآكانواعنه معضين فقذكذ يؤاخستأنيعرا نيواك كَانْوَابِهِ يَسْنَهُوٰؤُنَّ ٱوَكَنْ َرُوالِكَالْاَمْضِ كُوْاَبْنُنَا مِهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ زَرِي انْ كَ ذَٰلِكَ لَا يَرُّ وَمَّاكًا ذَٰكُ أَمُوْمُوْمِيْنَ وَاتِّذَبُّكُ كُونُ لَكُمُونُ الْرَجُيْمُ وَاذِنَا دْيَدُمُكُ مُوسَى فِأْتُكِ الْعَوْمُ الظَّالِينَ فَوَمُ فِيعُونَ ٱلْأَيْنَعُونَ قَالَ رَبِّيا لِفَ آخَافُ آذَبُكَيْ بُونِ وَبَضِينُ فَصَدْدِي وَلَا يَتُطَلَقُ لِيسًا إِنَّ فَازَمِيـُ اللَّهُ مُونَ ۖ فَكُمْ عَلَىٰ ذَنْ فَاخَافُ أَنْ يَقْنُلُونَ ۚ خَالَ كَلَافَا ذُهَيَا بْآيَا نِنَا انَّا مَعَكُرُمُسْنَيَعُونَ ۖ فَأَيْبَا فِرْعَوْنَ فَقُولِا أَذَا رَسُولُ رَبِي لِعَالِمِنَ ﴿ أَذَا رَسُلُ مَنَا بَجَانِزَ إِنَّ الْإِلَّا قَالَالَهُ وُزَبِكَ مِينَا وَلِيدًا وَلَبَثْتَ فِينَامِنْ عُمُولَ سِبِيرَ وَمَعَلَتُ مَعَلَتُكَ الْجَهُ مَتَلَتَ وَانْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ

فَالْ مَعْلُنَمَا إِنَّا وَإِنَّا مِنْ الضَّالِينَ ﴿ فَقَرَدُ مِنْكُمْ لِمَا خِفْتُ مَّنْهَا عَلَانَ عَتَدْتَ بَغِيانِسْزَائِلْ. قَالَغِ عَوْنُ وَمَا نَدَنُ فَالَ رَمُنَا لِنَهُ وَالدَّوْنِ وَمَا اللَّهِ وَالدَّوْنِ وَمَا اللَّهِ وَالدَّوْنِ وَمَا اللَّهِ وَالدَّوْنِ مُوفِينَ عَالَ لِمَنْ خَالُهُ الْإِنْسَتَمْ عُولَا عَالَ ذُكُمُ وَكُنُّ يَكُوْالْاَوَلِينَ وَاللَّانَّ دَسُولُكُوالَّذَى انْسَالَكُو يَدُنْ ، قَالَ رَبُ لَلسَّرُ فِي وَالْعَرْبِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْإِنْ كُنتُهُ تَعْفُلُونَ وَاللَّهُ فَاغْذُنَّ الْمُاغَيْرِي لَآخِعَلَنَّكَ زَالْسَيْمِ فِينَ فَالْ الْوَلْوَجْيُنْكَ بِشَيْ مُبِينِ ، قَالْ فَأْمِد نَكُنُهُ مَا لَضَادِ فِينَ فَالْوَجْصَاهُ فَاذِاهِمُ فَعَالُتُ يَنْ ، وَزَعَ مَدَهُ فَالِذَاهِ مَ بَضَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ لَلُوْحُولَةُ إِنَّ هَٰ لَا لَسَائِرُ عَلِيهُ اللَّهِ الْمُعَالَةُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُهُ أَنْ يَكُنْ بِيعِ وَفَا ذَانَا مُرُولًا ﴿ فَالْوَالَاجِيهِ وَأَخَاهُ وَأَبْعَتُ فالمتآن تاينهن مأثوك كانتاي كليه بفيم ألتق لِيقَادِ يَوْمِهُ عَلَوْمُ ، وَقِيلَ لِنَاسِ هَلَ الْنَعْمُ فِي عَلَى ﴿

لتكنا مَنْهُ ٱلسَّعَدَةِ إِنْ كَا مُؤَاهُمُ العَالِدِينَ كَالْبَحَاءَ ٱلسَّعَرُهُ قَانُوالِفِعُونَا يَنْ لَنَا لَآخِرًا إِنْ كُلَّا فَعُنْ الْعَالِبِينَ قَالَ نَسَمُ وَايَّكُوا يَأْلِمَوَ الْمُفْرَقِينَ قَالَ لَمُرْمُوسَى الْفُوامَّا اَنْتُمْ مُلْفُونَ فَالْقُوْ إِحِيالَكُ مُوعِصَدَهُ مُوقَالُوا بِغُرَّةٍ فِرْعُوْنَ إِنَّالَعُنَدُ ! الغالذن كالغاموسي عَصَاهُ فَاذَا هِمَ أَلْقَفُ مَا أَأُوكُ أَنَّ فَأَنْوَ النَّهَ وَكُنَّا حِدِينَ فَالْوَالْمَنَا مِنَالْعَالَمِينَ لَكُ مُوسَدَة وَهُوْوِنَ قَالَامْنُهُ لَهُ قَبَا إِنَّا ذَنَّاكُوا لَهُ لَكُنَّهُ كُوْرُ ٱلْهَيَّكُكُمُّ ٱلِيَّتُمُ فَلَسُوفِيَ فَلَوْتَ لَا فَيَلَعَ ۖ ٱلْمُكُلُّواً مُعْلَكُمُّ خلاف وَلَأْصَلَتُكُذُ أَجْمَعَ مَنَ ﴿ قَالُوا لَاصَنَدُوا مَّا الْمُ رَبِّنَا إِنَّا نَعْلَمُ أَنْ يَغُفِرَكُنَا رَبِّنَا خَطَا مَا أَلَاكُكُنَّا أَوْكُ لْوْمِنِيَنَ ۚ وَاوْحَيِّنَّا الْمُوسَىٰ الْأَسْرِيعِنَادَىۤ الْكُمْ مُنْتَعَوْدَ فَآرُسَا فِيرَوْنِ فِي لَلدَّآنِ وَالشِرينَ ۚ اِنَّ هَوُكَّ وَلَيْشُرُو مَكُمْ مَلِيهُ وَانْ مُنْكِنَا لَغَا يَظُونَ ۚ وَالْإِلْجَيَةُ حَاذِرُونَ ۚ فَأَخْرَجُنَا لَهُ مِنْجَنَّانِ وَعُيُولًا ۗ وَكُوْرُومَمَّا مِرَكِيدٍ كَذَٰلِكَ وَاوَرَشَا هَا بَيْنَ الْسِرَا قِلَ ﴿ فَأَنْبَعُو هُومُ مُشْرِفِينَ

وَكُنْ الْمُعْنَانُ فَالْاَصْمَا يُعُوسَكَ لِكَلْدُ زَكُونَ ۚ مَالَكُلْا مَعَكَفَ سَنُدِن كَأَوْحَنَا ٓ اللَّهُ مِنْ اَلْكُولِيمَ آذَا ضَرِيْدِ بِعَصَالَا مَنْ الْفَلْوَهُ كَانَكُلُ فِي كَالْطُوْدِ الْعَظِيمُ . وَازْلَهُ النَّهُ لْجَرِينَ ۚ وَأَنْجِنَا مُوسِي وَمَ مِعَلَىٰ أَجْعَانَ ۚ ثَا أَغَفَا ٱلاَجَرَنُ إِنَّكُ ذَٰلِكَ لَا يَرُّ كُمَّاكَا نَٱكْثَرُكُمْ مُؤْمِنِينَ وَاذَ زَبِّكَ كَمُواْلُعِرُوْالْتِجِيهُ ۗ وَٱفْلُعَلَيْعِ نَبَا إِبْرُهِيمُ إِذْ فَالَالِآبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا تَغَبْدُونَ ﴿ فَالْوَانَعَيْدُ أَمْسَنَامًا فَظُلُّ لَمَّا عَالِمِنِينَ قَالَ هَلْ يَشْهُمُونَكُمْ إِذِ نَاتُحُونَ لَا وَيَنْفَعُهُ كُمُ أَوْيَضُمُ وَنَ ۚ قَالُواْمَا وَيَحْدُنَّا الْمَا مَّاكَاذُ لَكَ للؤن فَاللَّفَرَآئِكُمْ مَا كُنْكُونَةُ مُعْدُونَ أَنْتُمُ وَالْإِفْكُرُ ُقُدُمُونَ فَانَفَنْمَ عُدُّقُلِي الْإِرْتَ الْعَالِكِينَ الذَّبِي فَخُوبَهُدِينَ وَالْذَى مُوَلِّطِيمِ فَيَسْفِينُ وَلِيَا رَضْتُ فَهُوَكِيَتْفِينَ ۖ كَالْذِيكُ عِيثُنِي ثُمَيْ يُغِيدِنِ وَالْذَى كَامَلُمُ مُ أَنْ يَغْفِرُ لِهِ خَطِّيلَتِي يَوْمَ ٱلدِّينُ دت من لي خڪما وَأَلِمِفْني والفيّالِمِينَ إِ

## ח של בין בין

بجعالالسكاذ ميذق فالأخرين وكبعلف وكذبخ اَلَنِيَ مُاغِيْرُ لِإِبْلِيَانِكَانَهَ كَالْفَالِدَ ، وَلَا تُخْذِن وَوَ يُتِّمَثُونَ يَوْمَلِانَيْمَتُهُمْ الْكَوْلَابَنُونَ الْإَمَنْ إَفَّا لَهُ يَعَلَّم لَمْ وَأَزْلِفَتَ الْجَنَّةُ لِلْنَعَيْنُ وَمُرْبَعِنَا لِجَيِّ الْخِاوِينَ اكمئة الزماكشنة تغيذون بيزه وينافيه خل يضرونكم يْنْهَرُونَ كَكُيْكِوُافِهَا هُزُوَالْعَسَاوُ نَ وَبُنُوهُ رَّاجَمُعُونَ قَالُواْوَهُمْ فِيهَايَمْنِيَهُمُونَ فَاللَّهِ اِنْكُنَا يَضَلَالِمُبِينِ اذِنْتُتَوَيِّكُرْبِرَبَالِمُالِمِينَ وَمَاآضَلَنَاالَآ وُمُونَ كَالْتَامِنْ شَامِعِينَ وَلَاصَكِينَ جَلِكَ ٱنَّالَنَّا كُرَّةً مَنَكُونَ مِنَ لِلْوْمِنِينَ ﴿ اِنَكَفُوْ لِكَلَاثِمُ ثَمَاكًا ذَ زُّهْ مُوْمِنِينَ كَانَ تَنَكَ كُوَّالْعَرَ الْكَثِيْمُ كَذَّتُ فَوْمُ بِالْمُرْسَلِينَ اذِقَالَكُمُ آخُونُمُ نُوخُ ٱلاَنْتَقُونَ الْفَاكُمُ نُولُ آمِينَ ﴿ فَانْغُوا أَنْهُ وَاجِلِيمُونِ ﴿ وَمَا آسَتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِنَا جُرِكَا كِلَّ عَلَى رَبِيْ الْمَسَالِمِينَ فَافْتُوا اللَّهَ وَالْمِيمُونِ مَا لَوْا أَنْوَيْنَ كَ وَاتَّبَعَكَ الْآذَةَ لُونَ نَ

فَالَوْمَاعِلِيمَاكَا نُوَاتِعَلُونَ ﴿ اِنْ حِسَانُهُمْ إِلَّا عَلَى لَهِ وَمَاآنَابِطَارِدِالْمُؤْمِنِينَ انْأَنَاأَلَامَذُوْمُ قَالْوَالَهُنْ لَمَنْكُ مَا نُوْجُ لَكُكُونَنَ مِنَ لَلْمُجْوِمِينَ ۖ قَالَ رَبِّ فافريد وكناه مفاويجه وكرم مِزَالْوْمِنِينَ كَانِيْنَاآ وَمَنْ مَعَانِي فَالْفَالِكَ لَلَشَوْرِ لَيْزَ آغَ فَنَا مُعُذَا لِيَا فِينَ إِنَّكَ ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَا نُكَا كُذُونُمُ وَإِنَّ رَبَّكَ كُمُوالْعَ إِذَالْزِيحَةُ كُذَّتْ عَاذُ لْمُشِيلِينَ إِذْقَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُوْذَا لِأَنْتَقُونَ ۖ افْكُمُ رَسُوْلِ مَيْنَ فَاتَفُواْ اللَّهُ وَاجَلِيغُونَ وَمَا اَسْئَكُمُ عَلَيْ وْ آخِوانْ آخِرَى الْآعَالِ رَبِيالْعَالَمِينَ ٱلْبُنُونَ بِكُلِّ دِيعِ وَتَغَيْدُونَ مُصَائِعَ لَعَكُمُ فَغَلْدُونَ وَإِذَا تطَنَّ ذُنطَتُ تُرْجَنا دِينَ فَاتَّقُوْا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاَقَوْوَا الَّذِي مَدَّكُمْ ثِمَّا تَعْلَمُونَ الْمَدُّكُمُ وَاَنْعَارُوَبَائِنُ وَجَنَايِدُوعُيُونِ إِنْ لَخَافَ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَامِ قَالُواسَوَاءُ عَلَنَا أَوْعَظْنَامَ لَرْكُمْ مِنْ الْوَاعِظِينَ ()

فَاقَتُوااللهُ وَاطِيعُونِ وَمَااسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ إَجْرا نَاجُرَيَ التَعَادَتُ الْعَالَمَةُ ٱلْمُرْكُونَ فِمَا هُهَنَّا لَهُ بِينَ جَنَادِ وَغُيُونُ وَ وَزُوْوِعَ وَغَلِطَلْمُهَا هَجَيْمٌ وَنَغِ مِنَ أَكِمَالُ بُوْتًا فَارِهِينَ ﴿ فَاتَّقَوْ أَالِلَّهُ وَآطِيعُونَ وَلاَ تُطِيغُوااَ مَرَالْكُمُهُ فِينَّ ﴿ الَّذِينَ نُفْسِدُونَ فِي لَا لَا وَلايُعْيِلُونَ ۚ وَالْوَالِّقَااتَٰتَ يَزَالْسُفَوْنَ مَاانَتُ كِيَّ بَشَرُمْتُكُنَّا فَأَنِّ فِالِيَرَانِ كُنْنَكُ مِنَ الْعَبَادِ فِينَ قَالَ هٰذِ فاقذتكا بنذن وكأنيذك تؤرمكنا وتأس ولاتمتنا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَلَابُ يَوْمِ عَظِيمِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَعُوا فَادِ مِينَ ﴿ وَآخَذُهُ الْعَلَاكُ إِنَّكَ فَذِلِكَ لَا يَرُّ وَمَاكَانَ ٱكْنَوْهُ مْ مُوْمِنِينَ .. وَإِنَّ دَبَّكَ كُمُوالْمَرَ مُوالْحَصِيمُ ﴿

بَنْ قَوْرُلُومِ الْمُرْسِكِينَ ۚ اذْ قَالَ كُمْ ٓ اَخُوْمُ لُوطُ ٱلْمُ إِنْكُكُورُسُولُ مِنْ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونَ وَمَاانَّكَكُوْعَلِيُهِ مِنْ أَجْرِانِ آجْرَى لَا عَلْ رَبِيْ لِعَالِمِينَ ٱفَأَتُونَأَ لَذَكُمْ إِنَّ مِنَ لِعَالَمِينَ . وَيَدَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُو مَ ۚ اَذُوا حِكُمُ ۚ مَا ٱنْنُهُ فَوَهُمَا دُونَ ۚ قَالُو ٱلَّئُنَ ٱلْمَنْتَهِ بِالْوُمِلْ لُمُزَجِبِنَ ۚ قَالَانِيلِمُكُمُ مِنَ الْعَالِينَ. رَبِّيَغَخُ وَآهَا مَا يَتُمَاوُنَ لَهُنِّنَا وُوَاهَلُهُ آجْمَيَنُ الْإَنجُونَا فِأَلْغَابِرِينَ ' نُزُدِّنُوْزَا الْأَجْرِينَ ۚ وَامْطُرُاعَكُ فِي مَطَرًا اءَمَطُ ٱلْمُنذَدِينَ انْفَفْذَلْكَ لَابَدُّومَا كَانَاكُمْ هُورُ وْمِنِينَ. وَانَّ رَبِّلَ كُمُواْلَعَرْ إِلْتَحْيُمْ. كُذَّبَا صَابُالْأَبَّكِيهُ ٱلْرْسَلِينَ إِذْ قَالَ كَمُزْتُ مُثِينًا لَا نَفَعُونَ ۚ إِذَا كُلُّورُسُولِكُ آمِنْنُ. فَأَنَّفُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ۚ وَمَا آسَنَاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُر إِنْ أَجْرَى أَوْ عَلَى رَسَالُعَ الْمَنْ ١٠٠ أَوْفُواالْكُمْ أَوْلَا تَكُو ُوْ إِ مِزَاْ كُمُنِيرِينَ ۗ وَذِيْوُا بِالْعِيسَطَايِسِ لِكُسُنَا بَعِيمٌ ۖ وَلَا بَغْسُوا الناس اشتاء كمولات فواسف الأدين فنسدين

وَأَنَّفُوا الَّذِي َ كَلَمُّ كُو وَإِلِم لِلَّهَ ٱلْاَوَّلِينَ ﴿ وَالْوَالِكَمَا أَنْكَ مِنَالْسُوِّينِ وَمَاانَتَ لِاَ بَشَرُمْ يُلْنَاوَانَ نَظُنُكَ كِلَ الكادبين كأسقط عَليْنَاكِسَفَا مِزَالْتَمَاوَانَكُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِ فِينَ رِ قَالَ دَبِاغُلَمْ يُمَا تَعْلُونَ ﴿ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذُهُمْ عَنَابُ يَوْمِ الثُّلَةِ ايَّذِكَانَ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اِنَّ فَ ذَلِكَ لَاٰمَةً وَمَاكَا نَأَكُوۡ مُوۡمُوۡمُوۡمُوۡمِنِينَ ﴿ وَانَ زَمَٰكَ كُمُوۤالْعِرَبُوٰ ٱلْتِحَيْدِ وَآيَهُ لَلَهُ فِلْ رَبِيَ إِلْعَالِمِينَ ، مَنَالِ بِمِ الرَّوْحُ اْلاَمِئْنِ عَا قَلْيِكَ لِتَكُوْنَ مِنْ لَلْنُذِينَ لِيكَانِعَ فِي ين ، وَاتَّهُ لِنَ رُبُرُ إِلاَّ وَلِينَ . اَوَكُرْ كُنُ كُنُ اللَّهُ الذَّانَ يَعْلَهُ عُلَوْا بَنِي اسْرَايْلَ ﴿ وَكُوْنَزُلْنَا هُ عَلَيْهِضِ لَا عَجَينَ نَفَرَا وْعَلِيْهِيْ مَاكَانُوالِيمُ وْمِنِينَ رَكَذَٰ لِكَ سَلَحُا وْ فالويالبيمين الايؤميون بريحتى ككروا المكات لَالِيَدِ فَيَالِيَهُ رَبِّنَا لَهُ وَهُمُ لِايَنَّعُرُونَ ﴿ فَيَقُولُوا هَلُ فَوْمُ ظُورُ وَ الْمَعَالَا لِمَا يَسَالِكُ اللَّهِ مَا فَرَالَيْسَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَّغْنَا هُرْسِهِ نِينَ ٤ كُرْبَجَاءَ هُرْمَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٥

اغْنَعَنْهُ مَا كَانُوا يَتَعُونَ ﴿ وَمَا أَخَلَكُمَا مِنْ قَرْبَ لْمَامُنْذِرُونَ ﴿ وَكُنْ عُومَاكُنَا ظَالِمِينَ ﴿ وَكَمَالَهُ لَكَ ٱلشَّيَاطِينُ وَمَايَنْ عَلَيْهُ فَكُولَكَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اِنَّهُمُ عَنَ السَّمِعَ لَمَعُ وُلُونَ ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَا اللَّهِ الْمُا أَخَرَافَنَكُونَ الْعَذَبِينَ ﴿ وَانْذِرْعَتُ مَنْكَ الْأَفْرَبِينَ ﴿ وَأَخْفِطْ احَكَ لِنَ أَنْبَعَكَ مِنَ الْوُمِينِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْلَ فَعْلَ إِذْ رِيُّ غِمَانَعَاوُنَ ﴿ وَنُوكُلُ عَلَى الْعَبَرِ وَالْحَيْدِ ﴾ الْذِي مِنْ إِلَيْ مَنْ تَعَوْمُ ، وَتَعَلَّمُكَ فِأَلْسًا جِدِينَ . أَيَّهُ هُوَأَلْسَكِ لعلث عَا انْفِعَهُ عَلْمَنْ لَمُثَلِّلُالسِّيّا لِمِينُ لَ لَكُلَّا لِمُنْ الْمُثَلِّكُمُ كُلِلَ فَالِهِ النِّيمِ لِمُفَوْنَ السَّمْعُ وَٱكْثَرُهُمْ مُكَاذِبُونَ ﴿ لشُعَرَا فِيَتَغِينُهُ الغَاوُيِّ آلَزَرَّا نَفَيْهُ فِيهِ فَكُلُواهِ يَمُونَ ﴿ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ ﴿ الْإِ الَّهِ إِنَّا الَّهِ يَنَ االفتأيخان وذكرواا فأوكنه كأوأننقيروا

تَ لَلِكَ أَيَا تُتَأَلِّعُ أَنِ وَكِنَا مِيهُ بِينِ ﴿ هُدِّي وَنُبَشِّرُ الَّذِينَ بِفِيمُونَا لِعَبَلُهُ وَوَيُؤْتُونَا لَأَكُو وَ وَهُو مَا لَاحِرَ أَنَالُذَنَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالْاَحْرَةِ زَيْنَاكُمْ أَغَالُغُ فَعَيْمٌ اولينك الدِّين كمنوسوء العَفَابِ وَهُ فِي الْخِرَة هُوْ لْآخْسَرُونَ وَانَكَ لَنُلَوْ الْفُرْانَ مِنْ آَدُنْ سَكِيمِ عَلِيهِ افْيِعَالَ مُوسَى لِإِخْلِهِ إِنَا لَنَتْ فَأَراسَانِ يَكُمْ مِنْهَا عَنَرَاوْا بَيْكُونِهَا بِد نَبِسَ لِعَلِّكُمُ مُصَنَّطَكُونَ ۖ فَلَا جَاءَ مَا نُودِ يَكَانُ بُورِكَ مَنْ فِي لِنَّادِ وَمَنْ عُولَمَا وَسُبْحَانَا لَلْهُ رَبَيْ لِمَالِينَ يَامُوسَكَى إَنَّهُ آنَا اللهُ لَعَزُونَ لَكُنكُمُ وَالْوَعَصَالَ فَلَارَاْ هَا تَهْدَرُ كُلَّ غَالَيَّا رُولًا مُذِيرًا وَكُرْتِعَيْتُ يَامُوسَ لِأَغَنَّا ذَلَاتِنَا فُكَانًا فُكَاذَ يَكُلُونُنَا وُزَّا إِلَّا مَنْظَلَا ثُوْ يَدُلُّ حُسُنًا يَعْدَسُو مِانَعْفُورُ يُحَدُّ وآذين يَدُكَ فِجَيْبِكَ ثَغُرُحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَرْبِكُورِ حِفْ يَسْ أَيَّا يِبْ لِكَ فِي عَوْنَ وَفَرَّمُهِ إِنَّهُ فَكَا نُوافِرَهَا فَاسِمِينَ ۖ فَلِمَا جَاءَتَهُ مُنْ أَيَا شُنَا مُنْصِرَةً قَالُوٰ اهْ فَأَيْفُومُ إِنَّ ١٠٠

يحكدوا بماواستنفنتنا أغني فرظلا وغلوا فانظاكم كَانَعَافِيَهُ ٱلْمُسْدِينَ ۖ وَلَقَدُاٰنَكَادُاوُ دَوَسُكِيٰ عَلَّ وَقَالَااٰكُهُ ٰ يِنِّهِ الْدَى فَعَلَىٰا عَلَكَ بْرِمْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ وَوَرَتْ سُلِّمْ إِذَا فِهِ دَ وَقَالَ مَا أَمِّنَا أَكَ اللَّهِ عِلْنَا مَنْطِعٍ آ ٱلطِّيْرُوَا وُبِينَامِنُ كُلِّسَى إِنَّ هُذَا لَمُواْلِفَصَمْ أَلْبُ بِنْ كمرجنوذ ومزالج والإنه والطبرقهم حَتَّى إِذَا إِنَّوا عَلَى وَادِ النَّمْ أَوَاكَ مُلَادُ مِلْ الْإِنْ لَمُا أَدْخُلُوا مَسَاكِنَكُ وَلَا يَخُلِمَنَّكُمْ سُكُمْ وَجُودُ وَهٰ لاَسَنْعُرُونَ ۚ فَلَيْتَدُوصَاٰحِكَامِ ۚ فَوَلِهَا وَقَالَ رَبِّي افَزغهٰ اَذَا شَنُكُ يَغْمَنُكَ اللَّهُ [مَعْمَتُكَ] وَعَلِي وَالدَّى وَانْ آغاصا كانتضيه وآديني يزحنك فعيادك العبالييز وَتَفَقَّدَ الطُّلْرَفَعَا لَ مَا لِي لَاادَى أَلْمُ دُهُدَ ا مُ كَارِّ مِزَ الْعَالِبُينَ لَاعَذِبَنَهُ عَلَامًا سُدِيكًا أَوْلَا أَذْجَنَهُ آفكيَأْنِينَى بسُلطاً رِنْ بُدِينِ فَكُنَّ غَيْرَتِهِ كِيدِينَالَ تُعلَٰتِ بَمَا لَمِنْعُطِ بِهِ وَيَجْنُلُكَ مِنْ سَبَا بِغَيّا مِعَيِّانِ ﴿

44.

إِنْ وَيَهْ ذُنْ أُمْرًا ۚ ثَلِكُهُ وَالْوِنِينَ مِنْ كُلِّ شَيْحٍ وَكُمَا عَرْشُ عَظِيْمٌ ۚ وَجَذَبُهَا وَوَمُهَا يَغِيدُونَ لِلشُّيْدِ مِنْ دُونِاً فَلْهِ وَذَيْنَ كَمُ وُالنَّسَيُطَانُ آعَاكُمُ وَصَدَّدُ خُرِعَ السَّبِيلُ فَهُوْ لابَهْ تَدُونَ ۗ ٱلْأَيْسُهُ دُوا فِيْعِالْدِكَ فِيزِجُ ٱلْخَيْثَ فِي السَّمْوَايِدِ وَالْآرْضِوَبَهُمُ مُا تَغُغُوُنَ وَمَا تُعْلِيُونَ اللَّهُ لَا الْدَالَّا هُوَا تَبْ الْمَرْشِ الْمَعْلِيمِ فَالْ مَنْظُلْ آصَّدُ فَنَا مُرْكُ فِي الْكَادِ بِينَ اذَهَبْ بِكَابِهْ لَالْمَةُ الَّذِي لِمُ لَوْ تَوَلَّمَهُمْ فَانْظُ مَاذَا رَجِعُونَ قَالَتْ مَا أَيْمًا أَلْمُؤُا انْ أَلْقَ إِلَيَّ كَاكْ كَرِيْهِ اِنَهُمْ سُكِفًا ذَوَانِهُ بينِ لِمَعْ الرَّمْنُ الرَّجِيبِ ٱلْأَمْلُوا عَلَىٰ وَأَتَّوْنِ مُسْلِلُهُ وَالَّهُ مَا لَكُوُّ إِلَّهُ فَا لَكُوُّ إِلَّهُ فَا فَرَى لَهُ الْمَرى مَاكُنْ فَاطِعَةً اَمْرًا حَنَّى أَنْهَدُونِ فَالْوَافَعُ وَالْوَافِرَةِ وَاوُلُوا مِأْيُوسِنَكِ مِدِوَا لِآمُ (الْيُكِ فَانْظُرِي مَاذَا كَأَثُمُ مِنَ فاكشا فكالملوك إيا دخلؤا فسنرتبة آخسيذوها ويجتكؤا آعِزَّةَ آحَيٰلِهَا آذِلَهُ وَكَكَذٰلِكَ يَعْنَعَلُونَ ﴿ وَإِنْهُ مُهِيلَةُ النهيد بهكدتين فسناظرة بسكريج ألمضلون

+44

إرجعاكم فكتأنينهم الذكذونه صاغون فاكماأنما الكؤأ اَفِئَالَنْ يَانُونِي مُسْلِلِينَ ﴿ وَالْعِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ لَنَا اٰسَكَ بِهِ قَيْلَ اَنْ تُقَوُّهُ مَ فَهِ مَا مَكَ وَاذْعَكُ لُهُ كَقَرَيْ إَمِينٌ فَالْأَلْدَى عِنْكُ غُلِيرُ الْكَامِ الْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْكُ اللَّهُ لْمُفْكَ فَكَادَاْهُ مُسْتَمَةً عَنِكُ قَالَ هِلْمَاهُ فَضَا كَذِيكًا سُكُمُ امَّاكُهُ وَمَ مُنْكُمَ فَالْمَاسَكُمُ لَعَسُهِ وَمَنْ كَفَرَفَانِ وَالْكُولُوالْمُاعَرِبُهُمَا نَضُلُ إِنَّهُ مَلَدِّي أَفْرَكُونُ فَالْذِينَ لِإِيْهَا لَهُ وَنَ فَكَاحًا وَتَعِيلًا هَكُذًا عَرْشُكُ فَاكُنَّا كَانَهُ هُوَ وَاوُنِيَا الْعِلْمِ فَيْلُهَا وَكُا مُسْلِلُنَ ﴿ وَصَلَّاهَا مَاكَانَتَ نَفُدُمُنْ دُونَا مِنْهُ انْهَاكَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَاوِرَ، فِعاً لَمَا أَدْخَا الصَّهُ مَ فَكَاناً مَهُ حَسَنَهُ لَحَةٌ وَكَنَّهَ مَنَ وَلَمَنْ أَنْسُلُنَا إِلَى غُودُ آخَا هُنْهُ مَهَا لِكَا أَنَا عُنْ وُواللَّهُ فَاذَا هُدُوْمِتَادَ يَخْفِيدُنَّ وَكَالَ مَا فَمْ لِاَسْتَنْفَلُدُذَ لتنتية فبأألحكنة كولاتشتغه ونأمة لتلك ذُحَوُدَ الْوُااطَلَيْرُنَا مِكَ وَيَعْنِ مِسَكَ قَالَ ظَاوَكُو عِندَا لَهُ بَا إَنْتُ فَوَرَّ ثَفْنَنُونَ ۗ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بننعةُ دَهَظِ يُعْنِيدُ وَذَ فِي الْارَضِ وَلَا يُعْيِلُونَ فَالْوَانَعَتَ اسْمُوا مِلْ لَلْهِ كَنْيَكِنَّنَّهُ وَاحْلَهُ نُنْمَ لَنَعُولَنَّ لَوَلِيَهِ مَا شَهَدْ مَا مَهْ لِكَ أَحَدُ لِهِ وَإِنَّا لَعَنَّا وَوُنَّ وَمَكُو وَامَّكُوا وَمَكَ زَمَا مَكُوا وَهُوْ لَا يَشْهُ وُدَ فأنفز كنف كأن عافية مكزهنة أفأ دَمَز فأهُرُ وَقُوْمَهُ مُوْ أَجْعَكُنَّ فَتُلْكَ مُو نُعُوخًا وَيَدَّعَا ظُكُوا إِنَ فَ ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِفَوْمِ بَعِنْكُونَ ﴿ وَٱنْجَنِينَا ٱلَّذِينَ مَنُوا وَكَا نُوْايِتَ عَوُنَ ﴿ وَلُوطًا إِذَا لَ لِعَوْمِ إِنَّا لُونَ الفاحِسَنَة وَانْنُونَهُ غِيرُونَ ﴿ آفِنَكُمْ لَتَأْنُونَا لِرْجَالَ مُو ، مِنْ دُونَ البِسَاءِ وَالْمَنْ فَوَرْتَجَ مِلُونَ ﴿

فككانجاب قربي إلا آن قالو آغر بجواال لوط من وَّنِيَكُ لَانَهُ فَاللَّهُ مَتَعَلَّهُ وَق نَا خِنِنَاهُ وَاحْنَاهُ الآأ مُرَامَّةٌ فَذَذَا هَا مِنَ الْعَيَارِينَ وَآمَطُ فَإِعَلَيْهِمْ مَعَلَ أَمَنَنَا ءَمَعَكُمُ لِلْنُذَدِينَ ۖ فُلِ الْحَسَدُ لِيْهِ وَسَلَامُ عَلَيْهَا وِ ٱلَّذِينَ اصْعَلَىٰ آلَهُ حَنْدُا مَّا يُسْفِي كُوْنَ آمَنْ خَلُقَ النَّهُ عُوايِ وَالأَرْضَ وَآنُولَ لَكُوْ مُوزَ السَّمَا و مَآءٌ فَأَنْبُنْ أَبِيحَكَمَ إِنَّ ذَاتَ بَهْجِكَةٌ مَا كَانَاكِ إِنْ تَغْيِبُ وَالْبَهِمَ مِمَّا عَلِيهُ مَعَا لِلهُ مَعَ اللَّهِ مِلْ مُوفِورٌ بَعِيدٍ لُونَ \* أمَّنْ جَعَكَ الْاَدْضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلاْ لِمَا ٱنْهَادًا وَجَعَلَ لِمَتَا دَوْاسِيَ وَجَعَكُ بَنُوْلِعِتَ يْنِ حَاجِبُ إُوَ الْمُعَالِّهُ بَلْأَكْتُرُهُ وَلَا يَعْلَوْنُ أَنْ يُجِبُ لِلْضَعَلَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْنِينُ لِلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ا مَلِيلًا مَأَنَدَ حَكُوُونَ ۚ أَمَّنْ مَهٰدِ يَكُمُ نُهُ فَلْمَا يِبَالْكِرَ وَالْجَوْوَمَنْ يُرْسِلُ إِنَّا حَ بُنْسُكَا بَيْنَ مَدَّى دَحْتَ ءَ الْهُ مُمَّ اللَّهِ لَعْسَالًا لَهُ عَمَا أَيْتُ مِكُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعَمَّا أَيْتُ مِكُونَ ا

مَنْ بَيْدَ وُالْعَلْقَ نِهَ يُعِيدُهُ وَمَنْ بَرُذُ فَكُومُ السَّمَاءِ وَالاَدْضِ َ الْهُ مَعَ اللَّهِ قُلْهَا تُوابُرُهَا تَكُمُ انْكُنْ فُصَادِ فِينَ فُولِا بَعُنَا مُنَ فِي السَّمُوا بِ وَالاَرْضِ العَيْسَ إِلَّا مَنْهُ وَمَايَنْعُوْهِنَ آيَانَ يُبْعَثُونَ ۖ بَالَ ذَارَكَ عِلْهُمْ فِيأَلَا خِرَةٍ بَلْهِنْهُ فَاللَّهُ مِنْهَا بَلْهُ مُنْهَا عَوْلًا وَقَالَا لَهُ مَا كَالَا لَهُ مَنْ كَامُرُوا مَاذَاكُمَّا زَاكًا وَالْإَوْمَا آيْنَاكُمُ يُهُونَ كَتَدُوعِدُمَا هُنَا نَعْنَ وَأَمَّا فِنَا مِنْ قَبَلُ إِنْ هِذَا لِآ ٱسْاطِيرُا لِآوَلِينَ فأسيروا فيألارض فأنظر واكيف كادعافة الخمين وَلانْخَرَنْ عَلِيْهِ وَلا تَكُونِكُ صَيَنْ عَيَا يَكُمُ وْدَ ۗ وَيَغُولُونَ مَنْ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ وْصَادِ فِينَ فَلْعَلْمَ إِنْ كُوْنَ رَدَفَكُمْ مُعَضُ لَذَى تَسْتَجِلُونَ ۖ وَانِّرَبَّكِ لَذُوفَصْبُلِ عَا لِنَاسِ وَلِكِيَ أَكْفَ هٰ لاَ يَشْكُمُ وُنَّ ﴿ وَاذَّ نَكِّكَ لَيْعًا مَانِكُنْ صُدُودُهُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ وَمَامِزُ فَآلِيَهِ فَالْسَاَّوِ وَالْاَرْضِلْ آلِسْكَ كَابِهُ بِينِ انَّاهُ لَمَا الْفُرْإِنَّ يَعْضُنُ عَلَيْتِهَا نِيزَا فِلَ كَثَرًا لَذِي مُونِيهِ يَعْتَلِعُونَ

مُنْكُى وَهُوَالْعَزِيْزِ الْعَلِيْمُ ۚ فَوَكَّا عَا إِلَيْهُ أَيْلَ عَلَىٰ كُوَّ لُبُين اَيْكَ لاُشَيِّمُ الْوَلْى وَلاَشْيِمُ ٱلْصَوِّ ٱلدُّعَآءَ اِذَا ولؤامُدْ بِرِينَ وَمَاآنْ يَهَادِى الْمُنْيَعَ صَلَا لَيْهِيْهُ إِنْ بُمُع إِلَا مَنْ يُؤْمِنْ بِأَيَالِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۖ وَاذِا وَقَعَ الْقَوْلُ لِيغِرَاخُرَجِنَاكُمُ فَهُ أَنَّهُ مِنَ الْإَرْضُ كُكُلُونُهُ أَنْ لِنَامِرَ كَانُوا بأياينا لأيوفيؤن ويؤم نمخنته من كالمنة فؤجايمة بكذبه باَيَاكِنَا فَهُمْ نُوزَعُونَ حَتْمَ إِذَا جَاؤُوْاَ لَأَكْذَنْتُهُ بِالْإِل وَكُمْ يَخْيِطُوا بَهَا عِلْمُا أَمَا ذَاكُنْ مُنْ تَعْسَلُونَ ﴿ وَوَقَمَ الْقُولِ لِيْغِ عِمَاظُلُوا فَهُ وَلَا يَنْطِعُونَ ۚ ٱلْمُرْتِرُوا ٱنَّا جَعُلْنَا الْيَـٰلَ ئىڭۇافپە وَالنَّهَا رَمْيْصِراً اِنْكَ ذَٰلِكَ لَا مَاتِ لِعَوْمُ ا وَيُوْرُنِنُو فِي الصُّورِ فَفَرْءَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَهْ فَالْأَرْضُ لِلْآمَرُ شَاءًا لَهُ وَكُلْ إِنَّوْهُ وَاحْرِينَ رِي وَمْرَى أَلِمَا لَغُنسُهَا عَامِدُهُ وَهَرَبُّوا مُرَالِتُكَاكُ مُنعَرَا فِيهِ الْدِي أَنْفَى كُلَّ مِنْ فِي إِنْهُ حَ

انْفَاالُمِزْتَ فَأَغَيْدَ دَتَ هَيْدُهُ أَلِهُ اَلْذَى حَرَمَهَا وَلَهُ كُلِ شَيْءٌ وَأُمْرِنَا فَاكُونَ مِنَ لَلْتُ وَانْأَنْلُواالْفُرْانَ فَرَآهَ مَنَاءً عَنَاكُ كَا أَمْا يَهُتَا يَكُوا لَكُمَّا سَكَافَعْتُكُا يُمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِبِينَ ۚ وَقُوا عَدْ يَلِهِ مِسَانِهِ فَغُكُ فِهُ نَهَا وَمَا رُنُكَ بِغَا فِإِعِبَا تَعَمَّلُونَ بْلُكَ أَيَا كُالِكِنَّا بِالْكِينِ بِدِينَ وَزِيْدِاَنَ غَنْ عَالِلْاَئِ الْسَنْصِينُوالِيْ

كَانُوْ الْكُنْذُرُونَ وَافْتِهَ عَالِمًا أُمِّرُ وُسُكِّ رضعيه فاذا خفث عكيه فالنيه فالترقلاتخاف وَلاَ غُرُونَا فَالْآدُ وَهُ النَّكَ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُسْتِلِينَ مَا لَهُ مَا لَهُ أَلُوْعَ أَنَ لَكُنَّ ذَكُنْ عَلَمُ قَالَتُكُونَ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ قَالِحَتُ وَقَالِك مَانَ وَحُوْدُ دُهُمَاكًا ثُواخًا طِلْمُنَ آخرَاتُ فِرْعَوْنَ أَوْتَتُ عَيْنِ لِمُ وَلَكَ لَانْفَتْتُ لُوهُ عَسَلَى نَ مَنْعَقَنَّا اَوْتَعَنَّدُهُ وَكَاكَا وَهُو لَا يَسْعُرُونَ فُوا دُ أُمْ مُوسَى فَارِغَا اِنْ كَا دَتْ كَتُبْدِي كِولَا آنٌ الْمَالِكُونَ مَزَالُوْمِنِينَ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ مَنْ مَنْ بِهِ عَنْ جُنْ وَهُ وَلاَ يَسْفُولُونَا عَلَيْهِ الْرَامِيَمِ مِنْ قَبْلُ فِعَنَاكَ مُلَا وْ لَكُنْهُ العَمْا يَنْ يَكُنُلُوْ نَرُ لَكُوْ وَهُنُولُهُ فَأَصِوْنَ وَدُونَا وُإِلَّا مُهِ كِي نَفْ زُعَينُهُ اَنَ وَعُدَا لِذِي حَنِي وَلِكُمَّ الْكُثِّرَ هُمُ مُلِا يَعَلَمُ لُنَّ

وَكَمَا بَلَمَ اَسْذَهُ وَاسْتَوَى الْهَيْنَا مُنْكُا وَعِلْا كُلُهُ لِلَ نَعَرِي وَدَخَا الْلَدِينَةَ عَلْجِينَ عَفْلَةِ مِنْ أَخِلِهَا فَوَجَدَ ريحكن كقتنالان خذامز شيعنه قغذا مزعذق فاشتفآة لَذَى مَن شِعَنه عَا لَذَى مِن عَدُونَ فَوَكَّرَ وَمُوسِمَ فَعَصَهُ ا عَلَيْهِ فَالَهْ فَامِنَ عَلَاتَ عَطَانًا فَيْ عَدُوْمُ فِي لِمْبِينَ فَالْ رَبِيانِ فَاظَلَتْ نَعْسِيهِ فَاغِفُر لِمُغَعَزَّلَهُ آيَنُهُ هُوَالِمَ عُورُ الزنحيد قال دن عَااَنغَتْ عَلَى فَلْزَاكُونَ ظَهِرًا لِلْحُرِينِ فَأَصَّكَ وَلَلْدَنَهُ خَانِفًا يَتَرَفُّ فَإِذَا ٱلْذِيمُ اسْتَنْصِرَهُ كَمْيِهُ كَيْنَكُونُونُهُ قَالَكُهُ مُوسَى إَلَكَ كَغَوَيُّ فِينِ فَكَانَا آنْآذَادَآنْ يَبْطُنَّهُ مَالُذَى هُوَعَدُ فَلَنَّا قَالَ مَامُوسَتَمَ أَرُّمُدُ اَذْنَفْنَلَنَهُ كَاٰفَكُتَ مَفْكَ إِلْاَمْسِ إِنْ رُمِدْ الْآآنَ مَتَكُونَ بَعَادًا فِي لِاَرْضُ وَمَا زُمْكَانُ كُونُ مَنَ الْمُعْلِمِينَ فَيَعَاءَ رَجُلُ مِنْ أَفْسَا الْلَهِ يَنْدِينُهُ يَعَالَ بِالْمُوسَى إِنَّا لَلَّكِ يَأْ يَمُّرُونَ بِكَ لِيَفْنُلُوكَ فَاخْرُخُ إِنِي لَكَ مِنْ إِنَا لَكِ مِنْ اللَّهِ مِنْهَا اَفْ كَتَرَقَكُ فَالَ رَبَيْ يَجِينِهِ كَالْعَوْمِ الظَّالِمِينَ نَ

وككافيخة بللقآء مذين فالعشب ينيآن بهث يبيسواء اكتبيل وكماوكة كآءمذين وكبذعكيه احتذين ٱلنَّاسِ بَيَنْ عَوْنَ وَوَحَدَمِنْ دُوبِهِ مُواْمِرًا فَمَنْ تَلَذُّ وَدَانِ أَ فَالَمَاحَظُيُكُمَا فَالْتَالَاسَيْفِ تَيْمِيْدِ ذَالِرَعَا ، وَٱبْوِسَا تَنْ يُحْكِيْنُ فَسَغُ لِمُنَا أَوْتُوكَا لِكَالظِ لَافِئَالَ دَبَالِ لِٱلْزَلْنَالِكَيْنِ خَيْرِ فَهَيْرُ فَإَنَّهُ الْمِدْمُ مَا غَنْنِي عَلَا ٱسْتِغَيَّاءِ قَالَتْانَا إِلَى يَدْعُولَ لِيَمْ إِلَى ٱجْرَمَا سَقَيْتَ كَنَّا فَلَاجًاءَ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصِّصُ فَاللَّا فَعَنَّ بَعُوْكِ مِنْ العَوْمِ الطَالِدِينَ قَالَتْ الْحِدْيُهَ الْإِلَيْنَ الْتَاسِعُ الْحِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَ إِنْ تَاجَرُنَا لَعَوَيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنَّا ْدِيْدَانْأُ نَيْكَكَ اعْدَىٰ أَبْنَىٰ كَانَ مِنْ عَسَلْ إِنَّ مَا أَجْسَرَ إِنَّ عَانِيَ عِيمَ فَانِا غَمْتَ عَسْكِ أَفِنْ عِنْدِ لَا تُوكِمَا أَنْ مِدْ آنْ أَشْقَ عَلَيْكُ سَجِّدُ بْنَارْشَاءَ ٱللهُ مِنْ الْصَالِحِينَ وَ ١٠٠٠ قَالَ ذَلِكَ بِينِي وَبَعِنَكُ أَيُّكَا ٱلأَجَكَلَيْنِ فَضَيَتُ فَلا عُدُوانَ عَكَانُّ وَاللهُ عَلَى مَا نَفُولُ وَكَيْلُ ﴿

فكافقه بُوسَىٰ لاَجَا وَسَارَ إَهْ لِهِ انْزَمِنْ جَايِهِ اكظائودَادا كَاكَ لِآهُ لِمِهِ أَمْكُنُوا إِنَّا لَسَتُ اَرَالْعَسَالِ أبيكم مِنْهَ كِعَدُوا وْحُدُووْ مِنَ لِنَا رَلْعَلَكُمْ نَصَطَلُونَ ۖ فَكُنَّا آنيها نؤدي مِن شَامِلُ الوادِ الآبَمَنَ فِي الْمُعَمَّةِ الْمِيَا كَكُهُ مِنَ ٱلنَّغِيَّةِ وَأَنْ فِامُوسَى إِنْ أَنَا أَعَٰهُ نَتُ الْكَالِينَ كَانُ لأعكا لأقلتا وأحاقفة زكا تغابيان ولامذبر لْمُ يُعَقِّبُ مَا مُوسِّيهِ أَقِيالُ وَلا يَحْقُنَّا لَكُ مَ الْإِمِنِينَ اسْلُكْ بَدَكَ فِيجِيْكِ تَغَرُّحْ بَيْضَاً ءَمِنْ غَرْسُوهِ وَأَحْمُمُ اكنك حِنَاحَكَ مِنَ الرَهَبُ فِلْ إِنكُ بُرْهَا فَانِ مِنْ دُمِّكَ الخفرعون ومكزيدانه وكانوا قوما فاستبين عَالَ رَسًا فَيَ فَكُلُكُ مُنْ فُونَا فِي كَا فَا فَا فَا فَالْمُ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَا لَهُ فِ وَأَجَىٰهُ وَلَ هُوَا فَصَوْمِنِيَ كَيِيانًا كَا ذَيْسِلُهُ مَيِي رِدْ كَا نُصَدُفَةُ إِذَا خَافِ أَنْ يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَتُكُ عَضٰدَكَ بَاجِبَكَ وَغَيْعَاُ كُيُّاسُلُطَانَا فَلَا يَصَيَّلُهُ نَ إَنْكُمَا بِأَيْ إِنَّا أَنْمُا وَمَنَ أَنَّعُ عَكُمَا الْقَالِيُونَ

فَلَنَا بِيَاءَ هُنُمُوسِي إِلَا لِنَا بَيْنَاكِ فَالْوَامَا لُمُفَالِحَ مِنْ مُفْتَرَكُ وَمَاسَيَعْنَا بِهِٰذَا حِفَابَائِنَا ٱلْأَوَٰلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى ذَبِاعَ أَعْلَ بَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِ و وَكُنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبُ لَهُ الدَّادِ إِنَهُ لَأَنْفِيلُ الظَّالِوْنَ وَقَالُوْعُونُ إِلاَّ يَهُا الْلَهُ مُاعَلِكُ لَكُهُ مِنْ الْدِغَيْرِ عُ فأوفيذل بإهامان عكالهلين فاجعت لمالي صرحا لَعَا ٱطِّلِمُ الْمَالَهُ مُوسَى وَانَ لَاظُنَّهُ مِنَ لَكَاذِ بِهَن إسْنَكَ وَهُوَوَجُوْدُهُ فِالْاَرْضِ لِمَا يَعِيرُ الْحُوَّا وَظَنَوْااَنَهُ وُ الَّيْنَا لَارْجَعُونَ ۖ فَاخَنْا ا وَجُنُودَهُ مَنَذَنَا كُمْ فِأَلِيَّهُ مَانْظُرُكُونَ كَانَ عَافِيْهُ ٱلظَّالِلِينَ وَجَعَلْنَا هُنُوا يُمَا يُدَعُونَ إِلَىٰ لِنَارِوَكُومُ الْعَسَمَةِ لأبفترون والتعنا لمذفعفا الأنساكنك وَيَوْمَ الْفِيْكِمَةِ هُـُمْوَمَ الْمَقْبُوجِينَ ۗ وَلَعَدْ انْمَيْنَا مُوسَىٰ لِكُنَابَ مِنْ بَعَدِمَا أَهَلَكَ مَا الْفُرُونَ لَا لُولَ بِصَاوَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَدُحَةُ لَعَلَهُمْ يَلَدُّ كُووَنَ

أكُن بَحَانِ الْعُدِيقَاذِ فَصَيْنَا الْمُوسَى الْأَمْرُومَ إحدين وليكآآننكاكافرونا منطاول عَلَىٰ الْفُ فُومَا كُنْتَ فَا وِمَا فِالْمُنْ لَمَدْيَنَ تَكُ عكنغذاما يتناوليكا كخنا فرنسلت ومكأكث يجايه كظؤداذ فادبنا وككئ ديحة مؤدتك ليشند زفوك أأينه ومن مَذير من قَبْلكَ لَعَلَّهُ مُرْتِيَّدُ كُوْوِنَ وَكُوْلِا زَنْصِيدَهُ مُصِيدَةُ يَمَا قَذَمَتَ اللَّهِ بِهِمْ فَيَقُولُوا رَبِّنَا أرسلتا كنا رسولا مكتبما فإتك وتكون مي فكناجآء همزاكق منعيندنا فالوالولآ اوتي بشكهآا وني مؤسى وكم تيكفزوا يآا فيهمؤسكمين قبلل فَالْوَاسِيْطِ إِن تَطَا مَرْ إِوَكَالْوَالِنَا بِكُلِكَا فِرْوِنَ فَكُواَ ثُولًا ثُولًا كَابِمَ: عِنْدَا لِلْهُ هُوَا هُذِي مِنْهُ مِثَالَتَعِهُ إِنْ كُنْهُمْ صَادِفِينَ ۚ فَانَ لَرْسَنْجَيُوالَكَ فَاعْلَا كَنَا يَتَكِعُونَ آهُوٓاً وَهُذُووَمَنْ اصَالِمَنَ اللَّهُ عَمَوْلَهُ بِعَيْرِهِ الْمُ مِزَالِلَّهُ أَنَّا لِلْهُ لَا يَهَدُ عِلْ الْعَرْمُ الْطَالِلِينَ

وَلَوْدُومَ مَنِكُ الْمُعُ الْمُعُ لِلْعَلَمُ مُسَادُكُ فُونَ لَا لَهُ مَنْ أمَّنَا هُمُ أَلِكًا لِيَهُ مَنْ فَتِلِهِ هُمُ مُهُ أُنَّا وَأَنَّا لِمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَال عَلَىٰ هُ فَالُوا الْمَنَا لِهِ إِنَّهُ الْحَوَّبُمِ ذُرَيْنَا ايَّا كُنَّا مِنْ فَسُلِهِ اولنك يؤتونا جره ومرتين عامسكروا وَمَدُونَ مَا لِحَسَنَةَ ٱلسَّنَيَّةَ وَعَادَنَ فَنَا هُ نِيفِعُونَ وَاذَاكَ عُواللَّهُ وَاغْرَجَهُ وَاعْنَهُ وَقَالُوْاكَا اعْتَعَالُنَا وَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلا مُرْعَلَيْكُمْ لَا يَبْنَعَى إِلَيْ إِلِمَا لِمِيلَ لَا تَهْذِي مَنْ لَحَيْثَ وَلِكِمَ ٱلْفُرْيَهُ بِي مَنْ تَيْتَ أَوْ وَهُوَ وَقَالُواانِ نَتْبِعِ الْمُدْى مَكَكُ نَعَظُفُ نْزَادْضِنَا اوَّلَهُ مُنْكُنَّ لَهُ حُرَمًا أَمِنَّا مُنِيَّا لَيْهِ مِّرَاكُ كُلَّ شَيْعُ رزما مِزَادْنَا وَلِكِنَ أَكْنَ مِنْ الْإِيمَالُانَ وَكُوْ آَهُمُلُكُنَّا طِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلُكُ مَسْكَاكِنُهُ وَأَنْسُكُمُ: خِ الْإَقَلِيالُا وَكُنَّا أَغَوْ إِلْوَا رِفِينَ وَمَاكَاتَ رُمُكُ مُمْ لِكَ الْفُرِي حَيْثِينِ عِنْ فَايْمُ السُّولَا يَتَّالُوا عَكِيْ فِمْ الاِينَاْ وَمَا كُمَّا مُهٰ لِكُمُ الْعُرْمَ لِإِوْ وَآخُلُهَا ظَالِوُنَ

ومالونن مزين فكاع الحيوة إلذنها وببننهاوما عِندَا لِشَيخَيْرُ وَابِقُ إِفَلَا تَعَقِلُونَ ۚ أَفَرَ وَعَذَا مُوَعَلَّا حَسَناً فَهُولا فِيهِ كُنْ مَتَعْنَا وُمَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْسِانَةُ هُوَوْمِ الْفِيهَةِ مِنَالِمُ فَشِرِينَ ۖ وَيُومِنِنا دِيغِ فَيَقُولًا مِنَ الشركا فِيَالَّذِينَ كُنْ فُرْزَعُونَ كَالَالَّذِينَ فَعَلَيْ فِمُ الْعَوْلُ رَبِّنا هُوْلاءِ الَّذِينَ عُويْنا آغُويْنا هُو كَمَا غَوِينَ الْبَيِّرَانَا الَيْكَ مَاكَانُوا إِنْهَا مَعَبْدُونَ وَقِيلَ دْعُوالْسُرَكَاءَكُمْ لتَعَوْهُ وَلَا يَسْتَعِينُ الْمُنْ وَلَأَوْا الْعَلَاتِ لَوْا أَنَّهُ وَكَانُوا يَهْ تَدُونَ وَوَرَننَا دِيهُمْ فَيَقُولِ مَآذَا الْجَيْمُ الْمُسْلِينَ يَتْ عَلِيْهِ وَالاَنْبَآءُ يُومِينِدُ فَهُ وَلا يَشَاءَ لَوْنَ فَامَا مَنْ فَأَتَ وَامَرُ وَعَمَا صَالِمًا فَعَسَدِ أَنْ كُوْنَهُ الْفُعْلِينَ وَثَعَكَ غِنْكُ مَا يَسَنَّا ۚ وَيَغِنْا ذُمَا كَانَ لَمُ ﴿ إِلَيْنِ أُسْبِحَالَا لِلَّهِ وَتَعَالَىٰ غَايُنْ يُرُونُ وَرُبِّكَ يَعُلَهُمَا يُحِيُّ صُدُودُهُمْ وَمَايُعُ لِنُونَ وَهُوَا لِلهُ لَآيَالُهُ إِلَّا هُوَ لَهُ الْكُذُ الْخُذُ الْخُذُ الْخُذُ الْخُذُ الْخ الاولاق الاخرة وكذ الحكة واليد ترجعون

[َكَايِنُ مُنانِجُكَا لَهُ عَلَنُكُو الْيَابِرَ مِكَا إِلَىٰ وَأَ لِيَهُ وَمَوْ الْهُ عَيْرُ اللَّهُ مَا إِنَّكُمْ يَعَنِّسَا وَالْلاَ تَسْتُعُونَ أَدَآينُ غُوانَ بَحُسَلُ فَهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرِّمَتِكَا إِلَى يُومِ لقتكة مزالة غذا للدئات كخبلينا بتنكؤن فيأ أفلا ومن وخله جعباكم النا والتباد كُذَاهُ وَلِنَعْنَوُا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ لِتَنْكُرُ وُكَ وَتُوْمُ مِنادِ بِهِ مُعَوْلًا مُن أَمْرِكًا فَيَالَدَينَ كُنْمُ تُزْعُونَ ۗ وَنَرَعْنَا مِنْ كِمَا أُمَّةِ شَهَيَكًا مَعْنُكُنَا هَمَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ مَعَلِنُوا كَا لَكَنَّ بِنِهِ وَصَاعَنْ هُمْ مَا كَانُوا يَفْ تَرُوْنَ إِنَّ فَادُونَ كَانَ مِنْ فَوْمِمُوسَىَ فِيغٌ عَلَيْهِ مُوانَيِّنَاهُ مَ ۚ إِلَّكُوْ زَمَا إِنَّ مَعَا يَحِكُ لَنَوْءٌ إِلَّهُ صَدَّةِ الْحِلْ لَقُوَّةً ا ذِهْ فَالَكُهُ قَوْمُهُ لَا تَعَنُّرَتُ أَيْلِاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفِرَجِينَ بْنَعْ فَهَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الأَخِرَةَ وَلاَ نَشَرَ فِهَدِيكَ يِزَالْذُنْيَا وَأَحْيِهِ: كَالْحُسُةُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْجُ الفتسادة فيالارَفِينُ إِنَّا لَهُ لَا يُحِيُّ لِلْفُسِدِينَ ﴿

قَالَاَيْنَا اُوتِينُهُ عَلَيْعِيْرِعِنْدِي لَوَا لَهُ يَعَلَّوْا فَأَفَا فَذَا هَلَكَ نَهَبُلِهِ مِنَ الْفُرُونَ مَنْ هُوَاشَدُمْنَهُ وَأَنْ كُنَّا حَدْ وَلاَيْسَنُ لِعَنْ ذِنُوبُهِ مِنْ الْجَيْمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلِحَوْمِهِ مِنْ زبنيئه قالكالبؤين برمدون الميؤة الذشيا ياكنت كنا ميشا مَآاوُقَ قَارُونُ أَنَّهُ لَذُوْ حَظِيعَظِيمِ ۚ وَقَالَ لَذَنَ اوُنُوْا الما وَمَلِكُمْ نُواْمُ اللَّهُ مُعَارِّلُواْ أَمْرٌ وَعَامِهَا لِمَا وَلا لَمَتَ مِنَا كَالْفَتَا يُرُودَ فَخُنْتَفْنَا بِرَقَكَادِهِ الْاَيْفِي فَإِكَا ذَكُهُ مِنْ فِيَةَ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِا لِلْذُومَا كَانَ مِنَ الْنُصَرِينَ وَاضِيَّا لَذَنَ ثَنَّواْ مَكَا نَرُالِا مَيْدَ بِفُولُونَ وَمُكَا رَالِيَّهُ بَيْنُطَا لِرُزُقَ لِنَ بَيْنَا أَمِنْ عِبَادِهِ وَيَعْدِرُ لَوْلاَ أَنَّ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا كَمُنْتَفَى بِنَا وَيُكَالَّهُ لاَيُفِيلُ الْكَاوِلُونَ تلكَ المَا دُ الْاَحَ أَهُ تَغِيثُلُهَا للَّذِينَ لِأَيْرِمِيدُ وَنَ عُلُواً فألآيف ولامتسادا وأفالعامة للتنسن منهجاة بالمتسنية فكذخيز ثمينها ومنهآء بالتسنند فلا بغزي الذين عسيلواالسينايدالاماكانوا يعتملون

الذى وَمَنْ عُوكَ فَ مَنْ لَالِمُ بِينِ وَا نُدُونُوا أَنْ بُلُوْ النَّكَ الْكُلَّا مُلَّا كُلَّا مُلَّا لَكُلَّا مُلَّا لَكُلَّا مُلَّا لَكُلَّا مُلَّا لَكُلَّا مُلَّا لَا يَعْدُونُونَا لَكُلَّا مُلَّا لَا يَعْدُونُونَا لَكُلَّا مُلَّا لَا يَعْدُونُونَا لَكُلًّا مُلْكًا مُلَّا لَا يَعْدُونُونَا لَا يَعْدُونُونَا لَكُلًّا مُلْكًا مُلِكًا مُلْكًا مُلِكًا مُلْكًا مُلِكً وْنَ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ولايصَلْدُنَكَ عَنْ إِبَايِــٰ بغداد أنزلنا ليك كأدع الدبك ولات كونزكر سُشْرِكِينَ وَلاَنَدُعُ مَعَ الله الْمَا أَخُرُلا الْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْمُ نَيْعُ عَالِكُ الْأَوْحُمُلُهُ الْحُكُمُ وَالَّذِهِ نُرْجِعُونَ اَحَسُكُ لِنَاسُ إِنْ يُتَرَكُّوْا أَنْ يَعُوْلُوْا الْمَنَا وَمَ وَلَقَدُوْنَا ٱلْذِينَ مِنْ فَعَلِمِهُ فَكُمُّكُمَّا أَفَدُ ٱلْذِينَ صَدَفُوْاوَلَعِكُمُ الْكَاذِبِينَ ٱمْحَيِسَالْذَيْنَ مُلُونَالْسَيَّاكِ نُ سَنْفُونًا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ مَنْكَا نَهَرُ خُوالِمَا ٓاللَّهِ فَانَاكِمَا اللهِ لَا يُ وَهُوَ النَّهَيْمُ العَلِيْمِ وَمَنْجَاهَدَ النَّالْحَا هِ لَهُ لَنَا مُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْعَالَمِينَ )



وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعِلُوا الْعَبَّالِكَابِ لَنُكِّفِزُنَّ عَنْهُمْ مَ المُحْسَنَ لَذِي كَانُوا يَعْلُونَ ۗ وَوَصَّيْنَا ٱلايْسَالُ بوالدَيْرِ حُسُناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِمُثَةً لَكَ هَمَالَمَتُ كُكَ بِدِي فَلا نَطِيعُهَا إِلَيْ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَكُ ثُمَّا كُنْتُ مُعَلِّمُ لَوْ فَا وَالَّذِيزَأَمَنُوا وَعِلُواالصَّالِكَاتِ لَنَدْخِلَنَهُمْ فِي السَّالِكِيرَ وَمِزَانَا يُسِهِنَ مَقُولًا مَنَا إِللَّهِ فَاذِ ٱلَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ يَحَافِنَهُ الْكَاسِ كَمَنَاساً فَدُوَّلَهُ بَهَاءَ نَصَهُ مِ لَدَمَكَ لَيَقُونُ أَنَاكُ عَنَا مَعَكُمُ أَوَلَيَسُ اللهُ إِعْلِيمًا فِي صُدُودِ العَالَمِينَ وَلَيْعَنَكُمْ اللهُ الْذِينَ الْمَنُوا وَلَيْعَنَّكُمْ وَالْعَالَمَ الْمُعَالِمَ الْمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَالَدِينَكَفَرُوالِلَّذِينَالْمَنُوا لَبَّعُوا سكنا ولغن أخطأ فأرقا فزيجا ملين فنطأ يافغ نَنَهُ فِي أَنْهُ زَلُكَا ذِنُونَ وَلِيَعَلِّزَا فَعَالَمُ وَالْفَتَا لَأَ مَعَ أَنْعَالِمِيهُ وَكَايِسْكُنَّ تَوْمَ الْعَنِيمَةُ عُلَكَانُوا مَيْ مَرُونَ وَلَقَنْ أَدْسَكُنَا نُوْعًا إِلَى قَوْمِهِ فَكَبِيَّ فِي فِي ٱلْفَسَّنَةِ إِلَّا الله والمُعَامَا فَاخَذُ هُمُ الطُّهُ فَانْ وَهُمُ وَظَالِمُونَ ( )

فَيْنَا أَوْ وَأَصْالَ السَّفَيَةِ وَيُعَلِّنَا هَا أَدُّ لِلْعَالِينَ ﴿ ماذ فالَ لعَهُ مُهِ أَعْنُ فُوااً فَهُ وَالْحَدُواُ لَكُوْ أغَاتَعُنُدُونَ مِنْ دُونًا للهِ الكانك أنكان اَوْنَانَا وَغُلُقُوْنَ افِنكَا إِنَّا لَذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَا لَلْهِ بَمُلِكُونُ لَكُ مُرِدُواً فَالْبَعَوُاعِتْ لَا لَهُ الْأَذْ قَ وَأَعْدُونُ مُوالنَّكُونُ الدَّاكَ وَنُحْدُونَ وَالْإِلَّاكُ وَأُحْدُونَ وَالْإِلَّانُولُوا فَهَ لَا لَذَكُ إِنَّاكُ مِنْ قَعْلُكُ وَمَا عَلَا لَا لَيْهُ لِإِلَّا ٱلْكَالَاءُ أيُن أوكن ترواكف أ دئ ألذ ألحاد أنتريع فأسدوا فألأزض فأنظاروا إنَّ ذَلِكَ عَلَ لِلَّهِ سَيِيرٌ كَفَى مَدَ ٱلْكُلُودَ لِنَهُ ٱللَّهُ يُنشَعُ ٱللَّفَ وَٱلْأَحْتُ الْأَحْرَةُ إِنَّ اللَّهُ إكابَنيْعُ قَدِرْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَا ا وَرَحْمُ مَنْ سَنَّا أُوَاكَ نُفَكُّونَ وَمَا أَنْتُعْذِي خِي لأرض ولا فالتنمآء وكمالكم فين دوفا لله من وكا وَالَّذِينَ كُفِّرُوا إِلَا إِنَّا لِلْهِ وَلِقَالِيْهِ الْوَلِيَّا لِيهِ الْوَكِيَّا يسوامن دختي والخلاكك كمنع فأكاك

وَقَالَا أَغَا أَخِنَذُتُ مِنْ دُوناً فِيهَا وَثَاناً مُوَدِّهِ مَنْ كُنْ فأكحتاه والدُنسَانَة بؤم العنه كَفَانعَضَكُمُ سَا وَمُلْعَ الْمِصْكُمْ بَعَضًا وَمَأْوَيْكُمُ أَلْنَا ذُوْمَا لَكُ فكصرت فأمَرَكُ لؤظُ وَقَالَ إِنْ مُهَكَا بِثُوا لِي رَبِّيا لِهُمُ هُوَالْعَرَبُواْلُحُكُمُ وَوَهَمُنَالَهُ آمِنْعَ وَبَعِتْ قُوْبَ يحكنامه ذريته الثنة وكالكتاب والنكاء آخره فألذنسا والذفالإخرة كمزالضا كين وَلُوْطُا اذْ قَالَ لِعَوْمِيهِ انْكُنْهُ كَتَانُوْنَا لَهُ الْحِسَةَ مَاسَكُفَكُوْ بَهَا مِنْ لَقَدِ مِنْ لَكَالَمِينَ آيْتُكُمْ لَنَا تُوْنَا لِرَجَالَ وَتَفْطَعُونَا لِسَيَا وَمَا فُونَ فَ فاد يَكُمُ أنْ فَيُمَاكَانَجُ السِّي فَاللَّهُ اللَّهُ الْأَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آننيئ بعكابيا لله إذكك بمزالض ادفين قال دكت أنصنه فاعكا الفؤم المنسبين

وَلَمَاجَاءَتُ دُسُلُنَا آمِرُهِي مِ الْبُشْرِيُّ وَالْوَالْأَامُ لِكُوْ آهُ إِهِذِهِ الْقَدِّرِ مِنْ أَنَا هَلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ مَا لَا لَيَ فِيهَا لُوْطاً قَالُوانِحُ ﴿ عَلْ يَمْ فِيهَا لَنُعَتِّنَهُ وَاَهْلَهُ الإَامْرَا نَهُ كَانَتْ مِنَ الْعُسَايِرِينَ ۖ وَكَااَنَ جَاءَتُ رُسْلُنَا لُوْطًا مِنْ بِهِيْءُ وَصَاقَ بِهِيْءَ ذَعًا وَقَالُوا لأَخَةَ نُ وَلاَ يَحِنُ أَنَّا لَهُمُ لُكُونًا كُواَ هُلَكَ الْآ أَمْرَا لَكُ كَانَتُ مِنَ الْعَسَامِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَمَ الْمُذِو الفَ بَهْ رَجُرًا مِنَ السَّكَاءِ بَمَا كَانُوايَفَنُ عَوْنَ وَلَقَدُ رَبُّكَا مِنْهَا اللَّهُ بِينَ لَكُو مِرْبَعُقِلُونَ وَالْحِلْ مَدُونَ إِنَّا هُمُ مُنْعَيْكًا فَقَالَ إِنَّا فَوَمِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَأَرْجُواْلُهُ مُ الْإِخْرَ وَلَا تَعْنُواْ فِأَلْأَرْضَ مُفْسِدِينَ مَكَّذَنُوهُ فَأَخَذَنُهُ وَالْتَجْفَةُ فَأَضِعُ اللهُ دارهُ وَعَادًا وَتُمُودُ وَقَدْتُ إِنَّا لَكُ مِنْ سَيَا كِنِهِ مُورَان كُهُ وَالنَّكُ طَأَن أَعْمَا كُمْ مُ صَدَّهُ مُوعَ السَّكِيا وَكَانُوامُسْتَبَصِهِ بَنَّ

وَقَادُونَ وَفَعُونَ وَهِيَامَانَ وَلَقَدْجَاءَهُمْ مُ لكتنائ فاستككر وافي الآرم وكماكا نواسابقين كالآآخذةا يذنب فنف مزازسكا عك محاص مَهُ ٱلصَّبِيحُ لِمُ وَمَنْ فِي مِنْ خَسَفِياً زمر ومنف من أغرفنا وماكانا فذ ليظلف تُحَدُوا مِنْ دُوناً للهِ أَوْلِيّاءً كَمَنَ الْمُنْكُبُوتِ نَخَذَتْ يَنْتَا وَانَا وَهَزَالُهُ مِد لَكَتُ الْعَنْكُهُ مِثُ أنالله يعنا كمامذعون من دويير رَيْنِيْ وَهُوَ الْعُدِيْرِ الْكِيْكِ ﴿ وَلِلْكَ الْإِمْنَاكَ نَضَرُهَا لِكَ إِسْ وَمَا يَعَيْنُكُمَّا إِلَّا الْعَالُمُ وَنَّ خَلَّوتَ ٱلمتكنواك والأرض فأكو أنبع ذلك لأسة وَيُبِينِهِ ۚ أَتَا مِلَّا أُوحِ إِلَيْكَ مِنَ الْكِينَابِ وَأَقْمَ ٱلصَّلُوةَ إِنَّالُصَلُوةَ تَنْعُيْءَ إِلْاَنِيَّاءِ وَالْمُنْكُرُ الْمُ وَلَذِكُ الله الْحَارُوا لله يَعِنَّا لَمَا تَصْبَعُونَ

وَلِأَنْهَا دِلْوَا هَنَا (لِيكَا بِإِلاّ مِالَةَ هِرَاحَتُ ۚ الْاَالْدَرَ ظَلَدُامِنُهُ وَوَٰ لُوَاامَنَا مَالَذَى أَنْزَلَ لَنَنَا وَأُنْزَلَ الَّتَ وَالْمُنِ } وَالْمُرْكِعُهُ وَالْحِدُوكِ لَهُ مُسْلَدُنَ نُرُثُلَالِكُ الكَاتَ فَالْدَيْزِ لِمَنْ الْحُمُ الكَلَّابُ وَمُنْهُ وَرَبِيَّ وَمَدْ هَذَهُ لِآءِ مَنْ لُوْ مِنْ لَهِ وَمَا يَغِيدُ مَا مَا سَبَ الْآ ألكافؤون ومكاكمنة تشلؤام فتشله مزكتاب ة لاَتَفْشُلُهُ بَهُمَـنِكَ إِذَا كَالْإِذْمَا كَالْمِعْلِلُونَ ۖ يَأْهُو في صُدُوراً لَذَيَّ إِوْتُواالْكَ لَهُ وَيَاأَعُكُ لُهُ اِينَّالِهُ ٱلظَّالَٰهُ وَنَا وَعَالْهَ الْوَلَّا أَنْهُ لَ عَلَيْهِ أَمَا ثُنَّ زَرِّهُ وَكُمُ الْأَمَا الْأَمَا لِلْأَرْبُ عِنْكُا لَلْهُ وَأَثَمَا أَفَا سَدْثُرُ يْن أَوَلَ بَكُفْتُ أَنَّا أَذَ لَنَاعَكُ الكَّاتُ لْعَلَىٰ إِنَّكُ ذَٰلِكَ لَرَّحْكَمَةٌ وَذَكُمْ فَي لِقَوْمُ فاكف الله بعني وتنغ كنفسك أتعا مَا فِأَلْتُ وَابِ وَأَلاَ رَضِ وَالْإِيرَامَنُوا مِأْلِكَ إِطْل وَكَفَ واما ملهُ اوْلَيْكَ هُ عُرَاكِمَا مِسرُونَ

خُلْنَاكُ وَالْعَلَاثُ وَكُولَا لَكُمَّا أَمُنَّاكُمُ لَكُولُوا لَكُلُّ الْعُلَّاكِينَا فِي الْعُلْكُ وَهُوْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْلُونَكَ بِالْعَمَائِي يُطَلَّةُ بِالْكَافِينَ ۚ يَوْمَ يَغْسَٰيُهُمُ الْعَلَابُ ؛ جَنَّاَ ذَجُلِهِ بِمُوكِقَوْلُ ذَوْقُوا مَا كُنْتُمُ اعِيَادِيَكُ لَذِيزَ مِنْهَ النَّارِضِي وَاسِعَنْهُ فَإِمَّا يَ فَاعْدُونِ كُلُونِهِ فَآيْقَهُ ٱلْمُونِ ثُمَّ آلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِرَ (مَنْهُ الْعَكَالُكُ الْعَيَالُكَابُ لَنَ مَنَاهُمُ مِنَ الْجَنَّةُ غُرَفًا تختكاألأنا وخالدين فيكانغرا فرألغاملين يُرُواهُ عَاْ رَبِّعَهُ مَنَّةً كُلُونَ ﴿ وَكَانَ مُنْ فَالَّذِي لَا يَعِالُهُ لَا يَعِالُهُ لَا يَعِا ُ ذُقِياً ٱللَّهُ يُرِذُنُهُ الْوَاتِكُمُ وَهُوَ ٱلسِّمَيْمُ ٱلْعَلِيهُ ۖ كَانِنْ سَالْنَهُ مُنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَدْضُ وَسَخَ الشَّمْسُ وَالْعَ لَتَقَوْلُوَّ اللَّهُ فَانَيْ نُوْفَكُوْدَ اللَّهُ يَعْيِبُ طُالَازُقَ لِزَالِيَا ۖ يزيكاد وويقد لله إنَّالله بَكُلُّتُمْ عَلِيْرٍ وَلِنْ سَأَلْكُمْ مَنْ زَلِيزَ لَينَ لَتَكَاءِ مَاءً فَأَحْبَابِهِ الْأَرْضَ مُنْ بَعْلِيمُ لَقَوْلُوَّا لِلَّهُ ۚ قُلْ الْخَدُ لِلْهِ مِلْ كَثَوْهُ مُعْلِا يَعْتِهِ لُونَ ۚ

وَمَا هٰذِهِ أَكُمَٰ وَ ٱلْدُنْكَ ٱلْآلِكُ مِنْ وَلَعَكُ وَاتَّا لَدَّا رَ لِمُوَانُ لَوْكَا نُوانَعِلُونَ فَإِذَا رَكُوا إِ الفلك دَعَوُااللّهُ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَكَا فَقِيهُمْ إِلَىٰ لِبَيّر إِذَا وْ نُشْرُكُونُ لِيكُونُوالِمَا أَتَيْنَا وْ وَلِيَّمَنَعُوْ اِنْسَوْفَ يَسْكُ نَ اَوَكُمْ زُوْاانًا جَعُلْنَا حَرَكَا الْمِنَا وَيُخَطَّفُ الْنَاسُ بَوْلِمِينَوا فَبِالْيَا عِلْ فُوْمِنُونَ وَمِنْعَدَا الْذِيكُفُرُونَ وَمَنْ الْمَلَمْ مِينَ الْمُرَى عَلَى اللهِ كَذَبَّ الْوَكَذَبَ اللَّهُ لَا جَاءَهُ لزوم فأذمالارم وهنمن وُنَّ ﴿ فِيضِعِ سِبِينَ قِدُ الْأَمْرُ مِنْ فَهِا لَأَمْرُ مِنْ فَهِا لَأَمْرُ مِنْ فَهِا بَوْمَيْدِيفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا

وَعُدَا لَلْهُ لاَيُعْلِفُ لَعْهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَاسِ لاَ يَعْلَوْنَ يَعْلَمُ إِنْ طَاهِرُ مِنَ الْحَسَوْمِ ٱلْذَنْيَا وَهُنْءَ عَنَ الْإِخْرَةِ وَمُ غَافِلُونَ ۚ ٱوَلَمْ سَفَحَكَ رُوا فَأَنْفُ سِيمُ مَاخَلَةَ أَمَّةُ السَّمُواكِ وَالْاَرْضَ وَكَابَعْنِهُمْ الِآبَالِحُ وَإِجَالِهُمْ وَإِنَّ كَنْيِرًا مِنَ لِنَاسِ الْقِلَاءِ رَبِّهِ يُمِرِّكُمَا فِرْوِنَ ۚ ٱوَكَمْ يُسَيِّرُوا فِي رَضُ فَيَنْظُ وُاكِيَفَ كَانَعَاقِيَةُ ٱلْذِينَ مِزْ قَبِيْلُهُ مَا لَوْ سَّنْدَ مُنْفِذُ فَوَ وَ وَآ فَا رُواْ الآرْضِ وَعَهَرُوهَا ٱكُنَّ مَا رُوهَا وَجَاءَ نَهْ مُرْدُسُلُهُ مُواٰلِيَّنَاكِ فَاكَا نَا لِلَّهُ لمَهُ وَلَكُونَ كَانُواانَفُسُونَ نَظِلُهُ لِهُ ثُوكًا نَعَاقَكُ لَدَنَ إِسَا قُاالنَّهَ آنَ إِنْ كَنَّ يُوا لِمَا لِمَا يَا لَهُ وَكَا نُوابِ ﴾ الله يَبَدَ وُالْكُلُقَ مُرْتَعِينَ مُرَالَيْهِ مُرْجَعُونَ وَيُوْرَ تَقُوْمُ ٱلسَّاعَةُ يُبلِينُ ٱلْجُرِمُونَ ۗ وَكُمْ يَكُنْ لَكُمْ المُرْكَأَ نَفُونُ مُنْفَعَوُا وَكَانُوا بِنُمْرِكَا يِنْهِيْرِكَا فِيْنَ تُوَمَتَنُوْمُ السَّكَاعَةُ يُوْمِينُ ذِينَفَ زَوْنُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ منؤا وعكيلوا الصالخاب فالم في دوم ويع برون

1. V

وَامَا ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّ بُوا فِإِمَا يَنَا وَلِينَّا غِالْاَخِرَ فِوَا وُلْيُكَ فىألعكاب يُحْضَرُونَ كَمُسْخَانَاللَّهِ جِينَتْمُسُونَ وَجَينَ تَصْبُعُنَ ﴿ وَلَهُ الْحَدُ فِي السَّمُوابِ وَالْاَدْضِ وَعَيشَيًّا بيَنْ أَغُلُهُ رُونَ لَيُغِيْمُ الْكِيَّمَ الْلِيَّكِ وَيُغِيْحُ الْلِيَّتِ بِزَالِخَ وَخِنْ الْأَرْضَ بَعِنْدُ مَوْيَهَا وَكَذَٰ لِكَ تَخْرَجُو تَ وَمِنْ الْمَايِدَ اَنْ خُلَقَكُمْ مِنْ تُزَابِ ثُمْمَ إِنَّا اَنْ مُوْبَشَرٌ نَنْتَيْثُمْ وَنَ وَهُمُوْ لِمَا لَهُ ٱنْخُلَةَ لَكُوْ مِمْ أَنْفُثُ اَذْوَاجَالِشَنكُنْوَاالَيْهَا وَجَعَلَ<sub>ا يَ</sub>يْنَكُمْ مِثَوَدَّةً وَرَحَمَةً إنَّكْ ذَٰلِكَ لَأَيَا بِدِلِقَوْمِ بَيَنْكُرُّ وُنَ ۚ وَمِٰزَامِا يَرْخُلُونُ السمواك والأرض واختلاف السسنتكر واكوايكو اِنَّكْ ذَٰلِكَ لَا يَاكِ لِلْعَالَمِينَ ۚ وَمَوْ (مَا تَهُ مَنَا مُكُورُ النَّا وَالنَّادِوَا بَنِعَنَّا وُكُوْمُنْ فَصَيْلِةِ انَّكَ فَاللَّهَ لَايَابِ لِفَوْمِرَتِهُ مَعُونَ ﴿ وَمِزْ إِمَا تَدِيمُ كُمُ ٱلْمُرْفَحُونَا وَطَهُمُعا وَيُنذَلُهِ زَلْمَ لِلسَّمَاءِ مَاءً فِينَى بِرِ الأَدْضَ بَعِنْدَ مَوْ سَالِنَاكَ لَا إِلَيْ لَا إِلَيْ الْمَالِيْ لِلْمَوْمِ مِعْفِقِلُونَ

يَمْ إِمَا مَهِ إِنْ فَقَوْ مِرَالُتَهَاءُ وَالْأَرْضُ إِمْرُةٍ كُثْرًا ذَا وَعَاكُ دَعَةً مَ الْلاَيْ لِذَا أَنْهُ فَحَرْدُنَّ وَكُهُ مَ نُوخُ السَّمَانِ وَالْاَرْضِ كُلِّلَهُ فَانِنُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُذَوُّ أَالْحَنَّاةَ أَنْهُ أحَهُ نُ عَلَيْهُ وَكُهُ الْمُشَا الْإَعَالِي النَّهُ السَّهُ السَّالُ الْمُعَالِينَ السَّهُ وَاسْت وَالْارْضِ وَهُوَالْعَزِرُ الْحَكِيمُ مَرَبَكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مَ إِنْفُ كُنْ مَا لِكُوْمِ مَا مَلَكُنْ أَغَا نُكُوْمِ وَنُ كُلَّةً فِمَارَدَ فَنَاكُمْ فَأَنْدُهُ فِيهِ سُوَّا ثُمَّا فُرِيَهُ وَكِنَا عَلَىٰ نَفْتَكُنَّدُنْكُ مُفْضَلُ إِلَّا مَاتِ لِفَوْرِ مَعْفِلُونَ كَبِلِّ نَّيَعَ الَّذِينَ ظَلَوْ الْحُوْاءَ حُسُرِيعَ يْرِعِلْمْ فَنْ يَهِبُ حِكَنْ مَنَأَ اللَّهُ وَمَاكَمُ مُنِنَا صِرِينَ ﴿ فَأَقِرُ وَجَهَكَ لِلَّذِينَ حنفأ فغاتنا متداكة فعك أنشاس عكنعاً لأشب يك لِتَلْوَا مَلْهُ ذَٰلِكَ الدِّبُنَ الْعَيْدُ وَلَا كُنَّ الْسُكَاسِ لَا يَعَنَكُونَ مُنِدِينَ إِلَيْهِ وَأَفَعُوهُ وَأَجْدِمُوا الْعَسَلُوءَ وَلاَتَكُونُوا مِنَ لَلْتُنْوِكِينَ ﴿ مِنَ لَذِينَ فَوَقُوا دِينَهُ وَكَانُوا شِيعاً كُلُونِ بِكَالَدَبَهِ فِي حُونَ ﴿

عَالَتُنَا هُذُهُ مُنْتَكِنَّا فَسَدُ فَ يَعَنَكُ ذَ \* أَوْ أَوْ أَنْ لَنَا عَلَىمُ يُلطَانًا فَنُوسَيُّكُلِّ عَاكَانُوا بِهِ يُنْكُرُونَ ﴿ وَآَذَا أَذَفُنَا ؙۅ۫ۘڂٳؠۺۜٳۅٳڹ۫ تۻؠۿ؞ڛٙؽڎ؞ػٳڡٙۮٙٮٮ أوَلَ بَرُواآذُا لِمُدَهِ مَنْ طُلُوالَةُ وَقَدْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا ذُونَا لَّ مِنْنَا } وَيَقْدِرُ انَ مِنْ ذَلِكَ لاَ مَا يَهِ وَمُوْمِنُونَ مِنْ وَإِن ذَا اللَّهُ فِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْزَالْسَيَرُا ذِلْكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ رُيدُونَ وَحْدَا لِلْهِ وَاوْلِيْكَ هُدُلِلْفِيلِ نَ... وَمَالْتَيْتُ بن رِهَا لِيرُنُوا فِي مَوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْنُوا عَنْدَا لِلَّهُ وَمَا النَّتْ سْ زَكُون تُر مِدُونَ وَحْدَ اللَّهِ فَا وَلَيْكَ فُو الْمُضْعِفُونَ عًا مُنذِكُونٌ ﴿ ظَهُ الْفَسَادُ فِالْهِ وَالْحِرْمَا كَسَسَنَا يُدِى

فأسيروا فألآرض فأنظرُوا كَيْنَ كَانَ عَاقِيَةُ ٱلْذَمَّ ثَافَيْلُ اَنَآكُنُو مُنْفَرِكِينَ اَوَا وَاخْمَاكَ لِلاِينِ الْمَيْمِينِ فَأَلِهِ نَ أَنَ يَوَمُّلِامَ وَلَهُ مِنَا لِلْهِ يَوْمِينُهِ يَصَادَعُونَ مَنْكُمْ فَعَلَيْهُ كُفُرُهُ وَمَنْ عَلَهَا لِكَا فَلِا نَفْيُهِ هِمَ يَهُدُونَ لِلْغِرَجَ الَّذِينَ امَنُوا وَعَلِوُا الْعَبَائِكَا مِنْ فَضْلِهِ الَّذِكُ لِكُفِّتُ الْكَافِرَةِ وَمِنْ الْمَايِرَانَ يُرْسِكُ إِلَيَاحَ مُدَيْثِرَاكِ وَلِيْدِيمَكُمْ مِنْ وَمَلِيهِ وَلَغَ كَالْفُلْكُ بَامْرِهِ وَلِنَابُتَنُوا مِنْ فَصَلِيهِ وَلَعَلَّكُمْ نَسَكُمُ وْنَ وَلَعَدْا وَسَلْنَا مِنْ فِسَلِكَ دُسُلًا الْمُؤْمِدِ فِي فَإِلَّوْهُمْ المِيَنَايِدِ فَانْتَقَنَا مِزَ لِلْذَيْنَ آجُرَمُوا وَكَانَ حَقَّا عَلَنَا نَضِرُ اَللَّهُ اللَّهِ كَايُرْسِلْ لَالِرَيَاحَ فَبَيْرُسَكَا إَكَيْسُطُهُ فِالسَّمَاوَكَيْفَ يَنَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفَا فَتَرَىَالُودُ فَيَغَيْجُ بن خِلَا لِهِ فَارِّدُ الصَّابِ بِيمَنْ يَنَّنَا أُمِنْ عَبَادِهِ اذَاهُمْ سْتَبَيْثُرُونَ وَاثِكَانُوامِنَ قَبْلَ أَنْ يَرَّلَ عَلَيْهُمِنَ قَبْلِهِ بُلِسِينَ فَانْفُلْ إِلَّا فَارِرَخْتَ اللَّهِ كَيْفَ يَخِي الأَرْضَ دَمَوْتِهَا اِنَ ذَٰلِكَ كُغِي المَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلَّهُ عُهَدِيْنَ

وَلَنْ آدْسُلْنَادِيمًا فَرَآوَهُ مُضَعَرً كَظَلُوا مِنْ يَعَلِق يَكُمُرُونَ فَإِنَّكَ لَانْنَيْمُ الْمُوَنَّ وَلَانَتُ مِعُ الصُّدَّا لَذُكَاءَ اذَا وَلُوَّا مُذيرِبِنَ وَمَّاآتَ يَهَادِ المُنعَ نَهَنَالاَ لِيغِزَانِ نَشْيُمُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنْ بِالمَاتِينَا فَهُمْ مُسْلِدُنَ ۖ اللَّهُ الذَّى خَلَقَكُمْ مِنْ يُمْ جَمَا مُنْ مَهْ يُصَعَفِ فَقَ ۗ كُثْرُجَعَكُ مِنْ بَعَنْدِ فَوَ مَ صَعْفًا وَسَنْتَكَةً يَغُلُونُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلَيْ وَالْعَلَيْ الْعَلَدُ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَدُ وَا وَلَوْمِ تَقُومُ السَّاعَةُ يُعْيِبُ الْمُغْمُونُّ مَالِّبِثُواغَيِّرُسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْمَنَكُونَ ۗ وَقَالَ لَلَّذِينَ اوْتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَاتَ لَقَذَكِنْتُ وْحُولُمَا لِيَالِدُ إِلَى وَمُوالْبِعَنْ فَهَا كَا يُومُ ٱلْبَعَثِ وَلَكُنَّ كُنْ لَاتَعْكُ أَنَّ لَوَتُعَلِّينَ فَيُوْمَنُ ذِلَّا يُنْفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَوْا مَعْدُ رَبُّهُ وَلَا هُدُنْ سَنْعَتُونَ وَلَقَدْ صَرَبْنَا النَّاسِ بِهِ هٰ خَاالْفُوْانِ مِنْ كُلِمَنَّكُ وَلَيْنُ جِنْتَهُمْ مَا يَةٍ لَتَوْكُونَ الدَّسَ كَفَدُوا إِنْ آنتُ وَالَّا مُنْطَاوُنَ كَذَلكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى فَلُوْبِ الْذِينَ لَا يَعَنَّكُونَ ۖ فَاصْبِ إِنَّ وَعْدَا لِلْهَ حَيْ وَلَا يَسْتَخِفُنَكَ الَّذِينَ لَا يُوفِ نُونَ

يُلْكَ المَا تَا لِكُا بِإِلْكُمُ مِنْ الْمُعْرَكِينَ يِنهِ إِنَّ الَّذِينَ بُغِيمُهُ زَالِصَّاهِ وَوَيْوَ تُوزَالُوكُو وَوَكُو الإنزة مُرْنُوفِوْنَ الْوَلَيْكَ عَلَمُدَكَّ مِنْ دَيْمِ وَالْمَالِكُمُ الْمُلْكُمُ وَمِ الْنَاسِ مَنْ يَسْفِي كَيْ أَلْكُ لَكُ لَصْاعَيْ سَبِلَا فَهُ بِغَيْرِعِلْمُ وَيَغِيَذَهَا هُزُواً اوُلَيْكَ كَمُدْعَلَاثِ مِنْ وَاذَا نُنَّا عَلَيْهِ أَمَا نُنَا وَلَيْ مُسْتَنَكِرٌا كَانَامٌ بَسُمَعُهَا كَانَ فَكَ أَذُنَّهُ وَوْكَا فَتَتَ وْمِعَنَا مَا لَيْرٌ لَوْ أَلَا يَنَ النواوعلوا الضاليات كمزيجنا فألغيكير خالديزفي وَعْدَا مَدْحَثًا وَهُوَ العَرَبُرُ الْكَكُهُ ۚ خَلَوْ السَّمُوا كِ بِغَيْرِ عَكَدَ دَوْنَهَا وَٱلْوْسِے الْإَرْضِ دَوَاسِمَ إِنْ تَمَيِدَ بِكُرُ: وَيَنْ فِيهَا مِنْ كُمَّا ذِا لَهُ وَأَنْهِ كُنَّا مِنَ السَّيَّاءِ مَا وَفَأَ نَفِينَا فِهَامِنْ كُلِ ذَوْجَ كَرَمِيمِ لَمُلَاحَلُقًا لَهُ كَارُوبُ مَاذَا خَلَقَ إِلَّذِينَ مِنْ دُونِيرٌ بِالْطَالِونَ فَصَلَالِهُ إِنَّ مِنْ

الخزاليانكالعيفت

113

مَاةَ زَاتَنَا لَغَازَا لَكُمَّةَ آذَا عَكُمْ لَلْهُ وُمَ الشُّكُمُ فَأَغَّا لَسْتُكُمْ لَمُسَالُهُ وَمَنْكُفَرُ فَإِنَّا لَهُ غَنَّىٰ حَبَاثُ وَلَا فَالْ لَقَالُ نْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ مِالِئَيَ لَانْتُثْرِكَ بِأَتْلُولُ أَنَالِشُرِكَ لَظُلْمُ عَظِيْم وَوَضَيْنَاأُلايْنَانَ بْوَالدَّيْرِ مَّلَتْهُ أَمَّهُ وَهُنَّ عَلَى وَهِي وَفِيهَا لَهُ فِي عَامَيْنَ إِنَّا شَكُوْلِي وَلَيْ الْدَيْكُ وانحامكاك عآلنن لذك ماكسك وعلأغلا نطلغهكما وتعباجنه كمافحا لذنيا مغروفا وأتبغ عَامَ أَنَا مَا كُنْ نُعَالِكُ مُحْفِكُمْ فَأَنْبُكُمْ عِلَاكُنْكُمْ لُونَ إِنِّنَ إِنَّهَا إِنَّ لَكُ مِنْعَالَ حَيْدِ مِنْ خُرِدَ لِفَتْكُونُ تُعَوِّوا وَفِي السَّمُوا بِيا وَفِي الأَرْضِ وَأَنِي بِهِكَ اللَّهُ أَنِياً لِلْمُهُ طَيْفَ جَيْرٌ الْبِي َ وَالصَّلُوةَ وَأَمْ الْمُعْرُوفَ وَانْعَرُ لِنُكُو وَاصْدُعَلِي مَا اَصَامَكُ انَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ ٱلْأُمُورُ وَلَانْصَةَ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمَتْ مِفَ الْآرْضِ مَهَا إِنَّا لَلْهُ كأيخنال كمؤت واقيد فامشيك وأغضض نْ صَوْلِكُ إِنَّ الْكُولَاكَ مَوَاتِ كَصَوْلُ الْحِيرَ

اَلْ زَوَّاانَا مَنْهُ سَخَرَ لِكُوْمًا فِي السَّمَوَانِ وَمَا فِي الآدَيْنِ وَاسْعَ عَلَيُكُ نِعَدُ ظَاهِرٌ وَالْمِنَةُ وَمِنَ لِنَاسِ مَنْ مِكَادِلُ فِأَهِّهِ فَيْرِعِلْ وَلِاهُدُى وَلَا كِأَبِيهُ بِيرِ وَاذِا فِيلَا كُمُ أَسَّعُوا مَّاآزُتَلَا مَنْهُ فَالُوا بَلْنَقِيجُ مَا وَجَدْنَا عَلِيهِ الْإَءَ اَ اَوْلَوْكَانِ ٱلشَّنْطَانُ لَدْعُوهُ الْمُعَذَابِ الْسَعَارِ وَمَنْ يُسْأُوجِهَهُ الَا لَهُ وَهُوَ عُنِكُ فَعَلَا سُمِّسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوُنْقُ وَإِلَى ٱللهِ عَافِيَهُ ٱلأَمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَخْذُنْكَ كُفُوهُ الَّكَا رَجْمُهُ مَا فَنْكَنَّهُ مُرْجَاعَا فَالزَّالْهُ عَلَيْهُ مِلَا يَأْلُصُدُودِ عَنَّهُ وَكُلَّا أَنْ نَصْبَعَا فِي الْيَعَنَّا بِعَلِيظٍ وَكُنَّ فَ لْنَهُ وْمَنْخَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ كَيَتُولُنَ اللَّهُ حُلَّ اُكِذُنِهُ مِّا أَكُنَهُ مُولاً بِعَلَوْنَ فِيهُ مَا فِي السَّمُوابِ وَالاَرْضَ إِنَّا لَهُ مُعَوَّالْعَنَيُّ الْلِيَيَادُ ۗ وَلَوْأَنَّكَمَا فِالْآرَضَ مِنْ يَجْرَوْا فَلاَ وُوَالِحُرْةُ ذُهُ مِنْ بَعَنْدِهِ سَنْبِعَةُ ٱلْجِحْر مَانَفِدَنْ كِلَانُنَاهُ إِنَّالُهُ عَزَيْزَ عَكُمْ مَاخَلُفُكُمْ: وَلاَ بَعْنُكُمْ الْأَكْفَيْنُ وَاحِدَةً أَنَّا لَلْهُ سَمِيعٌ بَصِينٌ

الَّذِرَّانَا لَهُ يَوْبُهُ الْيُلَ فِي النَّهَادِ وَيُوبُحُ النَّهَارَفِي لَكِيل وَمَنْ النَّهُمَةِ كَالْفَسَرُكُلْ عَنِهِ الْحَاجَلِهُمَ فَأَنَّا لَهُ يَكَا تَعْلُونَ خَبَيْرٌ ﴿ ذَٰ لِكَ مِا نَا لَلْهُ هُوَ الْحَقِّ وَانَ مَا يَدْعُونَ مِنْ ﴿ وَنِيزَالِيَا مِلْ وَآنَا لِللَّهُ هُوَالِيكُ ۚ إِلَكِيدُ ۗ ٱلْمَرْزَآنَ الفلك تتجرى في المتربغ تبيناً لله ليركي لم من أيايه إنهك ذَلِكَ لَا إِنِ لِكُلْهَتِ إِرْسَكُورِ وَاذَاغَيْنِيهُ مُوجَ كَالظُلَّادَ عَوْااللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَكَالْجَيْهُ مُوالِيَ ألبز فينهنؤ مفتصة وما يجحذ بايايتنا الأكل حتكاد كَغُوْدِ يَالَيْهَا ٱلنَّاسُ لِنَّفُوارَّكُمُ وَٱخْتَنُوا مَنْهَا لَايَمِنْعِ وَالِدْعَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَنَ وَالِدِهِ شَنِيًّا إِنَّا وَعْدَا لِلْهِ حَنَّى فَلاَ تُغَرَّبُكُمُ الْمُيَوِيُّ الدُّنْيَا وَلاَ يُغَرَّبُكُوالِيْهِ ٱلْغَرُولُ إِنَّاللَّهُ يَعْنَدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَّ لَا لَغَيُّتُ وَمَغَلَمْ الْفِالْاَنْعَامُ وَمَالَدَ بِي غَنْهُ مَاذَا تَكُسُ عَدًا وَمَالَدُ دِي نَفْسُ إِي آرضِ مُؤْتَ إِنَّا لَهُ عَلِيهُ حَبَيْرُ

رُ تَرْزُولُ لَكِيَّا بِالْآدَيْبِ فِيهِ مِنْ رَبِيالُعِيَا لَمِيرَا مَ مَقَ لَا ذَا فِتَ لَهُ مَا هُوَ الْحَرِّ مِنْ رَدِّكَ لِنَبْ ذِرَ وَفَيْمًا مَآآِيَتِهُ مُمِنْ نَذَيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُرَهُ تَدُونَ اللَّهُ ٱلذَّى خَلَوَ السِّمُهُ اَتِ وَاٰلاَ رُضُ وَكَمَا بَيْنَهُ كَمَا فِي سِنِّنَهُ اَيَا مِنْ ثُنَّهُ سْتَوْيَ عَلَىٰ لِعَرْشُ مَالَكُمْ مِنْ وَ وَبِدِمِنْ وَلِي وَلاَ شَهِيعُ أَفَلاَ تَتَدَكَّرُونَ لَيْدَبِّرالْأَمْرَ مِنَ التَّمَاءِ إِلَىٰ الأَدْضِكُ يَمْرُجُ إِلَيْهِ فِيهَوْمِكَانَ مِقْدَانَهُ ٱلْفَسَنَةِ مِّانَعُدُونَ إِلِنَّ عَالِمُ الْعَيْثِ وَٱلشَّبَادَةِ الْعَرَبُرُ الْتَجَيِّمُ الَّذِي آحْسَةُ كُأَ شِيْعٌ خَلَقَهُ وَيَدَآخَلُقَ الإنسَانِ مِنْ طِينٌ \* ثُرَّا جَعَانَ اللهُ مِنْ سَلَالَةِ مِنْ مَآهِ مَهَانِ \* ثُرْسَوْلِهُ وَنَعُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَكُمُ النَّهُ مَ وَالْاَضَارَوَالْافَيْدَةَ عَلَيْكُ مَا لَيَنَكُمُ وُنَ ۚ وَقَالُوْآ ءَا ذَاصَٰلُنَا فِأَلَارَضَ إِنَّا لَهِي خَلْقِهَدِيدُ بَالْهُ مُوالِيَّآءِ يَبَهِيهُ كَافِرُونَ ۚ ثُلْبَيَّوَفَيْكُمُ مَلَكُ الْوَيْكِ الْذِي وَكُلِّ كُمُ نُتَعَ الْ رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ

ومودة فاكسواز وليسهيه عينا آئفة فاوسَمغنا فانجعنا نعشينا صالحا أفاموقنون وكوشننالانناكأ بفيرهدها وكين تقالقولميني لآمُلَانَ جَمَنَا عَ مِنَا لِحِنَةٍ وَالنَّاسِ آجِعَانَ ﴿ فَلَا فِهُ ا عَانَسَتْ لِيَآ ءَيُونِكُمْ هٰنَا انَّانسَينَاكُمْ وَدُوْفُواْعَلَابَ الخُلْدِ مَا كُنْتُهُ نَعَلُونَ ۚ أَغَانُونُ مِنْ مَا مَا تَنَا ٱلْذَينَ اذَا ذَنُتُ وَابِيَاخَ وَاسْعَلَا وَسَجَعًا عَدْرَبَهُ مُوهُمْ لَايَسْتَكُمُ وَنَ ﴿ تَعَافَى جُوْبُهُ مُرَعَنَ لَصَنَاجِعَ مَذِعُونَ دَنَهُ رَخُوفًا وَطَهَعًا وَمِارَدُ فِنَاهُ يُفِيعُونَ ﴾ فَلاَتَعَلَ مُسْمَا أَخِي كُمُ مِنْ قَرَةِ أَعْيْنَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا مُعَلَّوْنَ فَهَ كَانَ مُوْمِناً كُنَّ كَانَ فَاسِفًا لَايَسَتَوُونَ ١ أَمَا ٱلَّذِيرَ أمنواوع يملوا لقباليان فكف يختا فالمأوى ننزلا عِمَاكَانُوا يَعِنْمَانُونَ ﴿ وَآمَا ٱلَّذِينَ فَسَفُوا فَأُوبِهُمُ ٱلنَّاذُ كُلْيَاآرادُوَاآنُ يَغُرْخُوا مِنْعَالُعِدُوا فِيَاوَفِيا كَمُعُ ذُوْفُواعَذَا بَالنَّا دِالْذِي كُنْ يُرْمِينُكَ ذِيْنَ نَ

نَهُ مُ مَنَ الْعَنَا بِإِلَّا دَنْ دُونَا لْعَنَا بِإِلَّاكِمُ وَمَنْ الْحَلِّمْ مِنْ لَا يُرَكِّ إِلَا كِ رَبِّمِ نُسْعَ بَرْعَنْهَا آيَا مِنَ الْمُرْمِينَ مُسْتِعَوْنًا ۖ وَلَعَذَا تَنِينَا اتَ فَلاَ نَكُوْ نِسْفَ مِرْمَةِ مِزْلِقًا يُهِ وَجَعَلُنَاهُ دِّى لِيَّا اللَّهِ آفِلُ وَيَحَكُنَا مِنْهُ فَأَثْمَةً بَهُمُدُونَ مُرَاكَنَا صَهَرُوا وَكَانُوا بِأَيَا يَنَا يُوقِينُونَ ﴾ إِنَّا رُبِّكَ الَيْنَ عَزُيْوَ مَا لِفِيهَ فِهَا كَا نُوا فِيهِ يَخِنَافُ ذَ كُ ذُو آخاكتام قَلْمُ فَالْمُ أَفْلُولُو يَمْتُهُ ذَفِي مَسَاكِنِهِ مُّانَ كُفُ ذَلِكَ لَأَمَاثُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ٱوَكَوْيَرُوْاانَانَسُوفَالْتَاءَ إِلَىٰ لِاَرْضِلْ الْمُرْدِ فَخُرْجُهِ زَدْعاً ثَاكُا مُنْ أَنْعَامُهُ وَأَنْفُسُغُوٓ آفَلَا يُصُرُونَ وَيَقِدُ لَوْ نَامَتُهُ هِمِنَا الْفَتْدُ إِنْ كُنْتُهُ صَادِ قِينَ ، كَالْوَمُ فَتْهِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَّ كَفَرْقَ إِيمَا نَهْمُ وَلَا فَرُيْنِظُ مُونَا



أَيْمَا النَّبِي ٰ إِنَّا لَهُ وَلَا تَطْلِعِ الْكَا فِينَّ وَالْنَا فِهِ يَنَّ إِنَّا لَهُ كَانَ عَلِيهَا حَبِيمًا ﴿ وَاتَّبِعُ مَا يُوخَى [لَيْكَ مِنْ كَبْكُ أَنِّكُ اللَّهُ كَانَ يَمَا مُعَنَّمُ لُونَ حَبِيرًا أَنْ وَتَوْسَحُنَّا كُلَّا لَهُ وَكُنَّى إِلَّهُ وكيلا مَا يَحَكُلُ فَهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَ يْنِ لَفَجُو فِيرٌ وَمَا جَعَلَ اَذْوَا يَكُواُ اللَّا فِي ثَعْلَا هِمُ وَنَ مِنْهُ زَأْمُنَا يَكُو 'وَمَا جَعَكَ لَ آدعتًا وَكُوْ ٱنْتَاءَكُونُوٰ لِكُوْ فَوَلَكُوْ مَا فَوَا هِكُوْ أَوْلُهِ عِنْ وَالْمُهُ يَوْلُ الْحَرِّي وَهُو يَهَا فِي كَالْسَكِيلِ الْدَعُومُ لِأَلَّالُهُمْ هُ وَآفْسَطُ عِنْدًا للهُ فَإِنْ لَمُ تَعَسَّلُواْ إِلَّا وَهُو فَإِنَّا كُورُهُمْ فألذين ومواليكر وكبس عكيكر جناح فآآخ كأأخطأتم بر وَلَكُنْ مَا تَعَدَدُتُ فُلُونِكُمْ وَكَا نَا لَهُ عَنْ فُوا رَجِماً اكنبئ فل بالوثينين مِن اَفْني مِرَكَادُوْ الْحِدْ أَمَّا لَهُ وَ واولواالازما وتغضه ترافل ببغض مدركابالله مِزَلُوْمِبِينَ وَالْهَاجِينِ إِلَّا أَنْ مَعْلَوْ الْأَوْلِيَاءَكُرُ ئُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِالْحِكَنَابِيمَنَطُورًا نَ

وَاذْ آخَذْنَا مِنَ النِّسَانَ مِنْ أَقَفْ رُومِنْكَ وَمِنْ نُوجٍ وَاجْ نُوسَى وَعِيسَةِ إِنْ مَرْ يَرِّوْا خَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيفًا ليسنز ألصاد بين عنصد فهذواعذ للكافي عذا كالم لْآيَتُهَا ٱلْذَيْزَامَنُواا ذُكُرُوا فَهُمَّ اللَّهِ عَلَكُمْ اِنْجَاءَتُكُوجُنُونُهُ فَأَنْسَلْنَا عَلَيْهِ وَمِي كَا وَجِنُودًا لَهُ رَوْهَا وَكَانَا مَلْهُ مَا تَعْلُونَ يصكل إنجافك نرنوفك ويمناسفا بنكواذ ذاعت الآبضار وَمَلَغَبُ لِفُلُهُ مِنْ لِحِنَاجِ وَيَظِنُّونَ مَا مِنْهِ ٱلظُّنُونَا هُنَالِكَأَبُنْإِ ٱلْوَمْنِنُونَ وَزُلْزِلُوا ذِلْزَالَا شَدِيلًا ۗ وَإِذْ يَقُولُ المُنَا فِفُونَ وَالدِّن فَ فَا فِيهِمْ مَرْضَ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ الإغرورك واذقاك كآافة فيفنزا الهركثيب لأمقام لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَئِتَ أُذِنْ فِرَيِنْ مِنْهُمُ الْبُنَّى يَعَوُ لُونَا إِنَّ بْيُوتَنَاعَوْرَةُ وَمَا مِي بَعَوْرَةً أِنْ يُرِودُ وَذَاكِا فِرَاكًا وكؤد خيكت عكيفيغرض فطايعا لترشيكوا الفتنة كانفعا وَمَا لَكَتَنُوٰ إِبَهَا الْإِيسَدِيلَ ﴾ وَلَعَدُكَا فُوا عَاحَدُ وا لَهُ نَ فَهَالُ لَا يُولُونَ الاَذْ بَالْوَكَانَ عَهُمُا مَنْهِ مَسْؤُلًا ۞

الم و أو أراد كا رُحَةُ وَلَا عِدْ اَكَ وَلاَ مَا وَزُوا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَ مَا وَزُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال أَنَّى مُغَنَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَنْيُ فَأَذَا ذَهَتَ الْخُفْ سَلَقَالًا عَاكُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى لَلْهُ بَسِيمًا ﴿ يَفْسُنُونَا لَاحْزَا يزهنه أوان مأن الآخراك تورد والواسفة فادون المك أو المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة كَنْدُكَانُكُمْ فِي رَسُولًا فَعَالَتُ أَحَدَانُكُمْ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُون ازترجوا لله وَالدُّومَ الآخ وَدُكُوا للهُ كُنَّهُ مَنُونَ الْاَخْزَاتُ قَالُوا لَمُنَا مَا وَعَدَ نَا اللَّهُ وَرَسَهُ لَهُ للهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُ إِلَّا إِمَا فَا وَسَبِلِّم

مالكمسكة فأماعا حذوا ألمة تكينوفيغ مَنْ بَنْكُوا وَمَا يَدُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ دقه مروثعذ كالمنافعة انساء أوينوب نَا فَهُ كَانَ غَفُورًا رَجِّمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذَيْنَ كَفَ رُوا لمنذكرتنا لؤاخترك وكؤافة المؤمن يزاليتتال وكات ٱللهُ تَوْيَا عَبِيرًا وَأَنْزَلَ لَذَيْنَ ظَاهَرُونُومُ وَإِنْهَا لِكَابِ مزجكام هزوقذ فيك فلويه كالثغت فرقاتقت كاؤن وَنَاسِرُونَ فَرِيَعًا ۗ وَاوْدَتُكُوا زَصَهُ مُودِ يَادَهُ وَالْمُوا مُعَالِمُهُمْ وَانْضَا لَرْتَطَوْهُا وَكَانَا لَلْهُ عَلِي كُلِشَيْ فَدِيرًا ﴿ يَا آَجُنَا ٱلنَّيْءَ قُلْ لِاَ ذَوْاجِكَ إِنْ كُنْ تَنْ تُرْدُ زَاْ كُيْوَةَ ٱلدُّنْيَا وَدَينَنَا مَغَا لَهُ أَمَيَّعَكُ وَالْسَرِينَكُ مِسْرَاكَ جَيلًا وَإِنْ كُنْ نُنْ زُوْ نَالُهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْإِخِرَةَ فَإِنَّا لَهُ مَا عَلَوْلُهُ مُنَاكِنَ إِنْ كُنَّ آجُرا عَفِلِهَا ﴿ كَا فِيسَّاءَ ٱلنَّيَى مَنْ يَابِ مِنْكُنَ بَعَارِسَةَ يَمْبَيْنَةٍ بِصَاعَفُ لِمَا ٱلعَسَلَابُ مِنِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَلِكَ عَكَلُ لَهُ لِيَسَارِكَ عَالُ اللَّهِ لِيسَارِكَ ﴾

مُرِهَامَزَ فَيْنُ وَأَعْتَذَ فَالْمَادِ زُنَّا كُرِّيكًا ﴿ فَايِشَاءَ أَكَ كَاحَدُمْ لَلْمُنَدِّا وَانْأَتَمَتُ مُنَّا فَلَا تَعْفِيهُ لَوَّ لِ فَيَطْلَبُ مَ الْذَى فَقَلْ بِهِ مَضْ وَقُلْ فَالْأَفْوْلِ مَعْرُوفًا المؤبكة ولآنونخ تنكزنج ألجا هلتة ألاؤل وَافَةُ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَالْيَكُوةَ وَآجِلْعُ ذَا لَمُعَ وَرَسُولُهُ آنما يُرِيدُا مِنْهُ لِيُذْ هِبَ عَنْكُمُ الْخِيرَ الْمَالْلِيدَ وَيْطَانِهُ كُرُ نَطْلِعِهِا ﴾ وَأَذَكُونَ مَا يُسْالِهِ فِي يُؤْكُنُ مِزْلِمَا مِنَا لِلَّهِ وَأَنْكِكُمَةً إِنَّا لِلَّهِ كَانَ لَطَيْفًا حَرَاكً ۚ إِنَّ كشيلين والشيكات والمؤمينين والمؤمناب والقايتين والغايناي والمتباد إين والمتباد فاي والمسَايريَ وَالْعَمَا بِرَابِ وَالْخَايِنْ عِينَ وَالْخَايِنْ عَابِ وَالْمُنْصَدِ فِينَ وَالْمُعَهَدُ فَايِ وَالصَّا غِينَ وَالعَمَّا غِمَا بِ وَالْحَافِظِينَ رُوْجِهُ وَالْكَافِظَاتِ وَالْفَاكِدِينَا مَلْهُ كَبْعِيرًا وَالذَّا كِذَا نِنْ أَمُّذُ لَمُ مُعْفِرَةٌ وَآخِرًا عَعْلَمَ مِ

وَمَاكَانَ لِوَٰ مِنَ وَلاَ مُوْمِينَةِ إِذَا فَصَوَا لَهُ وَرَسُوٰلِهُ آمُرُ أَنْكُونَ لَمُوْ أَعْدَهُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ بَعَفُ أَقْدُو وَمِينَا لَهُ فَا مَنَلَمَنَلَالَائِبِينَا ۗ وَاذِنْقُولُ لِلَّذِي كَانُمُ أَمْدُ عَلَيْهِ وَٱنْعَنَ عَلِيْهِ امْسِلْ عَكِيْكَ نَعْجَكَ وَاتَّوَا لَهُ وَتَجْوَى فَنَسْ لَهَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَيَعْنُدُ إِلِنَاسَ وَأَفِيهُ آتَةً أَنْ غَنِيلُهُ فَكَأَ فَعَهُ ذَمْلُهُ مَا وَطَرُا زَوَجْنَاكُمْ الِكُنْ لِأَبْكُونَ عَكَالْمُؤْمِينِ بَنَحَرَجُ فِيَا ذُواجِ آذعاً تُعْداذاً فَصَوّا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَا مُرافِعُهُ مَعْمُولًا مْكَاذَ كَالَٰنِيَىٰ مِنْ كَرَجَ فِهَا فَرَجَ اللَّهُ لَهُ لَهُ مُنِنَدٌ ٱللَّهِ فِي الَّذِينَ خَكُوْا مِنْ قِبْلُ وَكَا نَا مُرْا لِلهُ فَدَرًا مَقْدُودًا ۖ اَلَّذَينُ سَلِعَهُ نَ رَسَالَائِنا لَهُ وَيَغِنَّهُ نَهُ وَلَا يَغِنَّ ذَا آحِكًا إِلَّا لَهُ وَكُوا بالله حسبيا ماكان تخذا إاكدين ريجالي ولكو دَسُولَا مَٰذِ وَخَاتَرَ ٱلنِّكَ يَنَ وَكَانَا مَٰذِيكُمَا ثَنْ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَإِلْمَنُوا أَذَكُوا اللَّهَ وَكُوا كَثِيرًا ﴿ وَسَيَعَهُ مُرَّا وَأَصِيلًا الْمُوالَّذِي بِمِيلِ عَلَيْكُرُومَ لَيْكُ مُوالِّذِي لِمُنْ مِزَالظَّلْتَامِنِالِكَالْنُورُ وَكَادَبِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا ۞

...

مُنْ وَمُلِقَوْدَ سُلافُ وَاعَدُكُمُ وَاجْرُكُمُ عَلَيْهُا ﴾ يَآلَتُهُا النَّهُ إِنَّا آدْسَلُنَا لَدْشَا حِلَا وَمُبَيْثِ كَا وَنَذِيرًا ﴿ وَوَاعِيا اِلِمَا لَهُ بِإِذْ بِهِ وَبُسِرًا عِلَمُنِيرًا ۞ وَبَشِرَ الْغُمِنِينَ بِأَذَلُهُمْ مِزَاللَّهِ فَصَلْكُ كَبِيرًا ۚ وَلَا نَظِيعِ الكَافِرِينَ وَالْنَافِ مِنَ وَدُعَ أَذَيْهُ مُ وَنُوكُلُ عَلَى لَلْهِ وَكُنَّى مَا لِلْهِ وَكِلًّا ﴾ لَا أَيُّهَا ٱلدَّنَ المَنْوَالِفَالْكُنْءُ ٱلمؤنينَانِ ثُرَّ طَلَقْهُ وُمُنَ مِنْ فَبَل ٱنْ يَمَتُهُ هُمَ ۚ فَالْكُمْ عَلَىٰهُ مِنْ مِنْ عَلَىٰ مَعْنَدُونَهَا فَيَعُوهُنَّ وَسَرُحُوهُنَّ سَرَاحًا جَيَلًا ﴿ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِيُّ أَيَّا ٱخْلَانَاكَ آذواحك اللاقيانتيت المورفين وتماملكت بمينك يَّهَا آفَاءَ أَفَهُ عَلِيْكَ وَبِنَا يِزَعِكَ وَيَنَا يِنَعَا فِكَ وَيَنَا يِتَ خالك وكناب بخالانك اللابي كابرن معك وأمرآة مُوْمِينَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِي إِذَا دَا النَّبِي أَنْ بَسْتَنِيكُمَا ٰخَالِصَةُ لَكَ مِنْ دُونِا لَوْمُبِينَ فَدْعَلِنَا مَافَظَنَا عَلَيْهِيْدِ فِي أَذُواجِهِيْدُوكَمَامَلُكُنَّا يُمَانُهُمْ لَكُلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ قَكَانَا مَدُغَ فَوْرًا رَجِيمًا

بَسَنًا أُ مِنهُ زَوَوْنِي الْلُكَ مَنْ بَسَنًا أُ وَمَنْ أَبِنَكُ لآجناح عكنك ذلكآ ذنيان تعترآغنيه لإيُحزَنَ وَيَرْمَنَيْنَ عِمَا لَيْنَهُنَّ كُنَّ كُلُّونَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُلْكُونُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَوْ فُلُوكُمْ وَكَا لَا لَهُ عَلِيهَا حَلِيهَا ﴿ لَا يَحِلُ لِكَ ٱلمِنسَالُ مِن بَعْدُوَلَا ٱنْشَبَدُ لَهِ بِنَ مِنْ آذُوا جِ وَكُوْا غِبِكَ حِسْنُهُنَّ الآمَامَلَكُ عَبِينُكَ وَكَانَا لَهُ عَلَيْكِ فَكَانِهُمْ عَلِي إِلَيْهَا عَلَيْكُمْ وَلَهِي إِلَيْهَا الذينا مَنُوالِا لَمْخُلُوا بُونَا لَنَبَى إِلَّا انْ يُؤْذَنَّ لَكُمْ الامكعا يرغيرنا يلين إنية وككزاذا دعيثه فادخلوا فافا طَعِتُ ذَ فَانْعَيْثُرُوا وَلامُسْتَنَا ينبِينَ كِيكِ بِنَيْ إِنَّ ذَٰ لِيكُو كَانَ نُوْذِي النِّبَيِّ فَيَسْخَيْمِ يُكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْخَيْ بَأَلْئَ وَاذِا سَأَلْمُو هُنَّ مَنَاعًا مَنْعُلُوهُنَّ مِنْ وَرَآيِجٍ ذِيكُ ْ ٱطْبَعُهُ لِفُلُو بِكُمْ وَقُلُو بِينَ وَمَاكَانَ لَكُوْ اَنْ تُؤذنواركُ وَلَا لَهُ وَلِا أَنْ تَلَكُو إِ أَزُوا جَهُ مِنْ بَعَلِيا آبَكًا إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ عِنْدَا لَلْهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ تُنِدُوا شَيْئَا أَوْفَعْنُوْهُ فَإِنَّا لَهُ كَانَ يَكُلُّ شَيْعٌ عَلِيمًا ۞

لَاجْنَاحَ عَلَيْهِ فَصْفَا لَمَا مِنْ وَلَا اَبْنَا يُثِينَ وَلَا اَيْوَا بِهِنَّ ولآابَنَآء انخانهنَ وَلَآابُنَاءِ آخِوانِهِنَ وَلاينَتَا بِعِنَ وَلاَمَا مَلَكُنَّا فِمَا نُهِنَّ وَأَنْفَ مِنَ أَنَّا لِللَّو كَانَ عَلَ كُل مَنْ إِنَّالْلَهُ وَمَلْئِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَالْبُتُى مَّالَّهُ الْلِّينَ أَمَنُواصَلُواعَكِيْدِ وَسَيِلُواسَتَبِيمًا اِنْكَالْذِينَ فَوْدُوْزَا لَهُ ۖ وَدَسُنُواَهُ لَعَنَاهُ اللَّهُ فِأَلَدُ نَيْا وَأَلْأَخِرَةِ وَآعَذَ كُمُ خَعَلَاكًا مُهِيًّا ﴿ وَٱلْذِينَ يُؤْدُ وَنَالُوْمِنِينَ وَالْوَمْنِانِ وَالْوَمْنِانِ عِنَامِ مَا لَهُ مَسَاءُ إِنْ خَلَا الْهُ مُنَاكُما مُنِكًا مُنْكًا مُنْكًا مُنْكًا مُنْكًا مُنْكًا مُنْكُما ٱلنَّجُ فُلْ لِإِذْ وَاجِكَ وَبَنَا يْكَ وَيَشَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُذْ بِينَ عَلَيْجِنَّ مِنْجِلا بِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ ٱدْفَانَ بُغُرِّفِي ۚ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَا لِللَّهُ عَنْ فُولًا رَجِيمًا " كَانْ لَمْ يَنْنَهُ النَّا فِعُونَ وَٱلَّذِينَ فَ قُلُو بِهُمْ مَنْ وَالْمُجْفُونَ فِلْلَدِينَةِ لَنَغْرَيَنَكَ يَهُ مُنْوَلَا يُهْإِودُونَكَ فِهِمَالِاً فَلِيلًا ﴾ مَلْعُونِينَ آئِنَ مَا ثَيْ فَوَا أَخِذُ وُا وَفَيِّنا وُالْفَتْنِيلَا ﴿ سُنَهُ اللَّهِ فِأَلَدُينَ خَلُوامِنْ فَكُلِّ وَلَنْ نِي دَلِكُ عَلَى الْمُعَالِدِ اللهِ وَالْفُوسَالِدِ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ

يُسَعُكَ النَّاسُ عَنَ السَّاعَةِ قُلْ أَيَّاعِكَ عِنْكَا فَهُ وَمَا يُذْبِيكَ لْتَلَالْنَاعَةَ تَكُونُ وَيِ ۚ أَيْا لَهُ لَعَيَّ الْكَافِرَيْ وَاعَذَكُمُ سَعِيرًا خَالِدِينَ فَيَأَابَكَا لَايَحَدُونَ وَلِيَا وَلِأَنْفِيرًا ﴿ يُوْمَ تُعَلَّكُ وُجُرِهُ مُعْ وَلَانَا رِيعُولُونَ مَالَنْتُكَّا ٱطَعْبَا ٱللهُ وَالْمُغِنَا ٱلِنَّهُ لا وَقَالُهُ التَّنَا إِنَّا أَفَا عَلَيْنَا سَادَتُنَا وَكُرِّا وَمَا فَأَضَانُونَا ٱلسَّسَادَ رَبُّنَا أَنْهُ وَضِعْفَيْنِ مَزْلُعِنَا لِكُلِّكُمْ لَعَنَّاكِيرًا لِمَا لَذِينَا مَنُوالا تَكُونُوا كَالَّذِينَا ذَوْا مُوسَى أَسَةً أَوْا فَدُ مَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَا لَهُ وَجِيبًا مَا آنِنَا ٱلَّذِهَ (مَنُهُ الْقَعُهُ اللَّهُ وَقُولُ أَوْ لِكُسَدِ مِكَّالًا مُعْطِئًا كُمُ آعًا لَكُرُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ دُنُو كُرُّ وَمَنْ يُعْلِعِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ فَعَدُ انَاعَ مِنْ نَاالاً مَانَةً عَا السَّمَانِ وَالْإِرْضِ وَالْحَيَالَ فَا مِنْ إِنْ غِيلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَتَعَلَّقَنَّا ٱلاِيْنِيَا ثُأَيُّهُ كَانَ ظَلُوْماً جَهُولًا ۚ لِيُعَدِّبَ اللَّهُ ٱلْمُأَلِّفَا فِعَلِينَ وَالْنَافِطَانِ وَالْمُنْزَكِينَ وَالْمُنْزِكَاتِ وَيَوْمِكُ اللَّهُ عَا لِلْوَيْمِتِ مَنَ وَالْوَيْتِ إِنَّ وَكَالَالُهُ عَعَوْدًا رَجِيمًا ٠٠

أولله ألذى كذما فالسكذاب وماسف الآدمي لكُذُ فِالْاَحْرَةُ وَهُوَالِحَكُ الْخِيرُ ) يَعْلَمُ مَا يَلِيُ فِي الآدمن وكما يخرج منها وكما ينزك يتألشاء وكما يترج فيك وَهُوَالِحَكُواْلِعَانُونُ ﴿ وَقَالَالَّذَ نَكُفَرُ وُالْإِنَّانِينَ ألسّاعة فأبكأ وكفآلنا يتينكم عالم الغيث لأيغزب عَنْهُ مِنْفَالُ ذَوَّةِ فَأَلْتُمْهَانَ وَلَا فَأَلاَ مِنْ وَلَا أَلَهُمُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا ٱكْثَرُ الْإَسْفِ كِنَاكِيهُ إِنْ الْمِذِي كَالْذِينَ أمَنُ اوَعَلُ االْحَيَالِكَابُ اوْكَنْكَ كَمُعْمِعَنِينَ وَوَذَقُ كَرَيْشُ وَالْذَينَ سِكُوفِا مَا يَنَامُعُنَا جِزَيْنَا وُكَيْكَ كَمُومُ عَذَاكِ مِنْ دِجْزَالِيْدُ ﴿ وَيَكَالَّذِينَا وُوْاالُّمِهِ لِمَالَّذِينَا نْزِلَ النَّكَ مِنْ دَيْكُ مُوالْكُمُّ وَكُمُ يَرْجُلُهُ مِيرَامِ الْمِزَيْنِ كُلِيدَ ﴾ وَقَالَ الذِّينَ كَفُكُووا هَلْوَدُ لَكُوعَلَى رَجُل

أَمْزَى كَالَا لُوكِذِ بِٱ مَهِ جَيَّةٌ بَلِأَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِلْ فالعَذَابِ وَالصَّلَالِ الْمُعَسَدِ ﴿ أَفَلَ مُرَوِّا لِيْ مَا آيذيهم ومَاخَلْفَهُ مِنَ ٰلَتُهَآءُ وَاٰلاَدَجُولِٰ نَسَنَا ٰغَنِيفُ بَهُمُ الأرفغ أؤنشفط عكنه مكسفا مزالتها فالأف ذلك لَاَّنَةً لِكَاعَتُدُمُنِكَ ﴿ وَلَقَدْا نَشَادُاوُ وَمِنَا فَصَٰكُمُ بَاجِيَالُ إِذِي مَعَهُ وَالعَلَيْرُوَاكَ الْهُ الْحُدَيَدُ أَنَاعُهُ الْعُدَيدُ أَنَاعُهُ سَابِعَادِ وَقَدْدِ فِي لَسَرْدِ وَأَعَلُوا مَهَا لِمَا الْنَعَاتَ مَا لَعَتْ لَوْنَ وليسكين أزيرغد وكاشهر ودوا محاشهن وَاسَلْنَالَهُ عَيْنَ لَلِمَظْرُ وَمِنَ إِلَىٰ مَنْ يَعَلَّ مِنْ مَدَّنَّهِ مِا ذِي بِيرُومَن يَغِ مِنهُ وَعَنَا مِنَا لَدُ فَهُ مِنْ عَلَا بِالسَعَير لهُ ذَنَكَهُ مُا مَثَنَاءُ مِنْ مَعَادِبُ وَثَمَا شِأَ وَجِعَانُ كَأَلِحُ أَدِ وَ وَدُورِ رَاسِيَا يَّا غَلَوْ إِلَى دَاوُ وَ دَسُكُمُ الْوَقِلْ الْمِزْعَمَا دِي النتكور كالفنيناعليه المؤدماة كمنظم فتياكا وَآمَهُ الآرَضَ الشَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كَانُوالِعِثُكُ ذَالْتَيْتَ مَالَيْثُوا فِالْعَنَا بِلِلْهُ بِين ٠

لَعَٰدُكَانَ لِسَيَا فَهَسَكِنَهُ مِالْيَرْجَنَتَانِ عَزْيَيَنِ وَشِيَ مِنْ دِدْقِ دَبُكُمْ وَأَسْكُمُ وَاللهُ تِلْدَهُ طَيْبَةٌ وَدَبْعَ فَوْرٌ فآغهنوا فادُسُلناعك فيرسينكالعرم وَكَذَلْناهُ بِجَنْدَيْهِ جَنَئِين ذَوانَا كُ لِحَطِ وَأَنْلِ وَشَيْ مِنْ مِدْ يِغَلِيلِ ذٰلِكَ جَزَيْنَا هُمْ يَكَاكَفَ رَوُاوَهَ لِيَجَازَ يَكَالِكَ الْكَمَوْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُوْوَبَيْنَا لُغْرَىَ الْبَيْ بِالنَّكَافِيَ الْمُحَطَامِرَةَ وَقَدَّ نُنَا فِهَا ٱلسَّنِّيرُ سِيرُوا فِهَا لَيَّا لِي وَآيًا مَا الْمِنِينَ فقالوادتبنا باعد بنزاسفارة اوظكو آانفشغ بجقلناهم آحَادِينَ وَمَزَّفِا هُوكُلُ مُزَّ قُ إِنَّ هَ فَالِكَ لَا مَا يِنْ كُلُ لَهِمَا يِنَا كُلُ مَسْبَادٍ سَنَكُورِ " وَلَقَدْمَهَدُ فَعَلِيْهِيزا بَلِيسُ فَلَنَّهُ فَانَّبَعُوهُ الْآ فِرَيْقِ كُنِ الْوُنْيِنِينَ ، وَمَاكَانَ لَهُ عَلِيْهِ فِي شِيلُطَانِ إِلَّا لِنَعْلَامِّنَ يُوْمِنُ الْأَخِرَةِ مِنْ هُوَمِنْهَا فِيشَاكُ وَرَبُكَ عَلَكُلِ شَيْحُ جَفِيظِ أَن قُلُ دُعُوا ٱلَّذِينَ ذَعَتُ وْمُوهُ وَلِمَا لَمَّ لأغُلِكُونَ مِنْعَنَالَ ذَرَّهِ فِالسَّمْوَايِ وَلاسفِ الأرضِ وَمَاكُمُ مُ فِيكِ مَا مِنْ سِزْلُ وَمَالَهُ مِنْهُ مُ مِنْظُهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

لِاَسْفَهُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ الإَيلِّ آذِنَ لَهُ حَقَّ إِذَا فُرْءً والمنطب والماذا قال تأتخ فالوااني وكوالميا الكَدُرُ فُوْمَرُ مُرُنُفُكُ مُعْمِرًا لِسَمْوَا بِدُوالْاَرْمِيْرُ عُلَامَٰهُ وَالْيَاآوَا يَاكُرُ لَمَسَلِمُهُ كَاوَفِي مَنِلَا لِهُ بِينِ كُوْلِكَا تنتكاه كأعما آخر مننا ولانشناع كاتغلون فايخم يَّنِنَا دَبْنَا لَرْ يَعْنَفُرُ بَيْنَا إِلْكِيَّ وَهُوَالْفَتَاحُ الْعَلِيْدُ فْلَارُونِيَ الَّذِينَ الْمُعَنَّ عُرِيدٍ نُسْرَكًّا وَكَلَّا بَالْهُوَا لَهُ وَ العَزِيزُ أَحْكُمُ وَمَا آنسَكُنَا لَذِ إِلَّا كَافَ ذَلِكَ إِير بَسْدًا وَنَذِيرًا وَلَكِزَ إِكْنَوَالنَّايِرِلَا بِمُنْكَوْنَ ﴿ وَيَعْوُلُونَ مَنْ هِ لِمَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُ مُسَادِ قِينَ ﴿ فَإِلَّكُو مُبِعَادُ يؤم لانسنناخ ولاعنه مساعة ولانسنقدمون وَقَالَا لَذِينَ كَثَرُوا كَنْ نُوْمِنَ عِهِ فَالْلَّتُواْنِ وَلا مِالْذَي نَ مَدَ يُرُولُونَزَى إِذَا لِظَا الِوُنَ مَوْ وَنُونَ عِنْدَ دَبِّ وبجُم بَعِضُهُ مُ إِلَى بَعَفِ الْقَوْلَ يَقُولُ لَذَيْنَ أَسْتُصْعِيهُ وَا لَذِينَ السَّتُكُمِّرُ وَالْوَلَآ اَنْتُوْكُنَا مُوْمِدِينَ



فَاكَالَّذَ مَنَّاسُتَكُمَرُ وَالِلَّذِينَ أَسْتُصْعِفُوا اَعَنْ صَدَّدُ فَاكُمْ عَنْ لَمُذَى مَغْدَ إِذْ جَاءَكُمْ كِلَّانُتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَالَذِّينَ أشلصه عفوا للذمن أستنكرفا بأمكر النكواكنا وألفاراذ تأمرفهنا أَنْ كُفُّ اللَّهِ وَنِحْعَلَ لَهُ آنْهَا كُأُوَّاسَةً وْالْلَيْفَا مَهَ لَمَا إِذَا العَذَاتُ وَيَعَلْنَا الْآغُلَا لَهِ فَاعَنَا قَالَذَنَّ كُذُواهَا ۚ نِحْ وَنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْلَوُنَ ۚ وَمَا آنَسُلُنَا فِي فَهُ يَعِينُهُ يَهِ الآفال مْدْرَفْ هَا أَفَا يَمَا أَنْسِلْتُ مُدِيكًا فِرُونَ وَهَا لُوالَحْنُ ٱكُذُ ٱمْوَالَاوَا وَلاَدَّا وَمَا آغَنْ يُعَدِّنَهِنَ ۚ فَالِيَّدَ بِيَكِينِهُ كُ ٱلرَّزْقَ لِنَ يَنَكَ أَ وَيَعْدِرُ وَلَكِيَ اَكُنَوْ اِلْنَاسِ لِا يَعْلَوُنَ ا وَمَا اَ مُوَا لَكُوْ وَلَا اَوْلا ذَكُرُ مِا لِنَيْ نَقَرَ نَكُمْ غِيْدَنَا لَا لَهَى إِيَّا مَزْأُمَزَ وَعَاَ صَالِكًا فَا وُلِنِكَ كَمُنْ يَزَّاءُ ٱلضِّعْفِي اعِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُوا بِدَا مِنُونَ وَالْذِينَ بَيْنَ عَوْنِ مَنْ الْإِينَ مُعَاجِزِيَا وُلَيْكَ فِي الْعَنَابِ عُضَرَوْنَ فَالْإِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلِرِزْفَ لِمِنْ بِيَثَ الْمِنْ عِيَادِ وِ وَيَغْدُرُلَهُ وَمَا فَقَتْ تُعْرِينَ ثَنَّ عُ فَهُو يُعْلِفُهُ وَهُوَخَارُا لِرَانِ قِانَ ١٠

نُهُ مُعُدُّجَتُمَا أَذَ يَعُولُ لِللَّهِ كَاذِا هَوْ لَآءِ إِيَّاكُ أَكَانُوا مِنْدُونَا لِحَنَّاكُمْ فَهُمُ يَعْمُومُومُونَ فَالَّهِ لآغَلْ بَعْضَ كُمُ لِيَعَضَ نَعْعاً وَلاَضَرّاً وَنَعُولُ لِلَّذِينَ كَلَوُا دُوفُواعَفَا مِنَالِنَا وَالْهَ كَنْفُونِهَا لِمَكَوْنُونَ وَإِذَا تُنْاعَ أيأننا يتناب قالؤاما هذا لآدئجا شرمذآن تصددك فأكاذ لْمُأْمَا فَكُوْ وَقَالُوا مَا هُلَّا الْآافِكُ مُفْتَرَكُ وَقَالَ دْنَ كُفَرُ وْالْلِمَةُ كَاكُمَاءُ هُوْانُ هِنَّا الْآيِنْ مُرْمُكُ مِنْ وَمَّا مَنَا هُ مِنَ كُنُ مَدُ دُسُونَهَا وَمُا ادْسُلْنَا إِلَىٰ وَخَلَكَ مِنْ وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُ يُروكُما لِكَغُوا مِعْشَا رَمَا الْمِنَا هُوْ مُكَذَّبُوارُسُلَ وَكُيْتُ كَانَ بَكِيرٌ ۚ ثُوا آغًا أَعِظْ كُوْ بِوالْحَادِ ٱڹ۫ٮٓڠؘۅٛڡؙۅٳۑؽ۬ۅٙڡٞؾڹ۬ؽۊٛڣٳۮػؙڗٛڗۜؽڡٚڴۜۯۘٷٙٳڡٙٳؠڝؠٵڿڲؙۄ۫ؽڽ۫ إِلَّا لَذِيزُكُمْ مِنْ لَدَى عَذَابِ سَدَيدٍ عَلْما مَالْكُمْ مِنَاجْرِ فَهُوَلَكُمُ الْأَجْرِكَ لِإِنَّا عَلَى للَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْعُ سُهَيْدِي قُلْ إِذَ دَبِي يَغْدِفْ بِأَلِكُنَّ عَلَامُ النَّيُوبِ ﴿

فُأْجَاءَ أَكُوُّ وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ ۚ فُلْ إِنْ صَكَلْتُ فَأَيْنَا أَمِينًا عَلِيٰفَسِي وَالِأَهْتَدُيْتُ فَيِهَا يُوجَعَ لِكَ دَبْ ايَّهُ سِمَيَةٌ فِرَيْنِ ۗ وَلَوْمَرْ عَادُ فِيْنَ فَإِمَوا فَلاَ فَوَتَ وَأَخِذُوا بن مَكَانِ فِرَيْكِ وَقَالَوُا امْنَا بِدُوَا فَكُوْ النَّا وُسُرُ مِنهَكَانِ بِعِيدُ وَقَدْكُفُ رُوابِدِ مِنْ قِبْلُ وَيَعْذِ فُوْتَ ٳٝڶۼؽؘ<u>ؘؠ؈</u>۫ڡۜػٵڹؠڝڮ؞ۘۅڿٳؠؙ۫ؿڠؙۅٞؠ۫؈ٚٲؽۺٚؠۅٛۮ كَافْيِرَ مَا شَيَاعِهِ مِنْ فَنِلْ إِنَّهُ ذُكَانُوا فِيشَكِ مُرِيدٍ لأينه فاط الشمؤات والأرض كباعل لكليكة وشلاافا يُعَدِّمَنْ فَاللَّهُ وَدُمَّاءً رَبِدُ فِي لَكُنْ مَا يَنَّا وُإِنَّا لَهُ مَا كُلُو تَنْغَ فَلَدِرٌ مَا يَغْيَرَا مَلْهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةُ فَلَا غُمْسِكَ كَمَا وَمَا يُنسِكُ فَلَامُ مُسِلِلَهُ مِنْ مَغِدُو وَهُوَ الْعَرَزُ الْحَكِيمُ مَا أَيْنًا ٱلنَّاسُ إِذَكُو وَافِعَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَ فِي الْوِيَمْ الْمُؤْمِدُ فَكُمُ مِزَالسَّمَا وَوَالاَرْضِ لِآالِهُ لِلْأَهْوَ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ

وَانْ كَذَنُوكَ فَقَدْ كُذَيَتْ دُسُ أَبْنَ قِنَاكَ ۚ وَالْكَالَٰهُ وَالْكَالِّهُ وَرَجُ لُامُورُ يَايَبُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهَ حَيُّ فَلَا تَغُرَّبُكُمُ الْحَهُ ٱلْذِنْيَاٰ وَلاَ يُغَرَّكُونُ اللّهِ الْغَرُولَ لَيْأَلْكَ مَكَانَ كَكُمْ عَكُمُ وَ" فَاغَيْدُوهُ عَدْقًا أِغَامِدَعُواحِرْتُهُ لَكِكُونُوامِنَ اصَابِ لِلسَجِيْرِ الَّذِينَكُمَرُوْاكُمُ عَلَابٌ شَكِدِيدٌ وَالْإِينَ امْنُوا وَعَلِوُا لِعَبَا إِيادٍ لَهُ مَغْيَرَةً وَاجْزُكِيرُ اَفَنَ ذِينَ لَهُ مُسَوِّءً عَلِهِ فَوَاهُ حَسَناً فَإِنَّا لَلْهَ نِصِٰلُ مُنْ لَيَنَّاءُ وَهَنَّدِي مَنْ لَيِّنَّاءُ فَلَا لَلْفَتْ نَفْسُكَ عَلِيغِ حَسَرَانِياً نَا مَنْهُ عَلِيْهُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۗ وَاللَّهُ الَّذِي آرْسَلَ ٱلِرَيَاحَ فَنْبُيْرِيِّهَا بَأَ فَسُقْنَا وُإِلْى َلِلِيمَيْنِي فَاحْيَدُيْنَا بِيرَا لاَرْصَ مُّدَمَوْتَهُ كَذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِدُ الْعِزْةِ فَلِيْهِ الْعِزْدُ بتكألَيْهِ بَصْعَدُالكِكُمُ الطَّلَيْتِ وَالعَسَلُ العَسَائِحُ يَرْفَعُـهُ ۗ وَالَّذِينَ يَكُوٰ وَنَالَتَنِياْ بِالْمُرْعَلَاكِ شَكِيدٌ وَمَثُكُو ۚ اوْلَيْكَ مُوسَوُدُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَائِيمْ مِنْ ظُفَةٌ يُرْجَعَ لَكُمْ ٱڎ۫ۏٳ**ۘڋٲ**ۅٙمٙٲۼٙۼۣڶؙؠڒؙڶڹؾ۬ۅٙڵانڝٙڹ۫ۿٳێؖڋؠڝؚڸڋۅٙؽٵؽؾڗؽڹ۫ڡؙۼؠٙ النِفَصُ مِنْ عُرِوالَا فِكَا بُهِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُ ١

وَمَايِشْتُوىٰ لِحُرَازِ هٰ هٰ عَذَبُ وَاحْدَ اللَّهِ مَرْابُهُ وَهٰ هٰ بلراجاج ومنكل اكفاف كاكم اكتفت ويونعك لَلْيَسُونَا وَرَكَالِمُ لُكَ فِيهِ مَوَاخِرِ لَيُنْعَوُا مِنْ فَصَلِهِ وَلَعَلَكُوْمَتَ كُوْمُونَ ﴿ يُولِمُ الْكَالَ فِوَالْبَادِ وَيُولِمُ الْكَتَارَ فَأَكُنَّا وَمَعْزُ النَّهُمْ وَالْفَكَرُكُ أَنْجُرِي لِأَجَلُ مُستِيمُ ذِلِكُمُ ٱللهُ وَيَكُمُ مَلُهُ الْمُلْكُ وَالْدَيْنِ مَدْعُونَ مُ وُونِهِ مَا يَمُلِكُوْنَ مِنْ قِطْجِيرٌ ۚ انْ لَدْعُو فِي لَا يَسْمَعُوا دُمَّاءً كُرُ وَلَوْسِكُمُوامَا اسْتَجَابُوا لَكُ وَيُؤْمَرُ المِنْكَمَةِ تُكُوْ وُنَ بِينْزِيكُ مُولِكُ مُنْتِئْكَ مِنْلُخِيَرِ لَا آثَاً ٱلنَّاسُ لَنْتُواْلُفُ قُرْاءُ إِلَى لَلْهُ وَاللَّهُ هُوَالْغَنَى الْحِيدُ ﴿ اِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بَعَلْقِ جَدِيدٌ وَمَاذَلِكَ عَلَاللَّهِ يَمِينِ ﴿ وَلاَيْزِهُ وَاذِدَةٌ وَذِكَا خُرَى وَانِ مَدْعُ مُثْمَتَكَةٌ الخلقالا فيحسكم منية شنئ وكفكان ذافن في إغَانُ فذ الذَينَ يَغْشُونَ رَبِّهُمْ والْغَسَ وَأَفَا مُواَالْصَلْوَةُ وَمَنْ كَ إِنَّا يَتَزَّلُ لِنَفْسِيَّةً وَالِكَا لِلَّهِ الْمَجِيرُ ١٠

وَكَالِيَسْنَوَى الْاعْنِي وَالْجَيْنُ وَلِاَ الظُّلْاتُ وَلَالْنُورُ ٱلظَّلُوۡلَآاۡكُرُوۡدُ ۚ وَمَايَسۡتَوَىٰۤالاَخَيۡاٰءُوۡلَاۤالاَمۡوَاٰتُ ؖێؘؙڬڡؙڎؽٮؽۼ*ؠۘٙ*ؙ۫ۻٚڲؖٲٷڡٙڡۘٳڗؿۼؽؠ<u>ؽؠڮڡڽ؈ٚڣٳڶڡ۬ؠۅؙڔ</u>؞ٳؽٚٳٛٮٛ<u>ۛ</u> الكَّارَنْسَكُنَاكَ مِأْكُمَةٌ بَيْثُمُ وَمَدْراً وَإِنْ وْأُمَةِ الْآخَلَةُ فِيهَالَمَارُ وَانْ يُكُذِّنُوكَ فَعَدْكَالَاَ الَّذِينَ مِنْ فَبَلِهِ مِنْ تَجَاءَ ثَهُ مُرْدُسُلُهُ مُوالْبِيَنَا بِ وَإِلَيْهُمُ وَمِالِيَكَا بِٱلْبِيرِ ﴿ ثُوَا خَذُ ثُالَةِ يَنَكُمْرُوا فَكَيْفَ كَاتَ تكير المتراكاللة أنزا بمزالت تتاءتما أفاخرنجنايه تُمْرًا بِ مُعْنَالِهَا ٱلْوالْبُنَّا وَمِنْ الْجِيَالِ عُبِدَ ذَبِيضٌ وَحُمْرٌ تُعْلَفْ آلُوا نُهَا وَغُرَّا مِبْ سُوْد وَمِزَالِنَاسِ وَالدَّوَآبِدِ والآنعكا يرنخنك فألغانثر كذلك أتما يخشج المدين عَمَادِهِ ٱلْعَلِمُواْ إِنَّاللَّهُ عَزِيزٌ غَنُونٌ ۚ أَيْنَالْإِينَ يَتْلُونَ كأيَا لَهُ وَا مَا مُواالِصَيَا لَوْهَ وَآنَفَ عَوْا فِيَا رَدُ فَتِنَا هُـُ سِرًا وَعَلانيَةً بِرَجُونَ فِحَارَةً لَوْبَتُورٌ ۚ لَوْ قَنْهِ ؙۻٛۯۿڒۊۘڒڹؠۮۿڂؽڽۏڞ<u>۫ڸ</u>ٳٳؽۜؠٛٛٛٛۼٷ۠ۯۺڰۅٛڒ

مَدُّمْهُ أَذَا فَهُ مَعَنَادُهُ لَكُنَّا لَا يَصِيدُ لَهُ أَوْرُفْنَا أَلِكًا لِيَ الَّذِيزَ[ضَعَلَفُننَا مِنْ عِسَادِنًا فَيَفُرُظَا لِرُلِفَسْيَهِ وَمِنْهُ مُعْنَكُنْدٌ وَمِنْهُمْ سَانِقَ مِأْكُنَرَاكِ مِا ذَنَا مُعْدُ لِكَ هُو الْفَصْا الْكَبْدُ جَنَاكَ عَدْنِ مَدْخُلُونَهَا يُحَالُّونَ فِيكَا مُ اسَاوِدَ مِنْ ذَهِبِ وَلُوْلُوا أَوْلِاسُهُ مِنْ الْمَارِدُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله وَقَالُواالِحَسِنُدُ لِلْهِ الْذِي لَذِي كَاذُهِ تَعَنَّا الْحِرَانُ إِنَّ الْإِنْ دَيْنَا لَعَنَهُ وَكُنَّكُونُ لَهُ الَّذِيَ إَسَكُنا وَازَالُمْتَامَةِ مِنْ فَضَلِهُ لاَمَتُنَا فَعَانِعَتِكَ وَلاَيْسَنَا فِيهَا لُغُونِ . ، وَالَّذِينَ عَنْهُ مِنْ عَلَا يَهَاكُذُ لِكَ نَعِزِيكُا كُفُونَ وَوْ مُصَطِّحُونَ اتتأأخ خنانن كما كاغزالذ كمكنانغل وَكُونُهُ مَا مَنَذَكُونُهُ وَمَنْ مَذَكُونُهُ وَمَنْ مَذَكُمُ وَكُمَّا وَكُو النَّاذِينُ فَدُوفُ الْفَالِفُكَ إِلَيْنَ مِنْ نَهِيرٌ ﴿ إِنَّا فَهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَ السَّمْوَاتِ وَالْاَدْمِيْنَ لِيَرْعَلِكُ مِنَا بِينَا لَعَبُدُودِ نَ

هُ ٓ الَّذِيَجَعَلَكُ خَلَآ إِنْ فِي الْإَرْضُ فَرَكَّكُمْ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلا إِزَّ الكافرينكفز كهنه غند دبهه الآمفنا ولاتز لمالكاف تكفره الَّاخِسَارًا ۚ فَا لَيَانَتُ مُنْرِكًا ۚ كُولَانَوْنَ مَدْعُهُ رَبُّوا لِللَّهُ ٱدُونِهَاذَاخَلَقُوامِنَ الآدْضِ آمَكُ مُشِرِّكُ فِي السَّمُوَاتِ آمَاْ تَيْنَا هُنُهُ كَيَّا إِلَّا فَهُنْ مَا يَبْتَ مِنْهُ بَالَيْ يَعِيدُ ٱلظَّالِهُ لِنَّ بعَضْ هِ نَعِضًا لِآنَ غُرُورًا ۚ أَيْنَا لِللَّهِ يُمْسَلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ٱنْكَنْ وُلَا وَكِيْنَ ذَاكَنَّا إِنْ آمْسَكُمْ إِمْنَ حَدِمِنْ جَبْ إِنْ إِنْكَانَ جَلِيماً غَغُوٰدًا ۗ وَاقْتَمَوْا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَا يَهُمُ لَيْنَ بَيِّلُهُ هُوْنَذِيرٌ نُوُنَّا آخذى فالحِدَى الْأَمِّرْ فَكَاجَاءَ هُوْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُ مُفُورًا إِسْتِكَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَالِتَتِ عُولًا يَجِينُ اْلكُوْاَلْسَيْنَ إِلَاهِا هَلِهُ فَهَا يَغِلُونَ الْأَسْنَسَا لَا وَلِيَّنَ هَلَوْ تَعَدَيْتُ نَا لَهُ تَسَدِيلًا وَكُنْ تَعِدَايُ السَّنَسَالَةِ تَغِيلًا ﴿ فَكُنْسِيمُوا فِي الْأَرْضُ فَيَنْظُ وْأَكَنْتُ كَانَ عَاقِمَةُ ٱلَّذِينَ يْنَ جَبْلِهِ عِرَكَا نُوااسَنَةَ مِنْهُ زُفَوَةً وَمَاكَانَا لَهُ لِيْغِيَمُ مِنْ شَيْ فَالسَّمُوَاتِ وَلاَ فِي الْاَرْضِ أَيْدُكَا نَ عِلْماً فَدَيرًا ١

واخذالله ألفاتا سرتماكيت واماتوك وَالْقُواْنِ الْمُتَكِدِّى إِنَّكَ كَالْمُرْسِلِينِ وَعَاصِرًا ، تَبْزِمَا لُعَزِيزَ الرَّحِيَيِّمِ ﴿ لِلْنَاذِرَ قَوْمُا مَّا أَنْذِرَ نَاةُ هُمُهُ فَعُهُ غَافِلُونَ ﴿ لَقَدُنَّ ۚ إِلَّهُ لُهُ عَٰ إِكْثَرُهِمُ مِنْ بَهُ وَلِا يُوْمِينُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فَاغْنَا فِهِ مِا غُلَالًا فَعَى ن فَهُ وْمُفْحُونَ ﴿ وَجُعُلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِ مِنْ نعُدُسَكًا فَأَغَشَنَا أَوْفَهُ وَلَا يُعِيرُونَ ﴿ وَ مِنْ أَنْ عَلَا فِي وَالْمُذَرِّقِينِ أَوْلَ ثُنَّاذِ نَاهُمُ لِآيُوْمِ مِنْ وَ رَ أغانناذ دمن تبكالذكروكي كأخن الغنث فبسفده ؽڡ۬<u>ڹڒؘۊ</u>ۊٙڶۼۣڮٙؠڔ۩ڶۣٲۼؗۯؙۼؗۼڵڶۅؘؽٚۅٙٮٛػؙػؙػ۪ڡٵڡۧڐڡؙٷٳ وَانَارَهُ مُ ذُوكُكُلَ مَنْ الْمُسْتَخِينَا مُ فِلْ مِيارِمُهِ بِينَ ٠

وأخذ نسكنه منشاد أضائنا لفريت أذيجا وكاالم نسالون إِذَا نَسُلُنَا الْبَيْمُ النَّبْنِ فَكُذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزْفَا شَالِكُ فَعَا لُوْآ لذن قال آمار النيزية الأستة مفاق المآم آذَا لَا لَحَدْ مِن مَنْ خَذْ فَا لَأَنْتُوا لَا تَكُونُونَ ۚ قَالُوا رَبُّنَا مُعْدُ إِنَّا إِلَكُو كُرُسُلُونَ وَمَا عَلَيْنَا الْإِذَا لِيلَاءُ الْمُنْ مُن عَالُواانَا تَعَلَمُ فَا لَمُ لَكُنْ لَا تُنْتُوْالَةُ لَعَيْنَ كُلُونَ لَا تُنْتُوالَةُ لَعَيْنَ كُ وَكُمَّنَ نَكُونُ مِنَا عَذَا كِلَّاكِ مَا فَوَا لِمَا وَثُورُ مَعَتَ مُعَدِّهِ آنُ ذَكُونُ فُنْهُ إِلَانُهُ مُ فَوْمُ مُسْرِفُونَ وَيَمَاءَمِنَا فَعِهَا الْلِيَنَةِ يَجُلُهُ مِنْ قَالَ فَاقَوْمُ لِتَعُوا الْمُسْلِكُ إِلَيْهُوا الْمُعُوا مَ الْاسْتَلَكُو النَّرُ وَهُمْ مُنتَدُونَ وَكَالِي الْآلَاعَ لِهُ اَلْذَى فَطَلَ فِي وَالْيِهِ تُرْجِعُونَ ، وَاقْبِذُ مِنْ وُونِهِ الْمُدَّةُ ان رُدُنِ الرَّمُن ُ بِعِنْ وَلَا مَعَنْ عَبَى شَفَاعَتُهُ وَشَفَا وَلَا يُنْقِذُونَ ۚ أَيْمَا فِكَالَوْمَ لَلَّالِمُ بِينِ ﴿ آَيْهَا مَنْتُ بَرَيْكُمْ فَاسْمَعُونُ ﴿ مِيلَا دُخُولَ لِمُنَاةً قَالَ فِالَيْتَ قَوْمِي يَعْنَكُونَ ﴿ يَمَاعَكُمْ إِنَّ وَجَعَلَهُ مِنَ الْكُرْمَيِنَ ﴿

وَمَا أَزَلُنَا عَلِي فَوْمِهِ مِن يَعَدِهِ مِن جُنْدِ مِنَ الشَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِنْ كَانَتُ إِنَّ مَيْعَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُوْ خَامِدُونَ ١٠٠ بِالْحَسْرَةِ عَلَىٰ لِعِسَاذِ مَا يَأْسِهِ مِنْ رَسُولاً يَكَا نُوا مِهِ سَنَدُ وُنَ آلَا رَوَا كُلْهُمُ كَا فَيْكُمُ الْفِيلُونُ وَلَا لَهُمُ وَلَا لَهُمُ وَلَا لَهُمُ الَّهُ وَلا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِنْ كُلْكَاجِمَةُ لَذَيْنَا مُعْفَرُونَ \* اللَّهُ وَلا يُرْجُعُونَ \* ا والتُكُونُ الآدَوْ الْمُنافِّةُ الْحَيْنَ الْمُعَا وَالْحَرْجُ عَالِمُهَا حَتَّا فَنِهُ يَأْكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاكِ مِنْ غَبُ إِ وَاعْنَابِ وَغَيِّزًا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ غُمَّرُهُ وَمَاعَلَتْهُ آيْدِيهِ فِي أَلَا يَشْكُرُونَ \* سُبْحَانَا لَذِي خَلَقَ لِآذُوا بَرَكُ لَهَا ثَيْنُ الْآرَضُ وَمِزَ آفَيُهِ وَمَّا لَا يَعْلَوْنَ وَأَيَهُ لَكُوا لِيَالْ لِسَكُونِينَهُ ٱلنِّسَارَ فَاذَا هُنُومُ فَلِلُونَ ﴿ وَالنَّهُمُ فَيْرِي لِيُسْتَغَرَقَا ذَٰلِكَ تغذرالغرزالتلطي والتتركزناه متناذك تخ عَادَكَالُوْرُوْلِالْعَدِينِ لِٱلسُّمَالِيَّةِ الْمُعَالِّيْنَ الْمُعَالِّيْنَ الْمُعَالِّيِّةُ الْمُعَالِّين الفَتَرَوَلَا الْنَالِسَ إِنْ النَّالِ وَكُلَّهُ فَالْكِيسِمُونَ وَالرُّكُ مُا لَا تَعَلَىٰ الْمُرْتَعِيدُ فِي الْمُلْكِ لِلنَّحُونِ \* وَخَلَقْنَا لَمُدْمُن مِثْلِهِ مَا يَرْكُونَ وَانْ نَشَا نَفْرِفُهُ مُ فَلَاصَرِ مَ لَمُدُ وَلَا ذُنْفَذُونُ ﴿ الْإِرْجَدُّ مِنَا وَمَنَاعًا الْحِبِينَ ۗ وَايَا فَأَلَمُ الْفَوْامَا مِنْ أَنِد يَكُرُ وَمَا خَلُفَكُمْ لَقَلَّكُمْ مُرْجُولً . ومكانأته فيدين الترمن كالبات دبهيدان كانواعنا المعصير وَإِذَا فِي كَلِنُواْ نَعِينُوا فِمَا رَزَعَكُواْ اللهُ فَالْلَا يَنَ كَفَرُوا الْلَابِنَ أمَنْ النَطْعِيْدَ مِنْ لَوْيَنَا وَاللَّهُ اَطْعَدُ الْأَنْ عُلِا كِي فِي هَذَا لِإِ مُبِينِ . وَيَقُولُونَ مَنْي هُ لَمَا الْوَعْدُ إِنْكُنْ فُصَادِ فِينَ مَا يَنْظِرُونَ إِلاَ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُ فَمْ وَهُ يَحْمَدُنَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَوْمِيةً وَلَا إِلَّا هَلِهِ بِرَجْعُونٌ ﴿ وَيُفِخُ فألصور فاذا أفرين الآجدا شالى ربته يركينساؤن قالأاما وَلَمَنَا مَنْ يَعَنَنَا مِنْ مَرِقَدِ نَاهِ لَمَا مَا وَعَدَا لَحُمْنُ وَصَدَ فَالْمُنْسَاوُنَ \* إِنْ كَانَتْ إِنَّا مَنْعَكُمُ وَاحِدُهُ فَا فِنَا هُمْ عَجَبُكُمُ لَدَّيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيُؤْمِرُ لَا نَظْلَمُ نَفْسُ مَنْ إِنَّا وَلاَ يَجُنَّذُونَ إِلَّا مَاكُنْ أَمْ نَصْنَاوُنَ اللهِ

إِنَامَعَابِ الْحِنَادِ الْيُؤْمِرُكُ مُنْعُلِهَا كُورُونَ ﴿ هُمُ وَآذُوا جُهُدُ فَهُ فِلِلاَ لِعَلَىٰ لَا كَآئِكِ مُتَكِونًا لَا لَمُنْفِيكُ فَاكِمَةُ قَلَكُ مُمَا يَدَعُونَ ۚ سَلَامٌ قَوْلًا يَنْ يَدَيْهِ عِيمِهِ وَامْنَا دُواالِوَمُرَاثِهَا الْجُرْمُونَ ٱلْوَاعَيْدُ الْيَكُومَا بَيَ اْدَمَانُ لَاتَعْبُدُواالنَّسَطَانَ الْيُدَكُمُ عُدُومِينَ وَانَاغِيدُونَىٰ لَمِنَا مِهَاظُ مُسْنَعَيُّهُ ۗ وَلَقَدْاً صَلَّى يَكُمُ لَاكِنُكِراً الْمَاتِكُونُوا تَعْقِيلُونَ الْمَذِهِ بَحَتَ مُ الْبَي كُنْنُهُ تَوْعَدُونَ اصْلَوْهَاالْلِوْمَ كَاكُنْنُهُ كَكُوْرُونَ لْبُوَرِّغَنِيْهُ عَلْمَا فُواهِمِهِ وَوَيْحُكُلِنَا ٱلْدِيهُمُ وَلَنْهُا لُهُ أغينه واستبغوا القراط فآني بمجرون وكوسكاء لَتَعْنَا هُوْ عَلْ يَكَانَيْهِمْ فَاأَسْتَطَاعُوا مُفِينًا وَلا يَرْجُهُونَا وَمَنْ هَيَرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْحَلُقُ آهَلا يَمْفِلُونَ وَمَاعَكَ الْهُ ٱليَنعُرَوَمَا يَنْبَغَى لَهُ إِنَّ هُوَاكِمَ وَكُوْوَعُسُواْنُ مُهِينٌ \* ﴿ لِنْدِدَمَنْ كَانَ حَيًّا وَيَعِيَّ الْعُولُ عَلَاكُمَا لَكَ الْحِيادِينَ 💀

آوَلْمَرُوْاآذَاخَلِفَنَا كَمُنْعُ مَاعِكُ فَالْحِلْدَانَا آخَيَامًا فَهُوْلِكَنَّا مَالِكُونَ وَدَلَكَ عَالَمُ فَنْمَا ذَكُو لُهُمْ وَمُنَا تَأْكُونَ وَكَمُنْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَسْنَا يُنِهَا فَلَا يَسْنُكُونَ ۚ وَلَقَىٰذُوا مِزْدُونَا فَهُ أَلِمَةً لَعَلَمُ مُنْصَدُونَ ۖ لَا يَسْتَطَلُّهُ وَنَا نَصْرَهُ وَهُمُ مُكْمُ جُنْدُ مُصْبَرُونَ فَلَا غَالِمَا فَالْكَ فَوْلَكُمْ ايَّا مَعْنَا مُمَا بِسُيدِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَكُمْ يَرَا لَا يُسْالُونَنَا خَلَفْنَا مُنِ نُعْلَفَةِ فَا فِنَا هُوَحَجَدِيْدُمُ بِينَ وَصَرَبُ لِنَا مَنَلاً وَلِنَى خَلْمَةُ فَالْمَنْ يُعِيلُ العِظَاءُ وَعِي دَبِيدُ فأنخسكاالذعانشا عااولمزة وهوبكا جلاعك الْذَى بَعَكَلِكُمْ مِنَ السَّحِيرَ الْآخْصَرِبَ ارَّا فَايَّذَا اَنْتُمْ مُنْكُ نُوْقِدُونَ ۚ اَوَلَيْنَهُ ٓ إِلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمْوَ إِينَ ۖ وَالْآرْضَ مقادر كَا أَنْ عَنْكُوْ مَنْكُمُ مُنْ مَا وَهُوَ أَكِيلَا فَأَلِيلِهُ لَيْكُمُ الْكُلُّ أَمْرُهُ إِنَّا أَرَادَ شَنْكًا أَنْ يَعَوُّلَ لَهُ كُنْ فَكُونُ فَسُمْانَ ٱلذَّى بَكِدِهِ مَلَكُوْنُ كَ كُمَّ أَنَّ كُوالُهُ مُرْجِعُونَ

وَالضَّافَايِعَنَا ۚ فَالرَّجِرَاكِ نَجْلُ فَالتَّالِكَاكِ ذِكُلُّ النَّا المَكُونُ لَوَاحِدٌ تَبُالسَّمُوَاتِ وَالْآنِضِ وَمَا بَيْنَهُ كَاوَدَبُ لْلِنَارِفَ الْمَازَيَّنَا السَّهَاءَ الدُنيَا بِنِينِهِ الكَوَاكِ وَخِيطًا مِنْ كَانَهُ يِطَانِ مَارِدُ لَا يَتَمَعُونَ إِلَىٰ لَلَا الْأَعْ أَوْلَهُ ذَوْنَ يْنُكُلْجَانِ دُخُواً وَلَمْ عَلَاكُوا صِبُ الْآمَنْ خَطِفَ التنافرة فأنعة نساؤ فاف فاستفنغ آغ أخذ خلقا آءَمَنْ خَلَفْنَا ايَّا خَلَقْنَا هُرُمِنْ لِمِينِ لَآيِنِهِ ۚ بَلْغَفِتَ وَيَسْخُونُهُ وَاذَاذَرُوْ الْآيَذَرُونَ وَايَارَآوَاأَيَّةُ يَسْشَخِرُونَ وَقَالُواانِ هُنَا إِلاَ رَسُحُهُ إِنْ ءَ إِذَا مِسْنَا وَكُمَا زَا إِ وَعَظَامًا ءَ إِنَّا لَهُ عُوثُونَ ٱۊٳٚٳۉؙٵڷٳۘۊؙڶۏؘ ڠؙٳۼٙڗؙۊٲڹؽؙۮۮٳڿؙۅڹٙٷٛڲؙٳڡٙؽؘڿٛڎؙٛ واحد منايزا فوتيفرون وكالوايا وللناه فالووزالدين هْنَايَوْمُ الْعُصَالَ لَذَى كُنْهُ مِهِ نُتَكِيْنُونَ ۚ أَحْشُرُ وِالْلَهَ بِنَ ظَلَهُ اوَاذُوا جَهُمْ وَمَاكَا نُوا يَعِثُ بُدُونَ مِنْ دُونِكُمُّهِ فالهدوه المجيراط الجيكية وفيوه وانهم مسؤلون



مَا لَكُوْلَاتَنَا مَدُونَ مَا هُوْ الْوَرَمُسْتَسْلُونَ كَافَيَا مَيْثُ عَلِمَهُ مِن يَتَنَاهَ لُونَ قَالُوا يَكُمُ كُنُنُومًا نُونَنَاعَنَ لِيكِن عَالُوْ إِنَّا لَهُ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لَنَاعَلِيَكُمْ مِنْ كُلِكَانِ بَلَكُنُدُ فَهُمَا طَاغِينَ عَنَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَا ايَّالْفَا يُعَوْنَ فَاغَوْسُنَاكُوْ إِنَّاكُما عَاوِينَ فَإِنَّهُ مُرْفِعَينِهِ فِالْعَمَارِ مُسْتَرِّكُونَ الْمَاكُذُ لِكَ مَنْعَلُ إِلْجُرْمِينَ النَّهُ مُرَكَّا نُواا فِالْمِكُمُ مُلَّالِلْهُ المَّاَفَهُ يَسْتَكُمُ وَنَ وَيَعُولُونَ أَيْنَاكَنَا رِكُواالْمِيَنَا لِسَكَاعِر بَعْنُونِ بَالِمَاءَ بِالْحِنَّ وَصَدَقَ الْمُسْلِينَ الْكُلْلَاَ آيْفُوا العَنَابِ لِآلِدِ وَمَا نَجُزُونَ إِلَّامَاكُنُنُهُ تَعَلُونَ الْآعِادَ الله المناصات اللك كمندنة مملوم والدوم مْكُوَيْنَ فِيَجَادِاللَّهِيَمِ عَلْهُرُرُمْتَفَالِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهُ رَجَّا مِن مَهِينٌ بَيْضَاءَ لَذَهُ اللَّهُ الدِينَ الأنهَا غَوْلُ وَلِاهُ وَعَنَا يُنْزَفُونَ وَغِنْدُهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرْف عِنْ كَأَنَّهُ نَيَضِنْ كُونُ ۖ فَأَفِّلَ بَعَضُهُمْ عَلَ جَفِير يَسَنَا اَوْنَ قَالَ قَالَهُ اللَّهُ الذِّكَانَ اللَّهُ الدُّونَ اللَّهُ الدُّونَ اللَّهُ اللَّهُ الذَّا

بَعْوِلُهُ إِنَّكَ كِنَالْمُهَدِ فِينَ ۚ وَإِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُمَّاكًا وَعِظَامًا ۚ أَيْالَلَهَ بِنُولَ فَالَهَ لَكُنْ فُومُطَّلِعُونَ فَاظُلَمَ وَإِنْ فِي مَوْآوِالْمِيمَ وَالْمَالَمَةُ إِنْ كَلَاكَ لَكُودِينَ وَلُوْلِا نِعْدُ لَيْ كُذُنُ مِنَ الْخُصَرِينَ ٱلْمَاعَنُ مِيَبَينَ اِيَّامَوْكَنَا ٱلاُولَا وَمَافَئْ بُعَذَبِينَ ۚ اِنَّا هَٰلَاكُمُوۤ ٱلفَوُّدُ العَظِيْمِ لِيُلْهِنَا فَلَيْعُلِ لِمَا مِلْوُنَ اَذَٰلِكَ خُيْرُ لَزُلَّامَ مُتَحَةُ الزَّوْمِ إِنَّاجَعَلْنَا مَا فِينَةَ لِلظَّالِلِينَ أَيُهَا شَجَرَةُ ثُ تَخْرُجُ فِي اصِلْ الْمُجِيدِ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ دُوْسُ الشَّيَا عِلَيْ فَاتَهُ مَا لَكُونَ مِنْهَا فَالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ لَمُ أَوَا لَكُمْ عَلَيْهَا لَشَوْمًا مِنْ حَبِّيهِ 'نَزَاذَهُ مُجْعَلْهُ لَا لَأَلْجَبُ انَّهُ وَالْعُواْلِيَّاءَ هُوْمَنَالِينَ فَهُوَعُلِأَنَا رِهُرُيُهُمُ عُوْنَ وَلَقَدُ صَلَّ فَهَا لَهُمُ أَكْنُوا لَا وَلِينَ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَ إِفِيهِمْ مُنْذِدِينَ فَانْظُرُكِفَ كَانَعَافِكَ ٱلنُنْدَرِينَ الإعبادَ الله الْمُنْلَصِينَ ۖ وَلَقَدْنَا دُبِنَا نُوخَ فَلِيَعْكَ المِيبُونَ وَجَنَّينَا مُوَا هَلَهُ مِنَ الْكُرِيْ الْعَظِيمُ

وَيَعَلْنَا ذُرْيَنَهُ مُوْالِيَا فِينَ وَرَكُا عَلِيْهِ فِي الْأَخِرِينَ سَلَةُ مُعَلِّوْمُ فِالْعَالِمِينَ ﴿ اَيُكَذَٰ لِكَنْجُ عَالْمُنْسِبِينَ اِنَهُ مِنْ عَبَادِ مَا الْمُؤْمِينِينَ ۚ ثُمَّ الْعَرَقْ الْالْحَرِينَ كَالِّذَمِينَ بنيعنه لإبرهبير اذكاة رتبه بقلب سبيد اذقال لِأَبِيهِ وَفَوْمِهِ مَا ذَا تَعَنْ دُونَ الْفِيكَا لَمَةً دُولَا لِللَّهِ برُيدُونَ فَاظَنْكُمْ بِرَبَالْعَالِمِينَ فَعَظَرَهُ فِي الْجُرُمِ مَتَالَانِهَ مَتِيد مَوَلَوَاعَنْهُ مُدْيِرِينَ وَاغَ الْالْمُتَعِيرُ فَقَالَ لَا فَأَكُلُونَ مَالَكُولَا نَظِيقُونَ وَاعْتَلِيغُ مِنَزًا مْ الْمِين كَامْتِلُو النَّهِ يَرْفُونَ كَالْمَعْبُدُونَ مَا يَغِوْنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَغِوْنَ أ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا مَنْ مَلُونَ وَالْوَالِيْ فُولَهُ بُنْيَانًا فَالْفُونُ فالجيئي فالادوا بيكنا فجتكنا فمزالان خالت إِنْ ذَا حِثِ إِلَىٰ رَبِي سَيَهُ دِينَ ﴿ رَبِّ هَيْ لِمِ كَالْتَمَا لِمُورَ فَبَشَرْنَاهُ مِغُلامِ جَلِيدٍ كَلَا بَكَغَمَقَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ بِابْنَيَ إِنِّ آنى في لمسَّا مِ إِن الدُّبِينُكَ فَانْعَلْدُمَا ذَا مَّنْ قَالْ يَا أَبِّتِ أَضُ لَمَا نُوْمَرُ سَعَيدُ فَإِنْ شَآءً اللهُ مِنَ لَعَهَامِينَ

فَلِمَا ٱسْلَاوَتَلَهُ لِلْهَدِينَ وَمَادَيْنَاهُ أَنْ فِٱلْإِبْهِيْمِ فَدُ مَدَّمْنَالُوْمْ إِلِّاكَدْلِكَ جَنِيَا لَحْسِبِينَ إِنَّ هَٰلَاكُو التآؤاالبين وقدينا وبذنع عظيم وتركاعكيه فِيالَاخِرِينَ سَلاَمُ عَكَا إِرْهِيَكُمْ كَالْلِهَ بَعْرَى لمنيبين انَهُمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِينِينَ وَلَبَنَهُ مَا مِبْطُ نَبَيَا مِنَ الصَّالِمِينَ وَمَا تَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَا يُسْعَى وَمَنْ دُرِيَتِيكَ الْمُنْ وَطَالِمُ لِنَسْدِ مُنْ وَلَقَدْمَنا عَلِمُوسَى وَهُرُونَ وَنَجَيْنَا هُمَا وَقُومُهُمَا مِزَالْكُرْبِ العظنيه وتضرنا خنوتكا فأاخم الغساليين وَاتَنَاهُمَاالِكَابَالْمُنتَينَ وَعَدَيْنَاهُاالْكِمُاطَ المُسْنَفِيمُ وَتَكَاعَلِهُمَا فِالْآخِرِينَ سَلَاَّمُ عَلَيْولِيهِ وَهُ وَنَ إِنَّاكَ فَلِكَ نِتَمَا لَكُنْ مِنْ أَنَّهَا مِنْ عَادِيَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّالِيَّاسَ لِمَالُمُرْسَكِينًا الْجَعَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَعَالَ ا لِتَوْمِيْوَ إِلاَسْتَعُونَ الدَّعُونَ لِعَلَّا وَلَذَرُ وَلَاحْسَنَ الكالفتن الله رَبُّكُم وَرَبُّا أَيْكُمُ الْأَوَّلِينَ

مُكَذَيْهِ وَ فَا يَهُ مُ لَكُ صَرُونَ ﴿ الْإَعْبَا مَا لَهُ الْخُلْصِينَ وَرَكَ نَاعَلِنهِ فِالْاحِنِ سَلَامُ عَلَالِهِ إِلَيْهِ اللَّهِ مَا لَهُ مَا لَا إِلَّهُ إِلّا إِلَّهُ إِلَّا إِلّ إِنَّاكَذَٰلِكَ نَجْزِعُ لَلْمُنْهِ بِينَ ايَّهُ مِنْ عِبَادِمَا لَلْقُرْمِنِينَ وَايَّن لُولِماً لِنَالُرُسُكِينَ اذْ فَجَنَّنَاهُ وَآهُلُهُ أَجْعِكَ الإَعَوْزًا فِالْعَايِرِينِ لُزَّدَمِّنَا ٱلْأَجْرِينَ وَالْكُلُلَمُّنُكُ عَلَيْفِرِمُضِعِينَ وَبِالَيْلَامَلَانَصْفِلُونَ ۖ وَإِنَّ يُولُسُ لِنَ الْمُسَالِينَ إِذَا بَعَ إِلَى الْمُثَالِيٰ الْمُنْفِرُنِّ مَسَاعَمَ قَنَكَانَ مِنَ لِلْذَحَبِينَ فَالْتَقَةُ الْحُرِثَ وَهُوَمِلْتُهُ فَلُوْلِا أَنْهُكَانَ مِنَ لَلْسَيْجِينُ كَلَيْثَ فِيَظِيْهِ إِلَى يُومِ يُعَوْنَ فَيُذَاهُ بِالعَرَّاءِ وَهُوَسَفِيعً وَانْبَتَ عَلَيْهِ شَيِّرَةً مِنْ يَفْعِلِينَ ۗ وَأَدْسَكُنَا أَوْلِي مِا ثَيْرًا لَفِي آفيزيدُونَ ۚ فَامْتُواْفَتَفَنَا هُرْ اللَّهِينَ ۖ فَاسْتَفْيِتِهِمْ اَلِرَمِكَ البَنَاكَ وَلَهُمُ البَنُونَ لَ أَمْ خَلَفْنَ الْكُلِيكَةَ إِنَافًا وَهُمْ شَاعِدُونَ ٱلْأَانِيَهُ مِنْ الْإِنْكِيدِ كَيْغُولُونَ ۚ وَكَذَامُّهُ وَايْنِهُ مُلَادِبُونَ أَصْطَلَى الْبَايِتَ كَالْلَهُ بِنَ

مَالْكُ كُنْكُمُ نَ ٱلْلَاَلَا لَكُوْلُونَ فَأَثْوَا بِكَا بِكُواْنَكُنُ نُوْمَادِ فِينَ ۗ وَيَجَعَلُوْ اِيَنْكُ وَيَمَنَ أكجنَّةِ رَسَيًّا وَلَعَدَ عِلْتَ لَكِيَّةً إِنَّا فُرْكُخُصَرُونَ سُبْحَ إِنَالِمَهُ عَايِصِمُونَ الْإَعْبَادَا شَيْالْخُلْصَانَ فَانَكُمُ وَمَا مَنْدُونَ مَاأَنْنُمْ عَلَيْدِ بِفَانِنِينَ الْإِمَنْ هُوَصَالِ الْجِيدِ وَمَامِنَا الإَ لَهُ مَعَا مُرْمَعُلُورٌ وَائِلَكُنُ إِلَصَّافُونٌ وَانْإِلَتُ الْسَيْمُ فِي وَانْكَا نُوالَيَعُولُونَ لَوَانَعِنْدَنَا ذِكُرًا مِنَ لَا وَإِينَ لْكُاعِبَادَا مُفِالْخُلْجَينَ كَكُمْزُوْابِيفَتَوْفَكَ كُلُونٌ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِلِنَنْ الِعِبَادِ مَا الْرُسَلِينَ إِنَّهُ مُكُمُ الْنَصْورُونَ وَانَّاجُنْدَنَاكُمُ الْعَالِبُونَ ۚ فَوَلَّعَنَاهُرَ حَيْجِينِ ۖ وَالْفِيرُمُرُ رُونَ ٱفِعَنَابِنَابِكَ مَعِنْهُونَ فَاذِاً زَلَا حَيْفِرْفَسَاءَمَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّقَنَّهُ وَخَيْحِينٍ فَيُهِمُرُونَ سُبْعَانَ تَبْكَ دَبَيْ الْعِـنَ وَعَنَا لآمرعاً المرسكان والكنانه متنا لعاكمة

\_ وَٱلْمُوْانِ ذِي لَلَهُ كُرِ بَلِ لَدِينَ كَفُرُوا فِي حَرْقَ وَمِيْقًا فِي فَكُكُما مِنْ قَلِيهُ مِنْ قَرَانَ فَعَادَوْا وَلَا مَنْ جِينَ مَنَامِسِ وَعِيمُ ا ٱنْجَآءَهُمْ مُنْذِرُهُمْهُ وَقَالَ لَكَا فِرُونَ هَنَاسًا خُرَّكُنَاكِ اَجَعَالُالْمِلَةَ لِمُا وَاحِمَا إِنَّ هُذَا لَنَيْ عُمَاكَ وَانْطَلَقَ الْلَهُ مِنْ فُمْ إِذَا مُسْتُوا وَٱصْبُرُوا عَلْ لِمِنْكُمُ النَّهُ فَالْفَنْيُ وْرَادُ مَا سَيْغَنَا بِهٰنَا فِي لَلِلَّهُ الْاِخْرَةِ إِنْ هٰفَا لِوَّا اَخِيْلَاقُ ءَانُولَ عَكِيْهِ الذِّكُرُمِنَ بَنِينَا بَلِهُ عَنِي شَكِينِ ذَكِي لِكَالِمَا يَدُوُقُ ا عَذَابِ الْمُعِنْدُ هُرْحُزَانُ دُحَدِدَ بَكُ لُعَزِينَ الْعَزِينَ الْعِمَابِ آمُكُمُ وُمُلُكُ لِسَمُواتِ وَالْآرَضِ وَمَا يَدِينُهُا فَلَيْرُ يَقَوُلُ ألأنسكاب نخيذ ماهنالك ممذورهم الإخزاب كأنسة لاَوَاضَا مُنَالِاً بِكُونَا لَوْتُكُونَا لَا يَعْلَمُ الْأَكُونَاتِ الْمُعْلِلُا كُونَاتِ لْسُلَجْنَ عَقَابِ وَمَا يَنْكُمُ فِي لَا وَالْآمَنِيَةُ وَلِيعَانُهُ مَا لَمَا زفواق وقالوارتناعجا لناقطنا قيأ وأركس

صْدْعَا مَا يَعْوُلُونَ وَا ذُكْرُعَيْدَنَا دَائُو دَذَا الْإِيْدِ ايَّهُ ا وَاكْ افَا مَخْزَا لِكِبَالَ مَعَهُ يُسَيِعْنَ الْعَينِينَ وَالإيشْرُاهِ وَالطَّابُرَ مَنْ رَوْكُلُلُهُ اوَاكِ وَمَنْدَدْنَا مُلْكُهُ وَانْتَنَا وُ الْحِكْمَة وَفَضَا لَيْطَابِ وَهَا لَيْكَ نَبُواْ الْحَصَاءُ إِذَ نَسَوَرُوا الْحَرَابُ اڍْدَ خَلُواعُلُهَ الْوَ دَفَيْزَعَ مِنْهُمْ وَٱلْوَالْاَفَعَنْ خَصْمَا نِ مَنِي بعننا عليميز فاخر بنينا بالتن ولانتظيظ والهدأال سَوَاءَ المِتَرَاطِ إِنَّ هَذَا آخِي لَهُ يُنتُعُ وَيَنعُونَ آخِيَّةً وَلِيَّ نَعَةُ والمِدَةُ فَعَالَ كُفِنلِيهَا وَعَزَّنِي فَي أَلِيطَابِي فَاللَّقَدُ ظَلَكَ بِسُوْالِ فَعِيَاكَ الْ يَعَاجِهِ وَانَّ كَبُيْرٌ مِنْ الْمُلْطَآءِ لِيَبْغِ بَعْنُ هُزَعْلَ جَعِن لِآ الْذِينَ أَمَنُوا وَعَلَوْ الصَّالِكَانِ وَجَلِيلُ الْمُرَّ وَظَلاَ دَاوُ دُاكَا فَكَناهُ فَاسْتَغَفَرُكَةٌ وَحُرَدُاكِكُ وَافَاتِ فَغَيْزُوْلَاهُ ذَٰلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَاكُوْلُوْ وَخَنْ عَبْدُالُوهُ إَنَّاجَعَلْنَاكَ خَلِيَةً فِالْاَرْضِ فَاخْذُ وَإِنْ لَكَاسِ أَلِخَ لَانَبَيْهِ الموَى فَضِلَكَ عَنْ سَبِيلًا لِلْهِ إِنْ الْذِينَ عَبِيلُونَ عَنْ سَبَيًّا ألله كمنزعذان شكريد بمانسوا تؤمرا ليستاب

وَمَاخِلَفْنَا النَّمَاءَ وَالْإَرْضَ وَمَا يَيْنَهَا مَا طِلَّاذَ إِلْكَ ظُلُؤا لَذِينَ كَذَوْاَوَ ثِلْ لِلَّذِينَ كُفَرُوا مِنَ لِلنَّادُ ٱلْمُ يَعِمُلُ لَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلُوا الضالحات كالمفسدين فألآ دض آمضكأ ألمنقت كألفاد كَانْ أَنْكَا مُ النَّكَ مُسَارَكُ لَيَدَّ يَرُواا أَمَا نِهِ وَلِينَدَكَّ وَاوْلُوا الأنباب ووكنالناؤرد كنين بغزالتنا أذاواك إِذْ عُصْ عَلَيْهِ الْعَيْنِي لَلْهَا فِنَا ثُنَّا لِكِيادُ فَعَالَا فَاخَيَتُ حْيَالْخَيْرِعَنْ ذَكِرَتِي حَنَّى آوْارَكْ بِالْجِيَابِ لَدُوهَاعَلَىٰ فَطَيْوَهَ سَنِكَا إِلِينُوقِ وَالْآغَاقِ ۗ وَلَقَدُ فَنَا سُكِيْرَ وَالْعَيْنَا عَلَاكُ استه يَحِسَكُا ثُوَّانَات قَالَ دَيَاغُغُولُ وَهَيْهُ مُلِكًا لآينَةَ لَكَ عَدِينَ مَعَدِي أَيْلَ أَنْ الْوَعَالُ فَتَخْوَلُهُ الْرَبَعَ يَمْزِي إِمْرِهُ رُخَآةً كَذُ إَصَاتِ وَالشَّا لِمِنْكُأَ بَثَآةِ وَغَوْامِوْ وَأَجْرِينُ مُقَرَّانِينَ فِي الْأَصْعَادِ فَلَاعَطَا فِوْنَا فَا مُنْنُ أوامنيك بغير حيساب والذكه غناكا لأفا وتفسأمان وَأَذَكُ عَبْدَنَا اَيَوْتِ انْ فَادْى رَبِّهُ اَفِيْ سَيَخَ لِنَسْيَطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ الْأَكْضُ رَجِلُكُ هَذَامُغُنَّتُ أَوْلَدُوسُكُ عَنَا اللَّهُ وَشَرَكُ

وَوَهَنَالَهُ أَهْلَهُ وَمُنْلَفُهُ مَعَكُ رَحُهُ مَنَاوَدُكُ يِ لأُولِ ألألياب وخذبيك لأضغثا فاضرب يرولا تختفاينا وَيَذْنَاهُ صَابِرًا يُعْزَلْنِينَا أَيْدًا وَابُّ وَاذْنُوعَهَا دَيَا إِنْهِيمَ وانينق وتعنون افطأ لأمذى الأبضاد أماآخلف المت بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ لَلْارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَا لَكِنَا لْصَطَفَيْنَ الْآخِيٰارِ ۗ وَأَذُرُ السِّمْعِيلَ وَأَلِيسَمُ وَذَا الكِفُلُ وَكُلُّ مِنَ الآخيارِ هُمَا وَكُوْوَانِ لِلْنَفِينَ لَمُنْ زَمَانِ جَنَاتِ عَذِي مُفَقَّةً لَكُمُ ٱلأَبْوَابُ مُثَيِّكِيْنَ فِهَا يَدْعُونَ فِهَا بِفَكِكِهَ كُنِيَعَ وَشَرَابِ وَغِندُهُ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِي زَابٌ هٰذَا مَا تَوْعَدُونَ ليوم اليستاب إنَّ هٰ مَا لِرَوْفُنَا مَالَهُ مِنْ مَنَادِ هٰذَا وَإِنَّ لِلِطَاعِينَ لَشَرِّمَا بِ جَمَّنَهُ بِيمُ لَوْنَهَا فَيَشْرَلْهَا وُ هْنَا فَلْتَذُو قُوْهُ جَيِهُ وَعَسَاقٌ وَاحْرُمْنَ كَيْلِهِ اَذَوَاجٌ هْ لَأَوْخُ مُفْقِدُ مُ مَكِّمُ لِلْمُحَكِّيمِ فِي الْمُهُمُ اللَّهُ الدَّادِ . قَالُوا فَإِنْ فَوْلَا مَرْجَا كُوْ النَّفُو فَلَا مُهُو فُلَا فِيشَلُ الْفَكَرَارُ فَالْوَارَتُنَا مَنْ فَلَدُمَ لِنَا هُذَا فَيْدُو مُعَلِّكَ الْمِنْعُمَّا فِأَلْتَ إِد



وَعَالُوامَالَنَالَازَىٰ يَجَالُكُمَا نَعَذُهُمْ يَاٰلَا شَرَادِ ٱغَنَذُنَاهُمُ يغَالَا مُزاعَنْ عَنْهُ مُوالاَبْعُسَادُ اِنَ ذَٰلِكَ كُنْ تَعَامُمُ اهْلِ التارَ فَالَغَاانَامُنذِ دُومَامِن الدِيلَا أَفَدُ الواحِد القَبَّادُ رَيُّ السَّمَوَاتِ وَأَلاَرِضِ وَمَا بِّينَهَا الْعِزَرُ الْغَفَارُ فَلْهُو نَوْأَعَظِينُهُ اَنْتُنْعَنْهُ مَعْضُونَ مَاكَانَ لِمَنْعِلْمِ الْلِكُلُّ الْأَعْلِ ذِيَخْضِمُونَ إِنْ يُوخَى لِكَا لِإِنَّا أَغَاانَا نَذِيُّومُ بِينَ ا ذِ فَالَ رُبِكَ لِلْكُنِكَةِ ا نِهَا لِغُ بَشِرًا مِنْ طِينِ فَا ذَاسَوَنُيْهُ وَنَغَنْ فِيهِ مِنْ دُوجِ فَعَعُوالَهُ سَاجِدِينَ فَتَعَلَّلُكُنَّهُ كُلْفُذَا جُعُونَ الْآابِلِيمَ إِنْسَنْكُمْرَوَكَا نَجِزَ لِكَافِرَنِهِ قَالَ إِنْ اللهُ وَهِا مَنْعَكَ انْ لَنَهُ لَيَا خَلَفْ بِهَدَيَّ كَانْتُ كَيْرَتَ آمُكُنْ مَنْ العَالِينَ قَالَ فَاغَيْرَهُنِهُ خَلَفْتَنِي مِنْ إِيوَخَلَفْتَهُ مِنْهِ إِنْ قَالَ فَاخْرَجْ مِنْهَا فَالِّلَا رَجِيْهُ ۗ وَالْتَعَلَيْكَ أَخْبَعَ الماية والدين قال دَبْ فَانْظِرْ فِإِلَىٰ يُومِينُ عَنْوَنَ قَالَ فَإِنَّاكُ مِنْ لَلْنُفَلِينَ الْمُؤْمِلُونُونِ لَمُعْلُومُ فَالْفِيغِينَاكِ لأغُوتِينَهُ وَأَجْمِينَ لِإِعْبَادَكُ مِنْهُ وَأَلْخَلْصِينَ

عَادَ فَالْحَ وَالْحَوْالَةُ لَوْ لَا مَلَاكَ يَعَنَّهُ مِنْكَ وَمَوْلِيًّا فأمَاانَنْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آخِرُومَاانَامِ لَلْنَكُلُف وَالْاَذُوْ لَلْعَالَمَةِ وَلَعَنَا الْبَارَ وَلَعَنَا الْبَازَا وَلَعَا لَا بَنَا أَوْمِعُ نَّنْ مُلْ الْكِتَابِ مِنْ لِمَدُ الْعَزِينَ الْكِتَكِيدِ إِنَيْكَ الْكِيَّابَ الْكِتْيَ فَاعْبُدِا لَمْهُ تُخْلِيبُ أَلَّهُ ٱلدِّينَ الايلية البدين الخالص والذين الفكذ وامزه ونماؤك مَانَبُذُهُمْ إِيَّالِيُقِيَّةِ بُونَا إِلَىٰ اللّهِ ذُنُونا إِنَّا اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فِمَاهُمْ مِهِ وَغَنتَ لِمُعُونَ أَنَّا لَهُ لَا يَهُدُى وَكُوكًا ذِيُّ كَفَاذُ كَوْآرَادَا مِنْهُ آنْ يَقَّنَدُ وَكُداً لاَصْطَعْي يَمَا يَخُلُقُ مَا يَسَكَاءُ سُبْعَا مَرْهُوَا لَلْهُ الْوَاحِدُ الْقَبَالُ خَلَقَ النَّسُوٰ لِهِ وَالأَرْضُ الْكِنِّ بَكُوْرُا لِنَا لَعَلَىٰ الْهَسَادِ وتجوز النها رعكاليل وتعنز النفس والفرك تِحْبِي لِآجَلُ سُسَبِيًّ الْأَحْوَالِحَرَبُ الْفَيْفَارُ

خَلَقَكُ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ كُرْجَعَا مِنِيا ذَوْجِيا وَأَزَلَ لَكُوْ مَزَ الْانْعَا مِزَعَائِيَةَ ٱذْوَاجٍ يَعْلُفُتُكُمْ فِي بُعِلُونِ إِمَّهَ ٱيَكُوخُلُعَنَّا ئزَهَذِ يَخَلُونِ فَظُلَادٍ ثَلايَ ذَكِكُوا لَهُ زُكِيكُ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلْهَ الأنعو فَانْ نُصْرُونَ إِنْ تَكَفُّ وُوافَانِا فَدَعَنَ عَنْ لَمُ وَلاَ يَضِهٰ لِمِنَا وَالْكُذِ وَإِنْ نَسْتَكُمُ وَارْضَنَهُ لَكُمْ وَلاَ يَزِدُ وَاندَهُ وِندَاْخِي ثُرَّ إِلَى رَبُّكُمْ مُرْجِعُكُمُ فِنْبَيْتُكُمْ عَكُمُنَهُ: نَعْمَلُونَ إِنْهُ عَلِيْهُ مِنَا مِنَا لِعَبْدُودِ وَإِذَا مَدَّ لَهِ مُسَالًا نُرُّدُ عَادَتَهُ مُنِيكًا إِلَىهُ نُوَّا فِأَخَوَلَهُ نِعَيدٌ مِنْهُ بِنَدِيَةٍ مَاكَانَ يَدْعُواالَيْدِ مِنْ فَبُلُ وَجَعَلَ فِيهِ آفَا وَكِلِيعُوا بَيْ سَيَسَلِهِ لَمُنْعُ بَكُفُرِكَ فَلِيلًا لِنَكَ مِنْ آصْابِيالنّادِ أَمَنْ هُوَالِتُ الآءاكنا ساجاكا وقآفا يحذذا الإخرة وتيخوا دخةرتي فُلْهَ لْلِيَنْ تَوَكِلَةِ يَنْ بَعِسَكُونَ وَالَّذِينَ لِابْعِسُكُونَ آيَمًا يَتَدَكُّرُا وُلُوا الآلِبَابِ فَلْمَاعِيَا وِالْذِينَ الْمَنُوا اَتَعَوَّا رَبُّكُوْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ ٱلدُّنْا حَسَّنَةٌ وَإِرْمُ أَلِلَّهُ فاسِعَة أَغَا يُوكَى السَّارُ وَنَ آجَرُهُ مُعِيَدٍ

171

فْلِ أَوْلِهُ مِنْ اللَّهُ عُلِيمًا لَهُ الدِّينَ ۖ وَأُمِنْ يَلِأَنَّا كُوٰ ذَا وَلَ المثيلين فالإباخاف إنعصيت كبعنا بالوم عظيم قُلَالْهُ ٱغَيْدُ نَعْلِكُ أَدْ دِينَى فَاغْيِدُوامَا شِنْتُمْ مِنْ فَوْيَقُلُانَ أكابيرتنا لذتن حسه واأفنسته مواهل فروم الفنكة الأذلك هُوَالْخِنْهُ أَنْالُهُنْ كَمْنُهُ مِنْ فَوْقِهِ يُعْلَلُهُ مِنَالْنَا رِوَمِنْ تَحْذِهِمْ ظْلَا ذِلِكَ يُجُونُ أَمَّدُ مِن عِبَادَهُ يَاعِبَادِ فَاتَّفَوْنِ ۖ وَالَّذِينَ ٱڿڬٮؘٚۏٛٲڵڟٙٵۼٛۅٮؘۜڬٛڽ۫ۼۑؙۮڡڰٲۊٙٲڡٚٳڽٛۅٳٳڮؙڵؿؗۏۿٚ؞ٝڵؠۺ۠ؽ فَمَيْنَرْعَيَادِ الْدَيْنَكِينَيْمَمُونَالْقُولَ فَيَتَّجُونَا حُسَنُهُ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَذِيهُ مُرَامَّةُ وَاوْلَيْكَ مُرْاولُواْ الْأَلِيابِ ٱلْوَجُوَّةُ عَكْ كُلَّهُ العَذَابِيا فَانْتُ ثُنْيَذُ مَنْ فِي النَّادِ كُواَلَذَ مَنْ أَقَوَ ارْبَهُ وَكُمُ وَكُونُ إِنْ فَوْفِهَا غُرَفٌ مَبِينًا بَرَى مِن تَحْتَمَا الآنبادُ وَعَدَا مَدْ لِانْفَلِفَ الْمُهُ الْبِيَادَ كَالْمَثَّلَانَا لَهُ آنزَلَ مِزَ السِّسَاءِ مَاءً مُسَلِّكُ لَمِنَابِعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ فِيجُ بِهِ نَدْعًا مُغَنَلِفًا ٱلْوَالْدُنْنَةَ يَهِبَغِ فَتَرْبُهُ مُصْفَرًّا ثُنَّمَ يَعْلَمُ عُلَامًا إِنَّ فَ ذَلِكَ لَذِكُمَ لَا فِلْ الْأَلْسَابُ

للويهة من ذكر أملد الوكناك في صَلاله مانزز أأخت أكمك كأمامتن بالمنان تق لُوْدُ ٱلْذَينَ عَنْتُ نَ رَبُّهُ ۚ فَأَ تَلِيرُ خِلَهُ دُهُ وَقُلُولُهُ إِ اِلْهَ كِرَاهَٰهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهَٰدِى إِمَنْ يَنَآ اُءُ وَمَنْ مُنْلِل آفن بَنِي يُوجِهِدِ سُوءَ الْعَلَابِ يَوْمَ آغَدُ فَأَلَهُ مَ هَادِ لَعَنَدَ وَقَا لِلظَّالِمِينَ ذَوْقُوا مَا كُننُهُ نَكُسُهُ وَنَ كُلُبَتُ لِذَنَ مِنْ قَبْلُمِيْهُ فَالْعَمْ الْعَمْا بُمِنْ حَيْثُ لَايَتُمْ وُفَ فآذاقه كمفه المزيمة فياكيزه الذنبا وكعذا فالاخرة أكترك وَلِقَدْمَنِهُ بِنَالِكَامِ دِفِهِ خَلَاا لَتُ أَ المِنَا المُلَانُةُ تَنَدُّ ذُونَ فَوْالْمَاعَرَيْنَا غَيْرَةِ يعِوَةٍ لَعَلَىٰ وَيَغَوُّنَ مَنرِيَا لَهُ مَنَا كُوَدُجُولًا فِيهِ الْمُرَاَّةُ مُمَّشَكًا كِيسُونِ وَدَجُلًا سَكُما لِجُلْجُلُ سِنُوْمَانِ مَنَكُوا لَكُذُ لَهُ

رُّ أَظُلُمْ مِنْ كَذِّ تَعَلَّامَٰهُ وَكَذَّبَ بِالصِّدْ فِ المَيَّاءَ وْاللَّهُ مِنْ حَمَّنَ عَمَنُوكَ لِلْكَافِينَ وَالْذَبِي جَّاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِرِا وُلَيْكَ هُـُواْلُتَ مُوْكَ كمنه مَايِئاً وُنَ عِنْدَرَبِهِ عِذِلِكَ جَزَاوُالْحُسْنِينَ لتكفرا للأعنه فاسكاالذى كيلوا وتغزيه فرأجرهم باخسز لذك كاثوا يتكلون أليتر الله كاف عَيْدَهُ وَيْخَوْفُونَكَ بِالْدَينَ مِنْدُ ويْدِوَمَنْ يُصْلِلُ إِللَّهُ فتكاله من محاد ومن يهندا لله فتكاله من مضل الَيَسْوُ لِلَّهُ بِعَرْمِرَهِ عَالَيْهَا إِمِ ۗ وَلَكُنْ سَالْلَهُ عُمَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰ إِن وَالاَ رَضَ لِيَعَوُكُنَّ اللهُ قُل فَرَاتَيْتُ دُمَا مَذْعُونَ مِنْدُ وَنِيَا لِلَّهِ إِنْ اَرَا دَيْـاَ لِلَّهُ بِيضُرِّ <del>حَالُهُنَّ كَانِيْ</del> هَا مُنْضُرِّهِ آفارادني بكغسة علفن غنيكان تغيد فلحشبى أَنَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَالْنُوكِلُونَ فَلَمَا فَرَمَّا غَمَلُوا عَلَّ مَكَا نَيْكُوْ إِنْ عَامِلُو فَسَوْفَ فَعَلَوْنَهُ ۚ مَنْ كَأْبِيهِ عَنَاكُ بُغِنِيهِ وَيَحَالُ عَلَيْهِ عَنَاكُ مُعِنْدٍ

امَّا أَزَلْنَا عَلِيْكُ الصِحَنَابَ لِلنَّاسِ أَيْحَى فَرَ آهُتَهُ غلائنه ووكز بضأ فآثنا يضأ عكنها وكماآت عكيه بوكيل ألله يتوقي لانفشرجين مؤتها والبح كزتمث في مَنامِهَا فِمُسْلُ الْبَيْ فَصَيْ عَلِيْهَا الْمُؤْتُ وَثُرْصُ لَا لَاخْرْى إِلَى جَامِٰسَتُكُمُ إِنْكَ فَ ذَلِكَ لَأَيَا يِنْ لِقَوْمُ يَنْفَكُّرُ وَنَ آمِرَا يَخْتَذُوا مِنْ دُونِا لَهِ سُنْفَعَنَّاءَ قُلْ الْوَكُوكَ افْوا لَا يَلَكُوٰ زَنْشَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ ۚ فَاللَّهِ النَّفَاعَةُ جَمِعً لَهُ مُلْكُ التَّمُواكِ وَالْآرَضِ لِمُنْهَ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ وَاذَا ذُكرٌ اللهُ وَحُدَهُ أَشْتَمَا ذَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لأَيْوَمِنُونَ ؠٳڵٳڿٙۊ<u>ۊٳڍٙٳؙۮ</u>ڮۧۯٳڷۮؚۑؘؽڡ۬ۮۏڹؚۄٳۮٙٳۿۥٚٮۜؽڝؙۺۯۅٮ فل للفته فاطِر السك موات والأرض عالم الغيب والنشقاد فانت تحنكر بأن عبادك بيماكا نواف تَخْتَ لِفُونَ وَلَوْاَنَ لِلَّذِينَ ظَلَوُ إِمَا فِي لَارْضِ جَمَيْكًا ومناله مكه لافند فابدمن سوءالعكاب كوم اليتهز وَمَلَاكِ مِنَ اللهِ مَا لَهُ سِكُونُوا يَعْسَبُوكَ

وَمَاكَمُ نُسَيِثُانُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمِمَاكَا نُوابِهِ بَيْنَهُ زُوُنَ فايذامكة الإنسان فنروكا فأذأ فالخافاة بغريبا فاك أَيْمَا أُونِينَهُ عَلَيْظُ مَلْ مِي فَيْنَةٌ وَلَكِزَنَّاكُ فَرُولًا يَصْلُونَ قذقا كماالآس من قبله تدفرا أغي عنه نزماك الغا يَكْسِبُونَ ۚ فَأَصَابَهُ مُوسَيِّنًا كُمَاكُكُبُوا وَٱلَّذِينَ طَكُوا مِنْ هُؤُلاهِ سَبُضِينُهُ مُنتِنَانُ مَا كُتَبُوا وَمَا هُرِيْنُ خِيزِيِّ ٵۅٙڮؘۯۑۼؙڴۏٳٲۮٞٲؠڵڎڮۺٮڟٵڸڗۮۏٙڸڹٛۑؾؘٵ؞ٛۅٙيغڍۮ انَ فَ ذَلِكَ لَا مَتِ لِعَوْمِ نُوْمِنُونَ فَلَا عِبَادِي الَّذِينَ السَّرِفُواعَلَ مَعْنِيهِ يَدِلا تَعَنْ نَطُوا مِنْ رَحْسَةِ اللّهِ إِنَّا لَلْهُ يَغِنْزُ الذُّنُونِ جَبِيكًا أَيَّهُ هُوَالْعَنِي وُزَّا لِيَجِيهُم وَآنِينُواالِيٰ دَيَكُمْ وَاسْلِمُوالَهُ مِنْ فَبْلَانْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَا بُ مُنْعَ لَانْفُعَ وُنَ وَأَتَّبِعُوا آخِتُ بَمَا أَنْكِ إِلَيْكُمُ ا نُ دَبَكُرُ مِنْ فَسُلَانَ مَا يُتِيكُ عُرَالْمَ فَأَلْبُ بَعْتُ الْمُ وَٱسْتُوٰلَاشَنْعُرُونَ ٱنْنَقُولَ نَفَسُو إِحَسَدَىٰعَلَ مَافَرَهُكُ فِجَنْبِ لِمُعْرُوانِ كُنْتُ كِنَ السَّاخِرِينَ

جِهَنَ يَهَالعَذَابَ لَوْانَ إِلَّانَ مَا كُوْنَ مِنَ الْحُيْسَنِينَ بَا فِذَيِّهَاءَ نَكَ المَا فِي فَكَذَنِتَ بَهَا وَأَسْتَنْكُرُّتَ وَكُنْتَ مِنَالِكَافِرِينَ ۗ وَيَوْمَ الْقِينَةِ تَرَكَالَهَ يَنَكَذَبُوا عَكَا لَلْهِ جُوهُ مُ مُسُودٌ وَ اللَّهُ الحَجَنَّةُ مَنْ كَالْتُكَدُّ مِنَّ وُنِيَةِ ٱللَّهُ ٱلَّذِيزَ ٱنَّعَةُ أيْفَا ذَمِهِيْدُ لَا يَسَتُهُ وُٱلسُّوبُ وَلَا هُمُ يُخْزَوْنَ اللَّهُ خَالِقُ كُلَّنَّنَّى فَعْوَعَكُمُ كُلِّنَّكُ عَلَيْكُمُ لَشَّمْ وَكِلْ لَهُ مُعَالِيهُ السَّمُواكِ وَالْارَضْ وَالْذَبُّ كَفَ دُوا بْايَائِنَا للهِ اوْلَيْكَ هُـ مُواكِمًا سِسُونَ فَوَالْفَنْ مَرَالله تَأْمُرُونِاعَيْدُا ثِمَا الجاهِلُونَ وَلَقَدُا وْجَالَيْكَ وَالْمَالَذِينَ مِنْ مَنْ لِمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَكَ عَلَكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ لِكَاسِدِينَ كَاللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِنَ لَنْتَاكِرِينَ وَمَاقَدَرُوا اللهَ حَيَّ فَكَذَرُهِ وَالاَدْمُنْ جَبِيماً قَيْضَتُهُ يَوْمَالُحِنَكِهُ وَالسَّمُوَاتُ

وَيَغِ كَالْصُودِ فَصَعَقِهَ صَعْ السَّمْوَاكِ وَمَنْ فَعِ الْآرَضِ إِلَّا نَا اللهُ ثُوْ يَغِ بَيهِ أَخْرَى فَاذِا هُرُفِكِ أَرْيَنْظُ فِنَ وَأَشْرُ فِيَالْاً رَمِنُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْحِينَا لِهِ وَجَعَ كأفيش ماعكت وخواعك ياينعلون مَوَ الْذَنَ كَنَهُ وَاللَّهِ مَنْ مَرْاحَةُ إِذَا حَافَهُمُ مَنَا يَوَا يُهَاوَقَالَ كَمُنْ وَنَهُنَا الَّوْتَأْنِكُو لَيْنُ لِمُنْ مِنْكُوا يَّلُونَ عَلَيْكُمْ إِيَّاكِ دَبِيكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِمِثَاءَ يَوْمِيكُمْ هٰنَافَالُوٰآيِلِ وَلِيَنْ حَفَّتَ كَلِمَةُ العَنَابِعَلَ الْكَافِرِيَ فيكا دخلوا أبواب بحت مخالدين فيها فبيش منوك الْمُنْكَبِّرِينَ وَسَيْقَالْلَايَزَاتُنَعُواْدَبُهُمُ الْكَ ليخذ ذمراحة إذاكما وثما وفتئنا فائسكاوقال كمؤ خَرَنَنُهٰ اسَلَامُ عَلَيْكُ عُطِيْتُمُ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَهَا لُواْ الْحُذُ مِنْهِ الْذَى صَدَفَنا وَعُنَ ۚ وَاَوْدَتَنَا ٱلاَّرْضَ نَتَعَ أَمِوَ الْمِنَادَ حَثْ نَشَآءُ فَعَدَ آخُوالْعَسَامِ





التكبية وقهاءالستاك ومناتفالستثايت ومث رَجْتُهُ وَذٰلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ ۚ إِنَّا لَذَ مَنَّ كُفَنَّهُ ا دُونَ كُفُّتُ اللَّهُ آكْبُرُ مِنْ مَفْتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَذُنْدُ عُونَ الَيْ الاِيمَانِ مَنْكُمُو ثُونَ قَالُوْ إِرَسَنَا اَمَتَنَا الْمُنْتَانِ واخينتناأ غننين فاعترفنا بذنوبها فهزا الخخسروج ذَلِكُمْ مَا نَهُ إِذَا دُعِي أَللُهُ وَحُدُهُ كُفَرَتُ مُ وَانْ غُوا فَا لَكُنُمُ ثَيْمِهِ العَيِلِيِّ الكَّبِيرِ فَعَالَلْهُ عَ غناياية وكيزل كتكرين التستماء دزقا وما يَتَذَكَّ وُلِاَ مَنْ يُنِيُ ۖ فَادْعُواْ اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ لَذِينَ وَكُوْكِرَهِ ٱلْكَافِرُهِ نَ ۚ كَامِيْمُ ٱلدَّرَجَاتِ ذَوْالْعَرْبُرُ ٱڵڗؙۅڂؠۯٳٞڣڔۄۘ؏ڵڡٙڹ۫ؽؾۜٵٛٷ۫ۻڲٳڍۄڵؽؙۮۮؖۑڡۣڡٙ لاق يَوْمَهُمُ مَادِنُونَ لَا يَغْنُ عَكَالُهُ مِنْهُمُ مَنْ أَلَمُ الْكُ الْوَرِّكِيْدِ الْوَاحِدِ الْعَسَمَادِ

الْهُ وَقُواٰ يَكُواْ فَيْسِ بِكَاكَسَتِتُ لَا خُلْمَ الْبُومِ آيَا لَهُ سَرَيْهُ وَأَنْذِ زَحْتُ مَ يُؤْمَ الْإِزَ فَإِدِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحناج كاطهيت ماللظالمين منجي ولاستجيع يطاغ يَسُّـُ لِمُحَانِّنَةَ الْآغَيْنِ وَمَانَخُوا لِصَّدُورُ ۗ وَاللَّهُ يَقْضَى لِيَقَ وَالْهَ يَنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لِا يَعْضُونَ بَشَيْخُ إَنَا لَلْهَ هُوَالسَّمِيمُ الْبِصَيْرِ ۚ ٱوَلَهُ بِسِيرُوا فِي الْآرَضِ فَيَنظُمُوا كَيْفَ كَانَ عَامَهُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَيْلُهُ مَكَانُوا هُمُ أَشَدُّ يَهُمُ فَوَةً وَإِنَّا كَا فِي لِاَرْضِ فَإِخَا هُمُ مُلَّالًا مِنْ إِنَّا مِنْ فِي مِنْ وَمَاكَانَ لَمْ مُونَ لِلَّهِ مِنْ وَاقِ ﴿ ذَٰ لِكَ مَا نَهُمُ كَانَكُ تبهيه زسلهنه بالبينان فككروا فاخذه كملأله ايت فَوِيْ شَدِيْدالْمِقَابِ وَكَعَدْاَدْسَكُنَا مُوسَى إِيَايَتَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعُونَ وَهَكَامَانَ وَقَادُونَ فَعَالُواسًا حِرْكُنَاكِ ۖ كَلَاجَآءَ هُمْ بَالِحَقِّ مِنْ عِنْ عِنْ لَهِ فَا فالواافنتلوا آبنناء الذيزامت نوامقه واستغيوا ينساء هنه وَمَاكَنُهُ الكَافِينَ إِلَّا فِي مَسَالا لِ

وَفَالَ فِي عَوْنُ ذُرُونَا فَتُنْ مُوسِي وَلَيَذُعُ رَبُّمُ الْمَاخَا آذنكذ لَد منكَ عُرا وَأَنْ يُظْلِمَ فِي ٱلأَرْضِ الْهَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّ عُذْت بَرَبِّ وَرَيْخُ مِنْ كَامِتُكُمْ لِأَنَّو بيؤه أيحساب وفال رجل ونرمزال فزغون تكخته ا مَانُهُ ٱنَّفَتُنْ لُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَعُولُ رَفَّا لِلَّهُ وَقَدْ جَاءً كُوْ بألبتينا يدمن َدَبَكُمْ وَإِنْ مَكْ كَانِدُ بَافَعَلَيْهِ كَذَبْرُوانُ مَكْ صَادِفًا يْصِبْكُمْ نَعِضُ لَلْدَى يَعِيُدُكُمْ إِنَّا لِلْهَ لَا يَهُدِى مَنْ ۠ۿۅٙمؙۺڔڣڰۮؘٲؼٛۦۑٙٳڡۧۅؙؠۯڷڴؙۯٲڵڵڬؙٳۑۊ۫ؠٙڕڟؘٳ<u>ڡؚڔؠ</u>ڹٙ فِي لا رَضِ فَنَ مَيْضُرُنَا مِن مَا سِل الله إِنْجَاءَمَّا فالفِعْوَنْ مَاانِ كُيْ الْآمُا آدَى وَمَا آهَٰدِيكُمْ الْأَسِيكَ ٱلرَّيَا ال وَقَالَالَذَىٰ مَنَ مَا فَوْ مِرا يَ إِخَافَ عَلَىٰ حُنْهُ مِنْكَ بُومُ الآخرَابِ مِنْكَ دَابِ قَوْمِنوْجِ وَعَادٍ وَنُمُودَ وَالدِّينَ مِنْ بَغَدِهْ، وَمَا اللَّهُ يُرِيْدُ غُلْمًا لِلْعِبَ ادِ ۗ وَمَا قَوْمِ اتِّب آخافْ عَلَيْكُمْ نِوْمُ ٱلتَّنَادِ يَوْمُرْتُولُونَ مُذْبِرِ بَنِ مَالْكُمُ: مَنْ مَلْهِ مِنْ عَاصِيهِ وَمَنْ بِضَيْلِلُ لِلَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ

ذٰلِكَ يُصِنُ اللهُ مَنْ لِمُومُسْهِ فَكُنْمُ مَا كُ الَذَيَ يُحَادِلُونَ فِلْ مَا حِنْا لِلْهِ بِعَنْدِرُسُلُطَانِ الشِّهُ حُكِّرُ مَفْتَ عِندَا للهِ وَعِندَا لَذِيزَا مَنوُا كَذِيكَ يَطْسَبُمُ اللهُ مُ عَلْے ُ إِقَلْ مُتَكِّرِ جَيَاد وَقَالَ فِي عَوْنُ مِاهَا مَا كُ أبن بي مستوكما لَسَبِيَّ إِنْكُمُ الْأَسْسِيابُ أَسْسَابَ أَسْسَابَ أَسْسَابًا التتموان فاطّلم إلّاله مؤسى وإنّ لاَغْلَهُ كَا يَكُ وَكَذَٰإِكَ ذُينَ لِعِزْعَوٰنَ سَوْءً عَسَسَلِهِ وَمَهُدَّ عَزَالسَسِكُ كَنْدُ فِيْعُونَ إِلَى فَنْسَابُ وَقَالُالُدَى امَنَ مَا فَوَيِما نَبَعُونِ لَا هَدِيكُمُ سَكِيكِ لَ لِيَسْادِ ۖ الْمُؤْمِ آغا هذه الحته والدُننا سَنَاعٌ وَانَّالْأَخِرَةَ مِعْكُمْ مَنْ عِسَمَا سَنَئَةً فَلا يُعْزِي إِنَّا مِنْ كُمَّا وَمَنْ عَمَا مِنَا كِمَا مِنْ ذَكَراً وَأُنْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَا وُكِيْكَ

وَمَا فَوْرِمَالَا ذَعُوكُمُ الْأَلْفَةِ وَكَتَدْعُونَهَا لَالْتَارُ مَّدْعُونَنَىٰ لِاَكُفْرَ مَا يِلْهُ وَالشِّرِكَ بِيرِ مَالَيْسُ لِهِ بِيرِغِلْمُ وَإِيَا آدْعُوكِ مِنْ إِلَمَا لَهُ مِنْ الْعُسَقَادِ لَآجَكُ وَمَا تَمَا بَدَعُونِيَّا لِيُدِلَيْسَ لِدُدَعُوهُ فِالدُّنْيَا وَلَا فِالْاَخِرَوْ وَآنَ مَرَةُ نَآلِ لَلْهُ وَانَالْلُهُمُ فِينَ هُوَاضَالِكَ لَيْنَادِ فَتَنَذَذُ وُنَ مَا أَوْلُ لَكَ نُعَوّا فَوْضُ أَمْ مَا أَوْلُ لَكَ نُعُواْ فَوْضُ أَمْ مَا لَكُ لُلُهُ أَيْاللَّهُ بَصِيرُ مِالِيكَادِ وَقُولَيْهُ ٱللَّهُ سَيِثًا كِمَا مَكُمُ اللَّهُ مَا مَكُمُ اللَّهُ وَعَاقَ بِالْ فِرْعُونَ سُوءُ الْعَلَابُ ﴿ النَّا دُنْعُ مَهُونَ عَلَنَهَا غُذُوًّا وَعَيِسْكًا وَتُوْمَ تَعَوْمُ السَّاعَةُ ا دَخِلُوا الَ فِهُونَ آسَنُدَ الْعَدَابِ وَإِذْ يَخَاجُونَ فِي كَنْسَادِ فَهُوْ لُالْفُرُ عَنْهُ وُاللَّهُ مَنْ السَّبْكُمْ وَالِمَّاكُمُ وَاللَّهُ مُنَّالِكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَافَهَ لَإِنْ نُوْمُغُنُونَ عَنَا نَصَدًا مِنَ الْنَادِ أَلَ الذنزان تك بموالفاكا فيها إذا لله قدمكم بَنُوْ لِعِيادِ وَقَالَ لَذِينَ فِالنَّارِ لِمُزَنَا وَجَمَنَهُ ادْعُوارَيْكُ مُخْفَفْ عَنَاتُومًا مِنَ الْعَلَابِ

قَالْهُ الْوَكُوْمَاكُ قَأْمِيكُو رُسُلُكُ عُرِمِالْكِينَاتِ مَا لُوْا بَلْ قَالُهُ أَفَا دُعُوا وَمَا دُعُوا الصَّاوِي الرَّفِضَلا لِي الْمَاكَتُومُ مُ سُكِنَا وَالَّذِيزَ إِمَنُوا فِأَلْحِينُوهِ ٱلدُّنْسَا وَكُومُ كَذْهُ الْآنْسَكَادُ كُورُلاً يَنْفَعُ ٱلظَّالِلِينَ مَعَٰذِرَنَهُ فِي وَكُنُ ٱلْكُنَّةُ وَكُنْ مُنْوَا الدَّارِ وَلَعَدُا مَّيَّا مُوسَى المُدْى وَاوْدَنْنَا بَهِانِكُوا لِللَّهِ الْمُدَّالِ فَعَلَّهُمْ الْمُدْعُ اللَّهِ مُلكُّ وَذِكْرُى لِا فُلْمَا لَآلُكَ ابِ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَّ أملديحن وأستخفيز ليذنيك وسيخ يحذ رتبك بالعشني والإبكار أفالذَينُ عَادِلُونَ فَأَلَا تِنْ عُوادِلُونَ فَأَيَالِةٍ آلله بغنرشلطان آنيه فرانه كاصد ويغرا لآكني احُدْبَبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ايَّهُ هُوَالسَّجَهُ ليكير كخلؤالتموات والارض كخار نْخُلْقَ لِنَكَ إِس وَلِكِزَ إِكُ مَا لَنَا سِ لا يَعْلَمُونَ ومَايِسُتَوَى لَاعَنِى وَالْبِصِيرُ وَالْذِينَ أَسُوا وَعَيلُوا القبالخان ولآالنبغ قلك ماتند كأوو

أنالتاعة لأتنة لأرنت بيها وليكنزاك لأنؤينُونَ وَقَالَ رُبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْخَصْ لَكُ إِنَّالَةِ بِنَ يَسْتَكُبُرُ وَنَ عَنْ عِيَادَ بِي سَيَدُخُلُونَ بَحَتْءَ داخِرَينُ اللهُ الْهَرَكَجَعَلَكُمُ ٱلْكِلَاتِ كَعْمُوا فيه وَالنَّهٰارَمُنْفِرًا إِنَّا لَهُ كَذُوْفَصْلَ عَلَى لَسَاسِ وَلَيْنَ أَكُنَةِ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۚ ذَٰكُمُ ۚ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ عَالِةُ كُمْ أَشْعُ لِآلِلَةً إِلَّا لُمَّ إِلَّا لُمَّ إِلَّهُ مُو فَآنَ ثُونٌ فَكُوْنَ كَذْلِكَ يُوْفَكَ الَّذِينَكَ انْوَابْا مَا يِنْ اللَّهِ يَجْعَدُونَ الله ألذى يجعك لكسك الأدخز والكوالسكاء بناء وَصَوْدَكُمْ فَأَحْتُ بَصُودَكُمْ وَدَذَ فَكُمْ مِنَ الطَّيْسَايَتُ ذَكِمُ اللهُ وَيُكُنِّ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَيُوالْمَا لِمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَا دْعُوهُ نُعْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ المحتذيله رتبيأ لعتاكمين فخلاني ننهيئتا فأغبث ٱلَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِاً لِلْهِ كَاجَاءَ فِي الْبَيْتَ اتُ مِن دَيْ وَأُمِرْتُ أَنَالُسُلِمَ لِرَبِّ إِلْكَ الْبِينَ

تَكُومُ مُرَادُ لِنَهُ مِنْ نُطْفَةٌ ثُومً مُنْ عَلَقَةٍ مُثَعَّةً لِمُلَّذُ ثُرَّ لِتَكُنُو النَّئُذَ كُرُنُنَةً لِتَكُونُوا شُيُوجًا وَمِنْ أُ مَنَ لِيَوَ فَي مِنْ فَنْ إِلِيِّنَا لَعُوالْجَلَّا مُسَمَّدٌ وَلَعَلَّكُمْ تَعَقَلُونَ فَوَالْذَى يَخِي وَيَهُتُ فَإِذَا قَصَيْ إَسُرًا فَايَمْا يَعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْأِزْرَالِكَ لَذَينَ يُعَادِ لُونَ وَكَمَا أَنْسَلْنَا بِهِ دُسُكَنَّا فَسَوْفَ مِعْكُو بُزُّ اهْ إِلْاَغَلَالُ فاغتناقهنيدوَالنسك سألنينصُونَ فَالْجَسَدُنِيَةُ فَالنَّادِنْسِعَوْنَ ثُرَّةِ إِلَمُ فَآيَنَ مَاكُنْكُ نُشْرُونَ مِنْ وَيْأَمَّلُوا مَا وَاصْلُوا عَنَا مَلَ لَرَّ كُنْ مَدْعُوا مَرْ أَبِّ نَمَيْنَاكَ لِمُنْ لَا يُعِينَلُ اللَّهُ الكَافِرَةُ ۚ ذَٰلِكُمْ عَاكَمُنْتُهُ نَفْجُونَ فِي الاَرْضِ بِعَنْ إِلْكِنَّ وَيَاكُنْتُهُ مَّرَّكُونَ أدخيكواآ يؤات بحتنة خالدين فهافينه تهثوي الْمُتَكَيِّرِينَ ۚ فَاصْدُوانَ وَعْدَاللَّهِ تَثْنُ فَايَمَا نُرِيِّنَكَ بَعْضَ الذِّي نَعَدُهُ أَوْنَنُو فَيَنَّكَ فَالَّنِ الْمُحَوُّونَ

مُنْ مَنْ لَا نَعْصُمْ عَلَىٰكَ وَمَاكَانَ لِيهُولِ أَنْ مَا إِنَّ بأيذا كإداذ فإلله فإذاكباءا مرافد فعنه لاكتأويخ هُ اللَّهُ النَّالِيُ اللَّهُ اللَّهِ عَجَمَالُكُ مُ الْأَضَّامَ اوَمَنْهَا أَكُلُونُ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لَذَ أَخِذُا عَلَىٰ مَا حَاجَةً وْصُدُورَكُ وْعَلَىٰ عَاوَعَا الْفُلْكِ وَرُيكُ أَمَارَهُ فَأَغَامَا بِنَافَهُ نُنْكُرُونَ سَرُوا فِالأَرْمَ وَمَنْظِرُ وَاكْفَ كَانَ عَافَهُ ٱلذَّرَ ية منك والسّاد فان والسّاد فالأدض فكآغ غ تمنه فرماكا نوا يكيب بوت وَنَهُ زُوسُكُهُ مُوالِيِّنَا بِدُفِرُولِهَا عِنْدُهُ مِزَالِعِلْ وَحَاقَهِنِهِ مَا كَانُوا بِرِيسَتَنَهُ وُنَ ۖ فَكَا رَآ وَا مَأْسَنَا فَالْوَااْمَنَا بِاللهِ وَحَدَهُ وَكَفَزَ بَايِمَا كُفَّا بِمُشْرِكِينَ فكأتك ينفعه ندايكان فخلادا فابأشنا استنا فله أكت مَذْخَلَتْ فِي عَيَادِهِ وَخَيْرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ







فَعَضْيُهُنَ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي وَمَيْنِ وَأَوْحِي فَكُلِّ مَهَا وَامْرُهَا وَذَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنبَا بِمُصَابِحٌ وَحِفظًا ذٰلِكَ تَعْدِيرُ الْجَزَيْ المَلِيهِ فَاذَاغُ صَوْلَا فَقُلْ لَدَّ ذُبُّكُمْ صَاعِقَةً مِنْ لَصَاعِفَةٍ عَادِ وَمُودَ اذْجَاءَهُمُ ٱلرُسُلُ مِن اللهِ يعِيمُ وَمِن خَلِفِهِمْ ٱلْاَتَفْنُدُولِا كِاللَّهُ مَا لَهُ الَّهِ مَنْكَاءَ رَبُنَا لَا نُزَّلَ مَلْفَكُهُ مَا فَا يَمَا أُرْسِكُ خُدِيرِكَا فِرُونَ ۖ فَامَاعَاذُ فَاسْتَكْبُرُ فِلِفِا لَاَثْضِ مِنْذِاكِي وَقَالُوا مَنْ اَسْدُمِنَا فَوْءًا وَلَمْ يَرُوْا أَذَا لِلْهُ ٱلْذَي خَلَعَهُ وُهُوَاسَنَدُ مِنْهُ وَثُورَ فِي الْوَابَا يَانَا بَجَدُونَ فَأَدْسَلْنَا عَلِيهُ مِرْجُا صَرْصَرا فِي أَيْا مِقْسَا بِدِينَة بِمَهُمُ عَلَابِ أَلِحْ يُصِفِ أَكِيرُ فِي الدُّنيَّا وَلَعَنَا بُالْالْحِرْةِ ٱخْرَى وَهُمْ لأنضة ون وَامَا غَوْدُ فَيَدُننا هُوْ فَاسْتَحَتُّوا الْعَرْعِيلَ الْمُدْى فَاخَذْ تَهُمُ صَاعِقَةُ الْعَلَابِ الْمُونِ بَاكَا نُواتِكُمْ مُوكَ وَجَيْنَاٱلَّذَنَاٰمَنُوا وَكَانُوا يَنْعَوْنَ وَيُوْمَ نِيْنَنُ اعَدَّاهُ ٱللهِ إِلَىٰ لِنَّارِفَهُ وَيُوزَعُونُ حَتَّىٰ إِلَا الْجَارُهُمَا شَهِدَعَكَ هِوْ معهد وكابصار فروجلود هنويكا كالوايع ملؤن

وَهُوَخَلِعَكُوْا وَلَ مَرَّوَ وَالنَّهِ وَجُعُونَ وَ مَاكُ نُهُ نَسُتَهُ وُ وَنَانَ مُشْكَعًا كُمُ سَمُعُكُمُ وَلَا مَسْالُكُ وَلَا عُلُو وَكُو وَلَكُو مُلَكُنُ مُعَالَمُ اللَّهُ مُلَا يَعْلَمُ كُذُ فَا كَمُ اللَّهُ مُلَّانًا و وَذِلْكُ ظُنُّكُو ٱلذِّي َطِلْنَتُ وَبِرَيْكُو ٱلَّذِيكُ فَأَصْبِعَتْ مِنَّ أكايبرين فإن يحنيروا فالنا ومتوكم كمنه واذابت كغيثوا مِزْقَيْلُهُ بِدِمَنَ أَلِحِنَ وَالْإِنْ إِيَّهُ وَكَانُواْ حَاسِرَتَ وَقَالَ اَلَهُ رَبِّكُهُ وَالْإِنْسَعُهُ الْمُنَاأَلِثُ أَنْ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَبَكُمُ وَالْغَوْافِ لَعَبَكُمُ تَعْلَمُ ذَ ۚ كَلَّنُوٰهَ ۚ الْذَيْنَ كُمَّ وُاعَلَاماً ضَدِمِكاً وَكَفْرَيُّنَّهُ نَسَوَأُ الَّذِي كَانُواَ يَعْلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَرَّا وَاعْلَاوا لَهِ النَّاذُ مُنْ فِيهَا دَازُ الْخُلْدِيَزَآءً يَمَاكَا نُوا مِا يَا تِينَا يَجُدُونَ وَقَالْ لَلْذِينَ كَفِرُ فِي ارْتَيْنَا آرِيَا ٱلْذَيْنَ أَمِنَكُ لَا مَا يُحِزِّ لِمِينَ يُعَلَّهُ كَا خَتَا قَا مِنَا لِيَكُوْنَا مِنْ الْآسْفَلِينَ

ذَلَّذَنَ فَالْوَادَيْنَا اللَّهُ كُنَّزَ اسْنَفَا مُوانَتَ فَكُ عَلَيْهِ الأكافئ الأتحنا فأولا تحذذفا وأبنيروا بالجت اَلَهُ كُنْتُهُ وْعَدُونَ فَخُرُاوَلْيَا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُن الدُنيَا وَفِالْاخِرَةِ وَلَكُوفِهَا مَا تَشْنَعِي لَفَنْسُكُمْ وَلَكُوْ فكامَانَدْغُونَ أُزْلاَ مِنْغَنُوبُ دِجِيَدٍ وَمَنْ أَحْسَنُ ةَ لَا يَمَنْ ذَعَا إِلَىٰ لِلَّهِ وَعَيْهَ كَصَالِكًا وَقَالَا نَهِي إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَلاَنْكَ تَوِياْ لَحَسَنَهُ وَلاَ السَّنِينُةُ ادْفَعْ مِالَّبِي فِي آخَسُ ۚ وَإِذَا ٱلَّذِيَ بَينَكَ وَبَعْنِهُ عَمَا وَهُ كَأَنَّهُ وَكُّ حَثْ وَمَا يُلَقُّمُ الإِنَّا لَذِينَ صَهِ وَمَا يُلَقُّمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لآذوكحظ عظيم وايّا يَذْعَنَكُ مِنَ الشَّيطَانَ مَرْعُ فاستعذ بألله الذهواكستبيغ العليثم ومزاكايير ٱلْنَاأُ وَالنَّهُ ادُوَالنَّ نَسُرُ وَالْعَسَرُ لَا تَسَيْدُوالِلِنَّهُ مِن وَلا لِلْفَكِرُ وَاسْمُدُوا يِنْدِ ٱلذِي كَالْمَاكُمُ لَا يَالْكُ نُدُوا يَا إِلَا كُنْ تُعْرَاقًا وُ تَعَيْدُونَ وَإِنَّا سُنَكَ بَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَرَبُكَ بُسَبِيمُ ذَا أَيْ لَوَالنَّهَا وَعَنْ لَاسْتَهُونَ

وَمْزَالِهَ بِدَانَكَ تَرَكَأُ لِارْضَ كَانِسُكُ فَا يَاانْزُنْنَا عَلَمُا الْكَاءَ ا هَنَزَتْ وَدَيَتْ إِنَّالَةَ كَاخِياهَ الْهُ فِي لَوَىٰ ايَّهُ عَلَيْكِلِ نَنْجُ فَدِرٌ ۚ أَنَا لَذَمَ كُلْحَدُونَ فِي أَمَا يَنَا لَا يَضْفَهُ نَ عَلَيْنَا لَهُ ثِلْوَهِ فِي النَّارِيَةِ مُنْ آمَنَ مَا نِي أَمِنَّا يُومُ الفِّهَ مَا لَفُهُمُ اعْكُوا مَاشِئْتُ مْ إِنَّهُ عِمَا تُعَلُّونَ بَصِيْرٌ ۚ أَيْلَالَهَ مَنَ كَفَرَوُا مِا لَذَكُ كَاعَآءَ هُنُهُ وَانَهُ لِكَاثُءَ إِنَّ لَا كَانِيهِ النَّاطِ لِمِنْ مَنِ مَدَّنَّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِنَهِ تَنْزِيْلُ مِنْ كَبِيدِ مَا يُقَالَ لَكَ إِلَّامَا مَذْفِيلَ لِلرُّسُولِ مُنْفِكً إِنَّ دَيَّكَ لَذُوْمَعَنْ غِرَةٍ وَذَقُ عِمَابِيَالِيهِ وَلَوْجَعَنْكَاهُ فُوْامًا آغِبَ بِيَالْعَالُوالُولَا مُعِيلَنْا يَا نَدُهُ آغِيثُ وَعَرَيْنَ فَلَهُ وَلَا بَنَا مَنُوا هُدَّى وَشَفَاءُ وَالدِّنَ لا يُومِنُونَ فَإِذَا بِنِهِ وَقُرْ وَهُوعَلَيْهُ عَرَّأُوْلَنْكَ مُنَادَوْنَ مِزْمِكَا نَبِعَيْدً ۚ وَلَقَلْأَنْفَ الْمُوسِيَ ألكاً كَافَخُنُ لِفَ فِي وَكُولًا كُلَّهُ سَكَفَتُ مِنْ دَمِكَ لَعَضِي يِّنَهُ وَوَانَهُ وَلِي سَنْكِ مِنْهُ مُهِبِ مَنْعَ لَهِ الْحَالَطُا فَلِنَعْنِيهِ وَ وتمزأساء معتكنا وتمارنك بغلتلام للعيسد

النه يُرَدُّ عِذَ السَّاعَةُ وَمَا تَغَرُجُ مِن ثَرَاتٍ مِنْ أَكَامِهَ اعْيَدُا مِنْ انْنَى وَلاَ تَصَنَّمُ إِلَّا بِعِلْدِ وَيَوْمَ يُسَادِ بِهِيْهُ مَاكَانُوا مَدْعُونَ مِنْ فَبَلِ وَظَنُواْ مَا لَمُ وْمَنْ جِيهِ لآيشنه الاينيان من دُعَاءِ الْغَيْرِ وَانِ مَتُ لَهُ الشُّرُ فَيَوْسٌ فَوْطُ ۗ وَلَهُ إِنَّا ذَفْنَا ا رَحْمَةً مِنَا مِنْ يَعُدِ صَرَّا وَمَسَكِنْهُ لَعَوْلَذَ خِلَا لَى وَمَا اَخُلُوا لِلسَّاعَةِ قَالَمَةٌ وَكَانُ دُجِعْتُ لَا لَكُ لَكُ مُنْ لَكُ مُنْ لَكُ مُنْ لَكُ لُكُ مُنْ لَكُ لَكُ مُنْ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ ل عَلُوا وَكُنُهُ نِعَنَّهُ مُنْ عَذَا بِغَلِيظٍ وَإِذَا آغَتُ مُنَاعَلَ الاينساناغ مَنَ وَمَا يَجَانِبِهِ وَاذِا مَسَهُ ٱلشَّرُهُ وَدُعَاهِ عُلَادَا يُنْدُانِكَانَ مِنْعِنْدِاللَّهِ ثُرُّكُمِّزُنْ رُبِّهِ فألافاق وكنفا نَفْسِهِ وَحَتْيَ بَدَيَّ أَنَاكُمُ مُ أَنَّهُ أَلَحُ أَنَّهُ أَلَحُ أَنَّهُ أَلَحُ أَ ٱ**ۊ**ؙٙؖۮؙؾڬڣ ۣڔۘڔٙؽڬٲٮؘ۫ڎؙۘۼٳڮؙڶۺؘؿۺۺؽٚۮ۩ٙٳؠٚۿؙڎ فَهُرَيْدُ مِنْ لَفِتَ أَء دَبِهِمِ مُلاَّ أَيْدُ بِكُلُّ شَيْ عَبْطُ

تَمَ عَسَنَقَ كَذَٰ لِكَ يُوجِى لَنِكَ وَالْمَا لَذِينَ مِن مَنِلكَ العززاليكذ كذما فألسَمان وتمافألآرض ومواليتل العظيئر ككاداكشموا كالتفظرة من فؤفهن والمليكة يُسَبِّحُونَ بَحْدُ رَبِّهِ مِو وَيَسْتَغَيْرُونَ لِنَ فَإِلَادَ ضَلَا إِنَّا لَهُ هُوَ الْغَغُوْ (اَلْحَيِيَهُ ۖ وَالَّذِينَ أَغَكَذُوا مِنْ دُونِيآ وَلِياءًا لَهُ خفنظ عَلَيْفِيهُ وَمَا آنْتَ عَلِيْفِيهُ بِوَكِلَ ۚ وَكَذَٰإِكَ أَوْحَيْكَ ا اكِنكَ فَزَاناً عَهَا كِنُن ذِرَا مُزَالِفُ رِي وَمَنْ يَوْ كَتَا وَشُن ذِرَ يَوْمُ الْجَيْعُ لَادَبُ فِيهِ فَرَقِ فِي الْجَنَّةُ وَفَرِقَ فِي الْسَجِيرِ وَلَهُ شَاوًا لللهُ لَحَمَلُهُ أَمَّهُ وَاحِدُهُ وَلَكُوْ مُذَخُلُمَنْ مَثَّاءُ فِيرَحَيْنِهِ وَالظَّالِوُنَ مَالَمُ مِنْ وَلِي وَلَانْصِيرِ كَمِ آخَذُوا مِنْ دُونِيْهِ آ وَلِيّاءَ فَاللَّهُ هُوَالُولَىٰ وَهُوَ يَحِي لِلْوَتِي وَهُوَ عَالَكُلْ فَيْ فَلَدِيْرٌ وَمَا آخَتَا فَنَدْ فِيهِ مِنْ فَنَى فَكُمْ اَلَا لَلْهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَّهِ وَأَنِيثُ

فَاعِلْ ٱلسَّمُواكِ وَالْارَضْ جَعَا لِكُوْ مِنْ أَنْفُسُكُوْ أَزْ وَإِذَّ وَمِزَ الْاَنْعَامِ اَذُوا كُلَّ مِنْ إِذَا كُلُّ فِيهِ لَيْهِ كَيْتُ لِمَثْلِهِ مَنْ فَيُ وَهُوَ كبتميغ البجيش كذمقاليذالتمؤات وألآدض بيشط ؙڶۣڗ۬ۜڡٙٳڹؙؽؘڬؚٵ؞ٛۅؘؠۼ۬ڋٛٮٳؽؙ؞ٛڮؚڬٳۺؘۼۼڷؚؽ۫ۄۦٮؘۺ۠ۼڷڬۄ مِزَالِدِنِ مَاوَمَنَى بِهِ نُوحًا وَأَلَدَى أَوْحَيْثَ الِكَيْكَ وَمَا وَمَنْ يُنَا بِدِا بُرْهِبُ وَمُوسَى وَعِيبَ إِنَّا فِيهُوا الدِّينَ وَلاَ مَنْعَزَةُواْ فِيهِ كَبُرَعَ إِلْمُشْرِكِينَ مَا لَذَعُوهُ إِلَيْهِ اللَّهُ بَحْنَى الَيْهِ مَنْ يَنَيَّا } وَيَهُدِى الْيُهِ مَنْ يُنِيْ وَمَا لَعُرَّقُوا الآمن بعندما بياء غيرالها أتغب بتنت وكوالا كالك سَبَقَتْ مِنْ دَبِلَ إِلِمَا جَلِمْ كُنَّ كَعْضِيَ يَنِهُ وَأَنَّا لَذَينَ اَوْدِنْوْاَالِكَا بَهِنْ بَعْدِهِرْ لَوْشَلِكِ مِنْهُمْ مِن فَلِذَلِكَ فأذغ وأنستفيذكما أفرت ولاتنبغ أهوآء لحن وَفُلْأَمَنُ مِمَا أَزَلَأَمَٰهُ مِنْ كِتَابِ وَالْمِزْتُ لِأَعْدِكَ بَيْنَكُوْ اللهُ رَبُّنا وَرُبُّكُولَنَا آعًا كُنَا وَكُوْ آعًا لَكُوْ لِاحْجِنَةَ فنتنا وببينكم الله يجنسم بنينا واكند المهسكر

وَالَّذِينَ يُخَاجُونَ فِحَالِيْهِ مِنْ بِعَنْدِمَا سُنْجِيكَ لَهُ حَجَّتُهُ داحضة عندكيه بروعيه بغضت ولمزعذاب شاديد اللهُ ٱلَّذِيَ أَنْزَلَ لَلِكَابَ بِأَلِحَى وَالْبِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَتَأَ إِلَيْنَاعَةَ فَرَيْثِ يَسْتَغِلُ كِمَا ٱلذِينَ لِايُؤْمِنُونَ بَهَا وَالَّذِينَ امْنُوامُنْفِعُونَ مِنْهَا وَيَعِنَّكُونَا نَهَا الْحُزِّيلِانَ ألَّذِينَ غَادُونَ فِأَلْسَاعَةِ لِغَ مِهَلا لِعِيدِ أَلَّهُ لَطِفْ بعَادِهِ يَرْدُقْ مَنْ يَثَّاءُ وَهُوَ الْعَوْيُ الْمَرْبُرُ مَنْ كَاتَ نُرِيْدُ حَرَيْنَا لَاخِرَهُ نَزَدُكُهُ سِفِحَ تَهُ وَمَنْ كَانَ رند خنَا لذنك انونيه منها وماكذ في الأيورة أمك شركوا شركه المديم ألذين مَالَزُيَا ذَنَ بِعِهِ اللَّهُ وَلَوْلِا كِيلَةُ الفَصِّلِ لَهُ عَلَيْهُ وَانَّا لِظَالِمِينَ لَمُهُ مَعَلَاتِكَ البُّهُ ۚ تَرَكَا لِظَالِمِينَ شْفِهِينَ يَمَاكُسَبُوا وَهُوَوا فِيمْ بِهِيْدُ وَالْإِينَ الْمَنُوا وعكيلوا الضالخات في دوصات الجيئات كمنه مايَنَاً وُنَ عِندَ رَبِّهِ عُرِذُ لِكَ هُوَ الْفَضْا (لَكَبُرُ

ذَلِكَ الذَّيُ يَسِنْ اللَّهُ عِبَادَ مُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَلُوا الْعَسَامُ فألاآسَانُكُ عَلَىٰ آخِرًا الْإِلْلَةِ دَمَّ فِالْفُ فِي وَمِنَّ حَسَنَةً نَزَدُكُ فَسَاحُسُنَا أَنَا لِلْمُغَنِّفُ ذُسِّكُونُ الْمُتَقَوْلُونَ اَفْتَرَىٰعَكَامَنْهِكَذِبَا فَإِنْ بَيْنَاا مَلْهُ يَغِينُهُ عَلَيْكُ وَيَخْوا لَلْهُ اْلَاطِلَ وَنَجِوُّ الْمُتَى بِكِلَا يَدِ انَّهُ عَلِيْدِ بِلَاكِ الصَّدُودِ ۗ وَهُوَ ٱلْذَى يَعْبَلُ ٱلنَّوْيَةِ عَنْ عِيَادِهِ وَيَعْفُواعِنُ لِسَنَاكِ وَيَعِلَمُ مَاتَفَعَلُونَ وَبَسِنَتِكُ لَذَيْنَ مَوْاوَعَلُواالْفَتَالِكَاتِ ويزيد فرمن فضيله والكافر وتكث عناب كشديد وَلَوْسِكَا لَلَّهُ ٱلدِّذْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِالْآرْضِ وَكَكُوْ يُنَزَّلْ بَقَدَرِمَايَتَ أَهُ أَيْهُ بِعِبَادِ وِخَبَرْنِهِمَرُ ۗ وَهُوَالَّذِي ُيْزِلُ الغَنْ مَن بَعْدِ مَا فَعَلْوا وَمَنْ رُحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلَا لَحَمَدُ وَمُزْاِيَاهِ خَلُوْ السَّمُهَا كِ وَالْأَرْضِ وَمَاتَ فِيهَا مِنْ دَابَيْرَ وَهْوَ عَلْى جَمْعِهِ إِذَا يَنَاءُ فَدَيْرٌ وَمُااصَا بَكُوْمِنْ مُصِيَّبَةٍ فَهَاكَسَتُ لَذِيكُمْ وَتَعَفُّوا عَنْكَنِينِ وَمَاأَسْفَرَيْعِجْهِنِ فِياْلاَرْضَ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِاً لللهِ مِنْ وَلِيَ وَلاَ بَضِيَا

وَمِنْ الْمِينَا لِجُوَادِ فِالْعِيرُ كَالْأَعْلَامِ الْدُبِينَا لِمُنْكِزُ إِلَيْحَ فَيَغْلَلْنَ رَوْاَكِدَ عَلْمُلْهُ وايْشَكْ ذَلِكَ لَا مَا يُعْلِكُمْ مِنَاكِمُ لَصَبَادٍ سَنكُورُ أَوْنُوبِغُهُنَّ عَاكَسَبُوا وَمَيْفْ عَنْكَبْرِ وَمُعْلَالَةَ بِنَ يُعَادِلُونَ فَالْمَاتِنَا مَاكُمْ مِنْ مَجِيمِ فَاالْوَبْنِيمُ مِنْ فَافَا عُلَامًا عُلَامًا عُلَامًا عُلَامًا الحكأة الذنبيا وكماعنكا لله خير وأبغي للدين المؤاوعلة بهم يَنُوَكَّلُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ يَجْلِينُونَ كَإِثْرًا لَا يُغْرِوَا لْفَوَاحِشَ وَإِذَّا مَاغَضِيْواهُ مَعْفِرُونَ ۗ وَالَّذِينَ اسْجَابُوالِ بَهْ مِوَافَامُوا الصَّلُوةَ وَآمُونُ شُورِي بِنَهُمْ وَتَمَارَزُ قَنَاهُ بِنِفِقُونَ وَالَّذِينَا فِي اصَابَهُمُ الْبَغُي فَرَبِّنْهِمُ وَنَ وَجَزَّاؤُاسَيِّئَةٍ سَنَنْهُ مِنْلُهَا فَرَجُهُ عَفَا وَاصْلَوْ فَأَجْرُهُ عَلَى لِلْهِ اللَّهُ لَا يُعِبُ ٱلظَّالِمِينَ وَلَمَّ أَنْفَتَرَيِّهِ دُظُلِّهِ فَاوُلَيْكَ مَاعَلَهُ مِنْ سِبَيل أَغَا الْسَيَاعَ إِلَا يَرَبِطُلُونَ النَّاسَ وَيَبغُونَ فِي الْآدِضِ فَيكُمُ ٱعَوَاوْلَيْكَ لَمُهُ عَذَابْ إَلِيهُ ۚ وَكَنْصَبِّرَ وَعَفْرَانِّ ذَٰلِكَ كِنْ عَنْهِ الْأَمُودِ وَمَنْ يُضِلِلاً لِلهُ فَالَهُ مِنْ وَلِي بِنِ بَعْنِ وَرَى الظالِلينَ لَكَادَا وُاالْعَذَابَ يَعْولُونَ هَلَا لِيَهُمَ يَنْ سَبَيلَ

لنفاخاشعان مزالة لأتنظرون من : وَقَالَ لَذِينَ مِنْ إِنَّا كُنَّا مِن مِنَا لَذِينَ خَسِدُوا نْسَهُ وَآخِلِهِ إِذَ وَالْعِينَةِ الْا إِنَّا لِظَالِلِينَ مِنْ عَنَابِ مُغِيدٍ وَمَاكَانَ كَمُهُ مِنْ أَوْلِيَّاءً يَنْصُرُونَهُ مُ مِنْ دُونِا لِلَّهِ وَمَنْ يُضِيلًا لِلَّهُ قَالَهُ مِنْ سَبَيلِ أَسْجَيُوا اتِيكُمْ مِنْ فَهُ لِآنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَّةَ لَهُ مِنَا لِلَّهِ مَا لَكُمُ مِنْ يَلِيَا يُؤْمِنَذِ وَمَالَكُمْ مِنْ بَكِيرِ فَإِنَّا عُصَوُافَمَا آ دْسَكْنَاكَ عَلَيْهُ مِحْفِيظًا إِنْ عَلَىٰكَ لِآ الْبَكَرُخُ وَايِّنَا إذَا أَذْفَنَا ٱلاِئِنَكَا ذَمِنَا رَحَةً فَرَحَ بِهَا وَإِذْ نَصْبُغُمْ سَيْئَةً عَافَدَمَنَا يُدِيمِنُواَ نَالَا يُسْانَ كَفُوزُ لِلهُ مُلْكُ التموات والآرض بخنافي ماستناء يمث لمؤتنناء افاتكا وَيَهِبُ لِمَنْ لَيَنَآ الْمُؤْكُورَ ۚ اَوْرَ وَجُهُمْ دُنَكُ إِنَّا كَا اَلْكُ وَعَمَا مِنْهَنَا أَوْعَهُمَا أَيَّهُ عَلِيْهُ فَدِيْرٌ وَمَاكَانَ يَشَرَ إِنْ بُكِلَةُ اللهُ إِنَّا وَحُكَّا أُونِينُ وَكَآيَ حِجَابِ وْيْرِيل رَسُولًا فَيُوحَى إِذْنِيهِ مَالِيَكَ أَالِنَهُ عَلَيْحَكُ

وَكُذِلِكَ اَوْتِينَا اِلْكَ دُوسَا مِنْ اَمِرْاً مَا كُنْتَ مَلْهِ عَمَا الْكِلَّابُ وَلَا الإِمَانُ وَكَيْنُ جَسُلْنَا وُ نُولًا نَهُدُى مِنْ مَنْكَنَّا وُمِنْ عَبَادِمَا والككنبة عالى عيراط مستنبير ميزاط اللوالذب لَهُ مَا فِأَلْتَمُوا بِ وَمَا فِأَلَانِ ضَ إِلَّا إِلَا اللَّهِ بَصِيلُ مُولً مَنْ وَالْحَالَةُ وَالْمُوالِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّالِيلَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا آينه الأخزالزج وَالْكِنَا اللَّهُ إِنَّ الْمُكَلِّنَا الْمُكَلِّنَا الْمُعَلِّنَا الْمُعَلِّنَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَعَلَكَ مُعْقِلُونَ وَآيَهُ فِي أُمِّ أَلِكَابِ لَدَيْكَ لعَيَا بِحِينَةُ ٱلْفَضَرَبْ عَنْكُمُ الدَّحِكُوصَعْكَ آنڪنئة وَمَامُسْرِفِينَ وَكُمْآنسَكْنَا يُنْبَعِيْفِ الاَوَلِينَ وَمَايَأْنِيهِ مِنْ نَبِيالَةِ كَانُوا بِرِيَسْتَهُ وَفُنَ فَاحْلُكُا النَّذَ مِنْ نُوتِظُ شَا وَمَصَىٰ مَنْ أَلَا وَلِنَ وكنن ساكنه خرمز خكؤا لتساموات وألادخ ليعثولن خَلَفَهُنَ الْعَزِيزُ الْعَلِيثُ الْذَبَى جَعَلَ كُثُواْ الْأَرْضَ مَا لَكُ فِيهَا سُلِلًا لَعَلَكُمْ مَهَنَّدُونَ

وَالذِّي زَلَهِ مِنَالِتُمَاءِ مَّاءُ بِعَدَدِ فَانْشَرُهَا بِرِجَلْدُ أَمَيْتًا كذلك تخبجون والذي كآلاز والج كلفا وبجعك لكثر مِزَالْفُلْكِ وَالْآنِعَ مَا مَرْكَبُونَ لِيَسْتَوُ اعْلَىٰ لَهُورِهِ ْڎَ نَذَكُوْ وَانِعَةَ رَبَكُوْ اِذَ ٱلسَّنَوَيْثُمَ عَلَيْهِ وَتَعْوِلُوا سَجَانَ الدَى مَعْ لِنَا هَمَا كُنَالَهُ مَعْ فِينَ وَإِيَّا إِلَى رَبِّنَا لَنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِهِ مِجْزِهُ إِنَّا لَانْسَانَ لَكُمُوْزُمُهِينَ ۚ آمِ آغَخَا َيَمَا يَخِلُقُ بَنَاكِ وَإِصْفَكُمُ مُ أَلْبَنِينَ ۗ وَاذَا بُنِثَرَا حَذْهُ بِمَاضَرَكِ لِلرَّهُ: هَنَالًا ظَلَ رَخُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكُظِيْرٌ ۖ اَوَمَنْ يُنَشُّؤُا فِأَلِمُلْتِهِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ غَبْرُمُهُ بِنِ ۗ وَجَعَالُوا الْمُكَائِكَةَ الَّذِينَ هُرْ عِيَادُٱلْآمِنْ إِنَا فَا اَسْهَدُوا خَلْقَعُهُ سُتَكُتُ شَيَادَ رَفِّهُ وَيُسْتَلُونَ وَقَالُوالُوسُ الْمَالَحُنْ مَاعِيدُنَا هُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَعْرُصُونَ آمْ أَتَعْنَا هُمْ كِأَكَّا مِنْ فَبِلِهِ فَهِنْ مِيمُسْتَمْسِكُونَ كَلْقَالُواانَا وَعَلِنَا أبآء نَاعَكَا مُنَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ فَادِهِمْ مُهْتَدُونَ

وَكَذَٰلِكَ مَاانَسُلْنَا مِنْ قَبِلْكَ فِي فَهَيْرِينَ ثَذِيرٍ إِنَّا قَالَهُ مُرْفِحُهُا انَاوَ عَذَنَا أَمَا ۚ وَمَا عَا إُمْدَةِ وَإِنَّا عَا إِنَّا رِهِنِهُ مُقْلَدُونَ ۖ قَالَ اوَلَوْجِيْكُمْ بِاحَدْى مِمَا وَجَدْنُتْ عَلَيْدِ أَبَّاءَ كُمْ قَالُوالْنَا بَاادُنيكُ مُن يَكُونُ فَانْفَتَمْنَا مِنْهُ مُوَانْفُكُهُ فَا كَانَعَامَيْهُ أَلْكُلَّذِينَ ۗ وَاذْ قَالَاإِرْهِيمُ لِإَبِيهِ وَقَوْمِيرانَّجِي وَجَعَلَهَا كَلِيَةً بَافِيَةً فِي عَنِهِ لَعَلَهُ مُرَيْحِمُونَ بَالْمَنْعَتُ هُ أَلَّهِ وَاللَّهُ هُمُعَتَّخِيَّا وَهُمْ الْكُنِّ وَرَسُولُهُ لِينَ وَلِمَا يَمَّاء هُـُمُ الْحُنُّ قَالُوا هُذَا يِنْثُرُ وَانَّا بِهِ كَا فِرُونَ وَهَا لُوالَوْلَا نُزَلَهُ لَمَا الْقُرْانُ عَلِيَجُلِ مِزَالْفَرْبَيَّ بَنِيعَظِ آهُ يَقْسِمُ نَ رَحْتَ دَمْكَ مَنْ أَصَّى اللَّهِ عَلَى عَنْ اللَّهِ مَا يَعِيدُ مُعَدِيدُ لَكُمُ فأنحوة الأنبا ورقفنا بعضه فوق بعض ورجايا ليج بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُغْزِمًا وَرَحْمَكَ دَبِكَ خُيْرُهُمَا يَجْعُونَ ۗ وَكُولًا إِنْ يَكُوْ ذَالِنَا سُرِاٰمَةَ وَاحِدَةً لَجِعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُنُو مِا لَيَعْمِنِ لِيُونِهِ وَمُعَالِمُ فَعِنَّا يَوْمُعَالِجَ عَلَيْهَا يَغُلِّهُ وَمَعَالِجَ عَلَيْهَا يَغُلَّهُ وَنَ

له نعدًا ذامًا وَسُورًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ وَنُعْرَفُ وَانْكُلْ ذَلِكَ كَمَا مَنَاعُ الْكِيُّو فِٱلذُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ غِنْدَ رَبُّكُ لِنْفَتِينَ ۗ وَمَنْعِنْهُ عَنْ ذِكُو ٱلْأَخُنُ نُقَيْضُرُكُ سُيَطَانًا مُوَلَّهُ فَرَيْنَ وَانَّهُ وْلِيَصْدُوْنَهُمْ عَزَالْتَبِيَا وَيَغِسَبُونَ نَفُ مُنْذُونَ تَحَيَّا ذَاحًاءَ مَا قَالَ مَا لَتُ بَنِي وَيُنَكَ بْنَدَالْشَرْفَيْنِ فَبَيْسِ الْفِرَيْنِ وَكَنَّ مُفَكِّمُ الْيُؤْمُ اذْظَلَتْهُ آنكم فالعكاب مشكركن آفانك شيم الضم أفهدى ٱلمنهَ وَمَنْ كَانَ مِنْ صَلَا لِمُبِينِ فَآقِا لَذُ هُمَ بَنَ إِلَى وَإِنَّا مِنْهُ وَمُنْتَقِمُونَ ۗ أَوْنُرَيِّنَكَ الْذَي وَعَذْنَا هُمْ فَإِنَّا عَلَيْهُ مُفْنِدَرُونَ ۚ فَاسْتَمَنِيكُ بِالَّذِي وَجَالَيْكَ إَنَّكَ عَلْمِ بِرَاطِ مُسْتَنْفِ مِ وَانَّهُ لَذِكُ لِكَ وَلَغِوْمِكَ وَسَوْفَ نَسْنَاوُدَ وَسَنَا مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ فَبِلْكَ مِنْ دُسُلْنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِالْخَمْزَالْهِمَةُ يُعْدُدُونَ وَلَعَذَانُسَلْنَا مُوسَى إِمَانِيَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَا يُرِفَعَالًا فِي دَسُولُ دَبِّ العالمين ، قَانا بَيَاءَ هُمْ فِأَيَا تِينَا إِذَا هُمْ فِينِهَا يَعَفَّ كُونَ

وَمَا ذِيهِ مِنْ البَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى كُمِنْ الْخِيبَ اوَاخَذُنَا هُمْ بِالْعَسَابِ لَعَلَّهُ نُرَجِعُونَ وَقَالُوا أَمَا آثُهُ السَّاجُرَادُ ءُ لَنَادَ مَّكَ مَاعَهُ دَعِنْدَ لَدَانَنَاكَشُتَدُونَ كَلَاكَتَعْنَا عَنْهُمُ العَذَا سَاذَا فَهُ يَنْكُنُونَ وَنَادَى فَعُونُ يُعَلِّفُهُ مِنْهُ وَأَلَّ ياقؤم كنشك ملك مضروطذ والآنت ادقتري من تَخِيَا فَلَا نُضِرُونَ آمُا فَاخَنُومَنَ هٰذَا ٱلذَى هُوَمِكُنَّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ كَلُولًا أَلْقِ عَلَىٰ وَ اَسُورُةً مِنْ ذَهَا وَجَاءَ مَعَهُ المَلْئِكَةُ مُشْتَرَفِينَ فَاسْفَفَتَ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنْهَهُ كُانُوا قَوْمًا فَاسِبْنِينَ فَسَلَّنَا اسفوناأننقنا منهنرفأغ فناخ أبغمكن فحقلناهم سَلْفًا وَمُنَاكَ لِلأَخِرِينَ وَكَنَا مَبْرِيكًا بُنْ مُنْ يَتَعَمَّنَاكُا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ۗ وَقَالُوْآءَ الْمِتَنْا خَيْرٌا مُرْهُوًّ مَاضَرُنُو ۚ لَكَ الْآحِدَ لَأَ مَلْ مَ فَوْرُ حَيَىمُ وَنَ ۚ اِنْ هُوَ لَإِعَٰدُ ٱنْعَنْ كَلَيْهِ وَجَعَمُلُنَا أَمَنَاكُ لِبَنَّا مِنْزَائِلٌ ۗ وَلَوْيَنَنَّاءُ كِعَلْنَا مِنْكُمْ مَلِّيْكُمْ فِي الْاَرْضِ يَعْلَفُونَ

وَأَنَّهُ لَهِنا لِلسَّاعَةِ فَلا مَّنَ زُنَّ بِهَ وَأَنَّبُعُونِ هِذَا صِرَاطَ مُسْنَعَتُ وَلايصُدَّنَّكُمُ الشَّنطَانُانَ اللَّهُ عَدُوْمِينَ وَلْمَا جَّاءَ عِيسَى الْبِيِّنَا بِهِ وَالْ قَدْجِئْكُ مُ الْجِكْرَةِ وَلِإِبَيْنَ لِكُ مُعَمِّرً لِلذِي تَخْتَلِمُونَ فِيدِ فَاتَعَوْا اللهُ وَاطِيعُونَ أَنَا لَلْهُ هُوَرَتِي وَرَبُكُمْ فَأَعْبِدُوهُ هُذَاصِرَاظُ مُسْتَقِيْدِ وَاخْتَلَقَ لِلأَخْرَابِ مِنْ بَيْنِهِ فَوَيْلِ لِلَّذِينَ ظَلُوا مِنْ عَنَا بِيَوْمِ السِيهِ هَا يَنْظُرُونَا كَا السَاعَةَ آذُنَا ٰنَيَهُ وَفِينَةً وَهُمْ لايَنْغُمْ وِنَ الْاَخِلاْءُ يُؤْمَٰكِنْهِ بَعْضُ هُ لِيَعْضِ مَكُ وَالْإِلْلُقَةِ بِنَ الْعِيادِ لاَحَوْفَ عَلَيْكُ الْيُوْمِرُولَا اَنْتُ مِنْفَذَنُونُ ۚ الَّذِينَ الْمَوْالِيَاتِ وَكَانُوامُسْلِلُنَ ادْخُلُوا ٱلْكِنَةُ آنَتُعُو ۖ ذَوْاجُكُمْ نُحْدُونَ يُطَافَ عَلَيْهُمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَهِبَ وَأَكُوا بِ وَفِهَامَا لَسَنْتُهِ فِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُ الْأَغَيْنُ وَأَنْ فَهِا خَالِدُونَ ۚ وَيْلِكَ الْجَنَّةُ الْبَعْ أَوْدِ نَمْوُ هَا بِمَّا كُنْتُ مَنْ لَوُنَ كُمْ فِيهَا فَآكِمَةُ كَبُنِيٌّ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

فِيهِ مُنِلِسُونَ وَمَاظَلُنَا هُرُولِكِنَ كَانُوا هُمُ الظَّالِلِينَ وَنَادَوْا مَا لِلَّهِ لِيَعْفِي كَلِنَا دُنِّكَ قَالَا يَكُوْمُا كِينُونُ لَعَنْهُ: فَانَّا مُبْرِمُونَ الْمِيْحَابُونَانًا لانسَمَهُ مِيرَهُمْ وَجَوْبِهُمْ بَلْ وَرْسُكْنَا لَدَيْهِ يُحْبُونُ أُولُ إِذِكَانَ لِلرَّحْنِ وَلَهُ فَانَا أوَّلْ الْسَابِدِينَ سُبْعًا نَ رَبَيًا لَسَمْوَا بِ وَالْأَرْضِ رَبِي العَيْنَ عَايِصِهُونَ فَذَرْهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْحِيُوا حَثْى يُلاقُوا نَوْمَهُ ذَالْذَى نُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَالْذَى حِفْالْتَمَاءِ الْهُ وَفِي الآرمني الذونم فأعجك العبيشر وتبارك الذبحكة ملك اُلسَّمُوَادِ وَالْاَرْضِ وَمَا نِيْهُا وَعِنْدَهُ عِلْمَالُتَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كَلاَ عَلِكُ الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوبِيرَ الشَّفَاعَةَ إِنَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحُقَّ وَهُزَيْعَلُونَ ۗ وَلَيْنِ سَٱلْنَعُ مَنْ خَلَقَهُ مُهُ لَهَوُلُنَا هَهُ فَاكُنْ فِوْقَكُونَ ۗ وَجَهِدٍ مَا يَبَا يَنَهُو ُ لَآءٍ فَوْثُمُ لأيؤمينون فاضغ عنه زوفل لادفتوف كينكون

وَالْكِئَامُ فِلْكَ الْمُالِمِينَ الْغَالَمُ لَلْنَاهُ فِلْكَ سُارَكُهٰ ایّاکُا اُسْدِدینَ فِهَایْفُرُفُکُلُامْرَ جَکُمْ آمُامِ عَنْدَا إِنَّاكُا مُرْسِلِينَ ۚ رَحَمَرُ مِنْ دَيَكَ إِنَّهُ التمنه العليد رتبالتماي والآدض ومابنين اِنْ كُنْنَهُ مُونِينَ ﴿ لَا الْهَ لِلَّا هُوَيُعِنِي وَٰمِيْ أَنْكُمْ وَنَدْ أَيْكُوالْأَوَّالِينَ الْمُوْمِكُ شَكِيَّالِمَوْنَ فَادْنَعَيْبُ نَوْرَزَأْ فِيَالِنَهُمُ بُدِخَانِ مُبِينِ كَغَنْتُكَالِنَا رَجْنَا عَذَابُ آلِيْهُ رَبِّنَا ٱكْمِيْفُ عَنَا الْعَلَابَالَا مُؤْمِنُونَ أَفْلَمُ ٱلذِّكْرِي وَقَدْبِهَاءَ هُورَسُولُ مْبِينَ كُنْوَ تَوْلُوْاعَتْهُ وَقَالُوا مُعَلَّا جَنُونُ الْمَاكَ شِعْوَا الْعَذَابِ مَلَكَ أَيْكُمُ \* عَآمُدُونَ لَيُوْمَنِينُكُمَ الْكُلْسَةَ ٱلكُمْ كَالْمُنْفَعَدُنَ وَلَمَذَ فَنَنَا مَيْلَهُ وَفَوْمَ فِي عَوْنَ وَيَبَّآءَ وُوسَوُلَ كُرُّيْرُ آذُادَوْالِكَ عِسَادَاللهِ الْمَاكُمُ وْسُولُ آمِينِ ﴿ لَ

وَآنْ لَا تَعْلُوا عَلَا لَهِ إِنَّا أَبِيكُمْ نِسُلْطاً يِهْ مِبِينِ وَإِنَّا عُذْتُ بَرْنْ وَرَكُمُ أَنْ رَجُونِ وَإِنْ لَا تُونِينُوا لِي فَاعْتَرْ لُونِ فَدَعَادَتُهُ أَنَّ هُوُلَاءِ قُونُرْ غُمْوُنَ ۖ فَأَسْرِيعِكِادِي لَيْكُ إِنْكُوْمُنْ عَوْنَ وَأَزْلَهُ الْعُرَدُهُوا أَنَّهُمْ جُنْدُمُعْرَفُونَ كَرْزُكُو امِنْجَايِ وَغَيْونِ وَذُدُوعٍ وَمَقَامِرَبِهِ وَنُهَ كَانُوافِهَافًاكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا أَجْرِينَ فَالْكُفْ عَلِيْهُ وَالْسَاءُ وَالْأَرْضُ وَكُمَاكًا فَالْمُنْظِيرِينَ وَلَقَذَ نَعِينَا بَعَالِسَ الْمُؤَلِّمِ وَالْعَدَامِ الْهُيِينَ مِنْ فُرَعُونَا لَهُ كَانَ عَالِمُكَامِنَ الْمُسْدِفِينَ وَلَفَيَا خُتَرَنَا هُرَعَلَى عِلْمِ عَلَى العالمين واتننا فينم فالأمات مافيه تكؤاث ثث إَنَّاهُؤُلِآءِلَيَقُولُونَ إِنْهَ إِلَّا مَوْيَتْنَ ٱلْأُولِي فَمَاتَحَنُّ غُنْشَرِينَ فَأَنُوا بِأَيْنَا إِنْ كُنْ وْصَادِ فِينَ أَهْرَ فَيْنَ ا مَقُومُ رَبْيَعَ وَالْذِينَ مِن قَبْلِهِ فِي الْمُلْكَاهِ مِهِ إَخْلَكُمَا هُمُ وَالْفُهُ وَكُا نُوا جَيْمِينَ وَمَاخَلَقْنَا السَّهَا يِوَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ الْإِعِينَ مَاخَلَفْنَا هُمَّالِآلَا فِأَلَحَ وَلَكُوَّ أَكْثَ هُوْ لَاتَعْلَانَ



مَوْلِي عَنْ مَوْلِي مُشَنِيًّا وَلَا هُنُهُ مُنْفِقِهُ وِيَا ۗ الْإَمَنْ رَبِّيمَ آهَٰهُ ايَّهُ هُوَالْعَرَارُ ٱلنِّحِينُمُ انَّ شَعَّمَ اَلَّا فَوْمُمِ طَعَامُ الْأَشِيرُ كَالْهُ البَيْلِ فِي الْبُطُونِ كَعْلَى المريكيه خُذَوْهُ فَاغْتِلُوهُ إِلَىٰسَوْآءِالْجَيَدِ نُثَمَّ صُنُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَلَا بِأَلْجِيكِهِ ذُقَائِكَ آننَالْعَزِيْزَالْكِرَيْرِ اِنَّا لِهَا مَاكُنْتُهُ مِي غَنْدُونَ آنِالْمُفْتَينَ فِمَقَامِرَآمِينِ فِجَكَايِثَ وَعُيُونِ لْبِسَنُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَاسْتَنْرَقِي مُتَكَا مِلِينَ كَذَ لِكَ وَذَوَجُكَاهُمْ بِحُرِيعِينٌ لِمَذَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةِ أَمِنِينَ ﴿ لَا يَذُوْفُونَ فِيهَا ٱلمَوْتَ إِنَّا المَوْتَةَ الاولى وَوَفَهُ مُ عَنَا بِلَا لِجَكِيمِ فَصَنْ لَا مِنْ دَيْكَ ذٰلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ ۚ فَإِنَّمَا بِيَتِّزَيَاهُ بِلِيسَانِكَ وَلِيَا يُكَا نِكَ لَعَلَّهُ: مَنَّذُكُرُونَ فَادْنَهَنَانَهُ وَمُرْتَقِبُونَ

لمفة التغزالج بُلُالِكَارِبِ إِلَّهُ الْمَرْزِ لِحَكِيمِ انْهَ فَالسَّمُوانِ وَالاَرْضِ لَامَانِ لِلْوُمِنِينَ ۗ وَفَخَلْفِتُكُمْ وَمَا يَتَكُثُ مِنْ دَا بَيْرًا يَاتُ لِفَوْمِمِ يُوفِؤُنَّ وَأَخِيلًا فِي لَيْكَ لَلْهَا دِوَكُمَا أَذَّ لَا لَهُ مِنَ السَّمَا وِمِنْ رِدْقِ فَاخِيَا بِدِالْاَدْضَ بَعُدْ مَوْتَهَا وَتَصَرُّفِيْ إِلِيَاجِ أَمَاثُ لِفَوْمٍ تغَدَالله وَالِمَا يَدُنُوْ مِنُونَ وَيُلْأَكُلُ أَلْكِ الْبِيمِ مَيْكُهُ الإيتانلة تنناعك وترتبير مستنجرا كأن كرنيتمغها فبكيثر بعَذَا بِإِلِيهِ كَاذِا عَلِمَ فِي أَوْلِنَا شَيْكًا تَعَنَّكُ أَكْثَلُكُمُ عَنَابْهُ بِينَ مِنْ وَدَا يُهِيَجَهُ نُرُولَا يُغْنِيَعَنْهُ مَاكُسَبُواشَيًّا وَلاَمَا أَغَذُوا مِنْ دُونِا لَيْهِ اَوْلَيَاءً وَكَمُوْعَذَا ثِعَبِيْتُمْ لَمُعَا ؙۿۮۜؽۊٲڵٙڋێۯؘڰۯؙۏٳؠٳٳۮۣڔٙؠ۬ڿۿۮ۫ۛۼڬٲۻؠڹ؞ڿڒؘٲڸؽؙڒ اللهُ الذِي تَحَرَكُمُ الْحَرْلِيَ عَالْمُ لُكُ جِيدٍ بَا مِرْوَلِتَ بْسَعُوْا مْ فَصَلْهُ وَلَعَلَّكُ نَتُنكُمْ وُنَّ وَسَغَرَكُمُ مَا فَالسَّهُ وَاتِ وَمَا فِياْلاَ مِن جَيِعاً مِنْ لَمَ إِنَّ فَ ذَٰلِكَ لَا مَا يِالْعَوْرِيَّ مَنْكُرُونَ

فأللَذِيزَا مَنُوابَضَغُرُوالِلَذِينَ لاَيَرْجُولَا قَامَالله لِيَحْزِيَ فَوْمًا بقاكانوا تنجيئون تنعيكهاليكافكفيد ومزآساة فَعَلَيْنَا فَرْآلِهٰ رَبُّكُمْ فُرْجُعُونَ ۗ وَلَقَدْ أَمَّيْنَا بَجَالِهِ لَآيُلَ الكتات والحكة والننوء وكنفنا فرمز لظيبات وَفَصَّلْنَا مُزَّعَلِ السَّالَمِينَ ۖ وَأَنَّيْنَا هُـ مُرَبِّينَا بِدِمِنَ لِامْنِ فَاأْخُنَكُفُوا الْإِينَ بِعَيْدِ مَاجًّا وَهُ لِأَلْفِلْ بَعْكِ بَيْنَهُ ذُانَّ زَبَكَ يَفْضِي بْنِهُ مُرْتُومَ الْمِتْهَةِ فِمَا كَانُوا فِيدِيَخُ لِلْفُونَ لْرَجَعَلْنَا لَدَعَلِ مَرْبِعِهِ مِنَ الأَمْرِ فَا تَبَيْبُ اوَلا نَمَيْعُ الْمُوْآءَ الَّذِينَ لَا يَصُلُونَ ۚ ايُّهُمَّ لَنْ فَيْنُوا عَنْكَ مِنَا لِلْهِ سَنَيْكًا وَإِنَّا لِظَالِلِينَ بِعَضْهُمْ وَاوْلَيْاءُ بَعِضَ وَاللَّهُ وَلِيَّا لُنْجَتِينَ هْنَابِصَّ إِزْلِلنَاسِ وَهُدَّى وَرَحَةٌ لِفَوْمِرُو فِيوُكَ آمرحيسكالدينا جترخواالسينابيان خعكه كالدين أمنوا وعسكؤا كضائخان سواه تخياه وقماته ثث سَاءَ مَا يَعَكُمُونُ أَ وَخَلَقَ اللهُ ٱلسَّمْوَاكِ وَأَلاَرْضَ بِأَلِحَقَ وَلِتُمْ نِي كُلُّ فَهُمْ مِنَاكَسَتُ وَهُمُ لِأَيْظُلُونَ

آؤَ آنَنَهُ زَاغَنَذَ المنهُ عَوْلِهِ وَاصَلَهُ ٱللهُ عَلَيْ فِي وَحَمَّ عَلَيْ مَا عَابَهُمُ وغِشَاوَهُ فَنْهُدِيدِ مِنْ جَدِاللَّهِ اللَّهِ لَدَّكُونَ وَقَالُوامَا هِي لِأَحَاثُنَا الْدُنْيَا غُونُ وَغَنَاوَمَ بُهْلِيكُا إِيَّا الدَّهُ وَمَا لَهُمْ وَلِلْكَ مِنْ عِلْمِ انْ هُمْ الْإِيَظُنُونَ وَاذَا تُناعَلَيْ إِنْ الْمِنَا بَيْنَا يِهِ مَا كَانَ جُمَّنَهُ وَالْإِنَا وَالْفُوا لِآيَانِنَا اِنْكُنْهُ صَادِهِ مِينَ ۚ ثُولَا لِلْهُ عَٰكِيكُمْ لِمُرَّاتِهُ بِمُيكُمْ لِمُزَيِّعَ كُمُوا لِي يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَارَيْتَ فِيهِ وَلَكِئَ أَكْثَرَا لِنَاسِ لِايْعَلَوْنَ ۗ وَلِيمُلْكُ اَلْتَهُ الدَّوْلِلاَرْضِ وَيُوْمِرَّتُوهُ وُالْسَاعَةُ وَمَلْذَجَنْتُ الْمُطْلُونَ وَرَىٰكُاۤ لَمَدَ حَالِثَهُ كُلُ لَمَةُ نُدْعَى لِيٰكِنَا بَهُٱلْيُوۡمَ تَغِزُوۡنَ مَأَكُنْهُ تَعَمَّوْنَ ﴿ هُذَا كِمَا يُنَا يَنْطِوْ عَلَيْكُمْ الْحِرِّ أَيْأَكُمَا مَسْتَكُمْ مَاكُنْنُهُ تَعْمَلُونَ ۚ فَآمَا لَهَ يَزَامَنُوا وَعَلِمُوا الصَّالِح الِيَ فِيهُ خِلْهُ بْهُمْرِفِى رَحْمَيْتُهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزَالْبُينَ ۚ وَامَّا ٱلَّذِيَّ كَفَرُواً ْفَلْ كَذِ ۚ إِلَا يَسْلَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُمْ ۚ فَرَوْكُنْ مُعْوَمًا مُخْرِمِيرَ وَا يَٰإِهِيَا إِنَّ وَعُدَا لَلْهَ حَنَّ وَالسَّاعَةُ لارَبِّي فِهَا فُلُمْ مَا لَذَ رَجِ مَاالْسَاعَةُ إِنْ نَظَنْ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ غِسْتَبْقِبِينَ

وَمَهَاكُ وْسَيْانْ مَاعَلُوا وَحَاقَهِمْ مَاكَانُوا بِرِيَنْ عَهْرُوْنَ وَقِيَا لِلوَّرِ نَسْكُمُ كَانِسَةً لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا وَمَا وَكُو النَّادَ وَمَالَكُمْ يُزَاعِينَ ﴿ ذَٰكُمْ إِنَّكُمْ أَغَدُ ثُوْا يَا يَالُهُ هُزُواً وَغَرَكُوا لِيَوهُ الدُّنيَا فَالْيَوْمَ لا غُرْجُونَ فَهَا وَلا خُرنُينَا مَنْ لَأَ مَيْنَهُ الْخُذَرَبِ السَّمُواكِ وَرَبَ إِلاَّ رَضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ لكرتما في التنموك والأرض وهوالع والحك تَنْذِنْوْ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ ٱلْمِيْرِدُ الْكِيْكِيمِ مَاخَلَقْنَا ٱلشَهْوَايِ وَأَلاَ رْضَ وَمَابَيْنُهُمْ الإَبِالْكِينَ وَآجِلِمْكُنَّ وَالَّذِينَكُفَرُوا عَا أَنْذِرُوا مُغِيضُونَ ۚ فُوْ إِرَّا يَتُمْ مَا لَذَعُونَ مِنْ دُ وِيَاللَّهِ آرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْآرضِ الْأَفْ سِرْكُ فالسموا يواينون بكاب من وكلهذا أوافا رومن علم انِكُنْنْدْمِسَادِقِينَ وَمَنْآصَلُمْنَ يَدْعُوامِنْهُ وَنِكُلَّهُمَنَّ يَسْجَيْكُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْعِنْ مِرْ وَهُمْءٌ وْعَالِمُهُمَّا فِلُولَ

وَاذَاحْيِتْرَالنَّاسُ كَانُواكَمْ مُا عَكَّاهُ وَكَانُوابِمِيا دَيْفِيهُ كَافِينَ وَإِذَا نُتَاعَلَهُ مِنْ الْمَاتَنَا بَيْنَا فِي قَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لِلْعَ لِمَا جَآءَ هُمْ هْ خَاسِمُ مِنْ يَنْ الْمَنْ عُولُونَا فَتَرابُ فَلَا يَا فَتَكَرَبْتُهُ فَلَا عَلِكُوْنَ لِينَ اللهِ مَنْيثًا هُوَاعُلُمْ عَانَبْنِ صَنْونَ فِيهِ كَوْمِ بِرَسَهِيكًا بَيْنَ وَبَنْيَكُمْ وَهُوَالْفُ فُولُا لِنَجِيْدٌ ۖ قُلْمًا كُنْتُ بِذِيمًا مِنَ الرَّسُ لَ وَمَا اَدَ بُى مَا يُفْعَلْ بِي وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوجَى لِيَّ وَمَا آنَا إِلاَّ نَذِيْرُمْنِينَ ۚ ثُمْلاً رَا يُبْتَمْ انْ كَانَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكَفَرْنُتُهُ بِهِ وَمَنْهَدَشَا هِذْ مِنْ بِنِي لِيرَآ فِلَ عَلْمِينَ لِهِ فَامَنَ وَٱسْتَكُرَزُ ۚ إِنَّا لَلْهَ لَا يَهُ مِالْمَهُ مِي كَالْفَوْتُرَا لَظَالِلِينَ ﴿ وَفَا لَا لَهُ بَن كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَنْوَالْوَكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَ اللَّهُ وَاذِكَمْ بَهُنَدُوا بِهِ مُسَكَمُولُونَ هٰذَا إِفْكُ قَدَيْرٌ ﴿ وَمِنْ قَبْلُهُ كَا فِهُوسَى إِمَامًا وَدُحَةً وَهُذَا كِمَا كُنْ مُصَدِّقْ لِسَانًا عَهَيًّا لِينْ ذِرَ الْهُ يَن ظَوْا وَلَيْثُرِي لِلْحُسِنَةِ إِنَّا لَذَينَ قَالُوا وَنْسَا ٱللَّهُ ثُنَّهُ ٱسْتَقَامُوا فَلاَخُوفَ عَلَىٰ مِهُ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ الْوَلَيْكَ اضابا المِتَن يَحالِدِين فِيهَا جَزّاءً يَمَا كَانُوا يَعْسَمَلُونَ

وعَلَوْ مُلْهُ وَفِيكَالُهُ ثَلَثُونَ شَيْعِ أَحَتَّىٰ ذَاكِلَةَ ٱسْلَهُ رْبَعِينَ سَنَّةً قَالَ رَيْاً وْرْغِيزَ إِذَا لَئِكُمْ نَعْمَتُكَا لَحَا نَعْمُنَةً وَعَلْ وَالدِّيّ وَأَنْ آعَا صَالِكًا مُرْضِيْهُ وَآصِيلُو لَى مِنْ ذَيْ يَيْ نَ بَنْ إِلَيْكَ وَانِ مِنَ لِلسَّيْلِينَ الْوَلِيْكَ الْذَينَ مَنَ لَلْسَيْلِينَ الْوَلِيْكَ الْذَينَ مَنْفَتَ لُ عَنْهُ وَاحْسَنُ مَا عَلُوا وَنَعَا وَرُعَنْ سَيْنَا نِعْدِ فِي أَصَادِ إِلْحَنَّةِ وَعْدَا لِعِبَدُ قِلَا لَذِي كَانُوا نُوعَدُونَ ۗ وَالذِّي ٓ الْأَوْلِدَيْهِ أقِيَاكُمْ اَمْقِدَانِيٰ اَلْخُرَجَ وَقَدْ خَلَيْنَالْقُرُونَ مِنْ فَهُمُ إِوَهُمَا يَسْتَغِيثَا فِاللَّهُ وَمِلْكَ آمِن إِنَّ وَعَكَاللَّهِ حَوْفَقُولُ مَا هُلَا الإَرَاسَاطِيرُ إِلاَ وَلِمَنَ اوْلَنْكَالَّذِينَ كُوَّ عَلَىٰ هُوَ الْعَوْلُ فَ المتقذخك بنقبل فيتناجئ وألانسر انهم كانواخا يسرت يَوْمَرُ مُومَ فَلَا يَنَكُمْ وَاعَلَى النَّارِادَ هَيْدُ طُيَا يَكُمْ فَحَسَا يَكُمُ ٱلذُنْيَاوَاسَمَنَعَنُهُ بِهَافَالِوُ مُ تَغِزُونَ عَنَاسَالُمُونَ مَاكُنْتُ

وَاذْكُرْ اَحَاعَا يِرَاذُ اَلْذُرَقَوْمُهُ فِإِلاَّحَقَافِ وَقَدْخَلَتَا لَنُذُرُ مِنْ مَيْنَ يَدَيْدٍ وَمَنْ خَلْفِيَهِ أَلَا يَقَنُّدُ وَالْإِلَا اللَّهُ انْفَاخَا فُعَكَنُّكُمْ عَذَابَ تَوْمِ عَظِيمٍ قَالُوْا آجِنْتَنَا لِتَأْفِكُا عَنْ الْمُتَنَا فَأْبَنَا بَمَا مَّهِدُ مَا إِنْ كُنْ مَنَ الصَّادِ فِينَ ۗ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُعِنْدًا للهِ وَاٰ مَلْفُكُمُ مَا اُدْسُلُتُ بِهِ وَلَكُوَ ۚ إَذَٰكُمْ فَوْمُا يَحِمُلُونَ فَكَا رَآوْهْ عَارِصَاً مُسْتَقْبِرا وَدْ يَهِيْدْ فَالْوَاهْ فَاعَارِضْ فَمْطِلْبُنَّا بَلْهُوَمَااْسَنْعِلْتُهُ بِدِيْمُ فِيهَا عَذَائِكَ آلِيُّمُ تُدْمِيْكُلُّ نَتْغُ بَامْ رَبَّهَا فَاصْتِوْ لِاَيْرِي لِإَمْسَيَا كُنُهُ فِكُذُ لِكَ نَجْسَزى الغؤة المخربين كلفاذمككا فمزنيما إن مكتاكزف وَيَعَلْنَا لَذُ سَمُعاً وَاصْبَارًا وَآفِنُدُ ﴾ فَااعَنْ عَنْ هُرَسَمْعُ وَلَآ اَبۡصَادُهٰۤ وَلَآ اَفَیۡدَتُہُمۡ مِنۡ شَعۡ اِذِیکا نوۡ اَجۡدُوںَ بایا یہ ٱللَّهُ وَكَانَ بِهُ مِمَاكَا نُوابِرِ لَيَئْتُهُ وَقُنَ ` وَلَقَذَا هُكُكُنَا مَا حُولِكُمْ مِنَ الْقُرْيُ وَصَرَفْنَ الْآيَادِ لَعَلَهُمْ وَرَجِعُونَ فَلُوْلِانَصَرَهُمُ الْإِنْ مِنَا تَعْتَ وَامِن دُونِاً مِنْ وَوُزَامًا أَلِمَتُ بَلْصَلُوْاعَنْهُ وَذَٰلِكَ افْتُكُهُ مُومَاكَا نُوا تَفْتَرُونَ

صَرَفَ إِلَيْكَ نَعُرا مِنَ أَلِحِ بِيسَنَهُ عُونَا لَفُ أَنَ فَكَأَ حَضَرُوه فَالْوَالْشِنْوْافَكَا فَيْنِي وَلَوْا إِلَى فَوْمِيْمُ مُنْذِدِينَ قَالُواْ يَا فَوْمَنَّا إِنَّا سَمْفَنَا كِحَتَّا كَا أَنْزِلَ مِنْ بِكُنَّدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَدَيْهِ بِهُدِي لَيْ الْمُؤْتِ وَالْطَهِ فِي سُنَقِيبٍ يَاقَوْمَنَا اَجِيبُوا دَاعِيَ لِلْهِ وَاٰمِنُوا بِدِيَغِينِزُكُمُ مِنْ ذُنوَكِمُ زُ وَيُمِحُنُونَ عَذَا بِأَلِيهِ وَمَزْلِا يُجِبُ دَاعَ أَلَهُ فَلَيْسَ مُغِيرِ فِي الأرضِ وَلَيسُ لَهُ مِن دُونِيرا وَلِياءُ أَوْلَيْكَ فَ صَلَالِمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَفِأَ أَنَّا لِللَّهَ ٱلَّذَي كَلَقَ السَّهُ وَايت وَالْاَرْضَ وَكُمْ يَعْيَ خِلْقِهِنَّ بِعَنَادِ رِعَكِلَ آنْ غِينَا لُمُؤْفِّ بَلَّ إِنَّهُ عَلَىٰ لِشَغْ فَدِيْرٌ وَيَوْمُ نُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُوْا عَلَىٰ لَتَ الْهِ لَيْسَ خِنَا بِالْحِقِّ قَالُوا مِلْ وَرَبُّنا قَالَ فَدُوفُوا الْعَفَا بَهَاكُنْ فُو تَجْفُرُونَ فَاصْبُرُكُمْ صَبِّرُ وَلُوالْفَرْمِ مِنْ لَرْسُلُ وَلَاسْتَغِفْلُ كَ ذِكَانَهُ وَوَ مُرَوِق مَا يُوعَدُونُ لَوَ يُلَتُ الإَسَاعَةُ ﴿ نَهَا ذُ مَلاَّ غَ فَهَالُ مُهَاكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْعَاسِفُونَ

لَّذِينَكَفَرُوْا وَصَدُواعَ سُبَيلٍ الْمُواَمِنَلَ عَالَمُوْ وَالْدِينَامَنُوا وَعِلْواالْمَهَالِكَادِ وَامْنُوا مِٓالْزِلْعَلْ عَدْ وَهُوَالْحَقُّ مِنْ دَيْهُمْ كُفَّرَ عَنْهُ مَينًا يَهِ وَاصْلَرَاكُمُ ذُلِكَ إِذَا لَذِينَ كَمُوالْتَعُوالْلَاطِ وَانَا لَذِينَا مَنُواانَبَعُوا الْحَقِينَ دِينُهُمُ كَذَٰلِكَ يَصْبِرُ بُأَهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُمُوْ ۚ وَاذَا لَمِنْ مُالَّذَ نَكُمُ وْافَعَهُ مِبَالِوْقَابِيَ عَيْ وَٱلْفُنَّةُ مُوْفُو فَنْذُ وَالْوَفَا قَ فَايِمَا مَنَاجَدُ وَا يَا فِلْآ يَحَيَّ ضَعُ أَكُرُمْ إِلَّوْ زَادُهَا ذلك وَلُونَتَنَّا اللَّهُ لَانْعَتَمَ مَنْهُ وَلَهُ إِينُلُوا بَعْنَكُمْ مَّضِ وَالْذِينَ فَبْلُوا فِيسِيَا أَمْدُ فَلَنْ فِيزًا أَعَالَهُمْ سَيَبْدِيهِمْ وَيُضِانِ الْمُنْ وَمُدْخِلُهُ مُراجِئَةً عَزَّهَا الْمُنْ وَالْشَا ٱلَّذِينَ مَنُواانِ مَنْهُ وَالْعَدَيْضُ كُرُونِيْتَ اَفْلَامَكُمْ وَالْدِينَ كَالْمَ يُلِكُمِّوُا فَغَنْكُ لَمُواَ مَنَلَا غَاكَمُ ذَلِكَ إِنَّهُ مُرَكِّهُ وَامَّا أَزَّلَا لَهُ فَأَحْطَاعًاكُمُ أَفَاكِيهِ وَافِالْارْفِنَةَ يَعْلُوا كَيْتَكَاتَ عَافِهُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَلِهِ إِذْ مَرَّا لَهُ عَلَيْهِ وَلَلِكَا فِي آمَنَا لَمُنَا ذَٰلِكَ مَا نَا لَلَهُ مَوْلَ لَهُ بِمَا مَنُوا وَانَّا لَكَا فِرِينَ لِآمَوْلَ كُمُو



...

فَأَفَدُ كُذِخُ ۚ إِلَّا ثَوْا مَنُوا وَعَلُواْ الْعَسَالِكَايِن جَنَايِن جَرَى مِنْ خَيْدُ الآنها وقالَّذِيَّ آخَهُ وَأَيَّمَتُنُّونَ وَمَأْكُونٌ كَأَمَّا كُوالْاَخَارُ وَالنَّادُ مَّوْعَكُمْ ۗ وَكَايَنْ مِنْقَرَٰمَةِ هِمَا شَذُقُوَّهُ مِنْ فَهَيْكَ الْجَالِخَ جَنْكَ اهْلَكُمَّا هُوْفَلَانَا مِسَكِفُ مُ الْفَرْكِيَانَ عَلَيْدَيْهِ مِنْ دَيْهِ كُوْذُنَّكُهُ سَوْءُ عَلِهِ وَأَنَّبِعُوا الْمُوآءَ ثُمْ الْمُثَالِكَةُ ٱلَّهَ وَعَدَالْلُقَدُنَ فِهَا نَهَا ذَيْنَهَا وَغَيْرالِينَ وَانْهَا ذَمِنْ كَبَنَ كُويَتُنَكِّوْ ظُعْمُهُ وَانْهَا ذُ نْخَرُكْذَةَ لِلسَّارِبِينَ وَانْهَا ذُيْنِ عَسَائِمَتِنَى وَكَمْ فِيهَا يِنْ كُلْ اَلْنُكَرَا بِ وَمَغْفِرَهُ مِنْ دَبِهِ مُكُنَّ هُوَجَالِدٌ فِي اَلْنَا دُوسُقُوا لآة بجماً فَعَلَمَ امْعًا وَهُرْ وَمِنْهُ وَمَنْ يُشَيِّمُ إِلْلِكَ عَنْ إِذَا مَرَوُامِن عِنْدِكَ فَالْوَالِلَّذِينَ الْوَثُواْلِمِينًا مَاذَا قَالَا نِيكًا وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَلِيمَ أَمَاهُ عَلَيْهُ لِمِنْ مِوانَّتِكُوا الْمُوا أَمْمُ وَلَكُنَّانَ الهُندَوانادَهُ مُدَى وَاشِهُمْ تَعُوبِهُمْ فعالنظاؤت لِآأَلْسَاعَةَ أَنْنَاٰ يَهِمُ مُغَنَّةُ فَعَدَجَّاءَ آشْرَا طِيافًا فَالْخُمُ وَإِذَا اء تهز ذِكُونِهُ مُن عَامُ إِنَّهُ لِآلِلْهُ الْإِلَامُ الْمُوانَكُ فِيزُ لِذَنِكَ بِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ مَيْلًا مُنَعَلَّكُمْ وَمَنْوِيكُمْ

وَبِعَ ۚ لَالَّذِيَ اٰمَا ۚ اَلَوْلَا لَزَكَتْ شُوكَةٌ فَإِذَا انْزِكَتْ سُوكَةٌ نحَكَمَ وَدُوكَ فَهَا الْقِنَالُ رَائِتَا لَذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرَضِ يَنْظُ وَذَالِيْكَ نَضَرَالْعَيْنَيْ عَلَيْهِ مِنَ لُوبِ فَأَوْلِ كَا وَلِكُ مَرْ طَاعَةٌ وَقُولَ مُعْرُوفٌ فَإِذَا عَرَمِ ٱلآغُرُ فَلَوْصِدَ قُواْ اللَّهُ لَكَانَ خَدْكُفْ فَهَاْعَكُنْهُ انْ تَوَلَّنَتْ ذَانْ تُفْسِدُوا فِي الأرض وتقطعوا رتحامكم اولنك الدِّين كَعَنَّ هُ الله فَاصَمَهُ وَأَعْمُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُرَانَ آمُرَعَلَى فَلُوبِ فَتَ الْمُنَا ﴿ إِنَّا لَذَينَا زَنَدُوا عَلَى إَذَ بِارِهُم مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُ وَالْمُدَى الشَّكَ طَانُ سَوَلَهُمْ وَآمُ إِلَمْ مُنْ ذَٰلِكَ بَا تَهْمُ وَالْوَالِلَّذِينَ كُمُوامَا زَلَالُلَّهُ سنطيع كغيض الأمروا للذيعكا انترارهم فَكُفَ إِذَا تُوفَعُنُ الْمَلْيُكُ قَيْضُرُبُونَ وَجِهَهُمُ وَأَذْ مَا رَهُمُ ذَلِكَ مَا تَهُمُ أَنَّعُوا مَّا اَسْحَكُمُ أَنَّعُوا مَّا اَسْحَكُمُ أَلَيْهُ وَكُرَهُوا رَفِنُوانَهُ فَأَخْبُطُ أَعْلَمُهُ ۚ آمْخَيسَ الْذَينَ فى لما بعيد مَرَضُ إِنْ لَنْ يَخْسُدِ بَحَ اللهُ اصْفَا سَهُمْ

الْعَوْلُ وَاللَّهُ يَعْلَا آغَالُكُوْ ۖ وَكَنْتُهُ يَنْكُ حَيْمَ كَا كُمَا لِحَاجِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلْصَارِينَ وَمَنْلُوٓالْغِيادَكُمْ ۚ أَنَالَّذَنَ كَفُوْا وَصَدُواعَ ْسِيَهَا ٱللهُ وَشَاقُواْ ٱلرَسُوْلَ مِنْ يَعَدِمَا تَبَيَّنَ كَمُرُ الهُدِيْ لَنْ يَضِرُوا ٱللَّهُ تَسْنًا وَسَيْضُطُ آغَالُهُ ۚ مَا إِنَّهُا ٱلَّذَينَ امنُوااطبِعُواالله واطبِعُواالرسُولَ وَلانتَظِاوُااعَ اللهُ اَنَالَا<u>َ مَنَ كَفَرَوُا وَصَدَوُاءَ مِنْ سِيل</u>َ اللهِ أَدْثُوَمَا تُوَا وَهُو كُفَّ أَذُ فَلَ بَعْنِ لَاللَّهُ لَمُدُ فَلَا شَنُوا وَيَذْعُوا الْمَالِسَكُ وَآنَتُهُ الإغلون وَاللهُ مَعَكُ وَلِنُ مَدِّكُ أَغَالُكُ الْمَالُكِ أَنَّا لَكُ ا ٱلدُّنْيَالِيَثَ وَلَهُ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَسَتَعَوْلُو بَكُمْ الْجُورَكُمْ: وَلاسْنَاكُ مُا مُؤَالَكُمُ الْنَائِئَكُمُوْهَا لَعُفَاكُمُ يَّغُلُوا وَيُغْ جُرَاضِغَا لَكُمْ عَا اَنْتُ دَهُؤُ لِآءِ تُدْعَوْنَ مَوُا فِيسِيلَ لَلْهِ لِفِنْكُمْ مَنْ يَجْنَلُ وَمَنْ يَجْنَلُ فَالْمَتَا أعَ بَفَسْدِ وَاللَّهُ الْغَيْنُ وَانْتُوْ الْفُلَوْآءُ وَانْتَوَكُوْ ا وَمَا غَرَكُ فُولًا كُونُوا آمُكَ الْكُو

## مَنْالِكَ فَعَامُهِنَّا لِغُنْ كَالْمَاثَعَ لَمَا تَعَدَّمَ مِنْ ذَنْكَ وَمَانَأُخَوَسُءَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَبَهْذِيكَ مِيرَاطًا مُسْبَعِيمًا وَيَضْرَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَهُمْ لَا خُوَالَّذِي أَزُلَا لَسَكِينَةَ فَالْمُوبِ المؤمينين ليزدا دواإيما كامتم إيما يفيه وتيوجئوه التموايت وَالاَرْفِرْ وَكَا نَالِمُهُ عَلِيماً حَكِيماً لِلْمُؤْلِلْفُومِنِينَ والمؤميّان جنّايتغرى مِن تَعِيّا الأمْا دُخَالدين فها وَكِيَّكُورَ عَهُ مُسَيَّأَتِهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَا لَلْهِ فَوْذَا عَفِيهَا ۗ وَيُعَذِّبَ المُنَافِعِينَ وَالْمُنَافِعَتَاتِ وَالْمُنْتِرِكِينَ وَالْمُنْرِكَائِنَا لَظَّابِينَ مِا فِي لَنَّ الْسَنَّ وَعَلَيْهِ ذَا فَى ٱلسَّنَ وَعَيِسَا لَهُ عَلَيْهِم وَلَعَنَهُ وَالْعَذَكَ لَهُ يَجَنَّهُ وَكُنَّاءُ مُنْهُ عِيلًا وَلَهُ جُوْدُ ٱلسَّمَوٰ إِنِ وَالْاَرْضِ وَكَانَا مَهُ عَزِبَرُا حَيِكًا إِنَّا اَدَسُلُناكَ شَاهِداً وَمُبَشَرًا وَسَذِيرًا لِنُوْمُنِنُوابِيا لَهُووَرَسُولِهِ وَنَعَسُوْدُوهُ وَنُوقِرُهُ وَنُسْتِهِ الْمُرْدُوهُ وَالْمِيلًا

ٳٞؿؘٵڷ۪ڋ<u>ڹۧؠٛٵ</u>ۑڡؙۅٮؘٚڶػٳۜٞۼٵؽؠٳڝٶؽٲڟڎٮؽۮٲڟڿڰۏۛٵٙۑڋۑڡۑڠ فَزُّنُّكُ فَالِّمَا يَنْكُنْ عَلْ مَنْسِهِ وَمَنْ وَفَي بَاعَا هَدَعَكُ أللة مَسَنُوْتِيهِ آجُرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْخُسَلَفُونَ مِنَ ألاغ إيستنفكت آمواكنا وأهلوتا فاستغفركنا يعنو لؤت بَالْسِنَيْهِ مِمَالَيْسَ مِنْ قُلُوبِهِ يُمْ فُلُفَىٰ يَمُلُكُ كُمُ مِنَ اللَّهُ عَنْكُ إِنْأَنَاهَ بَكُوْضَرًا وَأَوْا دَيْكُمْ نَفَعْنًا بَلِكَا نَالِلَهُ مِمَا تَعْمَلُونَ تجيرًا كَالْمَانَيْنُ الْأَنْ يَنْقَلِكَ الرَّسُولُ وَالْوَفِينُوزَ إِلَّا آخليه في اللَّهُ وَذُينَ ذَلِكَ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَعَلَّ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَعَل وَكُنْ فَوْمَا بُورًا وَمَنْ لَمْ نُوْمِنْ مِا يَلْدُورَ سُولِهِ فَايَّا أَعَنْدُمَا لْلِكَافِرِينَ سَجِيرًا وَلِلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاتِ وَٱلاَدْضِ فِي فِيرُ لِنُ يَنَّا أُو وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَا مَنْ غَفُوا رَجِيماً سَتَعُولُالْمُخِتَلُّفُونَا فِلَانْطَلَقْتُهُ الْمُعَنَانِ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُونَا نَتَبَعْثُ مُرْمِدُونَ آنْ يُسَدِّلُوا كَالْمَ اللَّهُ غُلْلَنْ تَخْبَعُونَا كَذَيْكُرُ فَالْلَاثُهُ مِنْ جَنْلُ فَتَسَيقُولُونَ مَا يَحَسُدُ وَنَنَا تَلَكَا نُوالَا يَعَنْ عَهُونَ إِلَا لَكِيدًا

فالختاذية متزالآء ك سئذت فالمقوما فيل مأس مشذما ثَمَا لِلْوَنِهُ وْ الْمُسُلِّدُ وَ فَا نَتْطِيعُوا لُوْ كُمُ اللَّهُ آخِرَ حَسَنًا وَانْ تَنُولُوا كَمَا تَوَلَّتُ مِنْ فَكَالْمُدَدُ ثُكُوْ عَذَا كُا الْكَا ليَسْ عَلَىٰ الاعْسَىٰ حَرْجُ وَلاَ عَلَىٰ الاَعْرَجَ حَرْجٌ وَلاَ عَلَىٰ الْمِيْضِ حَرَجْ وَمَنْ يُطِيعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِدْ خِلْهُ جَنَانٍ بَجْرِي مِنْ عَجْهُ الْآنيَادُ وَمَنْ بَيُوَلُّ مُعَدِّنْ عَنَامًا آلِيمًا لَعَدُدُ مِنْ كَالُهُمْ عَزِلْوْمِنِينَ إِذْيُهَا بِعُومَكَ تَحْتَ أَلْشَعَ وَمَعَلَمَ مَا فَ قُلُومِهِ مِ فأنزَلَ لِسَكِينَةَ عَلِيْهِ وَكَانَا بَهُ فَخَا قِرَياً وَمَعَالِمُ كَيْرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَا لَهُ عَزِيزًا حَكِمًا وَعَدَّكُمْ اللهُ مَعَا ذِكُثِرَةً مَّا خُذُوْبَهَا فَعَيَّا لِكُوْهُذِهِ وَكَفَنَا يَدِيكُ لِنَايِر عَنْكُرُولِيَكُونَا لِهُ لِلْوُمْنِينَ وَكَذِيكُمُ صِرَاطًا مُسْفَعَا وأخزى كمفتند ذوا عكينها قذا خاط اللثؤيها وكأت ٱللهُ عَلَيُكُلِ شَيْعُ صَدِيرًا ﴿ وَلَوْ فَا تَلَكُمُ اللَّهِ بَنَ كَفَسَرُوا لَوَلَوْاالاَدْنَا رَئُنْمَ لاَ يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْضِيرًا سُنَّمَةً ٱللهُ ٱلبَيَ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَنْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهُ تُسْدِيلًا

وَّهُ الْذَى كَنَا مُدْبَهُ مَعَنَكُ وَالْدَيْكُ عَنْهُ دِبِطُ مزبعذا فأظفر كم عكيف وكالألله بماتعتك فأجكر هُمُ الْذَيْنَ كُمْ وْا وَصَدْ وْكُمْ عَنْ السَّبِّيدِ الْحَرْامِ وَالْمَدْتُ مَعْكُوْفًا ٱنْبَيْلُغَ مَحِيلَةُ وَلَوْلا يَجَالُ مُؤْمِنُونَ وَلَيْسَاءٌ مَوْمِنَانَ لَاتَعَنَّكُوهُ أَنْ تَطَوُّهُ وَمُنْصِدَكُمْ مُنْفُدُمَعَ أَوْ بغير غلم ليدخل لله في رَحْيَاهِ مَنْ يَسَنَّا ا لُوَّرَ يَالُوالْعَدَّبُ الذَينَ كَفَرَوْامِنْهُ مُ عَذَا كَاآلِكُما الْدُجَعَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا فِ الْوَبِهِ مِ الْكِيِّيةَ وَمِيَّةَ أَلِا هِلِيِّةِ فَانْزَلُ الله سَكِينَتُهُ عَلْى رَسُولِهِ وَعَلَىٰ لَوْمِبِينَ وَالْزَمَهُ مُرْكِلَةَ ٱلنَّفَوْلَى وَكَانُوااتَعَ بَهَاوَا هُلَهَا وَكَانَا لِللهُ بِكُلُّ فَيْ عَلِيمًا لَقَدْصَدَقَالُهُ رَسُولُهُ آلَءُ يَا بِأَلِحَقِ لَنَدُ خُلَنَا لَسَجَيْدَ ٱلحَرَامَ انْشَاءَ ٱللهُ أَمِنِينَ مُعَلِّفِينَ دُوْسَكُمُ وُمُقَصِّمِينَ لإتَحْنَا فُونَ فَعَيَالِمُ مَا لَرُنْفُ لَمُوا فِعَمَّلَ مِنْ ذُودِ ذَٰلِكَ فَعْتً وَبِيًّا ۚ هُوَالَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِالْمُسْدِي وَجِينَا كُوَّ يْظْهَرُهُ عَلَىٰ لَذِين كُلِهِ وَكُفَى بِاللَّهِ سُهُكِيدًا

نُهُ لَافَهُ وَالدِّنِّ مَعَهُ آيشَكَا ا عَلَاكُمُنا لِدُوِّمَا وْبَيْنَهُ هُ ذِكُمَا مُعَلَى مِنْعَوْنَ فَصْلاَ مِنَا عَٰهِ وَدِمِنُوانَا سِيمُ فِي هُرُ وُجِهِ بِمِنْ أَزَّالِهُ وَذَلِكَ مَثَلُهُ وَفَالَةً ذِنْ وَمَثَّلُهُ وَ غِيلَ كَرْزِعِ آخْرَجَ شَعْلًا مُ فَاذَرَهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْتَوْي بُوفِهِ نِعِنَ الزُّوَاعَ لِيَغِظَ بِهِ وَالْكُفَّارَوَعَلَاهُ وَالْذَرَ لِهُ الْحَيَاكِمَا لِمِنْ عُنْهُ مُعَنِّعُ وَأَخْرَاعُ عَلْمَا، اَتُهَا ٱلَّذِيزَ امَنُوا لَا نُقَدَمُوا مِنْ يَدِي لَلْهِ وَدَسُولِهِ وَاتَّفَوُا اللَّهُ للْهُ سَمَةُ عَلْهِ كَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا لِأَرَّفَعُوا اصَّوَاتُكُمْ وْصَوْنِيْ لَنَّتَ وَلَا يَجُورُ وْالدِّيالْقَةُ لَكُومَ بِعَضْكُمُ لِعَفْ أَنْجُنُطَاعًا لَكُمْ وَانْنُعْ لِانَتْنُعْ وْنَ ۚ أَنَّا لَذَ مَنَ يَغْضُونَ أضواته وغندرك ولأمله اوكيك الدين فغسن لله فَلُوْبَعُهُ لِلنَّفَةِ يُكُمُّ مُغَغِّرُهُ وَاجْرُعُظِيمٌ ۖ أَنْأَلَٰذَينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْخِرَابِياً كُفَرُهْ لَا يَعَنْقُلُونَ اَنَهُ وْصَبُرُواحَتَّى فَوْرَ إِلَهُ فِهِ لَكَانَ خَيْرًا كُلُمُ وَٱلْهُ عَسَافُودُ بَالَهُ الدِّينِ السَّوُالِ بَيَاءَ كُرُهَ اللَّهِ بَيْ إِفَ الْبَيْنُولِ آن نصُيدُوا فَوَمَا يَحِكَ الْهِ فَقَيْحُ اعَلْمَ افْعَلْتُ مُ أَوْ مِينَ وأغلوااذ بيكردكولا للدلويط يمكر فيكثر مزالا مركعيت وَلَكَوْ أَفْتُ حَيَّا لِكُكُوا لَا عَانَ وَزَيَّنَهُ فِي فُلُوكُمُ وَكُوَّهُ اللَّهُ كُورُ اْكُمْ وَالْفُسُوقَ وَالْمِضْيَانَ الْوَكْيَكَ هُمُ الْرَابِنْدُونَ فَضُلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعَةً وَاللَّهُ عَلِيُّهُ حَكَمُ وَانْطَآنِفَا انْمَلَ المؤمنين فتنكوا فأميك ابنيها فان بغتاجا يملكما كألأخري نَقَا لِلْوَالِكَ يَبْغِي حَنَّى كَا لَمُ إِلَى مِرَا لِلْهِ فَانْ فَآءَتْ فَأَصْلِكُ إِبْنِيكُمَا بإلعَدْلِ وَاغْسِطُوٰااَ ذَا فَهُ يُحِينُ لِلْعُسْطِينَ أَنِحَا لَلْوَمْمِنُونَ انِوَهُ فَاصِلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنْفُواا فَدَلَتُكُمُ رَحُونَ مَا اَتُهَا الَّذِيزَ الْمَنُو الْاَيْسُورُ قُوْرُمُنْ قُوْمِ عَسْمِ أَنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنهُ وَلا بِنَيّا أَهُ مِنْ بِينّا وِعَلْهِ إِنْ كُنَّ كُولًا مِنْ هُنَّا وَلَا لَمْ وُا آنفستنكم وَلانسَا بَرُوا بِأَلِا لَمَا إِبْ بِيْسَ لِلإِسْمُ الْعُسُوقُ بعُدَ الإيمانِ وَمَنْ لَرَيْنِ فَاوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِوُنَ

مَا يَهُا ٱلَّذِينَ إِمَنُوا جَيْنُوا كِثِرُ مِنَ الظِّنَ إِنَّ جَعَنَ الظِّنَ إِنْهُمُ وَلاَخِيَتُكُوا وَلاَنغُكُ مَعْضَاكُمْ مَعْضًا آغِنا َ مَذُكُواْ اَنْأَكُا ٱ كَرَاجُهِ مِنَا فَكُرُفُهُوهُ وَأَنْقُواا لِلَّهُ إِنَّا لِلْهُ تَوَاكِ رَجِيكُمْ يْلَايَهُ الْفَاسُ لِيَاخَلَفُنَا كُرِينَ ذَكُرُواْ نَيْ وَجَعَلْنَا كُوسَنْعُوبًا وَفَآنِ اللَّهُ عَلِيْهُ جَيْرٌ قَالَيَ الأَعْرَامُ إِمَّا مَّنَا فَلَ إِنَّوْمِينُوا وَلَكِي فُولُوا آملنًا وَكُنَّا يَذُخُلُ لِابْمَا نُكِ فُلُو كُمِّ أُونُونُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَرَسُولُهُ لَا يَلْتُكُومِنَ عَالِكُمْ شَنَّا إِنَّا لِلْدَعَ فَوْ دُرِيكُ إنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَا لَهُ مَنَا مَنُوا مِأْلِلْهِ وَرَسُولِهِ نُتَعَلَّمُ مِنَّا بُوا وتجاهدوا بإموالم نروان فأسير في سبيل لله اوانك مر اَلصَادِفُونَ ۖ كُلْ اَتَّعِلُونَا لَلْهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعَالُما فِي الشنوات وكمافي الآدم والله يكلشن عليم تمنون عَلَيْكَ أَنْ اَسْلُوا فَالْإِنَّمَنَّوْ أَعَلَىٰ اِسْلَامَكُ مُعِكِّلُلَالْهُ يُنْ عَلَيْكُوْ أَنْ هَذَيْكُمُ لِلْاِبِمَا نِا أِنْكُنْتُ مُصَادِقِينَ أَنِكُ لِلْهُ يَعْلَمُ

غَيَ السَّمُواكِ وَالأَرْضِ وَاللَّهِ بِصِيرٌ مَا مَعْتَ مَاهُ نَ



وَالْهُ الْأَلْحَكُ مُ أَعِجُهُ وِإِنَّ جَاءَكُمْ فَهَالَالْكَافِرُونَ هٰذَاشَنْ عَجَيْتُ ءَافِاَمِنْنَا وَكُتَّا نُزَامًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بِعِيدٌ ۗ قَدْ عَلِنًا مَا نَفْضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعْنِدَنَّا كِمَا يُحَفِّيظُ ۗ بَالَكَذَّ بُوا بِأَكِمَا كَاجَّآءَ هُرَفَهُمْ فِي أَمْرِهَ بِمِ آفَا نِنظُ وْالِكَالْتُمَا ٓ وَفُوقَهُ مُرَكَفٌ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَالَمَا مِنْ فُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِهَا تَوَاسِيَ وَٱنْبَنْنَا فِهَا مِنْكُلِ ذَوْجِ بَهِيجِ سَفِيرَةً وَدِكُرَى لِكُلِّ عِسَادٍ وَزَنَامِنَ الشَّآءِمَّاءُ مُمَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِجَنَّا يُرَجَّنَّا المسكد والتخالسقاي لماطلغ بنكث وزقاللعباد وَاخْتُنْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّنَا كَذَلِكَ الْخُوجِ كَدَّبَ مَلَامُ فَوْمُ نُوجُ وَاضْهَا بِأَلْزَسَ وَتَوْدُ وَعَادُو فِرْعُونُ وَاخِوَانُ لُوطِ وَآضَابْ الْآبَكَةِ وَقُورُنْهُمُ كُلَّكَذَبَ النُّسْلَخَيُّ وَجَيدِ اَفَعَبِينَا بِٱلِكَلْقِ لَاقَالِ بَلْهُمْ فِلْبُسِ مِنْ خَالِقَ جَدَيدٍ

وَلَقَدُ خَلَفُنَا الاينسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوسُ بِعِنْفُسُهُ وَخُولَا فَهُمُ إِلَيْهِ مِنْجَبْلِ الْوَرَبِدِ اذْيَنَكُوَّا الْتَلَقِيَانِ عَنِ الْهَبِينِ وَعَنِ النِّسَمَاكِ مَبَيْدُ مَابَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الْإِلَا لَدَيْدِ رَقِبْ عَبَيْدٌ وَتَجَاءَنَ مَكُونُ الْمُونَى الْكِنَّ ذَلِكَ مَاكُنَ مِنْهُ جَيَدْ ۗ وَلَغِ فَالْصَهُودِ ذَلِكَ يَوْمُ ا الوعَيد وَيَجَآهَ نَكُلُ فَنَيْنَ مَعَهَا لَسَّا إِنَّ وَشَهِيدٌ لَقَذَكُنَكُ فَ غَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكُنَّفْنَا عَنْكَ غِطَّآءَ لَا فَبَصَّرُكَ الْيُوْرَحَدِيْد وَقَالَ فَرَبْنِهُ هَاْمَالَدَى عَبَيْدُ اَلْمِنَا فِي حَبَيْدُ كُلُّكُمَّا دِعَنِيدٍ مَنَاعِ لِغَيْرِمُعَنَدِمِهِ الذَّبِيَجَمَلَ مَعَ اللَّهِ الْمُا أَحَمَّا لَيْنَاهُ فالمتذاب الشكبد فالغرية رتباما أخلفته وكيئ كان فيهتلا يبجيد فاللآغفهمواكدتى وقذقذ تشاكيكم بالوعيد مايتذ لالغول لدى وماانا بظلام للعسد يؤم مَفَوْلُ بِجَهَدُ مَلَامْتَكَأْنِ وَتَعَوْلُ هَلْمِنْ مَهِدٍ وَأَنْلِفَتِ أكِنَةُ لِلْنَقِينَ غَيْرَهِبَدِيهِ هٰذَامَانُوْعَدُونَ لِكُلِ وَابِيجَفِظِ مَنْ كِنْ عَلَى الْمُنْ وَلِمُنْ وَتَجَاءَ بِقَلْبِ فُهْدِي ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ نَوْمُ الْكُنُودِ كُوْمَا مِنْ أَوْدَ فِيهَا وَكَدَيْنَا مَزِيدٌ

وكذا هلك ناقله فين قرن هذا مَن دُمِنهُ مُرتَعِل فَنَتَهُوافِالبِلَادِ عَلْمُزْ عِجَصِ إِنَّ الْفَذْلِكَ لَذِكُرَى لِمَنَّ كَانَاكُهُ قُلْنَا وَالْغَالَسَكُ عَ وَهُوَشَهِيدٌ وَكُفَدُ خَلَفْنَا ٱلنَّهُوَايِت وَأَلاَّ رَضَ وَمَا يَنْهَمُ مَا فِيسَنَةِ أَمَّامِ وَمَامَنَكَ الْمِنْ لِغُوْبِ فَاصْبُرَ عَلَى مَا يَعَوْلُونَ وَسَيْحُمُ يَعَذِ رَبِّكَ فَهُ لَهُ لُوْءًا لَشَيْبُ وَقَبْ إِلْهُمُ وَبِي وَيَزَالَيُوا فَبَعَدُوَاذَبَارَالنَّجُودِ وَاسْتَغِعُ وَمُنْادِالْنَادِ مِنْ كَانِ وَرَيْسَمُعُونَا لَعَيْعَةً بِأَلِيَّ ذَلِكَ يُؤُوا لَحُوجٍ نَاكَعُنُ غَنِي وُغِيتُ وَالَيْنَا ٱلْمِيسَرُ ۚ يُؤْمِنَّنَغَقَ ٱلْآدِمْنُ مدوسه اعاذلك حنثه عكنانسان نْدَعَلَىٰمُهُ بَعَنَادَ فَذَكُرُ اللَّهُ انْ مَنْ بَعَافُ وَجَدَ وَالنَّارِيَادِ ذَنُوا فَأَكَامِلَادِ وَقِرًا فَلْكِلْرِمَاتِ الْمُنْرَ فَالْفَيْهَايِنَامُمُ أَغَانُوعُدُونَ لَعَبَادِقٌ وَأَيْالَابَيْنَا فَافْعُ

وَالسَّمَاوِذَاتِنَاكُمِنُ لَيُكُمُ لَوْقُولِهُ عَلَيْكِ مُؤْفَلَ عَنْهُ مَنْ لَعِلُ فْتِلَاكُوْ الْمُونَ الَّذِينَ هُمْ فِيَعْرَقِهَا هُونٌ يَسْتَلُونَا يَانَ يَوْمُ البتين يَوْمَوْمُ عَلَالْتَا رِيْفِنَوْنَ وَوْفُوا فِنْنَكُمُ هِٰذَا لَذِي كُنْهُ بهِ تَسْتَغِلُونَ إِنَّالْمُنْهَا بِنَ فِي جَنَّالِ وَعُيونِ اخِدِينَ مَا أَيْهُمْ رَنْهُ ذَا نَهُ ذَكَا نُوا قَبَا ذَلِكَ عُنِينِ مَا نُوا فِلْ الْكِذِينَ لَنُكُ مَا يَهُمُونَ وَبِالْاَسْحَارِهُ مُنسَتَغُمْ وَنَ وَفَامُوالِهُمْ حَقُّ لِلسَّمَ إِنَّا وَالْحَرْفِي وَفِا لَارْضِ إِيانٌ الْمُوفِينَ وَفِ أَنْفُكُ إِفَلَانْتِصْرُونَ وَفِي لَسَمَّاءِ ذُنُكُمْ وَمَاتُوعَدُونَ فَوَتَنَالُتُمَّ أَوَوْلُارَضِ لَنَاكُونُمِينًا مِنَا أَنَّكُونَتُفِلِعِنُونَ عَلَاتِنَاكُ حَدَيْثُ ضَيْفِ بُرْهِي مُلْكُنْ مِينَ اذْ دَخَلُوا عَلِيْهُ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلاَ مُرْقَوْمُرُمُنَكُرُونَ فَوَاغَ إِلَىٰ اَعْلِيهِ فَجَاءَ بِعِيْلِ سَمِينُ فَقَرَبَهُ الِنَهِنِهِ قَالَ لَا نَاكُونَ فَاوْجَسَ فَافِي حِفَةً قَالُوالا تَعَفُّ وَلَبَثَّرُو مُ بِغَلامِ عَلِيهِ فَأَفْبَكَتِ أمرًا ثُرُ فِعَرَهِ فِصَكَ وَجِمَهَا وَقَالَتْ عَوْزُعْتَكِهُ قَالْوَاكُذَلِكَ قَالَ رَبُّكُ الَّهُ هُوَ أَكْبَكُ مُ الْعَلَكُ

عَا أَفَا خَطْلُكُمْ آشَا الْمُسَادُدَ عَالْوااتَا أُرْسِلْنَا الْمُقَ لِذُسِ كَعَلَيْهِ مِنْجَارَةً مِنْ طِينِ مُسَوِّمَةً عِنْدُرَبِكُ فَأَخْرَجْنَامَ كَانَفِهَا مِزَلْلُوْمُنِينَ ۖ فَهَاوَكُوْلُوْهِمَا بَيْنِينَ الْسِلِينَ وَتَرَكُما فِهَا أَيَّةً لِلَّذِينَ غِيَا فُوْ الْعَنَادَ لِهَ ۗ وَفِهُوسَى إِذَا رَسُلُنَا ۚ وَالْفِيْعُونَ إِسْلُطَا رِبُهِ بِنِ فَوَكَا نُرِكُنِهُ وَقَالَ سَاحَ أُو يَحِنْهُ نُ ۚ فَآخَذُ نَاهُ وَجُنْوِدَهُ فَنَيَذْ نَاهُرُفِياْلِيَنِرُوْهُومُلِيْرِ ۗ وَفِيعَادِاذِارَسُلْنَاعَلِيهُمْ إِنْ عَالْعَقِيمِ مَالَذَرُمِنْ شَيْءَ اتَثْ عَلَيْهِ الْإَجْعَلَنْهُ كَالِمَ قفتنوداد قيكل مرتمقوا حتىجان فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَاعِقَةُ وَهُرَيَنظُونَ ﴿ فَكَأَسْنَطَاعُوا مِنْقِيامٍ وَمَاكَانُواْ مُنْكِبِهِينَ ۗ وَقَوْمُرْنُوجٍ مِنْ قَبْلَ إِنَّهُ مُزَكَانُوا قَوْمًا فَاسِفِينَ وَالسَّمَاءَ بَنِينَا هَا بِأَيْدِ وَالْإَلْمُوسِعُونَ وَالْآخِرَ فَرَهَٰنَاهَافَهِغُمَالْمَاهِدُونَ وَمْزُكَا أَيُّهُ ۚ خَلَقْنَا زَوْجَائِن لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُ فِنَ فَيْرِ وَالِلَالَةُ لِأَكْمُ مِنْهُ نَدْيُمْ بِينَ وامَعَ أَفَّهُ إِلْمَا أَخَرَا ذَ لِكُمَّ مِنْهُ مَدْثُر

كَذَلْكَ مَا أَفَالَذَيْنَ مِنْ مَنِلِهِ يُعِنْ دَسُولِ إِلَّا قَالُواسَايِرُ فَاآنَكَ بَلُوْمِ وَدُكِّرُ فَإِكَالَذَكُرُ غَيَّنَعُمُ الْمُوْمِنِينَ وَمَا خَلَفْتُ أَلِجَنَ وَالايْسَ لِإِلْيَتِهُ لُونِ مَا أَبِعْدِ مِنْهُمْ مِنْ مِنْ فِي وَمَا أُدِيدُ آنَ يُعْلَمِهُ فِي إِنَّا فَلَهُ هُوَا لَ زَاقُ دُوا لَفَقَ ﴿ لْتَنْ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلُوا ذَنُو كَا مِثْلَةٍ نَوْمِ اصْلِيمُ عَلَا فَهُ اللَّذِينَ كُفَرُ وَامْرِيوَمِهُ الذِّي نُوعَدُونَ وميكتابية سطور فيدقية ننثؤر وألبيني للتمود والشفي المزفزع واليخ المتجالستجود اِذَعَفَا يَدَرَبُكَ لَوَا فِيرٌ مَالَهُ مِنْ ﴿ الْفِي يَوْمَ غَوْدُا لَتَمَا هُ الَّذِينَ هُـنُهُ فِي خَوْمِنَ لِلْمُكِبُونَ ۚ يُؤْمِرُ لِدَعُونَ إِلَىٰ كَادِ جَمَنَةِ وَعَا هٰذِهِ أَلَالُمْ إِلَيْكُمْ نَصْمَ الْكُوْنُونَ

مُهْ هَلَا أَذَانُ ذَلَا نُعِيرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبُرُوا أَوْلَا نَصَيْرُ سَوَّا إُعَلَيْكُمُ أَيُمَا تَعِزُونَ مَا كُنتُ تَعْمَلُونَ ا ذَا لَيْعَتَهُ جَنَانِ وَهَيَدٍ ۗ فَاكِينَ عِالْمَهُ وَرَبُهُ وَوَفَيْمُ رَبُهُمُ عَلَارَ المجيد كلوا وأشروا هبيثا بكاكنت تغاون متكان عَلْمُرْدِمَصْفُوفَةِ وَذَوَّخِنَاهُ رِبِحُودِعِينِ ۖ وَٱلَّذِينَ الْمَوْا يَعَهُدُ ذُرِيَّتُكُمُ مِا يَكَا فَأَكْتَفُنا بِهِيدُ ذُرِّيَّتِهَ مُوْوَمَا الَّتَنَا هُرْ نْ عَلِمِهُ مِنْ أَنْ كُلُ مُنْ يُلِكُسُكِ رَجِينَ وَأَمْدُ ذَا هُرُ بِعَاكِهَةٍ وَلَحْيِهِ فَمِا يَنْتَهُونَ يَتَنَا زَعُودَ فِهَا كَأْسًا لأَلْفُو فيهاقلا فأشير ويطؤف عليه بدغلان كمنز كأنهنز لُوْنُو مَكُنُونٌ وَأَفْرَلَ بَصْهُمْ عَلَىجَضِ مَيْسَاءَ لُوْنَ قَالُوْالِنَّاكُنَّا فَبْلُهُ فَاغَلِيَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّاللَّهُ عَلَيْنَا وَوَفَيْنَا عَنَا بَالسَّمُومِ الْأَكْنَا مِنْ فَبَالْ ذَعْوهُ أَنَّهُ هُوَالْبَتُواْ لَرْجَبُ مُ فَدِّيِّرُ فَاانْتَ بِنِعْبَ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَلاَ بَعْنُونِ ۚ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ بَدَرَجُن رِيبَ الْمَنُونُ فُلْرَبَهَمُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّصِبِينَ \*

. 7 7

لَامُهُمْ بِهِذَا مَرْهُمُ وَقُوْرٌ طَاعُونَ ` نَعَوَلَهُ بَا لِانْوْمِنُهُ نَ فَلْمَا تَوْاجِكُ مِثْ مِثْ لِهِ انْ كَافُوا صَادِ فِينَ ۚ ٱمْغُلِقُهُ امْ غَيْرِينَهُ فِي ٱمْغُهُ أَكِمَالِعَهُ لَا آ مُخَلَعَةُ أَالسَّمُ إِنَّ وَأَلْاَرِضَ مَا لِآنُوفِهُ نَ َثُنْرَبَكَ آمُومُ الْمُسْطِرُونَ ٱمْكُوْسُـاً ثُيْسَمَعُونَ فَلْيَانِيمُسْتَيْهُ مُرْبِسُكُطَانِ مُبِينِ ٱلْمُلَا الْبَنَانُ وَلَكُمْ النَّهُ نَا اَمْنَسْنَلُهُمُ اَجْرَافُهُمْ مِنْ مُعْرَمِنْ عَلَانًا الْمُعْنَدُهُ لْمَنْ فَهُ مُرَكِّنُهُ وَ ۚ الْمُرْمِدُ وَنَ كَنْدَأُ فَالَّذِينَ كُمْ أُواهُمُ ۗ الْكِيدُونَ آمْرُكُمُ عَالَهُ عَمْرُاللهُ سِنْهَا زَاللَّهُ عَالِمُنْهُ كُونَ وَانْ مَرْوَاكِسْنَا مِنْ السِّهَا وَسَاقِعَلَا يَعُولُوا سَانِيَعُهُونُ فَلَاثُهُ لِاقُوْاتِوَمُّهُمُ الَّذِي فِيهِ يُضَعَقُونَ ۖ تَوْمَرُلَا يُعْبَيٰءَ عَنْهُ مُغُنَّشُا وَلاَهُ نُيْضَرُونَ وَاتَ لِلْذَيْنَ كُلُواْ عَذَاماً دُونَ ذَلِكَ يَعُلُونَ وَأَصِيرُ كِيْرِرَبُكِ فَايَّكَ مَاعْنِينَا وَسَيْحُ يَنَ تَفُومُ وَمَزَالِنَا فِيَسَبَعَهُ وَاذَمَا رَالِغِيْ مِر

ألله ألزمز ألخب وَٱلِخَوْافِاهُوٰي مَاضَلَهَا حِبْكُرُ وَمَاغَوٰي وَمَايَظِئُ عَنْ لَهُوَى اِنْهُوَالَّاوَخَيْ يُوخِي عَلَيْهُ شَدِّيدًا لْقُوٰى دُومَرَةِ فِاسْتَوٰى وَهُومِ الْأَفْوَ الْاَعْلِى 'ثَرَدَ نَاهَلَدَ لَيْ مَكَادَةَا مِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمَ مُعَالَقُهُمُ مَا اَوْحَى مَاكَدَتِياْلْفُوْادُمَارَاٰي أَفْهَارُونَهُ عَلِمَارِينِي وَلَقَدُرَاْهُ نَلْكُ أخى عندسذرة المنتعى عندها حنة المأوى اِذِيَنْشَيَ لِيَنْدُرَةً مَا يَغْشَى مَا زَاعَ الْبَصَرُومَا طَعَىٰ لَفَدُ رَاعِمْزْ إِيْ رَبِيرُ الْكُمْنِي آفَرَائِنْ اللَّهِ وَالْعَرْيِ وَمَنْوَةً اَلْفَالِنَةَ الْاَخْرَى اَلْكُوْالَدُّكُرْوَلَهُ الْأَنْثَى عَلْلَادًا فِيسَمَّةً مِنينى انْ هِكَايَ اشَمَاءُ سَمَيْتُهُ هِمَا أَنْ يُوْامًا وَكُمْ مَا أَنْلَ ألله بهامِن سُلطان إِن يَتَعُونَ إِلاَّ الظَّرَّ وَمَا يَهُوكَ الْأَنْفُولُ وَلَقَدُجَا وَهُومِن رَبِّهِمُ الْمُدْيُ الْمِلْانِسَانِ مَا مَنَّى فَلَهُ الْاخَرُهُ وَالْاوُلَى ۗ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمُواتِ لَانْعُبْنَ شَفَاعَنْ هُمَنْيًا الْأِمْنَ جَدِ انْ فَأَذَنَا مَلْهُ لِمَنْ سَنَا وَ مَرْضَى

وَكَالَمُ مُرْبِهِ مِنْ عِلْمِ اِنْ يَعْبَعُونَ الْإِالْظَلَّ وَإِنَّا لَظُنَّ لَا يُعْنِيهُ المأغونه عَرْبُهُ فَوَلَاعَ وَكُونِهَا وَكُونُرُوالَّا المحذة الدُنيَا فِلكَ مُسْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ انَّ رَبَّكَ هُوَ إَعْلَيْهِمْ ضَاَعَ: بُسِكُلُهِ وَهُوَا عُكُرُيْنَ الْهَنَّدَى ۗ وَلَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَهِنِ كَالْذَينَ أَسَّا فُا بِمَا عَيَمَا كُوا وَيَغِيجَا لَذَينَ آخسنوا فأيخنني الذَينَ يَعْيَنِينُونَ كَيَّبَا ثُرَالا يِنْ وَالْغَالِحَةُ إِلَّالْكَمَانَ رَمَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَصْغِرَةِ هُوَاعْكُمْ كُمُ ا ذَانَشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضَ وَاذْاَنَتُوْاَ جَنَةٌ فِي كُلُونُ أُمِّيا يَكُوهُ ْهَلاْرْتُكُواانَفَنْسَكُمْ هُوَاعْلَىٰ بِمَنْا نَقِ ۚ اَفَرَائِتَالَذَى فَكَا وَاعْطِ عَلِيلِةٌ وَكَذِى آعِندُهُ عِلْمُ الْعَيْبَ فَهُوَيْرِي أَمْلُمُ يُنَدُّ عَافِهُمُن مُوسَىٰ وَارْجِيمَ الذِّيوَقَىٰ ٱلْاَتَيزُرُ وَارِٰذَةٌ وذرَأُخْرَى وَانْلَشَوْلَانْسَانِ إِلَّامَاسَكُمْ وَانْبَعْتُ تَوْقِيْنِي أَنْزَلُوْلِهِ أَلِمَ أَنَّا الْأَوْفِي ، وَإِنَّا لِي رَبِّكَ الْمُنْهَىٰ وَانَهْ وَاضَلَ وَابَىٰ وَانَهُ هُوَامَاتَ وَاحْيَا

وَٱنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَ مُنْ الذَّكَّرُوَ الْإِنْثَى مِنْ طَلْمَةِ إِذَا ثُمْنَىٰ وَانَّعَلَيهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأَخْرَى وَاتَهُ هُوَاغَنِي وَاقْتَىٰ وَاتَهُ هُوَرَتُ الشِّعْيِ وَأَنَّهُ الْمُلَكَ عَادًا الْاوُلِ وَتَمْوُدَ لَمَا اَئِنَ وَقُوْمُوْجِ مِنْ فَبْلَا يَهُمُ كَانُواهُمُ اَظُلُمُ وَاطْنَىٰ وَلْلُؤْتَيَكُةَ اَهْوَىٰ فَمَنْتُهُمَا مَاغَشٰی فَیَا یَالْآدِرَیك تَمَّانُى هٰفَانَدِيْرِمِزَالنَّذُرِالاُولَىٰ اَيْفَوْالاَرْزَةُ لَيْسَلَمُا مِنْهُ وَلِمَا لِلَّهِ كَالِيْمَاةُ ۚ ٱلْمَنْهِ فَمَا الْحَدَيْثَ تَغِيُّمُونَ ۗ وَتَغْتَكُونَ وَلَاتَئِكُونَ وَانْنُوْسَامِدُونَ وَاسْفُدُوا إِنَّهُ وَاغْدُوا فَرَكَنَ السَّاعَةُ وَأَنْتُوَ أَلْقَتَهُ وَأَنْ مَرُواا مَرَّوا أَمَرُ وَالْمَرَّوُ الْمُرْتُونِيُ وَيَقُولُوا مِنْ مُسْتَمَدُ وَكَذَبُوا وَأَنْبَعُوا الْعَوْلَ وَكَذَبُوا وَأَنْبَعُوا الْعَوْلَ وَهُمْ عُلْمَ أُمِنْ مُسْتَغِنُّ وَلَعَدْ جَمَّاءَ هُدُمُ إِلَّا نِيَآهِ مَا إِيهِ الْهُ جُولًا حِكْمَةُ اللَّهُ فَالْمُثْنَ النَّدُولُ ديو مركذ ع الماع ال في في المستنطق المستنطير

خنعاً بصاده يخرون مزالاجلان كأنه مراده تنتث مُهْطِمِينَاكِالْلَاعِ بَعَوْلُالْكَافِرُهُ نَاهَذَا يُؤْثُرُعَيَيْثُ كَذَّبَّتَ فَيْلَهُ مُ قَوْمِ نُوْجٍ مَنَكَذَ بُواعَمْ دَنَا وَقَالُوا بِحِيْمُونُ وَأَرْدُجَرَ مُنْهَير وَفَهُنَا الْآرْضَعْيُونًا فَالْنَقَ لِلَّا ا عَلَا مَهَا مَهَا فَدُورَ وَحَلْنَا هُ كَاٰ خَالِهُ اللَّهُ اللَّهِ وَدُسْرِ تَجْرِي مَا غَيْنِنَا جَزَّا وَلِنْكَانَ كُهِزَ وَلَقَدْتَرُكُمْ هَا أَيَّةً فَهَا فِينْ مُلَكِرً ۖ فَكَيْفَ كَانَعَلَانِ وَهٰذُرِ وَلِعَدْ يَتَنَوْنَا الْعَرْانَ لِلذِكْرِفَهَ لَمِنْ مُذَكِّرِ كَذَبَتْ عَاذُهَكَيْفَ كَا ذَعَلَا بِي وَهُذُرَ إِنَا اَرْنِسَلْنَا عَلِيْغُ دِيكًا صَّهِيكًا في وَمِنْ عَيْنُ مُسْتَمِر مَّذُ عُ النَّاسَكَا نَهُ وَأَغِالْ خَالِمُ عَلَى مَعْ فَكَيْنَكَانَ عَنَا بِيَ وَمُذَيُ ۗ وَلَقَذْ يَتَنَا ٱلْفُرْ إِنَ لِلذِّكُرْ فَهَاٰ مِنْهُذَكِرِ كَذَبَتْ غُوْدُ بِالنَّذُرِ فَقَالُواا بَشَرُكَيْنَا وَاحِدًا نَتَهُهُ إِنَّا إِنَّا لِغَوْضَلَا لِوَسْعِي ۗ وَالْفِلَ لَذِكْ غَلَيْهِ مِنْ يَنْيَا يَا ﴿ وَكَذَا كِنَا يَشَلُ سَيَعْلُونَ غَدًّا مَنَا لِكُنَّا كِنَا لِإِيشُ إنَّا مُنْ لِلْوَالِنَا فَا فِينَتَكَّ كَمُ مُوفَا دُنِعَتِهُ مُووَاصْطَيْر

نَعْمُ إِنَّالُمَا وَقِيمُ إِبْكُ خُكُمْ مِنْ يَعْضَكُمُ فَنَادُ وَاصَاحِبُهُ ْمَتَمَاظِهِ حَمَّةَ كَكَيْتُ كَانَ عَذَا بِي وَنْذُرِ انَّا اَدْسُلُنَا عَلَيْكِمِر صَيْعَةُ وَاحِدَةً فَكَا نُواكَهَتْ وَالْخَنْظِرِ وَلَقَدْ يَتَرُبَّا الْفُرَانَ لِلدَّكِرْفَهَ لِمِنْ مُلَكِر كَدَّبَتْ فَوْمُ لُوطِ بِالْنَذْدِ ، أَيَا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ رَحَاصِبًا لِآلُ لُوطِ نَعَيْنًا هُرُ بِسَعَى فِعَدُّ مِنْ عِنْدَنَا كَذَٰلِكَ نَغِرَى مَنْ سَنَكَرَ وَلَعَذَا نَذَ رَخْ مَطِلْتَ تَنَا اَفَتَا رَوُا بالنذر وكقذ القدوة عنضنه فطمتنا اعسفه فكذوق عَنَا بِي وَنَذُرُ وَلَقَدْصِعَهُمْ أَكُرُو عَنَا نِصْنَاعَتُ فَدُوقُوا عَذَابِ وَمُذُرِ وَلَقَدْ لَيَتَنَ فَالْفُرَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر وَلَقَدُنَيِّاءَ الَفِيْعُونَا لَتُذُرُ كَذَبُوا بِإِيَاتِنَا كُلِهَا فَاحَدُنَا هُمُ آخْدَعَ بَرِيْمِفْتَدِدِ آكُفْالْكُوْخَيْرُمْوْ الْوَكْنِكُوْ آمْلُكُوْ رِّآءَ ۚ فِيكُانُ رِ ٱمْنَقُولُونَ غَنْ جَمِيعَ مُنْكِيرٌ سَيُهُوَمُو اْئِمَةُ وَيُولُونَ لَلدُّبُرُ ۚ بَالِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُ وَالسَّاعَةُ أَدْهِلَ وَاَمَرُۥ انِّنالْجُنِيهِنَ فِيضَلالِ وَسُغِيرُ ۚ يُؤْمُنِيْعَبُونَ فِالنَّائِكَ فَا وُجُوهِ مِنْ وَوُامَنَ سَقَرَ الْأَكُلَ شَيْ خَلَقْنَا وُيقَدَرِ

. .

وَمَا أَمْزُهَا لِإِنَّا وَاحِدُهُ كُلِّنِهِ إِلْبَصَرُ وَلَعَدُ الْعَلَاكَ مَا أنباعكم فهالم فأمدكي فِالزَّرُ وَكُلْمُ لِمَدِوَكِ بَهِ مُسْتَعَلَّ الْمُلْتَعِينَ الْمُعْتِينَ الْمُ جَنَادِدُوَكُهُمُ ﴿ فِمَغْعَدِمِدُوْعِنْدُمَلِيكِ مُعْتَدَدِ رِّغْنُ عَلَّالْغُزَانَ خَكَوَالانسَانَ عَلَّهُ الْسَانَ النَّهُ ﴿ وَالنَّهُ عِنْهَ إِن وَالْجُنْهُ وَالنَّبَهُ فَهِجُكَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ كَا يَظْعَوْا فِي الميزان واقمواالوزن بالمتسط ولاغيشروا الميزات وَالْأَرْمُنَ وَصَعَكَا لِلْاَ فَامِرِ فِيهَا فَإِكْمَانُهُ وَالْفَغَالُ ذانة الأحكماء والحبّ ذؤالعصن والرتفان فَاعَالاًو دَنِيكُمَا نَكُذَبَانِ خَلَقَ الانكادَ مِنْ مُلْصَالِكَ الْفَنَادِ ، وَحَكُوَا لِإِنَّانَ مِنْ مَادِيجٍ مِنْ مَادِ فَيَا يَالْآوَدَ بِنِكُانَكُ ذَبَالِ



3-4

يُتِلْلُنُهُ وَيُنْ وَكُنُلِلْغُ مِينَ فَيَا غِلْلاَّ وَرَبُّكُا كُلَّهُ مَانِ يُلِيَتِيَانِ بُينُهُارُزَةُ لِايَنْجَانِ مَيَاكِالَآهِ يَجُهُا نَكَذِبَانِ يَغْجُ مِنْهَا ٱللْوَلَوْ وَٱلْمُعْانَ مَيَا غَالَآهَ رَبِّنِكَا نَكَذَ إِن وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُشَاثُ فِي الْجُرِكَا لاَ عَلَام فَيَا يَمَا لَآهِ رَبُّهُمَا نَكُونَهَا نِ ۚ كُلُّهَنَّ عَلَيْهَا فَانِ ۗ وَسُوْهَ وَجُهُ رَبِّكَ ذُوا كِمُلَالِ وَالإِكْلِيرِ مَا يَا لَآءَ رَبُّكُمْ الْكُورَةُ الْكُورَانِ يَسْكُاهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْآرَضِ كُلَّ وَمُرْهُو فِي أَيْلَانَ \* جَايَح الآءِ رَبُحُمَا تُكَذِيَانِ سَنَفُرُغُ لَكُواَيُهُ ٱلفَّتَلَانِ فَبَايَ الآوِرَبُكَا لَكَذِيَانِ يَامَعَنَتُرَّالِحِنَ وَالانِسْ لِنَاسْ تَطَعْتُهُ ٱنْ نَغُذُ وُامِنُ كُفِطَارِ السَّمُوايِ وَالْاَرْضِ فَانْعُذُوْ الْاَتَفْ ذُوْرَ شُواظُ مِنْ الدِونِ عَالْ اللهُ مَنْفِيران مَنِكَ عَالاً وَرَبْكُما نَكُوزِ إِن فَاذِا انشَفَتَ التَّمَاءُ فَكَانَتُ وَدُدَةً كَالدَهَ انْ فَا غَالْآءِ رَبِكُما تُكُونِهَانِ ﴿ فَيُومِينِهِ لَا يُسْتَلْعَنْ ذَنْبِهِ اِنْنُ وَلاَجَّانُ ﴿ فِيكَ غَالاً وَرَبِّكُمْ نَكُوْمَانِ

مُنْ فَوْخَذُ بِالنَّوْاصِ وَالْآفَدُامِ فَإِي لآوَرَيْكِمَا نَكُذَ بَانِ هٰذِهِ بَحَنَا ٱلْوَهُ كُذُنُهَا الْخُومُونَ يَطُوْفُونَ بَيْنَهَا وَمَنْ حَسَمَانَ فَأَيْ الْآَءِ رَبِّكُمْ أَكُوزَمَانَ وَلِنَ خَافَ مَقَا مَرَبَبِيَجِّنِنَانِ فَيَا غَالِآءِ رَبُخَا كُذَبًا نِ. ذَوْانَاآفَنَازِ فَبَاغِالاَّوَرَيْجُمَانكَذِبْادِ فِيهَاعَيْنَادِ تَخْهَانِ فَيَا يَاٰلِآءِ رَبَكُمٰ اَتُكَذِّبَانِ فِيهِمَامِنْ خُلَا فَاكِمَةِ زَفْحَانِ فَيَا يَمْ لَآءِ رَبُّمَا نُكُذَّبَانِ مُتَكِمَانَ عَا فِرْشِ بَطِكَ اللَّهُ عَامِن إِسْتُنْدَقَ وَجَنَا الْجَنَّتَ ثَنْ ﴿ اللَّهِ مَا إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّ فَيَا يَمَا لِآءِ رَبُحُمَا مُكَاذِ فِي أَوْلِيمَا مِنَا لَظَوْفُ لَانْطُمْنُذَ اللَّهُ مَلْكُمْ وَلَاجَانُ فَيَا يَا كِالْآوَرَبَكُمْا نَكَذَبَانِهُۥ كَانَهُزَالِنا قُوْتَ وَالْمُرْجَانُ فَيَا يَحَالاً وَرَبُّخُا نْكُذِيَانِ هَلَجُزَّاءُ الإِخْسَانِ الإِنْ الاِخْسَانُ مَقَاعَ الَّهِ رَبُكِا نُحُدُمَانِ ، وَمُزِدُونِهَا جَنَانِ ﴿ فَمَا غَالِآ وَرَبُكُمْا نُكُذِبَانِ مُدْمَّامَتَانِ مَبَاعِمَالَآءِرَبُكِمَانُكُذِبَانِ ، فَهُمَاعَيْنَانِ نَصَّالَحَتَانِ ، فَيَا يَحَالاً وَرَبُكُمَا نَكُذِمَانِ

افَاكِهُ وَنَعْلُ وَرُمَانَ فَيَا يَالْآءِ رَبُّكُالْكُذُوانِ نَّخَذَاثْحِسَانٌ ۚ فَهَا يَخَالآءَنَجُمَا نَكَذَبَانِ خُوْدُ نَصُورَاتُ فِي أَخِيَامِ فَهَا يَمَا لَآوِرَ بَهُمَا تُكَذَّمَان ٳۑڟۣؠؿ۬ؠڗؘٳ<sup>ؽ</sup>ڹۯٛۥٛڨؘڲۿڎۊڵٳٚڿٙٳؾ۫۠ ؙڡؘڝ۠ؿؿٚڕڗٳؽڹۯٛۥڞؘڲۿڎۊڵٳٚڿٳؾ۫۠ مُتَكَمَّنَ عَلَىٰدَ فَوَفِي خَضْرُوعَبْنِهَرِيَ حِسَانِ فَبَايُحَالاَّةِ رَبِّكُما يُحَذِّ مَانِ ﴿ تَبَا رَكَ أَسْعُرُومِكَ ذِعَا لِكِلَال وَالإَكْرَامِ إذَاوَفَعَتِاٰلُواقِعَةُ لَيَتْرِلُوفَيَتَهَا كَاذِيَٰتُهُ ﴿خَافِضَهُ رافعَةُ اذَارْجَالْلَارْضُ رَجَا وَيُسْتَأْلِمَالْ بَسَا عَكَانَكُ عَنَّا وُمُنَكِنًا كَكُنْكُ أَذُوا كَاتُلْتَةٌ فَأَصْعَابُ المتمكة مَا أَصَابُ المِثَنَةِ وَأَصَابُ المَثْنَكُمَةِ مَا أَصْطُ المُشْتَكَةِ وَالسَّابِقُونَالسَّابِقُونَ اوْلَـٰكَالْلُفْرَّنُونَ فَجَنَادِ النَّعِيَدِ ' ثَلَهُ يُمَا لَا قَلِينَ وَقَلِيلُ مِنَ الْأَخِرِينَ عَلْهُمْ رَمَوْضُونَةً مُنْتَكِكِينَ عَلَيْهَا مْتَعَتَا مِلِينَ

يَعِلُونُ عَلَيْهِ وَلِمَا نُ مُعَلَّدُونَ \* بَاكُوابِ وَابَادِينَ وَكَايِنِ بَعِينُ لَانِصَدَّعُونَعَنَا وَلَا يُذْفُونَ وَقَاكِمَةِ مَا يَضَغَّوُنَ وَكُوْطِيرْيَا لِيَنْتَهُونَ ۚ وَحُرَّاعِيْنِ كَامَنَا لِٱلْمُؤْلُوٓالْكُمُونِ ۗ جَزَاءً بِمَاكَا نُوانِعَكُونَ لايَسْمَعُونَ فِيهَالْغُوا وَلاَنَأْمِنِيماً الآبنيلاسلة ماسلاما واختاب أليمين مآاضا باليمين في لله في المُنْفِرُونِ وَكَلِيْمُ مَنْفُولًا وَظِلْمُكُولُونِ وَمَآنِ سنكوب وفاكه كنيز لامغطوع ولامنوع وَّ فُرُشُ مَرُهُوْعَةُ إِنَّا اَشْنَا فَاهْزَا نِنَاءٌ فَعَنَانَا هُنَ آبنڪاڙا عُمَاآنُواڳا لِآضَابِأَلِمِكِينِ مُثَلَّةُمِنَ الاَوَلِينَ وُفَلَةُ مِنَ الاَخِرِينَ وَاضِعَائِهَ الشِّمَا لِيهِ مَا آخَلُهُ ٱلْشَمَالُ فِي مُومِ وَجَهَيْهِ وَظِلْ مِنْ يَجْوُمِ لَاْمَارِدُ وَلاَّ كَرْيِرِ أَنْهُنْمُكَانُوْاَقِبُلُ ذَٰلِكَ مُتَرَّفِينَ وَكَانُوايُصِرُونَ<sup>،</sup> عَلَاكِمنْ الْعَظِيرِ وَكَانُوالِعَوْلُونَ الْمِنْ الْمِنْ الْكُمَّا لَرَابًا وَعِظَامًا ءَايَّا لَيْعُوثُونَ آوَا إَلْ فَعَا الْاَوَلُونَ ﴿ فُولِ إِنَّ ا ٱلاَوَٰلِينَ وَالْأَخِرِينُ · الْجَوْعُونَ اللهِ يقانِ يَوْمِمَعُ لُوْمِ ·

فَالْؤُونَ مُنْهَا الْبِكُلُونَ ﴿ فَشَادِيْوَنَ عَلِيْهِ مِنَا لَجِيبَهِ ﴿ فَنَارِبُونَ شُرُ الْمِيم الْمُنَانُزُ لُمُنْ يُؤْمُ الدِّينَ عَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَانُصْدِ قُوْنَ ﴿ أَفَرَانُتُومَا ثُمَّنُونَ وَأَنْتُوَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ أَرْنَحُواْ لِمَا لِعَوْنَ لَحَوْ قَدِّنَا مَنْكُ الْلُونَ وَمَا نَحَادُ مستونيز على نُدَدِ لَامَنَا لَكُوْ وَنُشْنَكُ مُعْمَا لِأَنْعَلَىٰ أَ وَلِقَدْعَانُهُ النَّنْأَةَ الْأَوْلَىٰ فَأَوْلَا تَكَذَّذُّونَ آفَ أَنْهُ مَا تَعْ نُوْنَ ءَانْتُونَ لَكُونَا أَمَعُونَا أَمَعُوا أَلْأَدِعُونَ لَوْنَشَا أُنْكِتُكُا مُحْمِلًا مُا فَظَلْتُونَعُنَكُوهُ وَ ١٠ الْكُلُومُونَ مُأْخِزُ عَرُومُونَ افْرَاتُ وْالْمَاءَ الْذَى لَسْرَوْنَ وَاسْتُمْ آنُزُ لَمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ٱ مَنْحُنُ الْمُنْزِلُونَ كَوْنَسَآ اُمُجَعَلْنَا ٱ الْجَاجَا فَلُوْلِاَشَتُكُوْوِنَ ۚ اَفَرَانِيتُمْ النَّارَ الْهَى تَوْدُونَ ۗ ءَاسْتُمْ آنتَأْ أَنْ تَجَرَّتُهَا الْمُخَوْلِلْنُيْسُؤُنَ مَ فَعُرْبَكُمُلِنَا هَالْمَذْكِرَةُ وَمَنَاعًا لِلْفَوْنِ فَسَيَخْ بِالسِيمَ رَبِكَ لْعَظِيمٌ فَلَدَّ أَفْيْتُ بِمَوَاقِعِ النَّوْمِ ﴿ وَانَّهِ لَمَسَانُهُ لَوْتَعَنَّكُونَ عَظَيْهُ

آنَهُ لَقُرَانُ كَرَثِهِ ﴿ فِكَنَا بِيَكُنُونِ ۗ لَا يَسَنُّهُ الْآ المُطَهَرُونَ ءَفْزِيْلُ مِنْ رَبِيَالْعَالَمِينَ ۖ ٱفَهِنْمَااْكُهَ يَشَا لَعُهُ يَشَا لَعُهُ يَشَأ مُدْهِنُونَ ۗ وَتَجْعَلُونَ رِدْكَةُ إِنَّكُمْ نَكَدِّبُونَ ۚ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتَا كُلْفَوْمَ وَانْتُمْجِيَئِهْ ذَنْظُرُونَ وَنَحَنُ آؤَيُ الَيْدِمِنِكُمْ وَلِكُنْ لِانْتَصِرُونَ ۖ فَكُولًا إِنْ كُنْتُ مُ غَيْرَ مَدينينَ مَرْجِعُونَهٰا إِنْكُنْنُوْصَادِ قِينَ ۖ فَأَمَا إِنْكَانَهِنَ الْفَرَابِينَ ، فَوَقْ خُورَيْهَا نُ وَجَنَّتُ بَعِيمٍ وَامَّا اِنْكَا نَهِنْ أَضَابِ الْمِين مُسَلَّة مُرَكَ مِنَ أَضَابِ الْبِمَنِ. وَآمَا إِنْ كَانَمِنَ الْكَاذِ بِينَ الصَّالِينَ أَفَانُ الْمِنْ جَيَمِ وَتَعَلِينَ حَجَيْمِ بَعَرَيْنِهِمَا فِيَالسَّمَوَاتِ وَأَلاَرْضِ وَهَوْالعَزْبِزَالْحَكَمْ لَهُمُلْكُ ٱلسَّمْوَايِدَوَالْاَرْضِ غِينَ وَيُمِيْتَ وَهُوَعَلَىٰ كُلَّ شَيْءَ قَدُّرْ ﴿ هُوَ لاَوَلُواْلاَخِرُوَالظّاهِ وَالْبَاطِنُ وَهُو بَحُلَ شَيْءٌ عَلِيْ

هُوَالَّذِي حَلَوٓ إَلْسَّمُوا بِيَـ وَالْارْضَ فِينِّيةِ آيَا مِنْ ثُرَّا أَسْنَوْ يَعَلَى العَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِيا لاَرْضِ وَمَا يَعْنِجُ مِنْهَا وَمَا يَغْزِلْ مِنَ الشَمَاء وَمَايِعُ فِي إِلَهُ وَمُعَكِّمُ إِنَّ مَاكُنْ وَأُولَا مَا تَعْمَلُونَ بَصِينً لَهُ مُلْكُ السَّمَوَ إِنِهِ وَأَلاَ رَضِ وَإِلَى اللَّهِ أَرْجُهُمُ الْأَمُورُ فَوْلِمُ الْيُلَ فالتَّادِوَيُوجُ ٱلنَّادَفِأَ لِنَلُ وَهُوَعَلِيْء بِلَا مِنْ الصَّدُودِ أمثْدا مَا لَلْهُ وَدِيسُولِهِ وَانْفِيقُوا لِمَا يَعَكُكُمُ مُسْتَخِلَفَ مَن فِيةٍ فَالَدَىنَ الْمَنُوامِنِكُمُ وَالْفَعُوَّ الْمُزَاعِزُكِينَ وَكَالْكُمْ لِانْوَمِينُونَ ؠؙؖٲ لله وَالرَسُولُ مِدْعُوكُمْ لِيُؤْمِنُوا رَبَكُمْ وُقَدُ ٱخَذَ مِينَا فَكُمُ<sup>\*</sup> إِنَّ لْمُنْهُ مُوْمِنِينَ ﴿ هُوَالْذِي مَنْ يَزِلْ كَأْعَيْنِ أَيَا كِيَبَنَاتٍ لِمُ حَكُمُ مِنَ الظُّلَاتِ إِلَى النَّورِ وَايَّا لِلَّهُ يَكُرُ لُوفُ وَجَيْمُ وَمَالَكُمُ ٱلْأَشْفِعُوا فِي كِيلَ لَلْهِ وَفَيْهِ مِيَ أَنْ السَّمْوَا بِ وَأَلاَمْ خِ لايستوى ينكرم فأنفق من فبالفقع وقافلا وليك أعظم دَرَكِةٌ مِنَ الَّذِينَ الْفَعْوَا مِنْ بَعَدُ وَقَالَلُوا وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ حَبَيْرٌ مَنْ ذَاللَّذَي يُقْرِضُ اللَّهَ قَهْا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ وَلَّهُ أَجْرُكُ فِيهُ

وَرَنَكُ لَلُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا تِيَسَعْي فُودُهُمْ بِيَنَ اَبْدِيهُم وَبَا يَمَا فِيهِ بفريكم اليؤركينا تتقريم بزتخنها الآنها كخالدين فهاذلك هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمِ لَوْمَ مَتَوْلَ الْمُنَافِقَةُ نَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ امَنْواا نْفُلُونَانَفْنَبَيْنُ مِنْ نَوْرَكُمْ فِيلَا زْجِعُوا وَزَّاءَكُمْ فَالْتِيسُوا نُورًا فَصَهْرِ يَهُنَهُ وَبِيُهُ وِلَلَّهُ مِاكُ مَا لِمَانُهُ فِيهِ ٱلرَّبِيَّحَةُ وَطَاهِرُهُ مِنْ فِبَلِهِ الْعَلَاثِ لَيْنَا ذُونَهُ وَالْمُؤَالَةِ نَكُوْ مَعَنَّكُمْ قَالُوا مَا وَلَكِئَّكُمُ فَلَتُهُ أَنْفُنِيكُ وَيُرْتَصَيُّهُ وَأَنْتُتُ وَأَنْ مِنْ وَعَرَبُكُمْ الْآمَا لَهُ تَحِمُّ ا يَجَآءَا مُ اللَّهُ وَعَرَكُمُ مَا لِللَّهِ الغَدُّولُ ۖ فَالْهُ مَ لَا نُؤْخِذُ مِنْكُمُ فْدَمَنْةُ وَلَا مِنْ لِلْذَيْنَ كَفَرَ وَامَا وَيْكُمْ ٱلنَّا دُهَ مَوْلَكُمْ وَمِنْسَرَ المجتثير آلزتأني للذين امتواآن تخشع فلونهم لانكرامله وَمَانَزَلَ مَنَا كُونَ وَلا يَكُونُواْ كَالْذَيْزَاوَتُواْ الْجَمَاتِ مِنْ فَكِلْ فطالَ عَلَيْهُ الأَمَدُ فَقَسَتْ فَلْوَيْهُمُ وَكَثِرْمُنْهُ فَاسِقُونَ اعْلَوْآاَنَا مَلْدَيْغِي ٰلاَرْضَ بَعِٰدَمَوْيَهَا مَذَّبَيْنَا كُكُواْ لاَيْابِ كَتَلَكُمْ نَعْقِلُونَ إِنَّالْمُشَدِّةِ بِينَ وَالْمُشَدِّقَاكِ وَآخَهَ فُوا أبلة فرضا حسنايضاعف كمنو وكمنو أخرك يثو

وَٱلَّذَيْلَ مَنْوُاما مَلْهِ وَرَوْسُلِهِ اوْلَيْكَ هُوْ ٱلصِّدَيقُ دَ وَٱلشُّكَاءُ عِندَرَتِهِ عَلَيْهِ أَجْرُهُ وَبِوْرُهُ وَالْذِينَ كُفَ وَاوَكُذُوا بأماتنا اوكنك أضعانا نججيكه اغلذاا فأأكمؤه ألذنك لِعَثْ وَكُمُو وَرُبِينَةً وَتَفَا خُرْبَيْنَكُمُ وَتَكَازُهُ فِالْامُوٰالِ وَالْآوْلَادِ كُنْكَاغِينَا غِينَالَكُفَّارَنَيَا ثُهُ نُرْيَا يَهُوْ فَلَا يُدِمُضَغَرًا لْزَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْإِخِرَةِ عَكَابٌ شَدِيْدٌ وَمَعْفِينَ ۗ مِزَأَللُه وَرَضِوَانُ وَمَا الْحَدَّةُ ٱلْذُنْ اَلْآمَتَاءُ الْغُوْدِ اسَاهِوُاالْهَعُفِرَوْمِنْ دَبُكُرُوجَنَةٍ عَرْضَهَا كَعَضَ السَّمَاو وَٱلاَدْضِ اٰعَدَّتْ لِلَّذِينَ ٰإِمَنُوا بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ ذٰلِكَ فَصَنْ لَاللّهِ يُؤْبِيهِ مَنْ يَنَّاءُ وَٱللهُ دُوُالفَصْلِ الْعَظِيمِ مَا اَصَّابَ مِنْمُصِيكِةٍ فِيالْارَضِ وَلا فَانَفْسُكُمْ الْإِ فِيكاَّبِ مِزْ قِينَا إِنْ مَنْرَا هَمَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَهُ لَكُنُّ لِكُنْ لِكُنْ لَكُ تَأْسَوْاعَلْمَافَا ثُكُرُ وَلاَنَفَرْجُوا عَالَيْكُمُ وَلَا يَعْتُ كُلِّغْتَالِ فَوْدِ الْذَيْنَ يَغْلُونَ وَيَأْمُرُونَاكَ اسَ لفنا وكمز تنول فأنأ للدهو الغشنة المسك

لَعَذَ اَدَسُلْنَا دُسُلِنَا بِالْبِيَتِنَاتِ وَانْزَلْنَا مَعَهُمُ مُوالْبِكُمَاتِ وَالمِيزَاذَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ الْقِيسُطِ وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ مَأْسُ شَكَ يْدُو مَنَافِعُ لِلِتَاسِ وَلِيَعَكُمُ ٱللَّهُ مَنْ يَنْضُرُهُ وَرُسْكُهُ بالِعَيْبِ إِنَّا لِلَّهُ تَوَيَّحُ بَرُيْنِ ۖ وَلَقَدْا رَسُلْنَا نُوحًا وَإِبْرِهِبِهِ وَجَعَلْنَا فِي دُيِّيتِهَا ٱلْنَيْقَةَ وَٱلْكِكَابِ فِينْ مُمْهَنَّدِ وَكَيْبِرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۚ ثَرَّ قَفَّتُنَاعَا إِنَّا رَهْ بِرْسُلِنَا وَقَفْتُنَا يعبسكا بن مَرْرَوْانَيْنَا وْالاِنجيلَ وَجَعَلْنَا فِي لَوْسِاللَّهُ بِنَ ٱتَعَوْهُ ذَاْفَةً وَرَحَةً وَرَحْيَانِيَّةً ٱبْتَلَعُوهَامَا كَنْبِنَاهَا عَلَيْهُ وَإِنَّا أَنْعَاءَ رَضُواناً لِلَّهِ فَمَا رَعَهُ هِكَاحَقَ رِعَايتها فَانَيْنَا الَّذِينَ المَنْوامِنْهُ وَاجْرَهُمْ وَكَيْرُمِنْهُ وْفَا سِفُونَ بَآيَهُا ٱلَّذِينَ الْمَنُوااتَفَوْااللَّهُ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْمِنِكُمْ كِفْنَايْنِ مِنْ رَحْمَتِ بِهِ وَيَجْمَلُ إِكْثُمْ نُوْرًا تَمَنْتُو رَبِيهِ وَيَغِينَكُمْ وَاللَّهُ غَسَافُوزُ رَجِبُهِ لِعَلَا يَعِسُكُمَ اهَـٰلُ اليخابياة يقذدون علىشغ من فضبل لله وَآنَا لفَصْهُ لَ سكراً للهُ يُؤْمِيهِ مَنْ مَيْنَاءُ وَاللَّهُ دُوْالفَصَبْلِ الْعَظِيمِ

بَيْهُمَا لَهُ فُوْلًا لَبَيْ يَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتُكُمَا لِكَاللَّهِ لْهُ نَيْنَهُ مُخَاوَرُكُمُا أِنَّا لِلْهُ سَهِيُّ بَصِيْرٍ ۚ الَّذِينَ لِظَامِرُونَ كُمُ مِنْ مِنَا آنِهُ مُعَامُنَ أُمَّا بِعِيدًا نِنَا مُهَا تَهُمُ الْآالَادِ فَ فَكَدْنَهُمْ وَانَّهُمْ كَيْمُولُونَ مُنْكُرًا مِنَالْقُولِ وَدُورًا وَإِنَّالَتُهُ لَمَغُونَاغَغُونَ ۖ وَالدِّنَ نَظَاهِرُونَ مِنْ بِنَكَّا لِهِيْمُ نُنَّكَ يَعُودُ وَنَ لِمَا قَالُواْ فَجَرْبُرُوَ فَهَ مِنْ فَبَلِ أَنْ يَكَالَتُنَا ذَلِكُمُ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ عَانَعُلُونَ خَبَيْرٌ ۖ فَتَأَيْغِيدُ فَصَيَامُ شَهُرَيْنِ متنابعين من فبلأذ يتماسا فن كريستطغ فاطعا مستبين يستكنّا ذلكَ لِنُوْمِنُوا مِا لَلْهِ وَرَكُهُ لِهُ وَ مِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلْكَافِهِنَ عَلَاكُ النَّمِ إِنَّا لَذَنَ فِي آَدُونَا لَهُ وَرَسُولُهُ كُنَّهُ ا كَاكْمَتَ ٱلذَينَ مِنْ قَبْلِهِ مُووَقَدًا نُزَلْنَا ا يَاتِ بَيْنَا فِي وَلْلِكَا فِي رَ عَذَائِهُمُ إِنْ لَوَ مُرْتَعِنَّهُ وَاللَّهُ جَيِعًا فَيُنِّيثُهُمْ عَاعِمُ أُولِا

ٱلَمْ رَّاَ أَنَا لَعْهَ يَعْلَمُ مَا فِي السِّمَ إِن وَمَا فِي الْاَدِينُ مَا يَكُونُهُ نَ يَوْيُ تُلْنَةِ إِلَاْ هُوَدَا بِمُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُفْرٌ وَلا ٱدْ فَي مِزْدِلِكَ وَلاَ أَكُرُّ إِلَّا هُوَمَعَهُ ءَا يُنَهَاكَا نُوا ثُرُّ يَنْبُ فُرْعَا عَيَىلُوا يُوْمَالْقِيْهَ إِنَّالُلَّهُ يَكُلُّ شَيْحٌ عَلِيْهِ ۖ الْمُرْسَرَ لَكَا لَذِينَ مُهُواعَنَ لْغَوْيُثْمَ يَعُودُ وَنَالِمَا ثَهُواعَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْلاِثْرِوَالْمُدُوَانِ وَمَعْصِكَتَ الرَسَوُلِ وَافِا جَافُلِ حَوْلُ عَالَ نُحْتَكَ بِهِ ٱللهُ *ۅۘ*ؘؾڡٛۅؗڶۅٝڒؘڣؘٵ۫ڡؙ۫ؽ۫ؠۼؚڔۧڵۅڵٲؽػڐڹڹٵؘڡڷۮٟۼٵڡؘۊڵۣڂٮٛؠٛۿۥڿٙؽؖؗڋ يَصْلَوْنَهَا فَيَثْدَ ٱلْمُصِيْرِ ۚ مَا أَنَّهَا ٱلَّذِينَ إِمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فكآتكنا بخوابأ لاثر وألغذوان ومغصكت التكول وبتنابخ مِاْلِبَهَا لَفَوْي وَانَّقُواْ اللهُ الَّذِي لِيَدِ عَنْشَرُوْنَ أَيُمَا ٱلْجَوْيُ مَزَالشَّنطَانِ لِيَحْزُنَا لَدِينَ مِنُوا وَلَيْنُ بِضَادِ هِرْسَنِكَا الآ بِاذِ نَالِلُهِ وَعَلَ لِلْمُ فَلِيَتَوَكَّلِ لَمُؤْمِنُونَ يَاآيَهُا ٱلْهَيَنَ امتوااذا فيلاكم تفسيخوا في للجاليه فاستخوا يفسيرا لله لتكن وَاذِا فِي لَا نَشْرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللهُ الدِّينَ المَنْوَامِنْكُو وَالْهَيْنَا وُتُواالْمِهُ لَم دَرَجَاتٍ وَآلَهُ يَمَا تَمْلُونَ حَبَيْرُ

مَا أَيَّا الَّذِينَ أَمَنُوا اذَا مَا يَحْتُدُ الْرَسُولِ فَقَدِّمُوا بِيُنَ مَدَى جُ صَدَةٌ ذَلَكَ خِنْزِلِكُمْ وَٱطْمَهُ ۚ فَإِنْ لَهُ تَعَدُّوا فَأَنَّا لِللَّهُ عَفْ ذُرِجَكُ ءَاشْفَقْةُ ٱنْتُقَدِّمُوا بَنْ مَدَىٰ بَخِيْكُمْ صَدَقَابِ فَإِذْ لَمْقَعَلُوا وَمَا رَا لَهُ عَلَكُمْ فَأَفِهُ الْعَيَالُ ةَ وَأَنَّوْ إِلَّا لَيْكُو ۚ وَالْهِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَيْدٌ يَاتَمُكُونَ ۚ ٱلْزَّالَىٰ لَذَنَّ تَوَلُّوا فَمَا غَضِيَا لَهُ عَلَيْهُ مِمَا فَرَمِينِكُمْ وَلا مِنْ فُرُ وَيَغِلِفُونَ عَلَىٰ لَكُذِب وَهُ مَعْكُ ذَا اعَدَاللهُ كَلَيْءَ كَالُواللَّهُ اللَّهُ عَلَاكًا شَكَ مِلَّا إِنَّهُ مُسَاَّهُ مَا كَانُوا يُعَلَوْنَ اتَّخَذُوا آيَمَا نَهُمْ خُجَّنَةً فَصَدَّوا عَنْ سَكِيلَ لِلْهِ فَكُمْ عَذَائِهُ مُهِينَ كَنْتُغْنَعَنْهُ ٓ امْوَالْحُهُ وَلاَ اَوْلاَ دُهْ مِنَ اللَّهِ مَنْيُا اوْلَيْكَ اَصَابُا لَنَا رِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يُوْمِنَعُنَّكُمُ ٱللَّهُ حَبِيكًا فَعَلَفْ ذَلَهُ كَأَيْحُلُفُ زَلَكُمْ وَيَحِنْبُ وَلَائَفُو وَالْفَوْدَ عَالِسَتْعُ الْآ إنَّهُ وَهُ أَلْكَا ذِبُونَ اسْتَخَذَ عَلَيْهُ إِلْشَيْطَانَ فَانْسَاهُ وَذُرَّ أمله افكنك حزني الشنطار ألا إنكخ فبالشنطان فوالخا يتروذ أَزُالَّذِينَ عِمَادُونَا لِللهُ وَرَسُولَةً اوْلَكُكَ فِي الأَذَ لِينَ كَتَالْمُدُلَا غَلِبَوْ إِنَّ وَرُسُلِ أَيْلَا لَلْهُ قُونُ عَسَبْدِ مِنْ

لآنحيذ قوماً يؤمِّنُهُ نَ بِأَمْلِهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِيْوَآدَ وُكَ مَنْ خَاذَ اللَّهُ وَرَسُهُ لَهُ وَلَوْ كَانُواْ أَلَّا أَذَا هُذَا وَآفَا أَنَّاءَهُمُ اَوْايْخِوَا نَهُمُ وَاوْعَيْتُهِ نَهُمْ وَاوْلَيْكَ كَتَبَ سِفِ قُلُوبِهِ**.** ألإيكانَ وَاَيَدَهَ مُهْ بِرُوحِ مِنهُ وَمُدْخِلُهُ مُرْجَعَاتِ تَجَرِي بنتختبا الأنها زخالدين فيهارضكا للدعنه وكضوا نِذُا وْلَنْكَ خِزْنَا لِلَّهُ ٱلْآانَّ خِزْنَا لِلَّهُ هُوْأَلْفُطُ كَ تَوَلِيْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيْ الْحَكِيْدِ مَوَالْذَىٓ اَخْرَجَ الْدَيْنَكُمْرُ وَا مِنَ اهْلِ لَيْكَا مِعِنْ وَمَا دِهْمِ لِإِوَّلِ كتشرتاظننن أن يخرجوا وظنواا تفدما يعتهر خشور مِزَالِلَّهُ فَاشْفُهُ اللَّهُ مِنْ حَنْثُ لَمْ يَعْتَسِبُ وَاوَقَدَ فَ لَكُ لأبهنوالزغت بخرنون بيؤته نثرما مديهة وآمدي للومنان فأغنبروا يآاولحا لايضار ، وكؤلّا أنَّكَتَ اللهُ عَلَى هُمُ الْكِلَاءَلَعَذَبَهُ مُ فِأَلُدُنياً وَكُمْ فِالْاحِرَةِ عَذَا مُأْلِنَا دِ

ذَلِكَ مَا نَفُ وَشَا قُوا مُلَدُ وَرَسُولِهُ وَمَنْ بِينَا قُ اللَّهُ فَإِنَّا لِلَّهُ شَدُ بُدَالِعِقَابِ مَاقَطَعْتُ مِنْ لِمَنَةِ أُورِّكُمْهُ هَا قَالَمُهُ عَالِهُ أَصُولِيَافَإِذْنِأَ لِلَّهِ وَلِيُزْجَالْفَا سِتِينَ ۚ وَمَاأَفَآءَا لِلَّهُ عَلَىٰ رسوله منفر فاأوجفت عكيه منخيل ولايكاب وكيكراللة يُسَلِّطُ دُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ لِمَنْ فِي قَدَيْرُ مَا أَمَا ٓءَ أتله على يسنوله مناه لألفرى فكيله وللرسول ولايحالفرني وَأَلِيَّنَا هِي وَلَلْسَكَ كِينِ وَابْزَالسِّيسَا كَيْ لِأَيْكُونَ دُ وَكَدٌّ بِيِّنَ ٱلأغْنَاءَ مِنْكُمْ وَمَاالْتُكُمْ ٱلْوَسُولُ فَخَذُوهُ وَمَالْمَلُكُوْعَنُهُ فَأَنَّهُوا وَانَّفُوا اللَّهَ إَنَّا لِلهَ شَكِيدَ العِقَابِ لَلْفَ قَرْآ وِ ٱلْمُاجِرِنَ ٱلْذَيْنَ أُخْرِجُوامِنْ دِيَا رِهِرُوَامُوَاهِمِ يَبْغَوْنَ فَصْلَاً مِنَالِلَهِ وَرَضُوانًا وَيَنْضُمُ وَزَالِلَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ هُمْ ٱلصَادِقُونَ ۗ وَالْذَينَ تَبَوَّؤُ ٱلدَّارَوَالإِيمَانَ مِنْقَبْلِهِيمْ يُعِبُونَ مَنْ هَاجَرَالِنَهِيْ وَلَا يَجِذُونَ فِي صُدُودِ فِيرِحَاجَةً يَمَا اوُبُوا وَيُوْ تُرُونَ عَلِ اَنْفُسُاهِ وَكُو كَانَ بِهِ حُصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ مُنْعَ نَعَنب فِي فَاوُلْنِكَ هُمُ مُ الْمُنْ فِي إِنْ

لَذِينَ سَبَفُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُومِنَا غِلْا لَلْذِينَ لَمَنُوا رَّتَنَاإِنَكَ دَفُفْ دَكِيْد ٱلْمُرَّالَكَالَّذِينَ مَافَ فُوايَقُولُونَ ۣڸٳڿٳؽڣؚۯڶڋڹۜڰڡٚۯؙٳؠڽ۬ٲۿڶٳڵڲٵؠؽڵؿ۬ٵؙڿ۫ڿؾ۫ۮؘڶؿ۬ڿ<u>ڹ</u> مَعَكُمْ وَلَانْطِيهُ فِيكُمْ احَدًا أَبِدًا وَإِنْ فُونِكُ مِنْ لَنَصْرَبُكُمْ وَاللَّهُ لَيَنْهَدُ ايِّنَهُ ذَكَا ذِلُونَ ۖ لَيْنَأُخُرُ وَالْآغِنْجُونَ مَعَفْ وَكَنْ فَوْتِلُو الْأَسْصِهُ وَيُفْ وَكُنْ يَصُهُ وَهُو لَهُ لَأَ ٱلْاَدْمَادَتْ لَا يَنْصَهُ وِنَ الْأَنْتُ اَشَاذُ دُهُكَ فيضدُ ورِهِمْ مِنَالِلَهِ ذَلِكَ بِالنَّهُ مُوتُوثِهُ لاَ يَفْعَهُونَ إِمَا تِلْهُ نَكُوْ حَمَدُ ٱلآلَا فِي قُونَى يَحْضُ مُذَاَّوُمْ وَدَاءِجُدُهِ مُهُ مِنْفُ شُدُ مُذْ تَحْسَمُهُ وَجَمِعاً وَقُلُونِهُ وَشَ ذلك بانَهُ وُوْفُرُ لا يَعْقِلُونَ كُمَّتَ الدِّيْنَ مِنْ فَبْلِاقِم وَسَاذَا فَوَاوَ مَا لَا مُرْهِمُ وَكُمُهُ عَلَا ثُلَاثِمِ كُمُنْكِ النَّــُ عَانِ إِذْ قَالَ لِلْانِسَكَ إِنَّا كُفُنْ وَقَاكَ كَا مَا مَا فَيْرَى مِنْكَ إِنَّا خَافِ أَمَّا مُدَّدِيًّا لَكَ الْمُكَالِّينَ

مَكَانَ عَافِيَتِكَا أَبِّكَ إِفَالْتَا دِخَالِدِيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَّا فِاللَّظَ لِينَ وَإِنَّهَا الَّذِينَ المنوااتَّقُو االلَّهَ وَلْنَظْنُ نَفُسُومَ اقَدَمَتُ لِغَدِوا نَفُوا الله إِنَّا للهُ حَبِيْنِ عَالَمُهُونَ وَلاَ نَكُوْ بِوْ إِكَالْدَينَ لِسُولًا لِلَّهُ فَأَنسُ مِهْ أَنْفُسَ هُمْ اوكنك هذالفاسفوذ لايكنوعا كأكألناد وأضاب المِنَة اضَعَالَ الْجَنَاةِ هُمْ الفَكَّائِزُ وَنَ لَوَا نُزَلْنَا هُلِدًا الفراد على جبر لرائيته خايشكا منصدي كامن خشاد الله وَيْلِكَ الْأَمْنَ الْنَصْرُ بَمَ الِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَفَكُّرُونَ هُوَاللَّهُ الدِّي لا إلهُ الإَّهُ هُوَ عَالِمْ الْعَيْثِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّخْنُ الرَّجَيْهِ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ الَّاهُو المكك الفددوش التكلام المؤين المسيمو العسندن أبجيًا وُالْمَنْ حَكِيرُ سِنْحَا زَأَلَلَهُ عَسَايِسْتُ وَكُوْنَ هُوَ اللهُ أَخَالِقَ البَّارِيُكُ الْمُصَوِّرُكُهُ الْاَسَمَّآهُ الْحُسْنَي لِيَسْبَحْ لَهُ مَا فَالْسَكُ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَرَاثُ كَاكِيمُ

المذارخ الخزارجي يْلَانْهَا الَّذِيزَ الْمَنْوِ الْاَتْغِنَذُ وُاعَدُ قِي وَعَدُ وَكُمْ اَ وَلَيَّاءٌ لُلْعَوْنَ الَيْفِهُ وَالْوَدَةَ وَقَلَاكُمْ وَالْمَاكِيَاءَ كُمْ مِزَاكِقَ يُحْرُونَا لِرَسُولَ وَاتَاكُوْ أَنْ نَوْمِنُوا مِاللَّهِ رَبَكُوْ إِنَّ كُنْ تُوْرَجُنُ مُجَامًا فِي سَبِيلِي وَاٰ يَغَاءَكُمُ مَنَا فِانِيرُونَا لِيَهُمْ بِالْوَدِّيِّةِ وَإِنَا اَعْلَا بَمَّا اَخْصَتُمْ: وَمَااَعُكُنْكُوْ وَمَنْ يَغِعُلُهُ مِنْكُرُ فَعَدُّضَا لِبَوْاءَ السّبِيل انَّنْفَفُوْ كُوْنُوالْكُوْ اعْلَا وَكِيْسُطُوْ الِلَّحِيْ مَالْدِيْهُمْ وَالْسَنَةُ هُمْ وَالشُّوِّةِ وَوَدَ وُالْوَيِّكُمْ وُنَّ ۚ كُنْ تَفْعَكُمْ آرَضَا مُكُمْ وَلَا اَوْلاَذُكُمْ وَمُ الِعَيْمَةِ يَعْضِلْ مَنْكُمُّ وَلَقَدْ بِمَا تَعْلُونَ جِبَيْر مَّذُكَانَتُ كُمُ اسْوَةً حَسَنَةً فِي إِنْ هِيمُوالَّذِينَ مَعَدُ إِذْ فَالْوَالِقَوْمِ فِي فَأَكُرُ فَامِنْكُوْ وَغَالَعَنْدُونَ مِنْ دُونِا لَلْهِ كَنَزْنَا كِيْرُ وَكِمَا بَيْنَا وَمَنْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْعَصْلَاءُ أَبِكَاحَتْ وَمُنوا باللهِ وَحَنْ إِلاَّ قُولَ بْخِيَمِلاَبِيهِ لِاَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا اَمْلِكَ لَكَ مِنَ كَعْدِمِنْ تَعْفَى رَبَّنَا عَيْكَ نَوْكُلْنَا وَإِيْكَ آنَبْنَا وَإِيْكَ أَلْهِمَيْرُ ۚ رَبَّنَا لَاجْغَـٰتَكَا نَعَةً لِلَّذِينَ كَمَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنِّكَ آمْتُ الْمِرْمُزِ الْحَبَكِيرُ

لَقَدُكَانَاكُمُ فَعُوانُو ﴿ حَسَنُهُ لِمَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيُومُ الْاحِرُومَ وْ بَوَّلَ فَأَنَّا لِلْهَ هُوَالْغِنَّ أَلِمُكُ عَسَىٰ لِلَّهُ أَنْجُعُكَ إِنَّا كُمْ وَمَانِيَ الَّذِينَ عَادَ شُوْمُ مُنْ هُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهِ قَدَ ثُوعًا للَّهُ عَنْ وْرَجَهُ لايَنْ كُلُ اللهُ عَنَا لَذِينَ كُرُبْعَا لِلْؤُكُرُ فِالَّذِينَ فَكُنْ غِنْ جُوكُمُ مِنْ دَمَادُكُوْ أَنْ مَهَرُ وَهُمْ وَيَقْسُطُوُ الْكُعُمُ أَنَّا لِلَّهُ يُحِتُّ لِلْفُسُطِينَ آغانه الله عَنْ لَذِنَ قَالَكُوكُمْ فَخَالَةِ بِنُ وَاخْرَجُ كُمْ مِنْ دَيَاكُمُ وَظَا هَرُواعَلَ خِرَاجِكُمُ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّمُوْفَا وَلِثَكَ هُوٓ ٱلظَّالِمُونَ ٵٲڿٙٵڶۮؘڒؘڶڡٮؙٛۅٳڍؘڵڿٙٲٷٛٚۯڶڵۉؽ۬ٳٝٮٛ۫ڡ۫ؠٳڿۯڮۏڡؿٙۅ۫ۅۿؾؘ اللهُ ٱعْلَمْ بايَا يَهَا فَانْ عَلْمُوْهُنَّ مُؤْمِنًا بِيَّ فَلاَ تَرْجَيْعُوهُنَّ اليَّ الْكُلَّارِ لَاهُنَّ حِيَّا لِمُنْ وَلَا هُمْ يَعِلُونَ لَهُنَّ وَاتَوْهِمُ مَا اَنْفَعُوا وَلاَجْنَاءَ عَلِيٰكُمْ أَنْتَكُوْ هُنَّا يَالْعَيْمُوْهُزَّا جُورُهُ ۖ وَلاْعَيْهُوْ بعصر لكوافرة ستلواما أنفت عُروليستالواما أفقواذ لكر عُكُمُ اللَّهِ يَعِكُمُ بَيْنُكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَجِيدٌ وَانْ فَا تَكُمْ سَنْنَ مِّنَا ذُوْاجِيُّ إِلَيْ لَكُمَّا رِفَعَافَتْ مُوْانُوا ٱلْذَينَ ذَهَبَتُ أَذُوا جُهُمْ مِنْ أَمَا اَشْتَقُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ

يَايَتُهَا النَّهُ إِذَا يَا يَا الْوُمْنِاتُ مِنَا فِينَكَ عَلَانَ لَايُنْزُكُنَ يَّا لِلْهِ نَيْئًا وَلا يَسْرُقَ وَلا يَزْنِينَ وَلاَ يَشْنُلْزَا وَلا دَهُنَ وَلاَ عَأْنِينَ بْهُتَانِ يَفْتَرِيَهُ بَٰإِنَّا مِدِيهِنَّ وَأَدْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعَضِّينَكَ فِي مَعْ وَفَ فَيَا يِعْهُ زَوَاسْتَغْفُرُ كُلُوَّا لِلَّهُ إِنَّا لِلَّهُ عَنْ فُوْدُورَ مَا أَيْمَا الَّذِينَ الْمَنْو الْأَتَّوَلُوا فَوْمِاً غَضِكَ لَلْهُ عَلَىٰ هُو قَدْيَمْ لأخرة كتابيش ككنا دُمِن آصًا بيأ لعَثُ بُوه نتجة لله مما في ليتكنوا بية وكما في الأرض وهو العَرْ الككث مَا أَيْمَا ٱلَّذِينَ مَنْوالدَقَةُ لُوْنَ مَا لاَتَفْعَالُونَ كُنْرَمَقْنَا عِنْدَا مِنْهُ آنْ تَقَوُلُوا مَا لِأَتَقَعُلُونَ ۚ أَنَّا لَهُ يُمنُ الْذِينَ نِعَا يْلُوْنَ مِنْ سَجَيلِهِ صَفّاكًا نَهُمُ أَبْعُيَاتُ مَضُوضٌ وَإِذْ قَالَكَ مُوسِى لِقَوْمِهِ مَا قَوْمِ لِأَتَّوْذُ وْنَى وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَبِّي رَسُوْلُ لِلَّهِ الْكِحْثُ مُفَكَّا نَاعُوا آرَاعَ الله فلوته عرقا لله لايهند عالقؤ ترالفا يسقات

وَاذِهَ فَالَعِيسَىٰ أَنْ مُرْبَمُ مَا بَنَى اسْرَا فِلْ إِنْ رَسُوْلَ اللَّهِ الْكِثْمُ رْصَانِهَا كِمَا مِنْ يَدَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَمُبَيِّنَا كَيْرَكُولَ وَالْجَمْ وَبَالْهُ الْمَا خَذُ فَأَنا جَاءَهُمْ بِٱلْبَيْنَادِتَالُواهْذَا شِمْهُيْنَ ۗ وَمَنْأَظُلَمْ مِنَا فَتْرَىٰكَا لَيْمَ لِكَايْدَ وَهُوَا يُعْالِياً لايسْلَامِ وَاللَّهُ لاَبِهَا دِعَالْقُواُ الظَّالِينَ مُرِيدُونَ ليطفؤا فوراً لله ما فواجهة وآلله مُت مُنوده وكوكرة الكافرون هُوَالَّذِي أَنْسَلَ دِسُولُهُ وَالْهُ دَى وَدِينَ الْحَقَّ لِيْظُهُمْ عَلَى الَّذِينَ كِلَّهِ وَكُوْكُرَهِ الْنُذَكُونَ كَالَيْهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا هَذَا ذَكُمْ عَلَيْهَا مَوْ تَغِيكُمْ مَنْ عَذَا بِإلِيهِ ۚ تَوْمِنُونَ بَأَيْلَهِ وَرَسُولِهِ وَتَهَا هِدُونَكُ سَيَلًا لِلَّهِ مِامُوالِكُمْ وَالْفَيْ لَمُ ذَلِكُمْ خَيْلِكُمْ إِنْ كُنْ مُعَلَّوْنَ يَغْفِرُكُمْ ذَنْوَبُجُو وَلِيْخِلِكُمْ جَنَائِنَةَ عِي مِنْ تَغِيْهَا ٱلاَنْهَا رُوسَكَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَا يِعَدُن ذَلِكَ الفَوْزَ العَظِيْمِ وَأَخْرَى يَعْبُونَكَ نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَعْ قَرَبَتْ وَكَبْتِر الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَا إِنَّهَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُول ٱنضًا ذَا مَلْهِ كَمَا فَالْجَيْسَى أَنْهُمُ لِيُوَارِةٍ بِيَ مَنْ اَضَارِ كَا لَى لَلْمِ فَالَ الحوكين تغن كضاد كتني فامتت طايفة يمنها يترافي وكفرت طَآنِفَةٌ فَأَيَدْ نَاٱلَّذِينَ الْمَنُواعَلَى عَدُوهِ مِ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِيَ

في ُلسِّمهَ ابِّ وَمَا فِي لاَ رَضِ الْمِلَكِ الْمُتَّدِّوسِ الْعَبْرِيرُ كتكيير هوالذيمجك فحالايتين رسولامنه يثلوا عَلَيْهِ إِلَا يَرِ وَلِزَكِيهِمْ وَلَعِلْهُ أَلِكَنَّا بَ وَلَيْحَا وَإِنْكَانُوا نْزَقْبْلْ لِغِصْلَا لِمْبِينِ ۖ وَأَخْرِيَ مِيْفُمُلَنَّا يَلْحَقُوا بِهِيْم وَهُوَاْلِعَ مِنْ الْحَكِيْدِ ﴿ ذَٰلِكَ فَصَٰلًا لَنَّهِ يُؤْسِيهِ مَنْ مَنَّا أَا وَاللَّهُ ذَوْالفَصْلُ العَظِيمِ ۖ مَثْلَالَذَ بِنَ حَيْلُوا القَوْرُنَيُّ الْثُمَّ لزيخيلوها كتنزا يحاريخ إسفارا بينومتنا العوم ٱلَّذِينَكَذَّ نُوا مَا مَاتَا لِلَّهِ وَاللَّهُ لا بَهَٰدِي ٰ لِقُوْمُ ٱلظَّالِينَ فَا يَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ هَا دُواانِ ذَعَتُ مُا تَكُوْ ٱوَلَيَّاءُ لِلْهِ مِنْ دُونَ النَّاسِ فِهَمَّةُ الْلُوْكَ أَنْكُنْ فُدْ صَادِ قِلَنَ ۗ وَلَا يَمْنَوْنَهُ ٱلمُوْتَالَانَى تَفِرُونَ مِنْهُ فَالَهُ مِلا فِيكُوْنُتُوَ نُتَوَّ نُرَدٌ وَنَاكِ عَالِمِ الْغَيْبُ وَالنَّهَادَ وَ فَيُغَيِّثُكُمْ يَكَاكُنْ مُعَنَّمَ لَوْنَ

000

أَسُا ٱلَّذِينَ أَمَنُواْ إِذَا نُودِي للصَّالُوةِ مِنْ يَوْمِ الْحُمَّةِ لَ ذِكْرُ ٱللَّهِ وَدَرُواْ النَّيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرِكُمُ انْكُنَةُ تَعَلَّهُ نَ فَاذَا فَضِيْكَ الصَّلَاوُ فَأَنْسَتَهُ وَافِالْآرْضِ وَأَبْتَعُوا مِنْ نَصْاْ اللَّهُ وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَنِيرًا لَعَلَّكُمْ نَفِيلُونَ ۗ وَإِذَا رَاوَا يْجَارَةً أَوْلَمُوا أَنْفَصَنُوا النَّهَا وَرَّكُولَ قَا يُمَّا قُامًا عِندَا لِلهِ برمزالكفوومن التحارة وألله خيرا لزازمين المُنَافِعَوُنَ قَالُوانَسْمَهُ دُانِّكَ لَرِسَوُ لُأَلِثُهُ وَاللَّهُ مَا نَكَ لَسُولُهُ فَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّا لَمْنَا فِعِينَ لَكَاذِ بُونَ ۖ اتَّحَا أغانه نمرخنك فضد واعن سبيل للذايغ نرساء ماكانوا تَعَمَّدُنَ ۚ ذَٰلُكَا نَفُوْاْ مَنُواْ ثَرَّكُمْ وَافَطْبِمَ عَلَيْهُ وَهِوْمُهُمْ

...

وَاذَا فِمَا كُمُنْ تُعَالُوا بِسُنَّ غَغَرْ لَكُمْ رُسُولًا لِلْهِ لَوَوَا ذُوْسَعُ وَزَانِتُهُ فُو يُصُدُونَ وَهُ مُ مُسْتَنَكُمُ وِنَ ﴿ سُوَّاهُ عَلَيْهِمْ استنفق تكنما فألذت تغيز كمنذل بين يزانته كمشد اَيْنَا فَلَهُ لَا بَهَدُي كَالْقَوْمُ الْغَاسِجْينَ ۚ فَمُ الْذِينَ يَقُولُونَ لأننف تؤاغ من عندركول ألد حتى يَنفضوا ويله خَزَائِنُ السَّمْوَا بِ وَالاَرْضِ وَلَكُنَّ الْمُتَافِقِينَ لَا يَفْعَهُ وْبَ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا الْمَالْمُدَيِّنَةِ كَلِيْ جَنَّ ٱلْأَعْمَنُ مِنهَاالاَذَلَ وَلِلهِ العَرَّةُ وَلِرَسَوْلِهِ وَلِمُؤْمِنِ فِينَ وَلَكِنَّ المُنَافِمِتِينَ لَا يَعَنَكُونَ كَالَيُمَا الْذِينَ الْمَنْوا لَا لُلْهِيكُمْ: آمُوَا لَكُ وَلَا أَوْلَا دُكُمْ عَنْ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَنْ يَفِعُلْ لِكَ فَاوْلَٰئِكَ هُمُ الْكَايِسُ وَنَ ۚ وَانْفِعَوْا فِمَا رَدُفْنَا كُمْ فِينَ فَكِيلِ ٱنْ يَأْنِيَ ٱحَدَّكُمُ الْلَوْتُ فَيَعُوْلِ دَكِيَ لُوْلُا ٱخَرْتَىٰ إِلَى إَجَلِ ةَرِيبُ فَاصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَكُنْ نُوْخِرًا لِلْهُ ْ نَفْكًا إِذَا عَامَا مَا جَسَلُهَا وَاللَّهُ خَبَيْرِ عَا نَصَنَمَلُونَ شخا آلنَفان كَانْ تَعَانِي كُنَّ أَخَعَ بَسُرَاتِ

فألتنمؤا يدوكما فألآرض كه ألملك وكه الخذوه ٱكْلَاشَىٰ قَدِيْرَ ۚ هُوَالْذِي َ كَلَقَكُمْ فَيْنَكُ كَا فِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِرُ وَأَ فَهُ مِمَا نَعْلُونَ بَصِيشٍ خَلَقَ السَّمُواكِ وَأَلاَ رَضَ مِالْحَقِّ وَصَوْرَكُمُ فَاحْسَرَ مِسْوَدَكُمْ وَالَّذِهِ الْمُصِيِّرُ لَيْعِكُمُ مَا فِي السَّمَوَ الْإِرْضِ وَيْعَلِمُ انْدُوْنَ وَمَانَعْلِنُونَ وَامْدُ عَلَيْهِ مِنْا يِتَالْصُدُودِ اَلَمَاْ كُلُوْمَا لَلَهُ مِنْ كَفَرُوا مِنْ فَهُمْ فَلَا قُوْا وَمَالَا فُرِهُ وَكَهُمُ وَ عَنَائِلَا لِيُهِ ﴿ وَلِكَ بَانَهُ كَانَكَ مَا يُتِهِيمُونُ لَلْهُمُ وَالِمَيْكَ ابْ فَقَالُوْااَبَتَنْ يَهَٰذُوْنَنَافَكُمْ وُاوَيَوْ لَوَا وَٱسْتَغَيَّ اللَّهُ وَلَلْهُ غَنْ جَيْدُ ۚ زَعَالَٰذِينَ هَرَ فِاانَ لَنْ يُعَتَّوا فَلَ إِلَى وَرَبِّي لَنْعَتْ ثُنَّ نْنَةَ لْنَنَبُوْنَ يَمَا عَيَلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَا لَهُ بِيَنِينَ ۖ فَامِنُوا بِإِلَٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرَالِدُ عَانَ لِمَا أَوَاللَّهُ عَانَعُلُونَ خَسَاتُ يَوْمَ يَجْعَكُمْ لِيَوْمِ الْجَيْعِ ذَلِكَ يَوْمُ الْتَعَا بْنُ وَمَنْ يُؤْمِنْ مِآلِيْدِ وَيُعَلَّ صَالِحًا يُكَفِّزُ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَادٍ ثَغِرَى مِنْ تَخِيَا الآنهان خالدين فيهما ابكاذ لك الفؤن العظيم ن

وَالَّذِينَّ كُنَّهُ وَاوَكَ ذُبُوا مَا مَا نِنَآا وَكَنْكَ آصَهَا مُأَلِنًا إِنَّا الْوَكْنُكَ آصَهَا مُأْلِنًا إِن خَالدِينَ فَسِأُوَيْثُ لِلْصِكُونَ مَاأَصَابَ مِنْ مُصِيكَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَمَنْ لِوْمِنْ بَاللَّهِ بِهِنْدِ قَلْيَهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيْعُ عَلِيْء وَأَطِيعُوااً للهُ وَأَطِيعُوااً لِرَسُولَ أَوَاتُ تَوَلَّيْتُ مُ فَائِمًا عَلَى رَسُولِيَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ الأُهُوَّ وَعَلَىٰ اللهِ فَلْيَنُوكَ لِلْمُؤْمِنُونَ لِمَالَمُ الْلَاَيْنِ المَنْوَآآنَ مِنْ أَذْ وَاحِيكُمْ وَآوَلا دَكُمْ عَدُوَّا لَكُمْ: فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُ اوَتَعَنْفِرُوا فَإِنَّا لَلَّهُ مُؤُدِّدِكِئُهُ الْمُفَالَكُمُ وَأَفِلَاذُكُمْ فَيَنَّهُ وَاللَّهُ سُدَوْ أَجُرْ عَظِيْرٌ فَاتَّقَوْ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُ مُ وأشمعوا وأطبيغوا وأغنة واخترا لأنفشك ومرك يُونَّ نُتِعَ نَفْسِهِ فَاوْلَيْكَ مُرْالْمُنْلِكُ بَا انْتَعِيْمُ فَهُنَا حَسَنًا نَصْنَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَعْفِذُ لَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَسْكُونٌ المند عَالِمُ الْغَنِي وَالشَّهَادَ وَالْعَرَيْزِ الْعَبَيْدِ





أتناأك أأذأ واطَلَقَتْ النِّسَاءَ فَطَلُفُوهُوَ لِعِيدَةِ وَاحْصُواالْعَدَةَ وَا تَقَوْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تَخْرُجُ هُنَّ مِنْ بُونِهِرَ وَلا يَغْخِرَ ﴿ لَآ أَنْ مَأْ مَنَ بِهَا حِسَنَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ َلِلهُ وَّمَنْ يَتَعَدَّحُدُودَا لِلهِ فَقَدْطَلَمَ نَفَيْتُهُ لَانَدْ رِي لَعَلَ للَّهُ نُعَالُتْ يَعْدَ ذٰلِكَ آمُرُ ۖ فَإِذَا بَكُفْزَا جَلَهُزَ فَأَمْسِكُوهِ فَا ؠٙڡ۫ڔُۅ<u>ڹ</u>ٳۘۏ؋ٳڕڡ۬ۅ۠ۿؙڹۧؠؘۼٛۯۅڣۣٷٙٲۺؠۮۅٳۮؘۊۘؽ۠ۘڠۮڸ؈ؽػۯ وَأَقِيْهِ اللَّهِ لَهَا وَهُ لِلَّهِ ذَٰ لِكُرُنُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَأَ لِلَّهِ وَالْيَوْمِوْالاَخِرُومَنْ يَتَّفَا لَلْهَ يَغِعَالَهُ مَغْتُكُمَّ وَيَرْفَهْ مِنْ حَيْث لايحنتنت ومن تتوكّا عا أمله فهوحنسه أنّالله بالغائغ فَدْجَعَلُ لِللَّهُ لِكُلِّ إِنَّى فَدْرًا وَاللَّا ثِنَيْشِوْ مِنَ الْجَكُ مزبناً إِكُوْ إِنْ ٱرْدَيْتُ وْفَعِدَتْهِنَّ ثَلْتُهُ ٱشْهُرُ وَٱلْلَافِيمُ مَحِفِينًا وَاوُلاَكُ الْاَحْمَا لِلْجَلْهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ وَمَنْ يَتَنَا لَلَّهَ يَخِعَا لَهُ مِنَا مِرِهِ نِينِرًا ﴿ إِلَّكَا مُرْا لِلْهِ أَنْزَلُهُ إِلَيْكُ مُ وَمَنْ يَوْاللَّهُ يُكِفِّرُ عَنْهُ سَيًّا بِيرُونُهُ عَلِيْمُ لَهُ آجُرًا

سَكُوْهُ وَالْمُصَالِّدُونُ وَهُوْ لِكُوْلَا تُصَادُوهُ وَالْمُصَادُوهُ وَالْمُصَادُوهُ وَالْمُصَادُوهُ وَا عَكَ هِنَ وَانَ كُنَّ إِوْلَاتِ حُمْلِ فَانْفِقُوا عَلَيْهِ نَحِجَ هَيَعَهُ فَانْأَنْضُعَ ۚ كُوْ فَأَوْهِ ۚ أَجْ زَهَ ۚ وَأُمَّ وَأَيَّمُ وَابَعْنَكُمْ بَعُمُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرُ ثُرُفَتَ تُرْضِيْعُ لَهُ الْحَرْى لِينْفِقْ ذُوسَعَةِ فِنَ ۖ وَمَنْ فَدِرَعَكِنِهِ دِزْفُهُ فَلِيُنَفِي عِالنَّيْهُ اللَّهُ لَا يَكُلُفُ اللَّهُ لَسَالًا اِيَهَااٰنِهَاْسِيَمَعُوُا لِلْهُ مِعَدَعُسْرُ نِيرًا ۚ وَكَا يَنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَكُ ءَ آخِرَتِهَا وَدُسُلِهِ فَاسْنِنَا هَاحِسَانًا شَدِيكًا وَعَذَبُنَاهَا عَذَا مَا نَجُا فَالْمَتْ وَيَالَا مُهَا وَكَانَ عَاقِيةً آمُهَا نُحُنْرًا اَعَذَا فَدُكُوْ عَلَا كَا شَهُ بِكُمَّا فَاتَّعُواْ فَدَيَّا إِفْلِياْ لَا لِبَاسِا لَهُ يَنَ أَمَنُوا مَذَا نَزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُونِكُمَّ وَسُولًا بِتَلْوَاعَكِيكُوْأَ إِلَا يَكُونُهِ بَيْنَا يُؤْبَحَ اَلَذِيۡنَ ٰ مَنُواوَيَهُوْا لَعَسَائِكَا بِيهِ اَلۡعُلُابِ إِلَىٰ لَسُورُ وَمَنْ نؤين إيلة وكيغ لمسايكا يُدخِلُهُ بحناين تَقِيْحِ مُنْ يَخْتُمَا الْاَثْمَا وُ خَالِدِينَ فِهَا آبَكُ فَدُ أَحْسَنَ أَمْدُ لَدُرُذُوا الْمُدَالَةِ يَحَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَابِ وَمِزَالِادِمِن مِثْلَهُ زَيِّنَازَ لُالْاَدْرُ بِمَنِ كُنْ لِتَعَلَّوْا اَنَا لَهُ ۖ عَلْ كُلِّ مَنْ عُدِيزٌ وَ أَنْ أَمَّهُ كَذَا حَاطَ يَكُلُّ مَعْ عِلْكُ مِ

لَنَهُ لَهُ مُعْ وَمَا اتَحَا لَا لَهُ لَكَ نَجْتَعَ مَرْضَا مَا نُواجِكَ وَاللهُ مُؤْنِّنِكُمْ مَدْفَرَمَنَ اللَّهُ لَكُمْ يَحَلَّهُ آغَايَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ ومخوَّلْعَلِهُ الْحَكِيمُ وَاذِ اَسَزَالنَّكِيمُ الْمُعَضِّلَ ذُوَاجِيهِ حَدِيثًا فَكَاٰنَيَّا فَبِ وَاظْهُرُ أَلِلْهُ عَلَىٰ عَرَفَ بَعْضَهُ وَاعْضَ عَنْ بَعَضِ هَكَانَتَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْأَلَا هَذَا قَالَ نَتَأَفَأَ لَعَلْهُ الحَيْدُ إِنْ مَوْاَ إِلَا لَهُ مَعَدْصَعَتْ قُلُوكُكُما وَانْ نَظَاهَا عَلَيْهِ فَانِّنَا لِلْهُ هُوَمُولِيهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْيَكُهُ بِعَدْ وْلِكَ ظَهِيْرِ عَسَرَتُهُ إِنْ طَلَقَتُكُوَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَذَوْا جَاخَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِلًا بِهُ مُؤْمِنَاتِ فَانِنَاتِ مَاثِبَاتِ كَامِرًا بِيَ كَامِلًا فِي كَتَا إِنْ إِ لَمْتَاكَ وَأَنْكُوا كُلَّا مُنْالِكُونَ أَمَنُوا فَوْ الْفَشَكُمُ وَآهُ لِيكُمْ فَا رَا وَقُودُ هَا أَلِنَاسُ وَأَلْحَارَةُ عَلَيْنَا مَلْنِكُةٌ عَلَا فَلَيْكَادُ لاَ يَعْضُونَا لِلَّهُ مَا أَمَرُ فِي وَيْفَعِلُونَ مَا نُوْمَرُونَ الْآَيَا ٱلْذَينَ كَدَ وُالاَتَعْنَدُ رُواالِيوَ مُ إِنَّا تَخْزَوْنَ مَا كُنْتُ مُعَلِّونَ

لْآتَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا تُونِوْ الْكَالِلَةِ لَوْرَبُّ تَصُوحًا عَسَى زُبُكُمْ أذبكذ عَنْكُ مُسَيًّا بِكُو وَهُدْخِلَكُوْخِسَانِ بَغِي مِن تَحِيْهَا الاَنْهَا دُيُومُ لايُحِرُهَا لَلهُ ٱلنَّيْبَى وَالَّهِ يَنَا مَنُوا مَعَـُهُ زُ رُحْتُ مَسَعٌ يَئِنَ أَنْدِيهِ عُرُوماً ثَمَانِهِ عُرِيقُولُونَ رَبَّنَا ٱغَيْرَلْنَا نُوْرَفَا وَٱغْفِرْلَنَا انِّكَ عَلَىٰ كُلِ تَدَيْرٌ ۖ مَا اَيُّهُمَّا النَيْجَاهِدِالْكُفَارَوَالْنَافِتِينَ وَآغَلْظُ عَلَيْهِدُ وَمَا وْلِيهُ مُرْجَكُ مُ وَيِثْسَ لَلْهِكِيرُ صَرَبَكَ لَهُ مَنَاكُمُ الِلَهٰ يَنَ كَفَرُواْ اُمْرَاتَ نوُيْحٍ وَامْرَاتَ لُوُطِ كَانَتَا تَحَنَّ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِ مَا صَالِحَيْن كَخَالَتَاهُمَا فَلَا يُعْنِكِيا عَنْهُمَا مِنْ لَلْهِ شَيْئًا وَقِيلًا وْخُلَا ٱلنَّارَمُعَ ٱلدَّالْخِلِينَ وَضَرِّياً لِلْهُ مَنْ لَا لِلَّذِينَ الْمَنُواا مُرَاحَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ دَبَانِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي لَجَنَةٍ وَيَجَىٰ مِنْ وِعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبَغَيٰ مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِلِينَ ۚ وَمَرْدَاً بْنَتَ عِـ ْمُرَانَا لَهُتَ آخصنت فرجها أفنفنا فيدمن دُوجِبَا وَصَدَ فَتَ بِكُلمَا يِدَيِنِهَا وَكُنْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْعَانِتِينَ

رَكَ الذَّى بَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَيْكُلِ شَيْعٍ قَدِيْر المَوْتَ وَالْجِيَوَ وَالْشِلُوكُوا يَكُمُ اَحْسَرْ عَكُو وَهُوَالْعَ مِزْ الْعَاهُ وْ الَّذِي َ كَانَ سَبْعَ سَمُوا يِهِ طِبَاقًا مَا نَرَى فَ خَلْقِ ٱلْرَّغِنِ مِنْ تَفَا وُتٍ فانجع البصركم فأترى بن فطؤر لتزانج البصركرة يأين فيك الَيْكَ الْبَصَرْخَالِبُنَّا وَهُوَحَبِينِ وَلَقَدْ زَنْنَا ٱلْسَكَّاءَ ٱلْذُنْلِ عِصَابِيَ وَيَجِعَلْنَا هَا دُجُومًا لِلنَّيْ إِطِينِ وَاعْتَذْنَا كَمْ مُعَلَّابَ ٱلسَّجِيرِ وَلِلَّذِينَ كَنَوُ إِرَبَهِ إِعَالَ بَحَمَّةُ وَيِبْسُ الْصَكِيرُ اذَّا اَلْمُوافِهَا سَمِعُوالْهَا شَهِيقاً وَهِيَهَوُزُ ۚ بَتَكَادُ مَّيَّرُ مِنَ الْعَيْظِ كْلَاالْفِحَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَكَمْ وَخَرَنَهُا الْوَلْ بِكُرْتُ ذِيْرٌ ۖ وَالْوَامِلْ فَذَجَّاءَ مَا نَدُنْ وَمُكَّذِّ نَسَا وَفُلْنَا مَا نُزِّلَ اللَّهُ مِنْ بَعْمَ ﴿ إِنَّا نَهُمْ إِلَّا فَصَلاَ لِكَبِيرِ وَقَالُوالوَكُا سَمَمُ اَوْمَعْيُلُمَاكُنَا فَاصَابِ لتبكر وقاغذ فالذنبه بمفضفا لأضابيا لشبكد نْأَلَدْ مَنْ يَغْشُونَ رَبَّهُمْ وَالْعَسُ لَمُنْ مَعْفَرَةٌ وَأَجْرُكُ مُنْ

وَاسِرُوا قَوْلِكُمْ اوَاجْهُرُ وَالِهِ الَّهِ عَلِيهُ مِنَّا مِنَا لَعَنْدُ ودِ ١٧٠ يُعُكِّمُنْ خَلَقَ وَهُوَاللَّطِيفُ الْحَيْدُ ۚ هُوَالذِّي جَعَكَ لِكُمُّ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَأَمْنُوا فِمَنَاكِهَا وَكُلُوا مِنْ دِزْقِهِ وَالَّيْهِ النَّشْوُرُ ءَا يُنكُوْمَنْ فِي النَّهِ إِوَانْ يَعْسَفَى كُمُواْ لِأَرْضَوَا فِي فَكُولُ أَمْا مِينُمُ مَنْ فِي التَّمَا وَانْ رُنْهَا عَلَيْكُوْ خَاصِهَا مَتَنَعْلُ ثُكَّفَ نَذِر وَلِمَذَكَذَبَ الْذَينَ مِنْ أَمْلِيهُ وَمَكَنْ كَانَ بَكِيرٍ ۚ ٱوَلَهُ مِي قَالِكَ ٱلطَادَوْفَهُ وْصَافًا فِي وَيَعْبِفِينَ مَا يُمْتِكُهُ فَإِذَّا الْتَحْنُ الَّهِ كُلُ تَنْجُ بِصَيْرِ ٱمَّنْ هٰ فَاللَّهَ يُعُوِّجُنْدُ لَكُمْ يُنْضُرُكُمْ مِنْ دُونِ ٱلْزَمْنِ إِنْ الْكَافِرُونَ لِآلَا فِعُرُورِ ٱمَّنْ هَٰ فَالَّذِي مِنْ فَكُمْ إِنْآمْسَكَ رِدْقَهُ بَلْ بَغِلْ فِي عُنْوَ وَنُفُورِ ٱلْمَنْ يَمْنِي مُكِبًّا عَلْى وَجُهِهِ آهْدُى آمَنُ مَيْنِي سَوْيًا عَلْى صِرَاطِ مُسَتَقِيدٍ فُلْ هُوَالَذِي نَشَأَكُمْ وَجَعَلَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَالْآبِضَارَوَالْاَفْيَدَةَ فَلِيلاً مَا شَنْكُرُ فِي وَلَهُ وَالَّذِي وَزَاكُمْ فِأَلْاَرْضِ وَالْيِهِ تَخْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتْمَ هِذَا الْوَعَدُانَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَقُل يَمَا الْعِلْمُ عِنْدَا للْهُ وَالْفِا آفِا لَهُ يُرْمُبُ يُنْ رَ

فَكَازَاوْهُ ذُلْفَةً سَتَّكُ وَجُوهُ الْذَينَ كَفَرُوْا وَقِيلُ خِذَا الَّذَي نَتْ بِهِ لَذَعُونَ فَلْ إِذَا يُتُوانِأَ هُلَكِينَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْزَجِئَا فَنَ غِيرُالْكَافِرِيَ مِنْ عَذَا بِإلْهِدِ \* قُوْهُوَ الرَّحَانُ امتَّامِه وَعَلَيْهُ تُوكُّلُنَّا فَسَتَعْلَهُ نَ مَنْ هُو فِيضَلَالِمُبِنِ ﴿ إِزَا يَتُواْ فِأَصْبُوَمَا وَكُمْ غَوْرًا فَنَ أَيْبِكُمْ بِكَاءِ مَعِسَانِ وَالْعَيْمُ وَمَا يَسْفُرُونَ مَاانَكَ بِنِعُهِ رَبِّكَ بَجَنُونِ إِنَّلَاكَلَاجُرًا غَيْرَةَ نُولِيْ وَإِنَّكَ لَعَنَا خُلُقَ عَظْہِمِهِ مَسَتْنِهُمْ وَيُضِرُونَ إِيَكُمُ الْفَتْوْنُ اِنَّادَابُكُهُو أغَانُمَا صَاَعَ بِسَيلَةٌ وَهُوَاعُا لِلْمُتَدِينَ فَكَانُطُ اْلَكَذِبِينَ وَدُوالَوْتُدْهِنَ فَيْذِهِنُونَ وَلاَنْظِعُكُلَ حَلاَيْهَ بِينٌ كَفَايْمَتُ أَوِينَكِيْ مَنَاعٍ لِلْحَيْدِ مُعَدِد ٱشِيرٌ عُتُلِعَبُدَ ذٰلِكَ ذَبَيرٌ ٱنْكَادَ ذَامَالِ وَبَنِينٌ افَانُتُنْ عَلِينِهِ أَمَا ثُنَاقًا لَكَ أَسَا لِمِينُ الْأَوَّلِينَ

وَهُ نَا يُونُ ۚ فَاضِعَتْ كَالْصَرِيرِ ، فَنَا دَوْا مُعِبِمِينٌ ۚ ﴾ إِنَا غَلُوا عَلَى حَنِيكُمْ انْكُنْ عُمِيادِمِينَ فَاضْلَقُوا وَهُمْ يَغَافَوْنُ أَنْ لاَيْلُخُلُبًّا الْيُؤْمِّ عَلِيْكُوْمِيْكُيْنِ وَغَدَواعَلْ حَدْيِقادِدِينَ ﴿ فَلَالْدَافِكَ ا عَالُواانَالَصَالُونَ ۚ بَلِغَنْ تَحْرُومُونَ ۚ عَالَاوْسَطُهُمْ آلَمُا قُلْكُمُ لَوْلِانْبَيْدُنَ قَالُواسِنِهَانَدَتِنَاإِنَّاكُمَا ظَالِمِينَ فَأَقِيَابَعْضُهُمْ عَلَيْهِ خِنَ يَلَا وَمُونَ ۚ قَالُوا يَاوَكُنَا إِنَّا كَا كَا خِينَ ﴿ عَسْيَ زُنِّينَا اَنْ يُبْلِكُنَاحَيْرًا يُمْهَا إِنَّا الْمُرْتَبَا لَا غِبُونَ كَذَٰ لِكَ الْعَمْا لِهُ وَلَعْمَا لِهُ الأخِرَةُ كُيْرُكُوكَا وُايَعْلَوُنَّ إِنَّ لِلْتَقَانَ عِنْدَدَيَهُمْ يَخَايِنَا لَغَبَيْدِ ٱعَبَصَلُالْسُئِلِينَ كَالْجُمْ بِينَ مَالُّكُونَيْفَ تَحَكُّونَ مَا مُلْكُونِكُمْ كِيَّابُ فِيهِ مَّدُنْ مُونَ الزَّلَكُمُ فِيهِ لِمَا تَخَيَّرُ فُنَّ ﴿ اَمُزَلِّكُمْ إِنَّا أَنْ تَكُنَّا بْالِغَةُ الْمَيْوَمُواْلِعِيْهُ إِنَّ لَكُمْ لِلَّاعَيْمُونَ ﴿ سُلُهُ فَأَيْهُمْ مِذَٰلِكَ رَعِيْدُ المَامُمُ مُنْتَرَكًا وَ قُلْيَا تُوابِسُنَكًا يَعْمِوْانِ كَانُواصَادِ فِينَ وَمَرْكِكُشَفُعَ فِهَاقَ وَمَدْعُونَا لَكَالِسَّعُ دَفَلا يَسْتَطَعُونَ <sup>﴿</sup>

حَاسُمةُ أَنْصَا يُمْ رَهِمْتُ ذَلَةً وَقَدْكَا وَالْدَعُوزَ سَالِمُونَ ۚ فَذَرْنِي وَمُنْ كَذَبُ إِنَّا الْكِذِيثِ سَنَسْتَذُرُهُ لاَيْعَلَوْنَ وَأُمْإِلَوْ إِنَّ كَيْدِي مَيِينٌ ٱمْدَشَكُهُ وَاجْرَافِهُمُ وَمُ مِنْقَالُونَ ﴿ اَمْعِنَاكُ مُو الْعَيْثُ فَهُ مَكِنُونَ ۗ فَاصْرُجُكُمْ لَأَ نكزيصاً حِياْ لُوْتِ إِذْ مَا ذِي وَهُوَ مَكْظُولُوْ مَوْلَا أَنْ مَكَالَكُهُ نَعَةٌ مِنْ رَبِّهَ لَنْهَ وَالْعَرَاءِ وَهُوَ مَلْمُونِهِ ۗ فَاجْلِيلُهُ رَبِّهُ فِيعَلَهُ إِ صَابِحِينَ ۚ وَانْ يَكَاذَا لَذَيْنَ كُفَرُ وَالْمَزْلِقُو َ بِكَ إِنْصَارِهُ لِمَا سَمِعُولِ نَعَا فَهُ مَا أَكَافَهُ وَمُا آدُ رَيكُ مَا أَكِمَا فَكِمَا فَكُوا فَهُ كَدُنِّتُ نُمُودُ وَعَادُ بِالْقَادِعَةِ ۖ فَأَمَّا مَوْدُ فَا هَٰلِكُوْ ابَالِطَاغِيَةِ وَامَّا عَادُّ فَالْمُلِكُوا بِرِ بِحِ صَرْصَرِ عَانِيَةٍ ۗ سَغَهَا عَلَهُ سنبعكيا لي وَثَمَا يَنِيَهُ آيًا مِرْحُسُومًا فَرَى الْعَوْمُرفِيهَا صَرْعَىٰ كَانَهُ مُواعِادُ أَغُلِخَاوِيرٍ فَهَلْمَ كَا لَمُعْمِ لَمُعْمِنَ بَافِيدٍ

ءَ وْعُونُ وَمَرْ فَسَلَهُ وَالْمُونَّفِيكَاتُ بِالْعَاطِئَةِ يَبْنِي فَاخَذُ فَ الْحَبَيِّةِ الْكَاكَ مَلْغَا الْكَانِ مُحْلَتَاكُمْ فِالْكِالِيَدِيرُ لِيَمْلُهُ الْكُوْلَاكِمُ وَتَعِيَّمُ الْذُنْ وَاعِيَّةً ۚ فَإِذَا ثُغِرَ فِالصُّورِيَفَىٰ واحدُهُ وَحُلَتَ لِارْهُ وَالْحُمَالُ فَلَكُمَّا دَكُهُ وَاحِدُهُ فَوَمِنْذ وَفَعَتَ أَلُوا فِعَنْهُ \* وَٱنشَفَتَ الشَّمَا اهُ فَعِي تُومِينُذِ وَالِمِسَةُ \* وَالْمَلَكَ عَلَازَجَ إِنَّهَا وَيَجْلُ عَنْ زَبَكَ فَوْفَهُ مُرْتُومَ مِنْذِ ثَمَا يَسْهُ ` تُوْمَنْدُ تَعْرَمُنُونَ لِاتَّخُوٰمُنَكُوْخَافَةٌ ۚ فَأَمَامَ ۚ اوْقَيْكَا يُمِّينِهِ فَيَتُولُ كَمَّا وْمُأْفُرُواْ كِأَبِّيهُ لِذِظَلَتْ أَفِمْلا فِيجِسَالِيَهُ فَهُوَفِهِينَةُ وَاصِيَةٍ فِجَنَةِ عَالِيَةٍ قُطُوفُنا دَايَيْةٍ كلذا وأنثرنوا كمينتا يماأ سكفت فيألاكا مألخاكة وإماس اُونَيُّا مَهْ بِئِسَالِهِ مَيَقُولُ مِاكِنْتَنَى كُرُاوْتَ كِتَّابِيَةً وَكَرَادُر مَاحِسَابِيَةُ يَالِنَهُ كَانِيالْقَاضِيَةً مَّااَغَنْعَتَى اللهُ هَلَكُ عَنْ شِلْطَانَةُ خُذُوهُ فَغُلُهُ مُ أَذَا كُمُ سَلِّهُ أَ لْزَ فَهِيلُسِلَةِ ذَرْعُهَا سَنْعُونَ ذِرَاعًا فَاصْلَكُو ﴿ الَّهُ كَانَ لاَيْوْ مِنْ بِاللَّهِ الْعَظِيدِ ، وَلَا يَحْفُرُ عَلَا لِمَا الْمِسْكُونُ

فَلَيْدُ لَهُ الْوَرْهُمُنَاجِئُدٌ وَلَاطَعَامُ لِآئِنِ عَيْسَلِيلُ لَا يَأْكُلُهُ الإانكامِلُؤنَ ۚ مَلَااٰقُيْهُ مِمَانُهِمْ وَنُ ۚ وَمَالَانْهِمُ وَنُ ۚ اَيْهُ لَقُولُ رَسُولِكُورِ وَمَا هُوَيَقُولِ شَاعِرَةِ لِكُمَا نُؤْمِنُونَ \* وَلاَ يِقُولِ كَاهِ عَلِيلًا مَانَذُكُمُ فَنَ تَبْزِيْلِ مِنْ رَبِيًّا لِمَالِمِينَ وَلَوْتَعَوَّلَ عَيْنَابَعْضَ ٰلِافَاوِيلُ لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْبِيَنِ ۚ ' ثَرَّلَعَلَخَالِنَهُ الوَبْيَنُ فَامِنكُمْ نِمْزَاحَدِعَنْهُ حَاجِزِينَ وَايَّثْمَلْلَاكِرَةُ لِلْنُفَكِنَ وَايَّالَعُكُمُ النَّمِيْكُمُ مُكَّذِبِينَ وَايَّهُ لَحَسُنْ عَلَى ألكافيهن والذنكخاليقين مسيخ بأسيرتبك العظيم المُعَامِعِ مُكَيَّةً وَالْمُعَامِعِ مُكَيِّةً وَالْمِعْمُ وَالْمِهُولُولِيَّةً آللة الزمز الزجي سَاكَسَآنِلْ بِعِنَابِ وَاقِعُ لَلِكَا فِرَنِي كَيْسَكُهُ دَافِعُ مِنَا لَلْهِ ذِي لَلْمَارِجَ ۚ مَعْرُجُ ٱللَّذِيكُةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَمِغْكَادُهُ حَسَينَ الْنَسَنَةُ فَامْنِصَيْرُجِيكُ اِنَهُ مُنَرُهُ مُنَا وَزَائِهُ وَسِي اللَّهُ مَا كُوْرُنَا لَهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا ا كَالْهُلُ وَتَكُونَا لِمِبَالُكَا لِعِهُنْ وَلَايِنَكُ لِحِيْرَجَيَّا ۗ

ٚۅؘٮؘۿٮ۫ۮۑٙۅٙڎ۫ٵٚڲ۬ڒؙۿڒۅۘٛؾڣ۫ٮٛۮؠؽڹؘۼۮؘڮڹڎؘۣڡؽڎؠڹڹ يْهِ وَأَجْيِهِ وَفَصِيكِيْهِ ٱلْتَيْنَةُ بِيرٍ وَمَنْ فَالْارْضِ مَّا ثَوَيْغِيهِ كَلَا يَتَهَا لَظَى زَزَاعَةً لِلِيَّنَوَى تَدْعُوا مَنْ إَذَ بَرَ وَوَلَىٰ وَجَمَعَهُ وَعَى ازَّالْانِسَانَخِلُوٓ كُلُوْعًا إِذَامَتُهُ النَّهُ جَنْوعًا وَاذِكَمَتُهُ الْخَنْرَمَنُوعًا الْإِلْلُصَيْلِينَ الْذَينَ هُــُرْ عَاصَلانِهِنُرُدَا يُمُونَ وَالَّذِينَ فَإِمْوَالْمُرَةِ تَبْعَلُونُ لَلْسَيَّا مِلْ والمخروم والدين بصدقون بيؤم الدين والدين مرمزعال رَبَهَيْهُمْشْفِقُونَ ۚ اِنَّعَذَابَرِبَهِيْرَغَيْمَاۚمُونِي ۚ وَالَّذِينَ ۗهُرْ لِفْرُوجِهِمَ افِطُوْدَ ٪ يَا عَلَى ذَوْاجِهِمِ اَوْمَا مَلَكَ نَا يُمَا نَهُمْ فَايْهُمْ غَيْرْمَلُوْمِينَ ۚ فَنَانَبَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰ لِكَ فَاوْلَيْكَ هُوالْعَادُونَ ۗ وَٱلْذَيْنَ هُمْ لِإِمْانَا يَقِيْدُوعَهُ دِهْرِناعُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ هُرِيتُهَا ذَا يَهِمُ فَأَيْمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلِي صَلانِهِيدُ يُمَا فِطُونٌ الْوَلَئِكَ مَنْ جَنَا بِهِ مُكْرَمُونٌ ۚ فَإِلَالَٰذِينَ كَفَرُوا قَيَلَكَ مُهْطِعِينٌ عَن ٵٚڲؠؘڹؘۣۅؘعٙڹۣٲڶۺٚڡٲڸۼؚڔۑؘۯ ٱ**يؘڟؾؗؠؗٛڬٚڶؙڣڕڿ؞ؽ۫ڠڒٲۮ۫ۥۮ۬ڂ**ڷ جَنَّةً نَعْبَيْدٍ كُلاُّ إِنَّا خَلَقْتَ الْهَنَّ عَلَيْهِ مُعَلِّدُونَ ...

يُمْ بَرَتِهُ لِلسَّا رِقِي وَالْمُغَارِمِ إِنَّا لَقَادِ رُونَ عَلَا أَنْ ثُنَاذِ لَحَيْرٌ مُ وَمَا نَعُنْ بَيْسُبُونَينَ ۚ فَذُوْهُ يَغُوضُوا وَيَلْعِبُوا حَيَّىٰ الْمُوالُولُهُمْ يُمْ لَذَى ْوَعَدُونَ ۚ يُوْمَيُغُونَ مِنَ لِلْجِدَادِ بِسَرَاعًا كَانَهُ مُو إِلَىٰ صُ فِصْوَدَ خَاشِعَةُ اَبْصًا ذَهْرَتَرَهُمْ هُذَادٌ ذَلِكَ الْوَهْ الَّذِي كَانُوا نُوعَ ذَلَا انَااَدُسُلْنَا نُوْكَا إِلْ قَرَمِهِ آ فَانَذِ ذَ فَوْمَكَ مِنْ فَبْلَ انْ يَأْتِيهُمْ عَلَاثِنَا لِيهُم قَالَ مِا قَوْمِ إِنَّا كُمُ نَدَيْرُمُ مِنْ أَنَاعُ دُواا اللَّهَ وَأَنْقُوٰهُ وَأَطِيعُونِ ۖ يَغْفِرْلُكُمْ يُنْذُنُونِكُمْ وَٰبُوَخُوَكُمْ إِلَّى آجَلِمُسَمَّى أِنَاجَلَ لِلهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّنُ لَوَكُنْ فُو تَعْلَوْنَ قَالَ رَبِيْ إِنَّ دَعَوْتَ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَادًا ۖ فَلَ مَرَهُ هُمْرُدُعَّ إِنَّ لِلَافِلَاكُ ۚ وَإِنَّكُلَادَعَنْ ثَهُمْ لِغَفِرَكُمْ جَعَلُوا صَابِعَهُمْ فَإِذَا بِهِمْ وَأَسْنَغْنَ وَاتِيَا بِهُمْ وَاصَرُوا وَأَسْتَكُمَ وُاٱسْتِكُمْ وَأَاسْتَكُمُ وَأَ َثَرَانِهُ وَعَوْنِهُمْ جَهَادًا ثَرَانِإِغَلَنْ كَمُنْ وَاسْرَنْكُ كَمُمْ النكرارا ففلنا كغيزوا رتكزان كأن غفكارا

رُيْسِا ٱلْتَمَا ءَعَكُنُ مُدْدَادًا ۖ وَعُدْدُكُمْ امْوَالَ وَسُنَى وَتَحْعَالُكُمْ جَنَّايِتَوَنَّخُمُ الْكُوْانُهَارٌ مَالكُولَانَجُونَ لِلْهُ وَهُ رَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ ٱظْوَارًا ۚ ٱلْمُ تَرَوَاكَيْفَ خَلَقَ لَنَهُ سَبْعَ سَمْ يَعِطِياقًا وَجَعَلَ الْقَنْمُ فَهِنَ نُورًا وَجَعَنَا النَّهُمُ سَرَاحًا وَاللَّهَ انْمَتَّكُمُ مِنَاٰلِارَضِٰنَبَانَا لَرْمَغِيدُكُمْ فِيهَ وَنَغِيْجُمُ اخِرَاجً وَاقْلَهُ جَعَالِكُمْ الْاَنْضَ لِبَنَاكُ لِيَنْلَكُو مِنْهَ النَّبِلَّ فِعَاكَ قَالَ نؤخ رَبِيَانَهُ ﴿ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لِمَرِدْ وْ مَالَهُ وَوَلَا ۗ الَّهُ خَسَارًا وَمَكَّرُوامَّكُواكُمُ الْحَيَارُ وَقَالُوا لِأَمْدَرُنُ الْمِتَكُمُ وَلَانَذَاذَنَّ وَذَا وَلَا سُواعًا وَلَا يَعُونُ وَيَعُونَ وَنَعْوَ وَمَنْزًا وَقَدْاصَلُواكِتُهُ كُولًا تَزَدَالظَّالِمِيرَالُاصَالُالِكَالَا يَمَا خَطِينًا يَهِمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا فَارَا فَلَهْ يَكِدُ وَالْحَدْمِ مُدْوِلًا لِلَّهِ آنضادًا وَقَالَ نُوخُ رَبِّ لِأَمَّذُ ذَكَالُ الْأَرْضِ مَنْ لَكَافِرَتِ دَيْانَ ۚ اَيُّكَ اِنْ نَدَّرُ هُمْ يُصِيْلُواْ عِمَادَكَ وَلَا مِلاُ وَالْإِفَا هَا كَفَالًا . رَبَيًا غُيْرُلِ وَلِوَالِدَى وَلِينَ دَحَكَ يَغِينَ وَمِنَ وَلْلُوْمْهِ بِنَ وَالْمُؤْمِكَ آيِّ وَلَائِزِهِ ٱلظَّالِلِبَنَ الْإِسْبَارَا

اوُحِيَا لَيَٰ أَنَّهُ ٱسْتَعَرَّنُو بِمِزَالِهِ وَقَالُواانَا سَمِعْنَا فَوْافَاعِمًا مَهْ عِلِكَ الرَّشْفِهِ فَأَمَنَا بِهِ وَكَنْ نَشْرِكَ بَرَبَيَا احَداً وَانَّ نَعَالَىٰ حَدّْدَتُنَامَاأَغَنَّذَمَهَا حِنَّهُ وَلا وَلَهُ ۗ وَٱنَّهُ كَانَ يَعُولُ سَفِيهُمَا عَ [ الله مُشَعَلِطًا وَالْمَا طَنَنَا الذَّكُ مَعْوَلَ الْإِنْسُ وَالْمِ مُعَلَّ الله كَذِمَّا ۗ وَانَهُ كَانَ بِجَالَهُمْ لَلاينْسَ بَغُوذُ فُنَ بِرَجَالِ مِنَا لِحِنْ وَادُه هُذُ رَهَمًا وَانَّفْهُ ظُنُّهُ أَكِمَاظُنَتُهُ أَكُانُكُ أَنْكُنْ مُعَنَّا لَهُمْ آحداً وَآثَالَتَنَااَلِنَهَاءَ فَعَدْنَا هَامُلِنَتْ حَرَسَاشَدِهَا وَشْهُما ۗ وَامَّاكُما فَقَدْ مِنْهَامَقَا عِدَالِيتَمْعِ فَنْ يَسُنِّيَعِ الْأَنَّ عَذَلَهُ شِيَامًا رَصَيَكًا وَانَا لَانَدُرْ عِلْشُرُّا أُدِيدَ بَمْنْ فِي الادخرا فأذا دبعينه كانبي فنكا والكاينا القاليؤن وَمِنَا دُونَ ذٰلِكُ كُا طُلَ يُقَ قِدُدًا وَانَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ نَغِزَا لِلَّهُ فِي الْاَرْضِ وَكُنْ نَعْمَرُ أُهُمَّا ۚ وَٱلَّاكَا سَمَعْنَا الْهُـٰذِي مَنَابِهِ فَنُ نُوْمِنْ رَبِّهِ فَلاَ يَغَافْ بَعْساً وَلا رَهَتَا

وَّانَا مِنَا الْمُنْبِلُونَ وَمِنَا الْعَاسِطُونُ فَنُ اَسَكُمَ فَاوُلَٰذِكَ تَحَرَّوُا رَشْدًا وَآمَا الْعَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَمْ تَحَلَّكُ وَآذَكُوا سَنَعَامُوا عَلَالْظَرِهَةُ لَاسْقَتْنَا هُوَمَّاءً عَدَقًا لِنَفْنَهُ مُوبِهُ وَمَنْ يُعْضِ عَ ۚ يَكُورَ بِمَيْلَكُهُ عَذَا كَاصَعَما ۖ وَأَنَالُلَسَاجَدَيْهِ فَلَاتَدَعُوا مَّةَ اللَّهِ أَحَدًا ۗ وَانَهُ لَنَا فَامَعَبُ لُمَا لِللَّهِ مَذِعُوهُ كَادُوا كَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَكَا ۚ فَالْمَاٰ اَدْعُوا لَهِ وَلَا انْشِرْكُ بِهِ اَحَكًا ۖ صَالَانَى لَااَمْلُكُ كُنُوْمَتُرُا وَلَادَشَعًا ۖ فَلَا يَكُنْ يُعِيِّونِ مِنَالِلَّهِ اَحَدُ ۗ وَكُنْ آجِدَ مِنْ ذُونِيْ مُلْغَدًا لِآبَلَا غَامِنَ أَهْدُودِ سَالَايْنِهِ وَمُنْ بَعِضِ لَهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ فَا رَجَحَتَ مَخَالِدِ مَنْ فِسَا آمكاً عَنَىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَذُونَ فَسَكِيْعَكُونَ مَنْ اَصْعَفَتُ ناصاً وَاقَاٰعَدُوا فَاإِذَا ذَى آخِرِيْ مَا تَوْعَدُونَ آهَ يَغُعُا لَهُ دَنَّا مَنِكًا عَالِمُ الْعَنْبُ فَلَا يُظْلِمُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٱحَكَّ الْيَامَنِ الْمُضَيْنِ رَسُولِ فَايَهُ يُسَلَّكُ مِنْ بَنِيَادَ نِهِ وَمْرْجَلْفِهِ رَصَكًا لِيَحْكِرَانْ قَنْدَابْلُغُوا رِسَالابِت رَبِّهِ: وَأَخَاطَ بَمَالَدَ يِنْهِ مِرَوَا خَضَى كُلِّ شَيْعٌ عَدَدًا

. .

أَمُّا الْذَمَّا فَاكْنَا الْأَمْلِكُ بِصْفَةُ أَوَافَعُونُ مِنْهُ قَلِيلًا أوَذَذِ عَلَيْهِ وَرَقِلُ الْغُرَانَ رَّسْيِلًا ۚ ايَّاسَنْلُوٓ عَلَيْكَ قَوْلًا نَفِيِّيلًا إِنَّ فَائِئَةَ الْبُلِحَ إِخَذُ وَعَالَّوا فَوَمْ فِيلًا ﴿ إِنَّ لِكَ فِالنَّهَ الِهِ سَنِّهَا طَوِهِ إِذَا ذَكُرُ إِسْرَدَهَكَ وَتَبَتَّا إِلَيْهِ تَمِيْتِ لَأَ رَبُّ المننرق والكغرب لأالة إلآ هوفا تتجذه وكلا وأضبعل مَايَقُولُونَ وَأَفِرُهُمْ هُوَكُمْ جَيَلًا ۗ وَذَرْنَ وَلَكَّذَ بِيزَا وُلِي ٱلنَّعَدِوَمَهُ لِمُعْوَقِيلًا إِنَّ لَذَيْنَا أَنْكَا لَا وَحِيماً وَطَعَاماً ذَاغْضَةِ وَعَذَا مِا آلِيمًا يَوْمَرَرَجْفُ الأَرْضُ وَالْجَالُ وَكَانَيَة أُجُبَالُكَبْيَامَهَيٰ اللَّهُ الْمُسُلِّدَا الْكُمْ وَسُولًا شَاعِماً عَلَيْكُمْ كَاانْسُلْنَا إِلَىٰ فِهُوْنَ دَسُولًا فَعَصٰهِ فِرْعُوْنَا لِرَسُولَ فَأَخَذُنَاهُ آخَنُا وَبَهِ لِا ۗ فَكَيْفَ تَنْعَوُنَ إِنْ كُمَّ ثُرُنُومًا يَجْعَلُ الولْمَانَ شِيبًا السَّمَّاءُ مُنْفَطِّرُهُ كَانَ وَعَدُهُ مَفَعُولًا إِنَّا هٰذِهِ مَذَكِرُهُ مُنْ شَاءً أَغَدُ الْمُرْبَدِ سِيبَهِ

• V ¬

اِنَّ نَعَلَى عَمْلُ اَنَكَ مَعَوُمُ اَ ذَيْنِ ثُلْخًا لِنَلِ وَغِيمَهُ وَمُلْنَهُ وَطَآهِنَةٌ مِزَالَةِينَ مَعَلَى وَاقَدُيْهَ يَذِرُ الْيُلَوَ النَّهَ ارْعَلِمَ انْ لَنْحُمْنُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُوْفَا فَأَوْا مَانْمِتَدَى ِ الْفُرَانِ عِلَمَ اَنْسَيَكُوْنُ مِنْكُوْمَ مِنْ وَاخْرُونَ بعَنْرُوُذَ فِالْاَرْضَ بْبَعَوْنَ مِنْ فَصَلَّا قَدُولَ خَرُونَ ثِفَا لِلْوَدَ فِصَبِيلًا لِلَّهِ فَافِرَوْا مَا خَيْسَةَ مَنْدُواَ فِي الصَيَاوَةَ وَالْوَالِذَ كَا وَوَافُوا لِلَّهُ قَرْضًا حَسَنًا قَمَا نُفَدِّهُ مُوالاً فَفُسِكُمْ مِنْ خَرْجَدُوهُ عِنْ كَأَلَّهُ يَالِيَّهَا الْمُدَّرُّ ۚ فُرْفَا مَذِرْ وَرَمَكَ مَكْبَرْ وَيْبَا لِكَ صَلِيَن وَٱلْتُجْزَفَا فِمْنِ وَلاَعَنْنُ نَتَنَكَكُورٌ وَلِرَبِكَ فَاصْدِبْر فَاذَانُعِرَ فِي النَّا قُوْرِ ۚ مَذَٰلِكَ يُومَيْذِيُّو مُرْعَبُيْدٍ ۚ كَالْكَافِيَّ غَيْرُلِيَكِيدِ ذَنَهْ وَمَنْ خَلَفْتْ وَجَيِدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَّا تَمَدُّوْكًا ۚ وَبَنِينَ نَسْهُوكًا ۚ وَتَهَدَّنُ لَدُ ثَمَهِيكًا ۚ ثَرُّ يَطْمَعُ ٱڵ۠ٲۮؘؠڋٙ ػڵۘڎٳؽٞۥٛػٲۮڵؚٳ۬ٳؾؘٵۼڹؽٲ۫؊ٵۮڡۣؾ۬ڎؙڡٙۼۅۮٵؖ

يِّهُ مَكَّرُ وَمَدَّدَ فَقَيْلًا كَيْنَ مَلَدَ فَرَقِيلًا كَيْنَ مَدَدُ فَرَقَظُرَ زْعَبَسَ وَبَسَرَ أَذَا دُبَرُوا سَتَكُرَ فَعَالَانِ هَا الإِسْ فَإِنْ الْمُ إِنْ هَا لَا تَوْلُالْمِشَر سَاصْلِيهِ سَغَرَ وَمَا اَذُرْ لَكُ مَا سَغَرُ لأنبغ وَلاَلَذَرُ كَوَاعَثْه لِلْبَشَرِ عَلِيْهَا يَسْعَهُ عَشْر وَمَاجَعُكَ أَضَامِنا لَنَادِا لِآمَلْنِكُةً وَمَا يَحَلْنَا عِذَنَّهُ فَا لَا فِنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُوا ليستنيقز الذينا وتوااليكاب ويذداد الذين المنواا عاما ولانتظاب ٱلَّذِيزَاوْتُواْالِيكَاتِ وَالْوُمْنِوْنَ وَلِيَعَوْلَ ٱلَّذِينَ فَعْ فَلُو بِهِمْرَمَنْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا الْرَادَا مَنْهُ بِهِ فَامَنَاكُ كَذَٰ لِكَ يُعِيدُ لَا مُنْهَ مَنْ لَيَنَاءُ وَيَهُدِى مَنْ مَنْ أَءُومَا يَعَلَمُ جُوْدَرَبِكَ إِلَّا هُوَوَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشْرِ كَلَاْوَالْغَرَ وَالْيُلَاذِاْذَرَ وَالصِّبْرِآيِّااَسُغَرَ إِنَّهَا لَاحْدَكَالُكُبَرَ نَهِ يُرا لِلْبَشْرَ لِنَّمْثًا وَمِنْكُوْ أَنْ يَتَقَدَّمَ ٱوْيَيَاكَثَرَ كُلُهُ فَيْ وَيَاكَسَبَتْ دَجِينُةٌ الْآلَاصَ المِالْيِينِ فِجَنَادِيَتِنَاءَلُونَ عَزِالْخِرِمِينَ مَاسَلَكُكُمْ فِيسَتَرَ قَالُوا لَهُ مَكُ مِنَ الْمُسَلِّلَةِ وَلَمُ مَكُ مُعْلِمُ الْمِسْكِينَ وَكَا خَوْضَ مَعَ الْخَافِمْنِينَ وَكُمَّا لَكُذِبْ بِيَوْرِالِدِينِ حَنَّى إِنْهَا الْيَعْبَيْنَ

اَ رُدُدكاً آمِرِي مِنهُ وَاذْ يُؤْفُّ صُفّا مُنَشَّرَةً كَالاَ بَالاَيَا وْنَ الْإِخِرَةَ كَالْأَذُ تَذَكَّرُ ۚ فَرْخَا ۚ ذَكَّ وَمَا يَذَرُونَ لِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُواَ هُلُ النَّفَوي وَاهْلُ الْمُغْفِرَةِ ولأافينهما لنقنه الكؤائ أنجت للانسان مَةَ عِظَامًا ۚ بَاٰفَادِ دِينَ عَلِ اَنْاسُتُوكَ بَالَهُ ۖ بَالْمِ فِهُ الْايِنْ اَنْ إِمَامَهُ يُسَلِّلُ إِلَا يَوْمُ الْقِيْمَةِ فَالْوَامُ فِالْقِيرُ وَخَسَّفَ لقَمْ ۚ وَجُعِ ٱلنَّهُمُ وَالْقَمَ ۚ يَعُولُالانِسَانَ تُومِثُنَا لَأَنَّا لَكُمُّ ۗ كَلْالَاوَزَرَ الْمُرْمَكَ تَوْمَنْ ذَلْشُنْتَغَوْ الْمُنْقِثَا الْايْسَانَ بَيْدِ بِمَا قَدْ مَرُوَاخَرَ كِلْ الإِنْسَانُ عَلِيَفْ يِهِ بِهِ مِنْقٌ وَلُوَالْقَ مَعَادِيرُهُ ۚ لَا نُعَيِّلُ بِدِلِيكَ أَنَّهُ لِيَعَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوٰلِهُ ۚ فَاذِا فَتَامَاهُ فَاشَيْعُ قُوٰلَهُ ۚ ثُوْلِايَا عَلَيْنَا بِكِالَهُ ۗ



كَلَامَا يُجُونَا لَمَا جَلَةً ۚ وَمَذَرُونَا لَاخِرَةً ۚ وَيُحِوْمَ يَوْمَيْذِنَا مِنْهُ الْكِيْهَا مَا ظُرُةٌ ۗ وَوُجِوهُ يَوْمَنِذِ مِاسِمٌ ۚ يَظْوَ أَنْ يَعْمُ إِيمَا فَاقَةً ۗ كَلَاإِذَالِمَعَيِّءَ لَتَرَاقُ وَقِيلَ مَرْاقِ وَطَنَّالَمُ الْفِرَاقِ وَالْنَقَتِّ السَّاقُ إِلِيَّتَاقِ الْمُدَمِّكَ يَوْمَنِيدِ السَّيَاقُ \* قَلاصَدَقَ وَلاَصَلَّ وَلِكُنِّكُنِّتَ وَتُوَلِّى مُرْدَهَ لِلْهَالَمُلِهَ يَمْظِيرُ ۖ ٱوْلَٰ إِلَّكَ فَأُولَىٰ نُوْ ٱوْلِيالَكَ فَأُوْلِي ٱلْحَيْثُ لِلانْسَا فَأَنْ فَمْرِكَ سُدَّى ٱلْمَالُ نْطْفَةٌ مِنْ مَنِيُ يَنِيٰ ` ثُرَّكَانَ عَلَقَةٌ خَلَقَهَمَتْوى فَجَعَامِيْهُ ؙڵڒٙۘۅ۫ڿؽ۬ڶڶڎؘۜڴٷۛٲڵٲٮ۬ؿ۫ٵؘڵؘؽۣڗ۫؋ڸػؘؠڡٙٵڍڔۼٙڟٳؘٮ۬ؽۼؽٳٚڵۅٙؿٚ عَلَانَ عَكَالِانْ الدِينَ إِن مِنْ مِنَ الدَّهِ لَهُ كُنَّ اللَّهُ الْمُذَكِّونَ إِنَّا خَلَفْنَا ٱلايْسَانَ مِنْ نُطْعَةِ آمْشَاجٍ بَبْبَلِيهِ فِعَكْنَا أُسَمِيعًا بَصِيرً إِنَّا هَدَيْنَا أُو النَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرُ وَايًّا كَعَوْرًا انَااعْنَدْنَالِلْكَ افِينَ سَلاَ سِكَوَا غَلْوَلاً وَسَعِيرً اِنَالَابْرَادَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْشِ كَانَمِزَاجُهَا كَافُورًا

اعِبَادُامَدِيْعَرُونَهَا تَغِيرًا يُوفُونَ مَالْنَدْرُونَعَ تؤماكا نَشَرُهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطِعُونَالطَعَارَعَا حِيدِمِسْكَاوَيُّهُ ائِمَانْطَعِكُمْ لِوَحْهِ اللَّهِ لَا زِيدُمِنْكُمْ جَزَّاهُ وَلاَشْكُورًا انَاغَافُهُنَ دَيْنَاوُمَاعَوْسَاقُطَ بِرَا ۖ فَوَقَعْ اللَّهُ أَمَّادُنُّمَّ وَإِلَّا اليؤه وكفيه نضرة وسرودك وتبزاه فامترواجنة وترك مُتَكُنَ فَهَا عَكَا لِاَ زَاقِكِ لِأَيْرَوْنَ فِهَا شَمْسًا وَلِأَزَمْ رَرُّا وَدَائِياً عَلَجْ ظِلاْ لِمَا وَذِلَتَ فَطُوفْهَا لَذَلِيلًا وَنُطِأَفَعَلَجْ فِإِيَّةٍ \* صَنة وَٱكُوابِكَانَتْ قَوَادِيرًا ۚ قَوَادِ رَمِنْ فِصَنَّةٍ فَذَرُوهَا مَتْذِيرًا وَيُنتَعُونَ مِهٰ كَأَشَّاكَا نَمِزَاجُهَا نَغْبَيلًا ۚ عَنْجَافِهَا لُغَهِمُ لَسَيكُ وَيَطِهُ وْ عَلَيْهِ وَلِمَا ذُعْنَلُهُ وَنَاذَا ذَا لَا أَيْنَهُ وْحَسَنَتُهُ وَلَا أَوْا مَنْنُورًا وَاذَارَانَتَ مُرَانَتَا مُعِيمًا وَمُلْكُمَّا كِمَارًا عَالِمَعُ شَائِهِ سُنْدُسِ خُفْرُ وَاسْتَنْرَقُ وَحُلُواْ السَّاوِرَمِنْ فِضَّةً وَسَفَّهُمْ رَبُّهُمْ شَرْاِيا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُوْخِزًا ٓ وَكَانَ مَعْنَكُمْ مَنْكُوْرًا انَاغَوْ بَزَانَا عَلِينَكَ الْعُرْإِنَ مَنْ بِلِكَ ۖ فَاصْبِيْ كُلُورَبِكَ وَلَاتُعْلِعْ نَهُمْ إِغْالَوْكُمُورًا وَاذْكُرانْ وَرَبِّكُ بَكُرُو وَأَجِيدُكُ

وَمَ إِلَا فَانْجُدُكُ وَسَنِعَهُ لَيْلًا طُولِاً يُمِنُونَالْمَاجِلَةُ وَمَذَرُونَ وَلَاءَهُ مَوْفَالْمُبَلَّا مَعْنُ خَلَفْنَا هُوْ وَشَدُدُ مَا أَسْرَهُ خُرُوا ذَاسْتُنَا مَذَ لِنَا أَمْنَا كُلُهُ تَبْدِيلًا إِنَّ هٰذِهِ تَلْأِكُمُ وْفَنَّنَّا ۗ ٱلْغَنْزَالْ رَبِّيسِيلًا وَمَا مَنْ فَأُونَ إِلَّا أَنْ مَنْ أَوَا فَهُ إِنَّا لَهُ كَانَ عَلِيمًا حَيْكًا لْدُ خِلْهِ نَ نِينَا أَ فِي رَحْبَ وِ وَالظَّالِينَ أَعَدَ كُمُ عَذَامًا أَلِمًا مُنْ لِلْهُ عِلَانِيكُمْ تُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ المذالخزالج وَالْمُزِيدَلَائِعُهُا ۚ فَالْعَامِهَاتِ عَصْفًا ۚ وَالنَّائِدَ النَّفْرُ فَالْفَارِقَائِكُوْفَ فَالْمُلْقِئَاتِ ذِكُلُا عُذُرًا أَوْنُذُرًا ۚ أَيْمَا نُوْعَدُونَ لَوَاقِيمٌ فَإِذَا لَنَهُ وَمُلْسِتُ ۖ وَإِذَا ٱلسَّمَا ۗ وُجَيْ وَإِذَا لَكِمَالُ نَبْفَتُ وَإِذَا النُّسُلُ أَفِنَتُ لِإَنَّا وَمُرْأَعِكُ لِيُوْمِ الفَصَيْلِ وَمَاادَ بْ لِمَ مَا يُؤْمُ الفَصَلْ وَيْلْ يُؤْمَنِّهِ إِ لْكَدِّبِينَ ٱلرَّهُ لِلهِ الاَوَلِينَ ۚ ثُوَّنَتِهُ مُهُ الْاخِرَنَ كَذَٰ لِكَ نَفْعُنُ لِهِ إِنْ مِنْ وَيْلُ يُؤْمَنِيدُ لِلْكَاذِ بِينَ

اَلَيْغُلْفُكُمْ مِنْ إِن مَهِينِ فَعَلْنَاهُ فِقُرَارِمَكِينِ الْفَدَرِ مَعْلُومِ فَقَدَدْنَا فَيَعْمَ الْقَادِ دُونَ وَيْلُ وَمُنِدِ لِلْكَيْدِ بِينَ ٱلْمَغِنَالِلاَرْضَ كَانًا أَخَيَاءً وَأَمْوَانًا وَجَعَلْنَا فِهَا دَوَاسِيَ الله عِنَايِ وَاسْفَنْنَاكُونَمَا ﴿ فَرَاتًا وَالْمُ وَمِنْدِ لِلْكُذِبِيرَ انطَلِمُواالِمَاكُنْ مُبْرِيكِ بُونَ انْطَلِمُواالِيْ ظِلَ دِيَعَالُثِهِ خعب كاظليل وكاينني كألكب إنها تنمي بستكري كَالْفَصْرِ كَانَاجِمَالَتْصْفُرْ وَيْلُوَمُتِلْذِلْلِكَذِبْيَنَ هٰذَا نَوْمُ لَايَنْطِيغُونَ ۚ وَلَايُؤْذَنْ لَمُمْ فَيَعْتَذِذُونَ ۚ وَالْمُؤْمِنَاذِ لَأَكُذَمِنَ هَٰذَاتُومُ الْفَصْاجَمْنَكُمْ وَالْاَوَلِينَ وَانْكَانَاكُمُو كَيْدْفَكِيدُونِ وَيُلْيَوْمَيْدِ لِلْكَذِبِينَ ۚ أَيْنَالْتُقَتِينَ لِكَ ظِلالِوَعْفُونِ وَفُوْلَكِهُ مِمَا يَشْتَهُونَ كُلُواوَاشْرَبُواهَبَيْكَ يَمَاكُننُهُ تَعْلُونَ الْمَاكَذٰلِكَ نَجَرَعُ الْحُنِسِنِينَ وَيُلْمِعُ مَعِيدٍ لِلْكَذِبِينَ كُلُواْوَمَّتَعُواْمَلِيلًاايَكُوْ نِجْمُونَ وَبْلِيوَمَكِيْدِ لْلَكَذِبِينَ وَاذِا فِيلَهُمُ أَنْكُمُوالْكَيْرَكُمُونَ وَيْلَاقِرْمَيْهِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَهَا يُحَدِيثِ بَعَثْدُهُ ثُونُ مِنُونَ

بَسَاءَلُونَ عَنِالْتَبَاالْعَظِيمُ الَّذِي هُوْمِهِ مُخْلَلُهُونَ كَلَاسَيَعْلَوُنَّ الْمُرْكَلاسَيَعْلُونَ ٱلْمُغِعَلَاٰلاَرْضَهَاكًا وَأَنِيَا لَا وْمَادًا ۗ وَخَلَفْنَا كُوا دَفَلِهَا ۗ وَجَعَـُلْنَا نَوْمَكُمْ سُناتًا وَجَعَلْنَا ٱلْيَالِيَاتَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّا وَمَعَاشَا وَيَنْنَا فَوْقَكُمْ سَنِمَا شِنَادًا ۚ وَجَعَلْنَا بِرَاحًا وَهَاجًا وَٱنزَلْنَامِنَ الْمُعْضِرَاتِ مَاءً نَجَاجًا ۚ لِنُمْنِحَ بِيرِحَبَّا وَنَبَّاتًا وَجَنَا بِإِلَفَاقًا اِذَ يُومَ الفَصَلِكَانَ مِيقَانًا يَوْمُ يُنْغُرُفِي ٱلصَّورِيَةُ أَنُونَا فَوْاجِا ۗ وَفَعِنَ السَّمَا ۗ وَكَانَتُ أَوْلَا وَسُيَرِينَا ثِجِيَالُ فَكَانَتْ مَرَامًا انَّ خَمَنَهُ كَانَتْ مُمَادًا للظائنين مأما لإبنين فيهاآخقاما لايذوفون فيهابرها وَلاَشْرَابًا ۚ الْإَحْبِيمَا وَعَسَاقًا ۚ جَزَّاهُ وِفَاقًا الَّهِ مُمَّانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ قَلَدَ بُوا إِلَا يَنَا لِذَا بِأَ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهُ عُ آخصَنْنَا وُيَّامًا ﴿ مَذُوقُواْ فَلَنْ صَدْمِيًّا كُوْ الْآعَ فَأَمَا ۗ

اِنَ الْمُنْقَدَرَ مَاذًا حَمَا إِنْ وَاعْدَابًا وَكُواعِكَ زَامًا وَكُا عِسَارًا مَا كُاكُ دِهَادًا لَا يَشْهُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِنَا اِ جَزَّاءً مِنْ زَبِّكَ عَطَّاهُ حِسَابًا رَبَالسَّمُوانِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَمَا ٱلرَّحْنَ لاَ يَكُونَ مِنْدُخِطَابًا ۚ يَوْمَ مَقِوْمُ ٱلرَّوْمُ وَالْتَكْيَكَةُ مَنْفَالاَ بَتَكَلَّوْنَ الإَمْنَاذِنَالُهُ ٱلرَّغَنُ وَقَالَ صَعَوامًا فَالنَّالِوَمُ ٱلْحُرُّ فَوَرَّاكَا الْمُعَالَمَةُ أَ أغَّذَ إِلَىٰ دَبِيمَاٰ كَا اَيْاَ اَلْمُذَوْنَا كُمُ عَذَا بَا فَرِيكَ يُوْمَ نَيْظُلُ ألمَّ أَمَا قَلَاَ مَتْ مَكَاهُ وَيَعَوُلُ الْكَافِرُ مَا لَكُنَّهُ كُنْكُ شُرْاً أمدال مزالخ وَٱلنَّاذِعَاتِ غُرُهَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّسَاجَاتِ تبنعا فالتتابقا ينتبقا فالمذبزانيافرا يؤورزنجف ٱلرَّاجِفُة تَنْتَهُمَا ٱلرَّادِفَة ثُلُونٌ يَوْمَيْدُ وَاجِفَةً آنِدَاْكُاْ عِظَاماً غَيْرَةً قَالُوا لِلْكَ إِذَا كُرُّةٌ خَاسِرُةً فَإَغْلِهِ فَإَخْرَةً واحِدُة فَافِهُ وَإِلْسًا هِرَةِ هَلَا تَيْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

اذناد مُرَثُهُ فِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ مُلُوكِى اذْ هَبْ الْمِفْعِ وْلَالْيَرْطَعَ فَقُاجًا لِكَ الْإِنْ تُزَكِّي وَاهْدَ مَكَ إِلْ مَلَكَ فَعَنْتُمْ فَأَدْبُهُ الانةَ الْكُذِي قَكَذَبَ وَعَيْنِي لَوْ أَذَنَّهُ لِينِي خَسَنْكُ وَ فَنَادَى فَقَالَانَإِرُنُكُمُ الْاَعْلِ فَاخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالَأُ لَاخِكُونِ وَالْأُولَىٰ انَّهِ فِذَلِكَ لَهِ ثُمَّ لَهُ يَخَمُّرُ مِ أَنْتُهُ أَنَّهُ أَنَّا لُمَّاكًّا آيَالَتَهَا بَهِيْهَا رَمَعَ سَكَهَا لَمَتُوبِهَا وَاغْطَلَهُ إِنِكَا وَاغْرَجَ مُعْمَا وَالْأَرْضَ مِعْدَ ذَلِكَ دَخْبَهَا أَخْرَجَ يَنْهَا مَا أَحَا وَمَهْمَا وَلِبُهَالَارْسِيهَا مَنَاعًاكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ فَإِنَاكِمَا يَتُ ٱلطَّآمَٰدُ ٱلكُونِي يُؤْرَبَّتَادَكَّرُ ٱلاينْـاانُمَاسَلِي وَبُبَرِيَتِ لجينانأرى فأمام ظني والزاكيوة الذنيا فأنأجيه هَ إِلَمَّا فِي وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبْيِرِ وَنَهَا لَفَنْ يَعَنَ الْمَوْى فَاذَا كُنَّةَ مَ لِكُأْوَى يَشْقُلُونَكِ عَزَالْسَاعِتَرَايَا كُمُنْهَا يرأنت مِن ذِكْرَمِهَا الْمُهَدِّكُ مُنْهُمَا

.47

يَ وَتُولَٰ انْجَاءُ ٱلأَعْمُ وَمَا لَا رَبِّكَ لَكُمَّ لَمُ الْمُعَلِّمُ وَمَا لَا رَبِّكَ لَكُمْ لَم لِأَزْفَنَفُعُهُ الدِّكْرِي آمَا مِنَ أَسْنَعْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَلَّى وَمَاعَلَىٰكَٱلْأَيْزُكُ وَامَامَزُجَآءَكَ يَسْغَى وَهُوَيَغِشْنَى مَانْكَ عَنْهُ تَلَعَىٰ كَلَالِنَهَا لَذَكُوهُ فَرَبُنَّاءَ ذَكُوهُ فِي صُعْمِ كُرِّمَةً فوعَةِ مُطَعَّرَةً ۚ بَايْدِي َ عَنْهَ كِمَا رِبَرَيْعُ فَيْتَأَلَّا لِإِنْسَانُ مَا ٱلْهَوَّ مِنْ اِيَشِيُّ خَلَقَهُ يَنْ لِظُفَةٌ خَلَقَهُ صَنَّدَرَهُ مُتَمَّ السَبِيَالِيَيْرَةُ لَوْ اَمَا مُرْفَا فَارَوْ لَهُ أَوْ السَّاءَ الْنَيْرَةُ كَلَا لَمَا يَقْفِوْ الَمَوَ وَ فَلِينُظِرُ لِانْسَازُ الِلْطَعَامِيهِ الْمُصَنِّنَا ٱلْمَآءَتَ اللَّهِ مَنْسَا ٱلْمَآءَتَ الْمُ رَنَفَقُنَا الْاَرْضَ شَقًا كَانَشَا فِهَاحِيًّا وَعِنَا وَقَضًّا وَرَسُونًا وَغَلَا وَمَلَمَانِنَ عَلَيَا وَمَاكِمَةُ وَانَا مَنَاعَالُكُمْ وَلِأَهَاكِكُمْ ۗ فَاذَاجًا ءَيَّا لَكَاَّخَذَ ` وَمُرَهِزَ لِمَ مُنْ آخِيهِ ۖ وَأَمِدُ وَابِيهُ يْدِ لِيَكُلُّ أَمْرِئُ مِنْهُمْ تَوْمَنِٰذِ شَأَنَّ يُغَيِّنِهُ لامسني صكاحكة مستنشق مَرْهَغُمَا فَتَرَوْمُ اوْلَيْكُ هُوْالْكُفَرَةُ الْعِجَوْلِي

يَاٱلشَّمَٰذِ كُورَتْ وَايِآاللِّيُونُواْ نَكَدَرَتْ وَايَاالْبُكَالُ سْيَرَدُ وَاذِاالْعِنَادُعُظِكُ وَاذِاالُوحُوشُ حُيْرُتُ وَاذَا لِلْحَارُ سُجَّرَتْ وَاذَا ٱلنَّهُ مُنْ زُوتِينٌ وَاذَا ٱلْوَوْدَةُ سُنكَ مَاعَةَ سَنِ قِلْتُ وَإِذَا ٱلصِّعْفُ فَيْشِرَفُ وَإِذَا ٱلسَّاهُ كُيْطَكْ وَافِالْكِجِيُهُ مُعِيَّنَ وَاذِالْكِنَّةُ أَنْلَفِتُ عَلِمَتُ نَفُسُ هَا اَحْضَرَتُ فَلَا أَفْيُدُواْلِكُنْشَ الْجَوْلِ لِلْكُنْشَ وَٱلْيَالِافِاعَسْعَسَ وَٱلضَّيْمِ اِذَائَنَعَسَ ايَهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرَيْرُ دَيْغُوَّةِ عِنْدَدِياْلْعَ شِيْكِينِ مُطَاعٍ تَرْآمِينُ وَمَاصَاحِبُكُمْ عِنْوُنِ وَلَعَدُرًا مُ الْإِلْفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴿ وَكَمَا هُوَعَا الْعَنْكَ بِصَبِّينَ وَمَاهُوَبِهَوْلِ شَكْطًا ذِرْجَيهُ فَأَيْنَ مَذْهَبُونَ ۚ اِنْ هُوَاكِّ ذِكْرُ لَلِمَالَكِينَ لِمَنْ خَاءً مِنْكُمْ ۗ اَنْ سِنَتِهَ وَمَانَفًا فَنَ الإَانَ بِينَاءَ اللهُ رَبُواْلِعَا لَمِينَ

ذَالْتُمَا الْفَطَارَةُ وَاذَالْكُوْاكِا لْتَكْذَكُ وَاذَالِهَادُ الْحَرَثِ وَإِذَا الْقَيْوُرُنُونِيزَتَ عَلِيَّ فَفُرُوما فَلَاَتَ وَأَخْرَثُ<sup>ا</sup> ناأتها الإنساد ماغزك بربك ألكم بيي الذي خكفك فَسَوٰلِكَ فَعَدَكُكَ ﴿ فِأَيْمُ حُودَةٍ مَا خَأَةً رَكِّيكُ ۚ كَالُأَ بَلْهُكَذِبُونَ بَالِدِينِ وَإِنْ عَلِينُ كُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَايِنِينِ مِّلُونَ مَا مَنْعَلُونَ إِنَّا لِآئِرَارَ لِنَهَ جَبِيرٍ وَإِنَّا لَهُمَّادَ لَهُجَيِمِ يَصَلُونُهَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا هُزَّعَنَا مِثَالْبِينَ وَمَااَدُوْ لِيَكُ مَا يُوْمُ ٱلدِّينِ كُنْتَهَمَّا ادُوْلِكَ مَا يُؤْمُ ٱلدِّينِ يؤمرلا تخبلك تفثر ليغنه بتنيكا وألاكمن ووميدية الَّذِينَ إِذَا كُمَّا لُواعًا كِنَّاسِ بَسُنَّةً وَوُنَّ وَاذَا كَالُوهُوْ أَوْ وَزَنُوهُ مُرْتَخِيْدُ وِنَ ۗ ٱلْأَيْفُلُوْ الْأَيْكُواْ لَيْكَالَمْ بَعُونُونَ ۚ لِيَوْمِعَظِمْ ۚ تُوْمَعَوْمُ الْتَأْمُ لِيَالْعَالِمَنَ ۚ ﴿



كَلَاآيَكِاً بِٱلْخِارِلَىٰ سِيَمِينَ وَمَاآدُ رِٰلِكَ مَا سِيْتُن كَايِد مَ قَوْرُ وَثُلُومَيْذِ لِلْكَذِينَ الَّذِينَ كَيْدُونِيَوْمَالِدَنْ وَمَا يَكَذِبُهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْنَدِاً شِيهِ إِذَا تُنْأَعَكِيهِ أَمَانَا قَالَاسًا لَمِيْر الاَوَلِينَ كَلَاْ مِلْ ذَانَ عَلْقُلُونِهِ يُعِمَاكَا نُواتِكُيسُونَ كَلَا أَيْهُمْ عَنْ رَبِعِيمُ يَوْمَئِذِ لَجَيِّ بُونَ لَيْزَانَهُ وَلَصَالُوا الْحِسَمِ نْرَئْيَالْهْ فَاٱلْدَى كُنْنُهُ بِيْرِيَكَذِبُونَ كَلَا إِنَّ كِيَابِأَلاَمْ إِن وَعِلْيَنَ وَمَاادَ رُيْكَ مَاعِلَيُونَ كِنَا بُعَمَٰ وَهُمْ يَشَهُدُهُ الْمُعَرَّفُونَ اِنَّالَاَ مُرَادَ لِمَعْ بَكِيمٍ عَلَىٰ لَازَائِكَ يَنْظُرُونَ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ هِنِهُ مَضَرَةً النَّهَكِيرِ لَيْسَعُوْنَ مِنْ رَجِيقٍ عَنْوُمِ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلِيَّنَا فِي لِلْتَنَافِي لِلْتَنَافِسُونَ وَمِزْاجُهُ مِنْ السَّهِ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُسَّدِّيهُ وَنَ اِنَّ ٱلَّهٰ يَنَأَجُرَمُواكَا نُوامِنَ ٱلَّهٰ يَنَامَنُوا يَضْحَكُونُ ۖ وَايَامَرُوابِهُمْ يَّغَامَزُونَ ۚ وَاذِاۤانْقَلَبُواالِاهَلِهُمۡ اَهۡلَبُواعَكِهِمَ وَاذَ رَا وَهُمْ مَا لَوْاانِّ هُؤُ لَآءِ لَصَمَّا لُونُ ۚ وَمَا ادْسِلُواعَائِمْ حَافِظِينَ فَالْيُوْمَ الْذِينَ أَمَنُوا مِنْ لَكُمْنَا رِيَضِيكُونَ ﴿

عَإِ الْإِزَا لِلْ يَنْظُرُونَ ۚ هَا ٰ يُوبَ الْكُفَّارُمَا كَانُوا يَفْعَا اذَالْلَتَمَاءُٱنْنَفَتْ وَآذِنَكْ لِرَهَاوَحْقَتْ وَإِذَالْارِضْ مْدَّتْ وَالْمَتْ مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ وَادْنَكُ إِنَّهَا وَحَتَّتْ مَا يَتُمَا الْاينسَانُ الْفَكَادِ فَمِ الْحَرَبِكَ كَدْمَا فَالْاقِيهِ فَامَا مَنْ اوْنِيكُمَّا بْرِيمِينِهِ فَسَوْفَ لِحَاسَبِ حِسَابًا لِيسَيرًا وَيُغَلِّبُ اِلْهَالْمُهُمُ مُنْرُورًا وَاَمَامَنْ الْوِيْحِكَابُ وَزَاءَظَهُرِهِ فَسَوْفَ مَذْعُوا نَبُوْرًا وَيَصَاْلِهَ كِيرًا اَيَّهُ كَانَ فِي اَهَالِهِ مَسْرُورًا اِنَّهُ ظُوَّانَ لَنْ يَجُورَ بَلِيْ إِنَّ رَبِّهِ كَانَبِهِ بَصِيرًا ۚ فَلَا أُفْتِهُ فَالِنَّفَقِ ۖ وَٱلِّيَالِهَمَاوَسَقَ ۖ وَٱلْمَرَ اذَالَشَقَ لَدَّكُمْنَ طَهَا عَنْ طَبَقٌ فَالْمُمْلِلْا يُوْمِنُونَ وَاذَا فُرِئَ عَلَيْهِ مُ الْقُرَانُ لَا يَسْفِدُونَ ﴿ بَالَالِدَينَ كَفَرُوا ِ لَكُذِ بُونَ وَأَمْنُهُ أَعْلِمُ إِنْ وَعُونَ مَنْبَتْزُهُمْ بْعِنَا بِأَلِيمٌ الإالدين منوا وعسلوا المتاليات كمنا برغز غرتمنون



وَالسَّمَاءِذَائِنِالْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ وَشَاهِدَوَمَشْهُودِ فْيْلَاصْحَابْ الْاخْدُودِ النَّارِدَاتِ الْوَقْدِ لَهُ هُوَكَمْ الْمُعْوَدُ وَهُوْعَاٰ مِاَيَفْعَالُوْدُ بِالْلُوْمْنِينَ شَهُوْدٌ وَمَانَفَكُوا مِنْهُ مُالَّا آذُنُوْمِنُوا بَايِنُهِ الْعَزَيزِ الْحَكِيدِ الْذِكَى لَهُ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَيُ إِنَّ فَي شَهِيُّد أَيْنَ الْذَيْنَ فَنَوْا الْمُؤْمِنِيرَ وَالْهُ مُنَاكُ ثُرَّ لَمْ يُؤْلُوا فَلَهُمْ عَذَا كُ بَحَتَ مَوَكَهُ مُعَذَابُ انحريق إَنَالَذِيزَامَنُواوَعِلُوا الصَالِحَابِ لَمُخْتَاثَ تَجْرَى مِنْ تَخْتِهَا ٱلاَ مْهَا وُ ذَٰلِكَ ٱلعَوْزُ ٱلكَيْدِ وَإِنَّ بَطُسَّ وَيَلِكَ لَسَنَهُ بُدُ إِنْهُ هُوسُدِي وَيُعِيدُ \* وَهُوَالْفَهُورُ الْوَدُودُ ﴿ وَوُلَّاكُمْ شِي الْمِيَدُ فَعَالُلْمَا يُرِيدُ هَلْمَا نَيْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِعُونَ وَغُودَ مَا لَلْاَيْنَ كَفَرَوُا مِنْ تَكْذِيبٌ وَاللَّهُمِنْ وَزَائِهِ مُحِيُّلًا ۖ بَلُهُوَ فُوَانَ مِجِيدٌ ۚ فِلَوْجٍ مَحَنْ فُوطٍ ۗ

لَا مِنْهُ ٱلْآخِيزِ ٱلرَّحِيدِ وَٱلْسَهَا وَالطَّارِقُ وَمَاادَ (للَّهُ مَا ٱلطَّارِقُ الْغُو ٱلنَّامِنُ إِنْكُانُهُ مِنْ لِمَا عَلِيْهَا حَافِظٌ فَلِينَظُ إِلَائِسَانُ مِمَ خِلِقَ خُلِقَ مِنْهَا ۗ ذافي يَغْنَجُ مِنْ يَنْ التَّلْبِ وَالتَّرْآنِ لِيَعْلَ رَجْعِهِ لَعَا دُر يَوْرَٰبُكَٳ۫لسَّنَايْرُ ۚ فَكَلَهُ مِنْ فَيَ وَلاَنَامِيرِ ۖ فَالسَّنَاءِ ذَائِنَا لَخِنْج وَالاَرْضِ اَينَالْعَبَدْعِ اَيْدُلْعَوْلْفَصَّلَ وَمَا هُوَالْطِيَّالِ الَّهُمْ ككذوتنكنك وأكذكنا فقرا لكافيها أمها فرونيا أشرَرَبِكِ الآغلُ الَذِيَخِكَ فَضَوْى وَالْذِيَّ فَذَنْهَاكُ وَٱلَّذِيَ الْزَعِي خَعَلَهُ غَنَّا ۗ وَأَخْرِى سَنْغُ ثُكَ تَمْنَىٰ اِلْاَمَاشَاءَاللَّهُ اِنَّهُ يَعَلَّمُ الْجَهْرَوَكَاكِمْنِ ۖ وُنْكِيْرِكَ لِيُسْرَى خَدَّرُانِيَفَعَتِ الدَّكُرِيُ ۗ سَيَدَّكُو مَنْجَسِنَهُ إِ رَيَّجَنَيْهَ الْاَسْفَىٰ ۚ الَّذِي كَيْسَلِ الْتَاكَالُكُرُىٰ ۚ ثُرَّ لَايَمُونُ فِيهَا يَعْنَىٰ غَذَا فَإِمَنْ مَرَكَىٰ وَدُكَّرُ ٱسْعَدَيْدِ فَصَلَىٰ ۗ

بَلْوَ يُرْوِزُالْكِيَوَةَ ٱلدُّنْسَا عَلْمَ نَيْكَ حَدِيثُ الْعَاسِيَةِ ۗ وُجُوهُ يُوْمَئِيدِ خَاشِهُ عَامَلَةُ فَاصِّنَةٌ تَصَاْفَا كَاحَامَنَةٌ تَشُوُّمُ عَمَٰوَا لِنَ لَيْسَ كَمُوْطَعَا مُرْالِاً مِنْصَرِيعٍ لَالْسِمِنُ وَلَا يُعْنَىٰ مِنْجُوعٍ وْجُوْ مُوْمَيْدِ مَاعَةُ لِسَعْيَهَا دَامِيْكُ ۚ فِيجَنَّهُ عَالِيَهِ لَانْسَمْ فِهَالْاغِيَةً فِيهَا عَيْنَ جَادِيَّة وَأَكُوٰ الْهُمُوصِّةُ عَلَيْهِ ۖ وَكَمَا رَقِّ مُصَّفُوفَةٍ ۗ أفلا ينظر وذا كمأ لإبلك يف خُلِقَتْ وَإِلَىٰ السَّمَّاءِ يَفَ دُفِيَتْ وَإِلَى لَهُمَ إِلِكَيْفَ شِبْنِكُ وَالْمَا لَا رَضِ فَذَرُهُ أَغَاأَتُ مُلْكُ مِنْ لَسُتَعَكَيْهُم الإَمَنْ فَوَلَىٰ وَكَغَرُ فَهُ عَذِيْهُ ٱللهُ الْعَذَابَ إِنَّالَيْنَا إِمَا مَهُمْ نُنْدَانٌ عَكَنَّا حِسَابَهُمْ



وَٱلۡوَٰزِ وَلَيٰالِعَشٰرِ وَٱلشَّمْعِ وَالْوَرْرِ وَٱلَّيْلِاذِاكِسْر هَلْكُ ذَٰلِكَ مُسَنَّمُ لِذِي حِجْنِي ۖ ٱلْأَزْحَكَيْفَ فَعَلَ دُبُّكَ بكاد ايكرذات اليهاد التهكف فخلق فيلها فالبلاد وَتَمُوْدَالَذِينَجَابُواُ الصَّيْءَالِوادِ وَفِيْعُوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَطَعُوا فِالْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّعَ لَيْهِمْ رُمْكَ سَوْطَ عَذَابِ انْ دَبِّكَ كِيالْمِرْصَادِ فَامْنَا الايْسَان ا ذَا مَا أَنْتَلَيْدُ رُبُّ فَأَكْرَمُهُ وَنَغَمَّ فَيَعْوَلُ رَبِّكُ كُمِّن وَامَّا إِذَا مَا ابْتَلْمَهُ فَعَدَدَ عَلَيْهِ رِدْوَةٌ فَيَغُولُ ذَيْا هَانَنِ كَلَا بَلْ لَا مُكْ رَمُونَا لَيَنِيَهُ ۖ وَلاَ تَخَاصُّونَ عَلَمُكَامِ الينكين وَنَاكُ لُوْنَاللَّمْ الثَّاكَ لَاكُنَّا وَتَخِيبُونَ الْمَالَخِنَاجِمَا كَلَااذَا ذَكَيَالْاَرْضُ دَكَا كُلُا كُنُ وَمَّا ، رَبُّكَ وَالْمُلَكُ مَنْكُ صَنَّا وَجَيْ يَوْمَيْنَ ذِجِهَا مُنَّا وَّمَنْ دَيَةُ كَالْإِنْسَانُ وَآتَىٰ لَهُ ٱلذَّكُرِي

يَعُولُ يَالَيْتَنَى مَنْكُ لِحِيَادِ فَوْمَنْدِ لايُعَدَّبُ عَذَا مَا أَعَدُ وَلاَيُوثُونُونَا وَمُا كَنُدُ كِالْبَنْهَا ٱلنَّفَاسُ ٱلْمُلْمَنَّةُ الْجِيمِ إِلَىٰ رَاصَكُ مَضِيَةٌ فَادْخُلِكْ عِبَادِى وَأَدْخِلِجَكَةِ أغيث بهذا البكايه وانتجائه فاأليكيه ووالدوماوكة كَقَدْخَلَقْنَا الانِسَانَ كَثَلَيْدِ ٱيَحْسَبُ إِنَّ الْوَيْدِ دَعَلَيْهِ المَدُ يَغُولُ الْمُكُذُمَ الْأَلْبُكُ الْمُحْتَدِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ تَخَعَلُهُ عَيْنَيْنِ وَلِيسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ الْغَذَّرُنَ فَلَا أَفْخَتُمُ أَلْعَقَيَةً وَمَا آدُنْ إِنْ مَا الْعَقَيُّة خَكَّ ذَقِيةٍ أواظِعامُرْفِيَوَمْ دِي مَسْنَيَةٍ ۚ يَتِهَادَامَفَرَةٍ ۗ وَمُسْكِياً ذَامَّتُرَّبِّهِ ثُرُّ كَانَهُنَ الدَّيْنَ إِمَنُوا وَتَوْاصُوا مَالِصَيْرُوتُواصُوا المزَعَة الْوَلَنْكَ اصَالُالْمَنْنَةِ وَالْذَينَكَ عَرُوا

ننمير وضخيكا وألقتراذا للنقا واكتيارا فاحكنا وَالْيُلَادِاَ يَغْشُنِهَا ۖ وَالْنَمَآءِ وَمَابَغَيْهَا ۗ وَالْآرْضِ وَمَ كخيها وتفيروما سؤيها فالمتها فجؤدها وتفويها فَلْأَفْلِ مَنْ ذَكِيْهَا ۗ وَقَدْخَابِ مَنْ دَسْنِهَا كَذَبْنَا مُؤْدُ بِطَغُوبَهَا إِذَا نُعِنَا شَقِيْهَا فَعَالَكُمُ مُرْسُولًا لله نَاقَتَرَا لِلَّهِ وَسُفْنِيهَا ۖ فَكُذَّ بُوهُ فَعَسَغَرُوهُ حَالَمَهُمْ مَا عكنهندد تنفنه مذنسه فسأنيك ولاتناؤغف لِنُالِذَا يَغْنُمُ وَالنَّارِافَاتَعَانِ وَمَاخَلَةَ ٱلذَّكَرَوَالْأَنْثُ إِنَّ مَعْيَكُمْ لَلَّتَنَّ فَامْامُ إَعْظِرُوا ثَقَّ وَصَدَّقَ الْجُسْنِي نْيَيْتُرُولِلْيُشْرِي وَامْاَمَنْهَا وَاسْتَغْنَى كَكَذَّبَ أَلِحُسْنَى نْ يَشِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِجَنَّهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَوْى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْمُدَى وَاتَنَالَا لَلْأَخِرَةِ وَالْاوْلِي فَانْذَرْتُكُمُ الْأَلْفِلِ

الذككتنتوتوكل الْذَى وُمَّا لِا مَالَهُ يَتَزَّكُو ۚ وَمَا لِاَحَدِ وي الأالنفآءَ وَيَجِهِ رَبِيرَالاَغِلَ وَلَسَهُ فَيَهِمُ الفنيني وَالْيُولِ ذِاسَمِي مَاوَدَ عَكَ رَبُكِ وَمَاقَلَىٰ وَلَلْاحِرَةُ خُيْرِلَكَ مِنَ لِلاوُلِي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ مَرَضَى ٱلْمَنِيدِكَ بَنِيكَا فَأْوَى وَوَجَكَدَكَ صَالًا ۗ فَهَذَى وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى قَامَا أَلِيَتَمَوَالاَنَّقَ هَرْ ٱلسَّالْأُ فَلَاسَنِهُ ۗ وَامَا بِنِعْمَةِ رَبُّكُ فَحَدَّبُ لَكَمَسُدُرَكَ وَوَضَعْنَاعَنْكَ وَزُرَكَ الَّذِي وَدَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ فَانَّمَعَ الْعُنْدُينِرًا فاذا فرغن فانفت كالم رمك فادغث





فِلَيْنَامِ الْعَدُرِ وَمَمَّا أَدْرَ مِكْ مَالَئِلُهُ الْعَدُرُ لَنَاهُ الْقَدْدِخَنْ مِنْ الْفُسْنَهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّوْحُ ينكفروا مزاهلا ليكاب والمنتركين منق بْيَغِ الْيَنَةُ ﴿ رَسُولُهِنَ اللَّهِ يَتِنْلُوا صُحْفًا مُطَعَّرٌ ۗ وَمَانَفَزَ فَالَّذِينَا وُنُواالْكِكَابُ الْإِينَكِ جَّاءَ نَهْءُ الْكِيَّنَةُ ۚ وَمَّاا مُرُوالِاً لِيَعْبُدُوا اللَّهُ عَٰلِصِينَ لَهُ خُنَفَّاءَ وَيُفِيمُوا ٱلصَلَاةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَدَ لِكَ اَيْاَلَدَيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرَكِينَ فِي َالِ وَهُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا اوْلَيْكَ هُمُ شُرُّ الْهِ كَنَّةُ انَّ الذَنَ امَنُوا وَعَلَوُ الصَّالِحَايِّا فِي الْحَلْكُ حُمْدَ خَوْالدَّ كَثَرُّ

وَقَالُ الإِنسَانُ مَالَمًا يَوْمَنِذِ يَخْدَدُ ثَاخِيَا دَهَا مِانَدَتَمَكَ أَوْ حَكَمَا يُوْمَيْدِنِصَدْدُ أَلْكَ الْسَأَشَةَ أَنَّكُ لنبئوا أغنك كمنغ فتزبعنكما ميثعتك أرذتية خيرا بَرُهُ ۗ وَمَنْ بَعِنَكُمْ إِمِنْقُكَالَ ذَرَّةِ مُنْكِنِّكًا مِرَهُ والمناكان المناكبة وكالتكاعث الما فالمؤركاد قدنك فالمغلاتض فَأَنَّوْنَهِ بِهِ نَفْعًا فَوَسُطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّا لَالِيْسَاذَ لِرَبِّهِ لَكُنُوٰذُ وَايَهُ عَلَىٰذَاكِ لَشَهِيْدٍ وَايَهْ لِحُتِهِ إِلْحَكَيْرِ لَنَكَ بِيْدُ ٱفَلَابِعَ لَمُ اذِابُعُ يُرَمَّا فِي الْعَالِمُ بُورِ

لْقَارَعْتُ مَاالْقَارِعُةُ وَمَاادُوْلِكِ مَاالْفَتَارِئُعُهُ يَوْمَ يَكُوْنُا لِنَاسُ كَالْعَرَاشِ لَلْتَنْهُوتُ لِعِهْزِالْنَغُوشِ أَمَامَنْ تَفْلَتُ مُوَادِيثُهُ ئے ڈاجئیہ مُدُهُ هَاوِيَّةً وَمَاادَ دُلِكَ مَاهِيَهُ أهدأاتمزا الكائل حتى ذرت والمقتابر بَعَسْكُونَ كَلَاكُونَعْكُونَ



4.4





## رعاء خرافل المعلام

نادَتَنَاهَنَا مَنَا إِنَّكَ أَنْنَا لَتِهِيمُ الْعَلِيثُ عُنْ أَنَّا لَكُانِكَ أَلَّةُ الْكَالِحَكُمُ وَأَحْدِنَ وأخذأو وَفِئْنَآاِ كَالْمَنَ وَالْمَالِمَ وَيُسْتَقِيدِ بِسَرَكَةِ تَتَوالْغُرَانِالْعَظِيهُ وَبُعُ بَهِ حَيَيْكَ وَرَسَوُلِكَ ككينير وأغث عنايا كمهيروأغث عنامارجم وَآغِيغُ لِنَا ذُبُولَنَا بِعَصَبْلِكَ وَكَرَمِكَ مَا كُرَّهُ الْأَكْرَمُ الْأَكْرَمُهُ وكاأذبح ألااجمان اللفة زتنا بزكة تحمالة وَاكُوٰمَنَا لِكُواَمَهُ خَنَّهُ الْفُوْانِ وَشَوْفُنَا لِيَنَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ والغذان والمشناعظمة تحنوالغذان الجَيَنَةَ نَشَفَاعَةِ الْفُلَانِ وَعَافِمَنَا مِنْ كُلِّ مِلْآءِ الدُّنَّا وَعَلَا النم وَعُرْمَة بَحَثُمُ الْعُرْانِ وَأَرْحُرْجِيكُمُ أَنَّهُ عُلَّمًا مُمَة خَتْمُ الْفُوْانِ ٱللَّهُ مَا أَجْكُلِ الْفُوْانَ ألأنساقينا وفالفتاريموينا ففإلفتكي

مَعَالَمَ اطافُرًا وَالْمُلِعَنَّةُ رَفْقًا والمألختزات كلهاد لناكأ وإماما مَصَىٰلِكَ وَحُودِكُ وَكُرُمِكَ مَآا زَحِتُكَمَالُوَا يَحِیْنُ ئَةَ أَذَذَ فَتَنَا بُكَاحَرُ فِي مَرَالُةُ انْ كَالْاَوَةُ ۗ وَمُ كُلَّةِ كُرَامَةً وَبِكُلِّ لَهَ سَكَادَةً وَسِكُمْ إِسُو سكلامَةُ وَيَحِكُمُ أَجُرُ وَتَوَا سَدَنَا نُعَدُ وَاللهُ آخِمَ مَا لَظَيد مَنَ الطَّاهِ بِنَ لفترأ نضرمن نصر الدبن والرزقاج يع المُسْلِمِينُ السَّلَامَةُ وَالنَّمَاحِ إِلَى مُوْمِ الدِّينِ بَعِقَّ مُ الدالفاهرة الكفرس فترك وبخي أمنا متا محسك عَلَيْهُ وَاجْمَعُ مَنْ ۚ ٱللَّهُ وَبَلِغَ نَوَابَ مَا فَسَرَا فَاهُ وَنَوْرَ مَانَكُوْمًا وُلِوُوحٍ بِنِينًا مُعَلِّيصَكَا لَلْهُ مُعَالَىٰعَكِهِ وَسَكَمَ وَلِاَدُواْجِ ٱوْلاَدِهِ وَ وَاَذْوَاجِهُ وَاصْحَابِهُ رِضِوَانَا لِلَّهُ مْنَا لْمُقَلِّنَا فَأَجْمَعِينَ وَلِأَزْوَاجِ أَيَّا ثِنَا وَأُمَّا لِيَنَا وَأَبْنَا يُنَا وَبَنَاتِنَا وَاغِوَا بِنَنَا وَآخِوَا بَنَا وَأَصَدُ فَآثِنَا وَاسْتَادِ نَا

وأكمشاه كألمشاكد ومنهنوكا لأمواب رحيتك أأزه ألاجمين جَنِيَ اللهُ عَنَا يُعَلَّا صِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَا مَا هُوَاهُلُهُ مُدِّ نَعُدُ اللالف

اهدائی حروهی از دادران مسلمان مندوقیستی شعاره ۲۱۲۰ ایران – تعران